verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

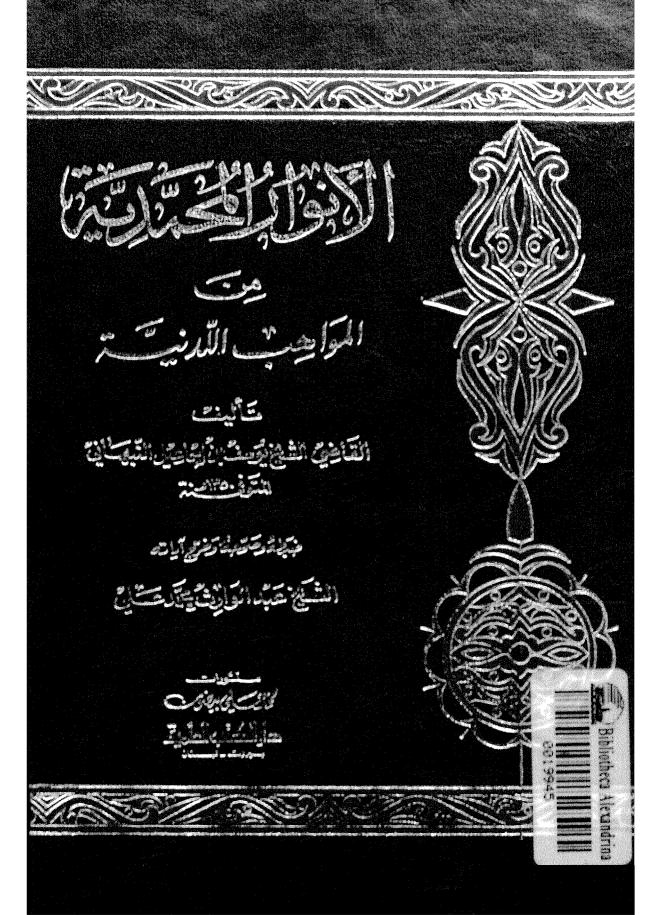







الكونون اللدنية

تَأليفَ القَاضِي الشَّخِيوُسِفَّ بنُ المِّاعِيْلِ النَّبَهَالِيْ المتَوفِّن السَّعِيْدِ

> ضَبَطِهُ وصَحِّمهُ وَخِرِجِ آياته الشَّيِج عَبُد الوَازِثَ مِحَدَعَث لِيَّ

> > سشورات محروکی بیمنی دارالکنب العلمیة

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية معفوظة لحاد الكتسب المعلمية بيروعت - لبغان ويحظر طبع أو تمبوير أو ترجمة أن إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيسا.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطّبعَـــّة ٱلأَوْلُـــُـ ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧مـ

## دار الكتب العلمية

بيروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦١١٣ - ٣٠١٢٣ ( ٩٦١ )٠٠ صندوق بريد: ٩٤٤٤ - ١١ بيروت - لبنان

### DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36,61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

## بِسْمِ اللَّهِ التَّمْنِ الرَّحَيْمِ الرَّحَيْمِ إِ

الْحَمْدِ للهِ الَّذِي اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وآل إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَاخْتَارَ مِنْهُمُ الْعَرَبَ وَمِنْهُمْ قُرَيْشًا وَمِنْهُمْ بَنِي هَاشِمِ وَمِنْهُمْ حَبِيبَهُ مُحَمَّدًا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، فَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْوَةُ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، وَنُخْبَةُ النُّخَبِ وَخِيَارُ الْخِيَارِ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلاَةً كَامِلَةً دَائِمَةً يُشَارِكُ فِيهَا الْأَزُلَ الْأَبُدُ، وَلا يُشَارِكُهُ فِيهَا مِنْ خَلْق اللّهِ أَحَدٌ، صَلاَةً لاَ تُخْصَرُ فَتُعَدَّ، صَلاَةً نِهَايَةُ أَعْلَى دَرَجَاتِ الْمُقَرِّبِينَ لاَ تَصِلُ إِلَى يِدَايَتِهَا فِي الْأَزَلِ وَلا يُشَارِكُهُ فِيهَا مِنْ خَلْق اللّهِ أَحَدٌ، صَلاَةً لاَ تُخْصَرُ فَتُعَدَّ، وَلا يُشَارِكُهُ فِيهَا مِنْ خَلْق اللّهِ أَعَدَى اللّهَ وَلا يُشَارِكُهُ فَيهَا مِنْ خَلْق اللّهِ أَعْدَى وَمَعْتَدِينَ لاَ تَصِلُ إِلَى يِدَايَتِهَا فِي الْأَزَلِ وَلا يُشَارِكُهُ وَلَا يُعْدَى اللّهُ وَلَى تَزَلَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لَهَا يَهُمْ وَعَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا يُعْدَلُ اللّهُ وَلَكَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الدّينِ، أَمّا بَعْدُ فَيَقُولُ الْفَقِيرُ الْمُذْنِبُ يُوسُفُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَاللّهُ زَلَكُ مُ وَقَبِلَ عَمَلَهُ، وَبَلّهُ مِنْ كُلُّ خَيْرِ فِي الدَّارَيْنِ أَمَلَهُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ وَاللّهُ زَلَلَهُ وَلَلّهُ وَلَيْلُ عَمَلُهُ، وَبَيْغَهُ مِنْ كُلٌ خَيْرِ فِي الدَّارَيْنِ أَمَلَهُ .

لاَ يَخْفَى أَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلاَنَا وَنَبِيَّنَا أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو فِي كُلِّ وَصَفِ جَمِيلٍ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَجَمِيعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَصَفْ جَمِيلٍ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرِّبِينَ، وَجَمِيعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَكَافَةِ الْخُلْقِ أَخْمَعِينَ، أَفْرَادًا وَإِجْمَالاً أَيْ أَنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ فَرْدِ مِنْهُمْ عَلَى عِدتِهِ وَأَفْضَلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمْ لَوِ اجْتَمَعُوا بِمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ فَضَائِلِهِمْ لَوِ اجْتَمَعَتْ في كَفَّةٍ عَلَى عِدتِهِ وَأَفْضَلُ مِنْ مَجْمُوعِهِمْ لَوِ اجْتَمَعُوا بِمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ فَضَائِلِهِمْ لَوِ اجْتَمَعْتُ في كَفَّةٍ الْأُخْرَى لَرَجَحَتْ فَضَائِلِهِمْ لَو اللهُ عَلَيْهِ مِينَانِ وَفَضَائِلِهِمْ وَمَا أَحْسَنَ مَا قُلْتُهُ فِي مَطْلَعِ الْقَصِيدَةِ الثَّانِيَةِ إِحْدَى الْقَصَائِدِ السَّبْعِ الْتِي وَسَلَّمَ عَلَى فَضَائِلِهِمْ وَمَا أَحْسَنَ مَا قُلْتُهُ فِي مَطْلَعِ الْقَصِيدَةِ الثَّانِيَةِ إِحْدَى الْقَصَائِدِ السَّبْعِ الْتِي وَسَلَّمَ عَلَى فَضَائِلِهِمْ وَمَا أَحْسَنَ مَا قُلْتُهُ فِي مَطْلَعِ الْقَصِيدَةِ الثَّانِيَةِ إِحْدَى الْقَصَائِدِ السَّبْعِ الْتِي وَمَنْ أَلِهِمْ وَمَا الصَّلُواتِ عَلَى سَيْدِ السَّادَاتِ وَكُلُهَا تَخَامِيسُ عَلَى نَحْوِ هٰذَا الْأَسْلُوبِ الْحَسَن .

سَيَّدُ الرُّسُلِ قَدْرُهُ مَعْلُومُ أَيْنَ مِنْهُ الْمَسِيحُ أَيْنَ الْكَلِيمُ فَالْمُومُ اللَّهُ وَالنَّاسُلِيمُ فَعَالَمِهِ مَفْطُومُ وَالنَّاسُلِيمُ فَعَلَيْهِ السَّلاةُ وَالنَّاسُلِيمُ

أَيْنَ جِبْرِيلُ أَيْنَ إِسْرَافِيلُ أَيْنَ مِيكَالُ أَيْنَ عِزْرَائِيلُ فَعَلَيْهِمْ طُرًا لَهُ التَّفْضِيلُ وَبِمِعْرَاجِهِ دَلِيلٌ قَوِيمُ فَعَلَيْهِمْ طُرًا لَهُ التَّفْضِيلُ وَبِمِعْرَاجِهِ دَلِيلٌ قَوِيمُ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيمُ

أَيْنَ كُلُّ الْعَوَالِمِ الْعُلُويَّة أَيْنَ كُلُّ الْعَوَالِمِ السَّفْلِيَّة أَيْنَ كُلُّ الْعَوَالِمِ السَّفْلِيَّة أَيْنَ كُلُّ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَيْنَ كُلُّ الْوَرَى بِكُلُّ مَزِيَّة إِنَّمَا فَوْقَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيمُ

إِذَا عَلِمْتَ ذَٰلِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ فَضَائِلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَزَايَاهُ، مَغْرِفَةً تُحِيطُ بِهَا مِنْ كُلُ الْوُجُوهِ وَلَوِ اجْتَمَعَ لِلْالِكَ كُلُّ مَنْ عَلَاهُ، إِذْ لاَ يَغْرِفُ حَقِيقَتَهُ وَلاَ يُحِيطُ بِفَضَائِلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِلاَّ اللَّهُ، وَمَا زَالَ مَهَرَةُ الْعُلَمَاءِ يَغُوصُونَ فِي لُجَج بُحورِهَا الزَّوَاخرِ، فيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهَا رَوَاثِعَ الَّلَّالِي وَبَدَاثِعَ الْجَوَاهِرِ، فَمِنْهُمْ مَنْ نَظَمَهَا عُقُودًا زَيَّنَ بِهَا جِيدَ الزَّمَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نَثَرَهَا عَلَى بِسَاطِ الْبَسِيطَةِ فَاسْتَغْنَى بِهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ، أَلْفُوا فِيهَا الْكُتُبَ وَدَوَّنُوا الدَّوَاوِينَ، وَرَوَوْا أَخْبَارَهَا عَنْ كُلِّ صَادِقِ أَمِينِ، فَمِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ فِي تَأْلِيفِهِ فَأَجَادَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطَالَ فَأَطَابَ وَأَفَادَ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوسَّطَ وَكَانَ مَذْهَبُهُ حُسْنَ الْإِقْتِصَادِ، فَمِنَ الْمُخْتَصِرِينَ الْإِمَامُ الْبَارِعُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَحَسْبُكَ بِكِتَابِهِ الشَّفَاءِ الَّذِي سَارَ فِي الْأَفَاقِ، وَوَقَعَ عَلَى قَبُولِهِ الْإِتَّفَاقُ، وَمِنَ الْمُطَوِّلِينَ الْإِمَّامُ الْهُمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَادِيُّ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى كِتَابِهِ وَإِنَّمَا رَأَيْتُ فِي آخِرِ نَفْحِ الطّيبِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ مِنْهُ شَيْئًا مُنَ الْمَدَاثِيحِ النَّبَوِيَّةِ مَا نَصُّهُ: نَقَلْتُهُ مِنَ الْمُجَلَّدِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ كِتَابٍ مُنْتَهَى السُّولِ فِي مَدْحِ الرَّسُولِ لِلْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْن عُذْرَةَ الْمغْرِبْي الْأَنْصَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ اهِ، وَمِنَ الْمُتَوسُطِينِ الْإِمَامُ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شِهَابُ الدّينِ الْقِسْطَلاَّنِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّةِ بِالْمِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَهُوَ مُجَلِّدَانِ ضَخْمَانِ سَارَتْ بِهِ الرُّكْبَانُ، فِي سَاثِرِ الْبُلْدَانِ، وَلَمْ يَشْتَهِرْ أَجْمَعُ وَأَنْفَعُ مِنْهُ مِنْ مُؤَلِّفَاتِ لهٰذَا الشَّانِ، إِلاَّ أَنَّ مُؤَلَّفَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَفَعَنَا بِهِ أَكْثَرَ فِيهِ مِن الْإِسْتِطْرَادِ إِلَى دَلاَئِلَ أُصُولِيَّةِ، وَمَسَائِلَ فُرُوعِيَّةٍ، وَمُنَاقَشَاتِ مَذْهَبِيَّةٍ، وَمَبَاحِثَ خِلاَفِيَّةٍ، وَشَحَنَهُ بِفَرَائِدَ بَهِيَّةٍ، وُجِدَتْ فِي غَيْرِ مَكَانِهَا، وَفَوَاكِهَ شَهِيَّةِ، أَتَتْ في غَيْرِ زَمَانِهَا، وَهُوَ رَحِمَهُ اللَّهُ صَرَّحَ بِذَٰلِكَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنَ الْمَقْصِدِ السَّابِعِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَقَدْ أَطَلْتَ الْمَقَالَ وَإِنَّمَا جَرَّنِي إِلَى ذَٰلِكَ ذِكْرُ حَمْلِ الصَّدِّيقِ لِلْحَسَنِ عَلَى عَاتِقِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَسْطُرٍ وَهٰذَا وَقَعَ لِي كَثِيراً فِي

هٰذَا الْمَجْمُوعِ بَلْ فِي غَالِبِهِ لْكِنَّهُ لا يَخْلُو مِنْ فَرَاثِدِ الْفَوَاثِدِ ا هـ، فَكَانَ كِتَابُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِذَٰلِكَ كَثِيرَ الْعِلْم كَبِيرَ الْحَجْم، وَصَارَ عَزيزَ الْحَصُولِ مَقْصُورَ النَّفْع عَلَى أَهْلِ الْعِلْم، وَمَعْ كَثْرَةِ تَدَاوُلِهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، وَظُهُورِ وُجُوبِ اخْتِصَارِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْخَاصُ وَالْعَامُ، لَمْ أَرَ لَهُ مُخْتَصَرًا، وَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ خَبَرًا، مَعَ اطُّلاَعِي مِنْ أَسْمَاءِ الْكُتُبِ عَلَى مَا لاَ أَكَادُ أُحْصِيهِ، نَعَمْ رَأَيْتُ بَعْدَ شُرُوعِي بِاخْتِصَارِهِ فِي خُلاَصَةِ الْأَثَرِ فِي تَرْجَمَةِ الْعَلاَّمَةِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْوَارِثْي أَنَّهُ شَرَعَ فِي اخْتِصَارِهِ وَمَاتَ قَبْلَ إِكْمَالِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَدْ وَقَقْنِي اللَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِئَّةُ لاِّخْتِصَارِهِ بِحَذْفِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الْمَبَاحِثِ الزَّوَائِدِ، مَعَ اسْتِيفَاءِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْفَوَائِدِ، اخْتَصَرْتُهُ أَحْسَنَ اخْتِصَارِ افْتَصَرْتُ بِهِ مِنْهُ عَلَى لُبَابِهِ، وَجَرَّدْتُ سَيْفَهُ الصَّقِيلَ مِنْ قِرَابِهِ، وَأَمَطْتُ عَنْ وَجْهِهِ الْجَمِيلِ سِتَارَنِقَابِهِ، وَأَزَلْتُ عَنْ بَدْرِهِ الْمُنِيرِ حِجَابَ سَحَابِهِ، فَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لِكَافَّةِ شُرُوطِ الْحُسْنِ وَجَمِيعِ أَسْبَابِهِ، وَقَدْ جَاءَ بِحَمْدِ اللّهِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَجْمِهِ، مَعْ بَقَاءِ كُلِّ الْمَقْصُودِ مِنْ عِلْمِهِ، وَصَارَ سَهْلَ الْحُصُولِ مَعْ سُهُولَةِ فَهْمِهِ، إِذْ جَمَعْتُ أَشْتَاتَ مَعَانِيهِ وَضَمَمْتُ كُلَّ شَكْلِ إِلَى شَكْلِهِ، وَجَعَلْتُهُ بِحَالَةِ مَأْلُوفَةِ لاَ عُذْرَ مَعَهَا لِمُؤْمِنِ فِي جَهْلِهِ، مَعَ الْحِرْصِ عَلَى بَقَاءِ عِبَارَاتِ مُصَنِّفِهِ الْعَلاَّمَةِ النَّحْرِيرِ، وَرُبَّمَا تَصَرَّفْتُ بِهَا فِي النَّزْرِ النَّادِرِ بِتَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ، أَوْ إِكْمَالِ حَدِيثِ أَوْ تَبْدِيلٍ يَسِيرٍ، أَوْ زِيَادَةِ تَفْسِيرِ مِنَ الشَّارِحِ أَوْ نِهَايَةِ ابْنِ الْأَثْبِيرِ، عَقِبَ بَغُضِ الْأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي تَركَهَا بِلاَ تَفْسِيرٍ، وَلَمَّا تَمَّ اخْتِصَارُهُ، وَأَشْرَقَتْ أَنْوَارُهُ، سَمَّيْتُهُ ﴿الْأَنْوَارَ الْمُحَمِّدِيَّةً مِنَ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ ﴾ فَدُونَكَهُ مُخْتَصَرًا طَابَ أَصْلُهُ فَطَابَ، وَتَجَلَّتْ شُمُوسُ مَعَانِيهِ مِنْ تَحْتِ سَحَابِ الْإِسْهَابِ، جَمَعَ مِنْ فَضَائِلِهِ وَشُؤْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَجْمَعْهُ فِي حَجْمِهِ كِتَابٌ، وَاشْتَرَكَ فِي سُهُولَةِ فَهْمِهِ وَالْإِنْتِفَاعِ بِعِلْمِهِ الْعَامَّةُ وَالْعُلَمَاءُ وَالطُّلاَّبُ، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْكَويمِ، أَنْ يَجْعَلَهُ سَبَباً لِمَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّةِ رَسُولِهِ الرَّوُوفِ الرَّحِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي وَالْمُسْلِمِينَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ الْأَصِيل، وَأَنْ يَتَقَبَّلَهُ مِنْيٍ، وَيَعْفُو بِهِ عَنْيٍ، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ لاَ يُغْنِي عَنِ افْتِنَاءِ أَصْلِهِ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنَّيَّةِ، فَقَدْ جَمَعَتْ أَشْتَاتَ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ زِيَادَةً عَلَى الْمِنَحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، فَلاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلاَم، فَضلاً عَمَّنَ دُونَهُمْ مِنْ أَفَاضِلِ الْإِسْلاَمِ، وَإِنِّي أَرْوِيهَا بِالْإِجَازَةِ مِنْ جُمْلَةِ طُرُقِ مِنْهَا طَرِيقُ أَسْتَاذِي الْعَلاَّمَةِ الْإِمَامِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمَ السَّقَّا الْمِصْرِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ عَنْ عِدَّةِ أَشْيَاخٍ مِنْهُمْ الشَّيْخُ ثُعَيْلِبٌ عَنْ شَيْخَيْهِ الْأَخَمَدَيْنِ الْمُلُّويِّ وَالْجَوْهَرِيِّ وَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ الْبَصْرِيِّ عَنِ الشَّيْخِ مَنْصُورِ الطُّوخِيِّ عَنِ الشَّيْخِ سُلْطَانِ الْمَزَّاحِيِّ

عَنِ الشَّيْخِ نُورِ الدِّينِ الزِّيَّادِيِّ عَنْ قُطْبِ الْوُجُودِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ عَنْ مُؤَلِّفِهَا الشَّيْخِ شِهَابِ اللَّهِيْنِ الْقَسْطَلاَّنِيِّ وَكُلْهُمْ أَثِمَّةٌ شَافِعِيُّونَ وَجَمِيعُهُمْ مِصْرِيُّونَ مَا عَدَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَالِم رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَنَفَعْنَا بِهِمْ، وَجَعَلْتُ تَرْتِيبَ لهذَا الْمُخْتَصَرِ كَأَصْلِهِ الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّةِ عَلَى عَشَرَةٍ مَقَاصِدَ:

الْمَقْصِدُ الْأَوَّلُ: فِي تَشْرِيفِ اللّهِ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بِسَبْقِ نُبُوْتِهِ فِي الْأَوَّلِ وَطَهَارَةِ نَسْبِهِ وَآيَاتِ حَمْلِهِ وَوِلاَدَتِهِ وَرَضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ وَأَخْبَارِ بِعْثَتِهِ وَهِجْرَتِهِ وَمَغَازِيهِ وَسَرَايَاهُ وَبُعُوثِهِ وَسِيرَتِهِ مُرَثِّبًا عَلَى السَّنِينَ مِنْ حِينِ نَشْآتِه إِلَى وَقُتِ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الْمَقْصِدُ الثَّانِي: فِي ذِكْرِ أَسْمَاثِهِ الشَّرِيقَةِ وَأَوْلاَدِهِ الطَّاهِرِينَ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِينَ وَأَغْمَامِهِ وَحَمَّاتِهِ وَكُتَّابِهِ وَكُتَّبِهِ وَخُدَمِهِ وَمَوَالِيهِ وَحَرَسِهِ وَكُتَّابِهِ وَكُتُبِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَغْمَامِهِ وَحَمَّاتِهِ وَكُتَّابِهِ وَكُتَبِهِ وَخُدَاثِهِ وَخُدَاثِهِ وَخُدَاثِهِ وَالْمَافِقِ وَخُداثِهِ وَالْوَافِدِينَ إِلَيْهِ وَخُداثِهِ وَالْمَافِقِ وَحُداثِهِ وَشُعَرَاثِهِ وَآلاَتِ حُرُوبِهِ وَدَوَابِّهِ وَالْوَافِدِينَ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ:

الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ: فِيمَا فَضْلَهُ اللَّهُ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ مِنْ كَمَالِ خِلْقَتِهِ وَجَمَالِ صُورَتِهِ وَأَخْلاَقِهِ النَّكِيَّةِ وَأَوْصَافِهِ الْمَرْضِيَّةِ وَمَا تَدْعُو ضَرُورَةٌ حَيَاتِهِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهْ الْمُقْصِدُ جَامِعٌ لِشَمَائِلِهِ الشَّرِيفَةِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولٍ:

الْمَقْصِدُ الرَّابِعُ: فِي مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الدَّالَةِ عَلَى ثُبُوتِ نُبُوتِهِ وَصِدْقِ رِسَالَتِهِ وَمَا خَصَّهُ اللّهُ بِهِ مِنْ خَصَائِصِ آيَاتِهِ وَبَدَائِعِ كَرَامَاتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ فَصْلاَنِ:

الْمَقْصِدُ الْخَامِسُ: فِي تَخْصِيصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِخَصَائِصِ الْمِعْرَاجِ وَالْإِسْرَاء وَتَعْمِيمِهِ بِعُمُومٍ لَطَائِفِ التَّكْرِيمِ فِي حَضْرَةِ التَّقْرِيبِ بِالْمُكَالَمَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ الْكُبْرَى.

الْمَقْصِدُ السَّادِسُ: فِيمَا وَرَدَ فِي آيِ التَّنْزِيلِ مِنْ تَغْظِيمٍ قَدْرِهِ وَرِفْعَةِ ذِكْرِهِ وَشَهَادَتِهِ تَعَالَى لَهُ بِصِدْقِ نُبُوْتِهِ وَقَسَمِهِ على تَخْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَعُلُو مُنْصِيهِ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ وَاتِبَاعِ سُنَّتِهِ وَأَخْذِهِ لَهُ بِصِدْقِ نُبُوْتِهِ فَي النَّيْمِينَ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ إِنْ أَذْرَكُوهُ وَلَيَنْصُرُنَّهُ وَالتَّنْوِيهِ بِهِ في الْكُتُبِ تَعَالَى لَهُ الْمِيثَاقِ عَلَى سَاثِرِ النَّيْمِينَ لَيُؤْمِئنَّ بِهِ إِنْ أَذْرَكُوهُ وَلَيَنْصُرُنَّهُ وَالتَّنْوِيهِ بِهِ في الْكُتُبِ السَّالِفَةِ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ وَفِيهِ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ.

الْمَقْصِدُ السَّابِعُ: فِي وُجُوبٍ مَحَبَّتِهِ وَاتَّبَاعِ شُنَّتِهِ وَالْإِهْتِدَاءِ بِهَديِهِ وَفَرْضِ مَحَبَّةِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحُكْمِ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولٍ: الْمَقْصِدُ الثَّامِنُ: فِي طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَوِي الْأَمْرَاضِ وَالْعَاهَاتِ وَتَعْبِيرِهِ الرُّوْيَا وَإِنْبَائِهِ بِالْأَنْبَاءِ الْمُعْيَبَاتِ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولِ:

الْمَقْصِدُ التَّاسِعُ: فِي لَطِيفَةِ مِنْ حَقَائِقِ عِبَادَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ.

الْمَقْصِدُ الْعَاشِرُ: فِي إِثْمَامِ اللّهِ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ بِوِفَاتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُقْلَتِهِ إِلَيْهِ وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ وَمَسْجِدِهِ الْمُنِيفِ وَتَفْضِيلِهِ فِي الْآخِرَةِ بِفَضَائِلِ الْأَوَّلِيَّاتِ وَتَشْرِيفِهِ بِخَصَائِصِ الزُلْفَى فِي مَشْهَدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَتَخْصِيصِهِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى وَالْمَقَامِ بِخَصَائِصِ الزُلْفَى فِي مَشْهَدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَتَخْصِيصِهِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فِي مَجْمَعِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَتَرَقِّيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّاتِ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ.

#### المقصد الأول

في تَشْرِيفِ اللّهِ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَبْقِ نُبُوَّتِهِ فِي الْأَزْلِ وَطَهَارَةِ نَسَبِهِ وَآيَاتِ حَمْلِهِ وَوِلاَدَتِهِ وَرَضَاعِهِ وَحَضَانَتِهِ وَأَخْبَارِ بِعُفَتِهِ وَهِجْرَتِهِ وَمَغَازِيهِ وَسَرَايَاهُ وَبُعُوثِهِ وَسِيرَتِهِ مُرَثَّبًا عَلَى السِّنِينَ مِنْ حِينِ نَشْأَتِهِ إِلَى وَقْتِ وَفَاتِه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اغلَمْ أَنَّهُ لَمَّا تَعَلَّقَتْ إِرَادَةُ الْحَقِّ تَعَالَى بإِيجَادِ خَلْقِهِ أَبْرَزَ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةً مِنْ أَنْوَارِهِ ثُمَّ سَلَخَ مِنْهَا الْعَوَالِمَ كُلُهَا عُلُوهَا وَسُفْلَهَا ثُمَّ أَعْلَمَهُ بِنُبُوِّتِهِ وَآدَمُ لَمْ يَكُن إِلاَّ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ ثُمَّ الْبَجَسَتُ مِنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيُونُ الْأَرْوَاحِ فَهُوَ الْجَنِسُ الْعَالِي عَلَى جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَبُ الْأَكْبَرُ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَلَمَّا انْتَهَى الزَّمَانُ الْجَنْسُ الْعَالِي عَلَى جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَبُ الْأَكْبَرُ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَلَمَّا انْتَهَى الزَّمَانُ الْجَنْسُ الْعَالِي عَلَى جَمِيعِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَبُ الْأَكْبَرُ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَلَمَّا انْتَهَى الزَّمَانُ الْجَنْسُ الْعَالِي عَلَى جَمِّهِ وَالْتَهَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وُجُودِ جِسْمِهِ وَازْيَبَاطِ الرُّوحِ بِهِ انْتَقَلَ حُكُمُ الزَّمَانِ إِلَى الْأَسْمِ النَّالِمِ وَظَهَرَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِيَّتِهِ جِسْماً وَرُوحاً فَفِي الزَّمَانِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِيَّةِهِ جَسْما وَرُوحاً فَفِي صَحْيحِ مُسْلِم عَنِ النَّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلُيتِهِ عِسْماً وَرُوحا فَفِي صَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُلِيتِهِ عَلَى الْمَاءِ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَاءِ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا لِيَا اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَمِنْ جُمْلَةً مَا لَا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَاءِ وَمُو أَمُّ الْكِتَابِ إِنْ مُحَمَّدًا خَاتِمُ النَّيْئِينَ.

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي عِنْدَ اللهِ لخَاتِمُ النَّبِيِّنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيئَتِهِ أَيْ طَرِيحٌ مُلْقَى قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ، وَعَنْ مَيْسَرَةَ الطَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنَ عَلِيٍّ كَيْف صَارَ مُحَمَّدُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَقَدَّمُ الْأَنْبِياءَ وَهُو آخِرُ مَنْ بُعِثَ قَالَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمَّا أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيًّاتِهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ مَنْ قَالَ بَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ مَنْ قَالَ بَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ مَنْ قَالَ بَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْ مَنْ بُعِثَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى مَنْ عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَلْقُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَلَى مُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ مَنْ بُعِثَ .

وَعَنِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ السُّبْكِي أَنَّهُ قَدْ جَاءَ أَنَّ اللّهَ خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ فَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَبِيًّا إِلَى رُوحِهِ الشَّرِيفَةِ أَوْ إِلَى حَقِيقَتِهِ وَالْحَقَائِقُ تَقْصُرُ عُقُولُنَا عَنْ مَعْرِفَتِهَا وَإِنَّمَا يَعْلَمُهَا خَالِقُهَا وَمَنْ أَمَدَّهُ اللّهُ تَعَالَى بِنُورِ إِلْهِيٍّ فَحَقِيقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آتَاهَا اللّهُ وَصْفُ النَّبُوَّةِ مِنْ قَبْلِ خَلْقِ آدَمَ إِذْ خَلَقَهَا مُتَهَيَّقَةٌ لِذَٰلِكَ وَأَفَاضَه عَلَيْهَا مِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ فَصَارَ نَبِيًّا وَكَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَأَخْبَرَ عَنْهُ بِالرِّسَالَةِ لِيُعْلِمَ مَلاَثِكَتَهُ عَلَيْهَا مِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ وَإِنْ تَأَخْرَ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ الْمُتَّصِفُ وَغَيْرَهُمْ كَرَامَتَهُ عِنْدَهُ فَحَقِيقَتُهُ مَوْجُودَةٌ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ وَإِنْ تَأَخْرَ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ الْمُتَّصِفُ وَغَيْرَهُمْ كَرَامَتَهُ عِنْدَهُ فَحَقِيقَتُهُ مَوْجُودَةٌ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ وَإِنْ تَأَخْرَ جَسَدَهُ الشَّرِيفُ الْمُتَّصِفُ وَغَيْرَهُمْ كَرَامَتَهُ عِنْدَهُ لَقُومِ وَالْجَسَدِ حِينَ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَتَى اسْتُنْبِقْتَ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ حِينَ أَخِدَ مِنْ السَّعْبِيِّ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَتَى اسْتُنْبِقْتَ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ حِينَ أَخِدً مِنْ الْهِينَاقُ فَهُو أَوْلُ النَّبِيِينَ خَلْقًا وَآخِرُهُمْ بَعْمًا.

وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُصٌّ بِاسْتِخْرَاجِهِ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ قَبْلَ نَفْخ الرُّوحِ لِائَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِ النَّوْعِ الْإِنْسَانِيِّ وَهُوَ عَيْنُهُ وَخُلاَصَتُهُ وَوَاسِطَةً عِقْدِهِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْعَثِ اللّهُ نَبِيًّا مِنْ آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ إِلاَّ أَخِذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بُعِثَ وَهُوَ حَيُّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ وَيَأْخُذُ بِلَٰلِكَ الْعَهْدَ عَلَى قَوْمِهِ وَهُوَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا، وَقِيلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ وَرَ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاّمُ فَغَشَيَهُمْ مِنْهُ مَا أَنْطَقَهُمُ اللَّهُ بِهِ فَقَالُوا يَا رَبَّنَا مَنْ غَشِيَّنَا نُورُهُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لهذا نُورُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ آمَنْتُمْ بِهِ جَعَلْتُكُمْ أَنْبِيَاءَ قَالُوا آمَنًا بِهِ وَبِنُبُوَّتِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَلْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ [آل عمران: ٨١] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينِ ﴾ [آل عمران: ٨١]، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ مِنَ التُّنوِيهِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمٍ قَدْرِهِ الْعَلِيِّ مَا لاَ يَخْفَى وَفِيهَا مَعَ ذَٰلِكَ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مَجِيثِهِ فِي زَمَانِهِمْ يَكُونُ مُرْسَلاً إِلَيْهِمْ فَتَكُونُ نُبُؤَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمَمُهُمْ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لاَ يَخْتَصُ بِهِ النَّاسُ مِنْ زَمَانِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَلْ يَتَنَاوَلُ مَنْ قَبْلَهُمْ أَيْضًا وَيَتَبَيَّنُ بِهِٰذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

فَإِذَا عُرِفَ هَذَاْ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الْأَنْبِيَاءِ وَلِهَذَا ظَهَرَ ذَٰلِكَ فِي الْآخِرَةِ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لِوَاقِهِ وَفِي الدُّنْيَا كَذَٰلِكَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ صَلَّى بِهِمْ وَلَوِ اتَّفَقَ مَجِيئُهُ فِي زَمَنِ آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أُمْمِهِمُ الْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ وَيِلْكِ أَخَذَ اللّهُ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ، وَعَنْ كَعْبِ الْآخْبَارِ قَالَ لَمًّا أَرَادَ اللّهُ الْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ وَيِلْلِكَ أَخَذَ اللّهُ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ، وَعَنْ كَعْبِ الْآخْبَارِ قَالَ لَمًّا أَرَادَ اللّهُ

تَعَالَى أَنْ يَخُلُقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ جِبْرِيلَ أَنْ يَأْتِيهُ بِالطَّينَةِ الَّتِيعِ الْأَعْلَى فَقَبَضَ الْأَرْضِ وَبَهَا وُهُا قَالَ فَهَبَطَ جِبْرِيلُ فِي مَلاَيْكَةِ الْفِرْدُوْسِ وَمَلاَيْكَةِ الرَّقِيعِ الْأَعْلَى فَقَبَضَ قَبْضَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَوْضِع قِبرِهِ الشَّرِيفِ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُنِيرَةٌ فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيمِ فِي مَعِينِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ حَتَّى صَارَتْ كَالدُّرَةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيمٌ ثُمَّ طَافَتْ بِهَا الْمَلاَيْكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَفِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلاَيْكَةُ الْمَلاَيْكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَفِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلاَيْكَةُ الْمَلاَيْكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَفِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلاَيْكَةُ وَمِنْ مَوْضِعِ الْمَلاَيْكَةُ وَمِنْ مَوْضِعِ الْمَلاَئِكَةُ وَمِنْ مَوْضِعِ الْمَلاَعُ مَلَّالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سُرَّةِ الْأَرْضِ بِمَكَّةً وَمِنْ مَوْضِعِ الْكَعْبَةِ دُحِيتِ وَلَيْوَلَ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّكُونِينِ وَالْكَائِنَاتُ تَبَعْ لَهُ.

وَعَنْ صَاحِبِ عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ أَنَّ الْمَاءَ يَعْنِي فِي الطُّوفَانِ لَمَّا تَمَوَّجَ رَمَى بِالزَّبَدِ إِلَى النَّوَاحِي فَوَقَعَتْ جَوْهَرَةُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا يُحَاذِي تُرْبَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلْهَمَهُ أَنْ قَالَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكِيًّا مَدَنِيًّا، وَيُرْوَى أَنَّهُ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَلْهَمَهُ أَنْ قَالَ يَا رَبِّ لِمَ كَنْيَتَنِي أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا آدَمُ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا لَهُذَا النُّورُ قَالَ لَمُذَا نُورُ نَبِيٍّ مِنْ ذُرِيَّتِكَ السَّمُهُ فِي السَّمَاءِ أَحْمَدُ وَفِي الْأَرْضِ مُحَمَّدٌ لَوْلاَهُ مَا خَلَقْتُكَ وَلاَ خَلَقْتُ سَمَاءً وَلاَ أَرْضَا.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ بِسَندِهِ عَنْ جَابِرِ بنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه بَعَالَى فَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى وَلَمْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى وَلَمْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيّكَ مِنْ نُورِهِ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءً اللّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلاَ قَلَمٌ وَلاَ جَنّةٌ وَلاَ نَارُ وَلاَ مَلَكُ وَلاَ سَمَاءً وَلاَ أَرْضَ وَلاَ شَمْسَ يَكُنْ فِي ذٰلِكَ النُورُ أَرْبَعَةً أَجْزَاءٍ وَلاَ إِنْسِيٍّ فَلَمَّا أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يَخُلُقَ الْخَلْقَ قَسَمَ ذٰلِكَ النُّورَ أَرْبَعَةً أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوْلِ الْقَلْمَ وَمِنَ النَّالِي النَّالِي النَّوْرِ أَنْ يَخُلُقُ النَّوْرِ أَنْ النَّالِي اللّهُ وَمِنَ النَّالِي الْفَالِثِ الْعَرْشِ وَمِنَ النَّالِي الْعَلْمِ وَمِنَ النَّالِي الْعَرْشِ وَمِنَ النَّالِي الْمُؤْمِنِينَ أَرْبَعَةً أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ النَّالِي الْعَلْمِ وَمِنَ النَّالِي الْمُؤْمِنِينَ النَّالِي السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِي الْمُورِيقِينَ المُعْرَاءِ فَخَلَقَ مِنَ النَّالِي السَّمْوَاتِ وَمِنَ النَّالِي اللّهِ الْمَعْرَاءِ فَخَلَقَ مِنَ النَّالِي اللّهِ الْمَعْرِينَ النَّالِي وَمِنَ النَّالِي وَمُوالِيلُومِ اللّهِ وَهُو التَّوْجِيدُ لاَ إِلَهُ وَمِنَ النَّالِي وَمُنَ اللّهُ وَمُولُ اللّهِ وَمُولُومِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ، وَفِي الْخَبَرِ لَمًّا خَلَقَ اللّهُ تَعَالَى آدَمَ جَعَلَ ذٰلِكَ النُّورَ فِي ظَهْرِهِ فَكَانَ يَلْمَعُ فِي جَبِينِهِ فَيَغْلِبُ عَلَى سَايْرِ نُورِهِ ثُمَّ رَفَعَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى سَرِيرِ مَمْلَكَتِهِ وَحَمَلَهُ عَلَى آكْتَافِ مَلاَيكَتِهِ وَأَمَرَهُمْ فَطَافُوا بِهِ فِي السَّمُواتِ لِيرَى عَجَائِبَ مَلَكُوتِهِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ خَلْقُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ إِلَى السَّمُواتِ لِيرَى عَجَائِبَ مَلَكُوتِهِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ خَلْقُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ إِلَى السَّمُواتِ لِيرَى عَجَائِبَ مَلَكُوتِهِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ خَلْقُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ إِلَى الْمُعْوِلِ ثُمَّ خَلَقَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْرَة وَهُ وَيُوعِ فِي الْجَنِّةِ الْمُعْرَقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثُونًا بِاسْمِ اللّهِ سَقَ الْعَرْشِ وَعَلَى كُلُّ مَوْضِع فِي الْجَنِّةِ اسْمَ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقُرُونَا بِاسْمِ اللّهِ سَقَ الْعَرْشِ وَعَلَى كُلُّ مَوْضِع فِي الْجَنِّةِ اسْمَ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقُرُونَا بِاسْمِ اللّهِ سَقِ الْعَرْشِ وَعَلَى كُلُّ مَوْضِع فِي الْجَنِّةِ اسْمَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقُرُونَا بِاسْمِ اللّهِ سَقَ الْعَرْشِ وَعَلَى كُلُ مَوْضِع فِي الْجَنِّةِ اسْمَ مُحَمَّدٍ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَقُرُونَا بِاسْمِ اللّهِ يَعَلَى فَقَالَ يَا رَبٌ هُذَا الْوَلِدَ فَيُودِي يَا آدَمُ لَوْ تَشَقَعْتَ إِلْيَنَا بِمُحَمِّدٍ فِي أَهْلِ السَّمُواتِ وَلاَنُ ضَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْوَالِدَ فَنُودِي يَا آدَمُ لَوْ تَشَقَعْتَ إِلْيَنَا بِمُحَمِّدٍ فِي أَهْلِ السَّمُواتِ وَلَاكُ مَلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْوَالِدَ فَنُودِي يَا آدَمُ لَوْ تَشَقَعْتَ إِلْيَنَا بِمُحَمِّدٍ فِي أَهْلِ السَّمُواتِ الْوَلِدُ وَلَا الْوَالِدَ فَنُودِي يَا آدَمُ لَو تَشَقَعْتُ إِلَاهُ مَا مَعَلَمُ فِي الْعَلْقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْ

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا افْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ يَا رَبُّ أَسْأَلُكَ بِحَقٌ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي فَقَالَ اللّهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ قَالَ لِأَنَّكَ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَفْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِم الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفُ إِلَى اسْمِكَ إِلاَّ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى صَدَفْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ وَهُو آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرّيْتِكَ، ۖ وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ هَبَطَ جِبْرِيلُ عَلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ إِنْ كُنْتُ اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً فَقَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيبًا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَثْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَفْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا"، وَقَدْ وَلَدَتْ حَوَّاءُ مِنْ آدَمَ أَرْبَعِينَ وَلَدًا فِي عِشْرِينَ بَطْنَا وَوَضَعَتْ شِيئًا وَحْدَهُ كَرَامَةً لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ نُورَهُ انْتَقَلَ مِنْ آدَمَ إِلَى شِيثِ وَقَبْلَ وَفَاتِهِ جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ أَوْصَى شِيثٌ وَلَدَهُ بِوَصِيَّةِ آدَمَ أَنْ لاَ يَضَعَ لهٰذَا النُّورَ إِلاَّ فِي الْمُطَهِّرَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَلَمْ تَزَلْ لهٰذِهِ الْوَصِيَّةُ جَارِيَةً تُنْقَلُ مِنْ قَرْنِ إِلَى قَرْنِ إِلَى أَنْ أَدِّى اللَّهُ ٱلنُّورَ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَوَلَدِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَطَهَّرَ اللَّهُ لهٰذَا النَّسَبَ الشَّرِيفَ مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ كَمَّا وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ والسَّلاَّمُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَرْضِيَّةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ مَا وَلَدَنِي إِلاَّ نِكَاحُ الْإِسْلاَمِ. وَرَوَى هِشَامٌ بْنُ مُحَمَّدِ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَمِائَةِ أُمٌ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِنَّ سِفَاحًا وَلاَ شَيْئًا مِمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَكُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي وَلَمْ يُصِبْنِي مِنْ سِفَاح أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلْتَقِ أَبَوَايَ قَطُّ عَلَى سِفَاحٍ لَمْ يَزَلِ اللّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْأَصْلاَبِ الطَّيْبَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ مُصَفَّى مُهَدَّبًا لاَ تَتَشَعَّبُ شُعْبَتَانِ إِلاَّ كُنْتُ فِي خَيْرِهِمَا، وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفَسِكُمْ» بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقَالَ أَنَا أَنْفَسُكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا وَحَسَبًا لَيْسَ فِي آبَائِي مِنْ لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ.

وَعَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَلْبَتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا قَلَمْ أَرْ رَجُلاَ أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم بُوفَتُ مِن حَيْدٍ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنَا فَقَرْنَا حَتَّى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم بُوفَتُ مِنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقِعِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الّذِي كُنْتُ مِنْهُ ، وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقِعِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّم إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم إِنَّ اللّهُ عَنْ وَلِا إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى فُرَيْشَا مِنْ كِنانَة وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى فُرَيْشَا مِن كِنانَة وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى فُرَيْشَا مِن كِنانَة وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِم وَاصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى فُرَيْشَا مِن كِنانَة وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم إِنَّ اللّهُ عَلْهُ مَاللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنَّ اللّهُ عَلْهُ مَا لَكُو مُنْ اللّه عَلَيْهِ وَعَنْ الْعَبَالِ فَحَيْرُهُمْ مَنْهُمُ الْعَرَبُ فَيْهُمْ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أَبْعُولُ اللّهُ عَلْهُ مُنْ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ مَلْ اللّه عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْعَرْبُ فَيْحِيْهُمْ وَمِنْ الْعَرَبُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَرْبُ فَيْمُ الْعَرَبُ فَيْمُ الْعَرْبُ فَيْمُ الْعَرْبُ فَيْمُ الْعَرْبُ فَيْمُ الْعَرْبُ فَيْمُ الْعَرَبُ فَيْمُ الْعَرْبُ فَيْمُ الْمُنْ اللّه عَلْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ الْعَرْبُ فَيْمُ الْعَرْبُ فَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ أَوْلُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ ا

وَاعْلَمْ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمْ يَشْرَكُهُ فِي وِلاَدَتِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ أَخْ وَلاَ أُخْتُ لانْتِهَاءِ صَفْوَتِهِمَا إِلَيْهِ وَقُصُورِ نَسَبِهِمَا عَلَيْهِ لِيَكُونَ مُخْتَصًّا بِنَسَبٍ جَعَلَهُ اللّهُ تَعَالَى لِلنُبُوَّةِ غَايَةً وَلِتَمَامِ الشَّرَفِ نِهَايَةً وَأَنْتَ إِذَا اخْتَبَرْتَ حَالَ نَسَبِهِ وَعَلِمْتَ طَهَارَةً مَوْلِدِهِ تَيَقَّنْتَ أَنَّهُ سُلاَلَةُ آبَاءِ كِرَامٍ فَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ الْعَرْبِيُّ الْأَبْطَحِيُّ الْحَرْمِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْقُرَشِيُّ نُخْبَةُ بَنِي هاشِمِ الْمُخْتَارُ الْمُنْتَخُبُ مِنْ خَيْرِ بُطُونِ الْعَرَبِ وَأَعْرَقِهَا فِي النَّسَبِ وَأَشْرِهَا فِي الْحَسَبِ وَأَنْضَرِهَا عُودًا وَأَطْوَلِهَا عَمُودًا وَأَطْبَيِهَا أَرُومَةً وَأَعْرَهَا جُزتُومَةً وَأَفْصَحِهَا لِسَانًا وَأَوْضَحِهَا بَيَانًا وَأَرْجِعِهَا مِيزَانًا وَأَصَحُهَا إِيمَانًا وَأَعْرُهَا نَفْرًا وَأَكْرِمِهَا مَعْشَرًا مِن قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمُّهِ وَمِن أَكْرَمِ بِلاَدِ اللّهِ عَلَى مِيزَانًا وَأَصَحُهَا إِيمَانًا وَأَعَرُهَا نَفْرًا وَأَكْرَمِهَا مَعْشَرًا مِن قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمُّهِ وَمِن أَكْرَمِ بِلاَدِ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَهُو سَيْدُنَا وَمَوْلانًا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ الذَّبِيحِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ الذَّبِي وَاسْمُهُ شَيْبَةُ الْحَمْدِ بَنِ عَلْمُ وَاسْمُهُ مَحْمَعٌ بَنِ كِلاَبٍ وَاسْمُهُ مَا مُومَى وَاسْمُهُ مَعْرَو بَنِ عَبْدِ مَنَافِ وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بَنِ قُصَيْ وَاسْمُهُ مَعْرَو بَنِ عَبْدِ مَنَافِ وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بَنِ قُصَيْ وَاسْمُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُعْلِمُهُمْ بِأَنّهُ مِنْ وَلَدِهِ وَيَأْمُوهُمْ بِاثْبَاعِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ ابْنِ لُويّ بَنِ عَلْمَ وَيَعْلِمُهُمْ بِأَنّهُ مِنْ وَلَدِهِ وَيَأْمُوهُمْ بِاثْبَاعِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ ابْنِ لُويّ بَنِ عَلْمَهُمْ بِأَنّهُ مِنْ وَلَدِهِ وَيَأْمُوهُمْ بِاثْبَاعِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ ابْنِ مُورَعَ مُنْ وَلَدِهِ وَيَأْمُوهُمْ بِاثْبَاعِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ ابْنِ مُورَى مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنَهُ إِلْكَ قِيلَ لِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنَالِهُ مُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنَهُ وَلَا إِنْ هُذَا كُلُهُ لَوْلًا إِلَى نُورٍ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنَهُ وَلَا إِنْ هُلَا أَلُوهُ إِلَى نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنَهُ فَى مُؤَالًا وَأَطْعَمَ وَقَالَ إِنَّ هُلَا أَلُوهُ إِلَى نُورَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ وَلَا أَلْمُهُمُ فَا الْمُولُودِ فَسُمُوا الْمُولُودِ فَسُمُ مَا الْمُؤْلُودِ فَسُمُ وَاللّمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَا الللّهُ عُلُهُ وَلُولُ

قَالَ ابْنُ دِخْيَةَ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَالْإِجْمَاءُ حُجَّةٌ عَلَى أَن رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّمَا انْتَسَبَ إِلَى عَذْنَانَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْتَسَبَ لَمْ يُجَاوِزْ مَعَدٌ بْنَ عَذْنَانَ ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ كَذَبَ النَّسَّابُونَ مَرَّتَيْنِ أَوْ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْتَسَبَ لَمْ يُجَاوِزْ مَعَدٌ بْنَ عَذْنَانَ ثُمَّ يُمْسِكُ وَيَقُولُ كَذَبَ النَّسَّابُونَ مَرَّتَيْنِ أَوْ وَلَاَنًا.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَ عَدْنَانَ وَإِسْمَاعِيلَ ثَلاَثُونَ أَبَا لاَ يُعْرَفُونَ، وَعَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ أَنَّ نُورَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَارَ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَذْرَكَ نَامَ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ فَانَتَبَهَ مَكْحُولاً مَذْهُونَا قَدْ كُسِيّ حُلَّةَ الْبَهَاء وَالْجَمَالِ فَبَقِيّ مُتَحَيِّرًا لاَ يَدْرِي مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَٰلِكَ فَانَتَبَهُ مَكْحُولاً مَذْهُونَا قَدْ كُسِيّ حُلَّة الْبَهَاء وَالْجَمَالِ فَبَقِيّ مُتَحَيِّرًا لاَ يَدْرِي مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَٰلِكَ فَأَخَذَ أَبُوهُ بِيَدِهِ ثُمَّ الْطَلَقَ بِهِ إِلَى كَهَنَةٍ قُرَيْشٍ فَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِتَزْوِيجِهِ فَزَوَّجَهُ وَكَانَتْ تَفُوحُ مِنْهُ وَالْحَدُ أَبُوهُ بِيَدِهِ فَرَوِّجَهُ وَكَانَتْ تَفُوحُ مِنْهُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضِيءُ فِي غُرِّتِهِ وَكَانَتْ قُرَيْشُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضِيءُ فِي غُرِّتِهِ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضِيءُ فِي غُرِّتِهِ وَكَانَتْ قُرَيْشُ وَيَسْتَعْنَهُمْ وَيَسْقِيهِمْ بِبَرَكَةِ نُورِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَلَمَّا قَدِمَ أَبْرَهَةُ مَلِكُ الْيَمَنِ لِهَدْمِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَبَلغَ ذٰلِكَ قُرَانً ۚ لَهُمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ
لاَ يَصِلُ إِلَى هٰذَا الْبَيْتِ لِأَنَّ لَهُ رَبًّا يَحْمِيهِ ثُمَّ اسْتَاقَ أَبْرَهَةُ إِبِلَ قُرَيْشٍ وَغَنَمَهَا وَكَانَ لِعَبْدِ
الْمُطَّلِبِ فِيهَا أَرْبَعُمِاقَةِ نَاقَةٍ فَرَكِبَ فِي قُرَيْشٍ حَتَّى طَلَعَ جَبَلَ ثَبِيرٍ فَاسْتَدَارَ نُورُ رَسُولِ اللّهِ
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبِينِهِ كَالْهَلاَلِ وَانْعَكَسَ شُعَاعُهُ عَلَى الْبَيْتِ الْحَرَام فَلَمًّا نَظَرَ عَبْدُ

الْمُطَّلِبِ إِلَى ذَٰلِكَ قَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشِ ارْجِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ لهَذَا الْأَمْرَ فَوَاللّهِ مَا ٱسْتَدَارَ لهَذَا النُّورُ مِنِّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الظَّفَرُ لِنَا فَرَجَعُوا مُتَفَرِّقِينَ ثُمَّ إِنَّ أَبْرَهَةَ أَرْسَلَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِهِ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَةً وَنَظَرَ إِلَى وَجْهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَضَعَ وَتَلَجْلَجَ لِسَانُهُ وخرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَكَانَ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ النَّوْرُ عِنْدَ ذَبْحِهِ فَلَمًّا أَفَاقَ خَرَّ سَاجِدًا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ أَشْهَدُ أَنْكَ سَيُدُ قُرَيْشِ حَقًا.

وَرُوِيَ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَمَّا حَضَرَ عِنْدَ أَبْرَهَةَ نَظَرَ الْفِيلُ الْأَبْيَضُ الْعَظِيمُ إِلَى وَجْهِهِ فَبَرَكَ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَخَرَّ سَاجِدًا وَأَنْطَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْفِيلَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَى النُّورِ الَّذِي فِي ظَهْرِكَ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ وَلَمَّا دَخَلَ جَيْشُ أَبْرَهَةً لِهَدْم الْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ بَرَكَ الْفِيلُ فَضَرَبُوهُ فِي رَأْسِهِ ضَرْبًا شَدِيدًا لِيَقُومَ فَأَبَى فَوَجَّهُوهُ رَاجِعًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَامَ ثُمَّ أَرْسَلَ اللّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ مِنَ الْبَحْرِ مَعَ كُلُّ طَائِرِ مِنْهَا ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ حَجَرٌ فِي مِنْقَارِهِ وَحَجَرَانِ فِي رِجْلَيْهِ كَأَمْثَالِ الْعَدَسِ لاَّ تُصِيبُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ فَخَرَجُوا هَارِبِينَ يَتَسَاقَطُونَ بِكُلِّ طَرِيقِ وَأُصِيبَ أَبْرَهَةُ فِي جَسَدِهِ بِدَاءٍ فَتَسَاقَطَتْ أَنَامِلُهُ أَنْمُلَةً أَنْمُلَةً وَسَالَ مِنْهُ الصَّدِيدُ وَالْقَيْحُ وَالدَّمُ وَمَا مَاتَ حَتَّى انْصَدَعَ قَلْبُهُ وَإِلَى لَمْذِهِ الْقِصَّةِ أَشَارَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ لِنَبُيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ أَلَمْ تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ [الفيل: ١] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَقَدْ كَانَتْ لهذهِ الْقِصَّةُ دَالَّةً عَلَى شَرَفِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِدْهَاصًا لِنُبُوَّتِهِ أَيْ تَأْسِيسًا لَهَا وَإِغْزَازًا لِقَوْمِهِ بِمَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِعِثْنَاءِ حَتَّى دَانَتِ الْعَرَبُ وَاعْتَقَدَتْ شَرَفَهُمْ وَفَضْلَهُمْ عَلَى سَاثِرِ النَّاسِ بِحِمَايَةِ اللهِ تَعَالَى لَهُمْ وَدَفْعِهِ عَنْهُمْ مَكْرَ أَبْرَهَةَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِسَائِرِ الْعَرَبِ قُدْرَةٌ عَلَى قِتَالِهِ، وَلَمَّا فَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجَعَ أَبْرَهَةُ خَائِبًا فَبَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ إِذْ رَأَى مَنَامًا عَظِيمًا فَانْتَبَهَ فَزِعًا مَرْعُوبًا وَأَتَى كَهَنَّةَ قُرَيْشِ وَقَصَّ عَلَيْهِمْ رُؤْيَاهُ فَقَالُوا لَهُ إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ ظَهْرِكَ مَنْ يُؤْمِنْ بِهِ أَهْلُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَنَّ فِي النَّاسِ عَلَمًا مُبِينًا فَتَزَوَّجَ فَاطِمَةً وَحَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيحِ وَقِصَّتُهُ فِي ذَٰلِكَ مَشْهُورَةٌ، وَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ مَعَ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ فَدَاهُ بِنَحِرِ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ لرُؤْيَا رَآهَا مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ كَاهِنَةٍ مُتَهَوِّدَةٍ قَدْ قَرَأَتِ الْكُتُبَ يُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ لَهُ حِينَ نَظَرَتْ إِلَى وَجْهِهِ وَكَانَ أَحْسَنَ رَجُلٍ فِي قُرَيْشِ لَكَ مِثْلُ الْإِبِلِ الَّتِي نُجِرَتْ عَنْكَ وَقَعْ عَلَيَّ الْآنَ لِمَا رَأَتْ فِي وَجْهِهِ مِنْ نُورِ النُّبُوَّةِ وَرَجَتْ أَنْ تَحْمِلَ بِهَذَا النَّبِيِّ الْكرِيم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَابَهَا بِقَوْلِهِ:

> أَمْسا الْسِحَسْرَامُ فَسالْسَمْسَاتُ دُونَسهُ فَكَسِيْفَ بِسالْأَمْسِ الَّـٰذِي تَبْسِجْسِينَـهُ

والحلُ لاَ حِلْ فَأَسْتَبِينَهُ يَخْوِي الْكَرِيمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ

ثُمَّ خَرَجَ بِهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَتَى بِهِ وَهْبَ بْنَ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ وَهُوَ يَوْمَيْدٍ سَيُّدُ بَنِي زُهْرَةَ نَسَبًا وَشَرَفًا فَزَوَّجَهُ ابْنَتَهُ آمِنَةً وَهِيَ يَوْمَيْدٍ أَفْضَلُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ نَسَبًا وَمَوْضِعًا فَوَقَعَ عَلَيْهِ عَلَيْهَا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ أَيَّامٍ مِنَى في شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ فَحَمَلَتْ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ مِنْ أَيَّامٍ مِنَى في شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ فَحَمَلَتْ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا فَمَرَّ بِالْمَرْأَةِ النَّتِي عَرَضَتْ عَلَيْهِ مَا عَرَضَتْ فَقَالَ لَهَا مَالَكِ لاَ تَعْرِضِينَ عَلَيْ الْيَوْمُ مَا عَرَضْتِ بِالْأَمْسِ فَقَالَتْ فَارَقَكَ النُّورُ الَّذِي كَانَ مَعَكَ بِالْأَمْسِ فَلْيُسَ فَلْيُسَ عَلَيْهِ اللّهُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ حَيْثُ شَاءَ.

وَلَمَّا حَمَلَتْ آمِنَةُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ لِحَمْلِهِ عَجَائِبُ قَالَ سَهْلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ النَّسْتُرِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لَمَّا أَرَادَ اللّهُ تَعَالَى خَلْقَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَظْنِ أُمِهِ آمِنَةً لَيْلَةً رَجَبٍ وَكَانَتْ لَيْلَةً جُمُعَةٍ أَمَرَ رِضُوانَ خَازِنَ الْجِنَانِ أَنْ يَفْتَحَ الْفَرْدُوسَ وَنَادَى مُنَادٍ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ أَلاَ إِنَّ النُّورَ الْمَحْرُونَ الْمَكْنُونَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ النَّبِيُ وَنَادَى مُنَادٍ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ أَلَا إِنَّ النُّورَ الْمَحْرُونَ الْمَكْنُونَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ النَّيِ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَدِيمُ خَلْقُهُ وَيَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا وَالْأَرْضِ وَبِقَاعِهَا أَنَّ النُّورَ الْمَكْنُونَ الَّذِي مِنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِرُ اللّهِ فِي بَطْنِ آمِنَهُ وَيَ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِرُ اللّهُ فِي بَطْنِ آمِنَهُ قَيَا طُوبَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِرُ اللّهُ فِي بَطْنِ آمِنَهُ فَيَا طُوبَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِرُ اللّهُ فِي بَطْنِ آمِنَهُ وَيَعْ أَلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِرُ اللّهُ فِي بَطْنِ آمِنَهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَيَعْفِر أَصْدُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ الْفَضَ وَالاَبْتِهَاجِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِسْلَحَقَ أَنَّ آمِنَةً كَانَتْ تُحِدُثُ أَنَّهَا أُتِيَتْ حِينَ حَمَلَتْ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهَا إِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ لَهٰذِهِ الْأُمَّةِ وَقَالَتْ مَا شَعَرْتُ بِأَنِّي حَمَلْتُ بِهِ وَلاَ وَجَدْتُ لَهُ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهَا إِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ لَهٰذِهِ الْأُمَّةِ وَقَالَتْ مَا شَعَرْتُ بِأَنِّي حَمَّلَتِ بِسَيِّدِ الْأَنَامِ وَقَعْ حَيْضَتِي وَأَتَانِي آتِ وَأَنَا بَيْنَ النَّاثِمَةِ وَالْيَقْظَانَةِ فَقَالَ هَلْ شَعَرْتِ بِأَنَّكِ حَمَلْتِ بَسَيِّدِ الْأَنَامِ ثُمَّ أَمْهَلَئِي حَتَّى إِذَا دَنَتْ وِلاَدَتِي أَتَانِي فَقَالَ هُلْ شَعَرْتِ بِأَنَّكِ حَمَلْتِ بَسَيِّدِ الْأَنَامِ ثُمَّ أَمْهَلَئِي حَتَّى إِذَا دَنَتْ وِلاَدَتِي أَتَانِي فَقَالَ هُلْ شَعَرْتِ بِأَنْكِ حَمَلْتِ بَسَيِّدِ الْآنَامِ ثُمَّ أَمْهَلَئِي حَتَّى إِذَا دَنَتْ وِلاَدَتِي أَتَانِي فَقَالَ قُولِي:

## أُعِـيدُهُ بِالْـوَاحِـدِ مِـنْ شَـرٌ كُـلٌ حَـاسِـدِ

ثُمَّ سَمِّيهِ مُحَمَّدًا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَاذَ فَ دَلاَلَةِ حَمْلِ آمِنَة بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ دَابُةٍ لِقُرَيْشِ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَالَتْ حُملَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبٌ الْكَعْبَةِ وَهُوَ إِمَّامُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا وَلَمْ يَبْقَ سَرِيرٌ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا إِلاَّ أَصْبَحَ مَنْكُوسًا وَقَرَّتْ وُحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى وُحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبِشَارَاتِ وَكَذَٰلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشُّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنْ شُهُورِ حَمْلِهِ نِدَاءٌ فِي الْأَرْضِ وَنِدَاءٌ فِي السَّمَاءِ أَنْ أَبْشِرُوا فَقَدْ آنَ أَنْ يَظْهَرَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَا مُبَارَكًا.

وَعَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَبْقَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَارٌ إِلاَّ أَشْرَقَتْ وَلاَ مَكَانٌ إِلاَّ دَخَلَهُ النُّورُ وَلاَ دَابُةٌ إِلاَّ نَطَقَتْ، وَعَنْ أَبِي زَكْرِيًا يَحْيَى بَنِ عَائِذِ بَقِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَطْنِ أُمَّهِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كُمُّلاً لاَ تَشْكُو وَجَعًا وَلاَ مَعْصًا وَلاَ رِيحًا وَلاَ مَا يَعْرُضُ لِذَوَاتِ الْحَمْلِ مِنَ النِّسَاءِ وَكَانَتْ كُمُّلاً لاَ تَشْكُو وَجَعًا وَلاَ مَعْصًا وَلاَ رِيحًا وَلاَ مَا يَعْرُضُ لِذَوَاتِ الْحَمْلِ مِنَ النِّسَاءِ وَكَانَتْ تَقُولُ وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْ حَمْلِ هُوَ أَخْفُ وَلاَ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْهُ، وَلَمًّا تَمَّ لَهَامِنْ حَمْلِهَا شَهْرَانِ تُوفِّيَ عَبْدُ اللّهِ فَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ إِلٰهَنَا وَسَيِّدَنَا بَقِي نَبِيْكَ يَتِيمًا فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى لللهُ عَنْهُ أَلْهُ وَمَا اللّهُ تَعَالَى لِللّهُ عَنْهُ أَلْهُ لَكُمْ وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ قَالَ لَمَّا لِللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَيِّدَنَا بَقِي نَبِيْكَ يَتِيمًا فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى لَلْهُ مَعْدَى أَبِي وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ قَالَ لَمُ اللّهُ تَعَالَى عَلْمَ اللّهُ تَعَالَى قِلْهُ اللّهُ تَعَالَى لِللّهُ عَنْهُمَا أَنَهُ لَكُمْ وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ قَالَ لَمُ اللّهُ تَعَالَى قِلْهُ اللّهُ تَعَالَى يَلْكَ السّنَةً لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَخْولُنَ وَلَا اللّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَة لِيسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَخْولُنَ وَلَا كُونَ اللّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَة لِيسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَخْولُنَ وَلَا كُونَ اللّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَة لِيسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَخْولُنَ وَلَا كُونَ اللّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَة لِيسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَخْولُنَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَانَتْ آمِنَةُ ثُحَدُّثُ وَتَقُولُ أَتَانِي آتٍ حِينَ مَرٌ مِنْ حَمْلِي سِتَّةُ أَشْهُرِ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لِي يَا آمِنَةُ إِنَّكِ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ فَإِذَا وَلَذَتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَاكْتُمِي شَأْنَكِ قَالَتُ ثُمَّ لَمًّا أَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ النّسَاءَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِي أَحَدٌ لاَ ذَكَرٌ وَلاَ أُنْمَى وَإِنِّي لَوَحِيدَةٌ فِي قَالَتْ ثُمَّ لَمَّا أَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ النّسَاءَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِي أَحَدٌ لاَ ذَكَرٌ وَلاَ أُنْمَى وَإِنِّي لَوَحِيدَةٌ فِي الْمَنْزِلِ وَعَبْدُ الْمُطْلِبِ فِي طَوَافِهِ فَسَمِعْتُ وَجْبَةً عَظِيمَةً وَأَمْرًا عَظِيمًا هَالَئِي ثُمَّ رَأَيْتُ كَانً الْمَنْزِلِ وَعَبْدُ الْمُطْلِبِ فِي طَوَافِهِ فَسَمِعْتُ وَجْبَةً عَظِيمَةً وَأَمْرًا عَظِيمًا هَالَئِي ثُمَّ رَأَيْتُ كَأَنْ الْمُعْرَاةِ وَكُلُّ وَجَعِ أَجِدُهُ ثُمَّ الْتَقَتُ فَإِذَا أَنَا بِشَرَبَةٍ بَيْضَاءَ فَتَنَاوَلُتُهَا فَأَصَابَنِي نُورٌ عَالِ ثُمَّ رَأَيْتُ يَسُوةً كَالنَّخُلِ طِوَالاَ كَأَنَهُنَ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ مِشَرَبَةٍ بَيْضَاءَ فَتَنَاوَلُتُهَا فَأَصَابَنِي نُورٌ عَالِ ثُمَّ رَأَيْتُ يَسُوةً كَالنَّخُلِ طِوَالاً كَأَنُهُنَ لِي نَجْدُ آلِيتَا أَنَا أَتَعَجَّبُ وَأَتُولُ وَاغُونُاهُ مِنْ أَيْنَ عَلِمْنَ بِي فَقُلْنَ لِي نَجْنُ آسِمَعُ الْوَجْبَةَ فِي كُلُّ مَنَافٍ يُخْوِنُ وَمَرْيَمُ أَبْنَةُ عِمْوَانَ وَهُولًا عِمِنَ النَّعِنِ وَاشْتَدَّ بِي الْأَمْرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْوَجْبَةَ فِي كُلُّ سَاعَةٍ أَغْظَمَ وَأَهُولُ مِمْ أَنْفُ مُنْ النَّاسِ.

قَالَتْ وَرَأَيْتُ رِجَالاً قَدْ وَقَفُوا فِي الْهَوَاءِ بِأَيْدِيهِمْ أَبَارِيقُ مِنْ فِضَةٍ ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقِطْعَةٍ مِنَ الطَّيْرِ قَدْ غَطَّتْ حُجْرَتِي مَنَاقِيرُهَا مِنَ الزُّمُرُدِ وَأَجْنِحَتُهَا مِنَ الْيَاقُوتِ فَكَشَفَ اللهُ عَنْ بَصَرِي فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَرَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَعْلاَمٍ مَضْرُوبَاتٍ عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَأَخَذَنِي الْمَخَاضُ فَوضَعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَأَخَذَنِي الْمَخَاضُ فَوضَعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ قَدْ رَفَعَ اصْبَعَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ كَالْمُتَضَرِّعِ الْمُبْتَهِلِ ثُمَّ رَأَيْتُ سَحَابَةً بَيْضَاءَ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى غَشِيتُهُ فَغَيَبْتُهُ عَنِّي فَسَمِعْتُ مُنَادِيّا يُنَادِي طُوفُوا بِهِ مَشَارِقَ بَيْضَاءَ قَدْ أَقْبَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى غَشِيتُهُ فَغَيَبْتُهُ عَنِي فَسَمِعْتُ مُنَادِيّا يُنَادِي طُوفُوا بِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وَأَذْخِلُوهُ الْبِحَارَ لِيَعْرِفُوهُ بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ ثُمَّ تَجَلَّتْ عَنْهُ فِي أَسْرَعِ وَتُعْدِد وَصُورَتِهِ ثُمَّ تَجَلَّتْ عَنْهُ فِي أَسْرَعِ وَقَتْ.

وَرَوَى الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ أَنَّ آمِنَةً قَالَتْ لَمًّا وَضَغْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَأَيْتُ سَحَابَةً عَلِيمةً لَهَا نُورٌ أَسْمَعُ فِيهَا صَهِيلَ الْخَيْلِ وَخَفَقَانَ الْأَجٰنِحَةِ وَكَلاَمَ الرَّجَالِ حَتَّى غَيْيتَهُ وَغُيْبَ عَنِي فَسَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِي طُوفُوا بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرْضِ وَاغْرِضُوهُ عَلَى كُلُّ رُوحَانِيٌ مِنَ الْجِنُ وَالْإِنْس وَالْمَلاَيْكَةِ وَالطُّيُورِ وَالْوُحُوشِ وَأَعْطُوهُ خَلْقَ آدَمَ وَمَغْرِفَةَ عَلَى كُلُّ رُوحَانِيٌ مِنَ الْجِنُ وَالْإِنْس وَالْمَلاَيْكَةِ وَالطُّيُورِ وَالْوَحُوشِ وَأَعْطُوهُ خَلْقَ آدَمَ وَمَعْرِفَة شَيثٍ وَشَجَاعَة نُوحٍ وَخُلَّةً إِبْرَاهِيمَ وَلِسَانَ إِسْمَاعِيلَ وَرِضَا إِسْحُقَ وَفَصَاحَةً صَالِحٍ وَحِكْمَةً لُوطُ وَبُشُورَى يَغْقُوبَ وَشِدَّةً مُوسَى وَصْبَر أَيُوبَ وَطَاعَةً يُونُسَ وَجِهَادَ يُوشَعَ وَصَوْنَ دَاوُدَ وَحِكُمَة لُوطُ وَبُشُورَى يَغْقُوبَ وَشِدَّةً يَبْعَ مُولَةً عَيْلُ وَقَالَ إِلْيَاسِ وَعِصْمَةً يَحْيَى وَرُغُلَة عِيسَى وَاغْمِسُوهُ فِي أَخْلاَقِ النَّبِينَ قَالَتْ ثُمَّ الْجَلَقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ طَيَّا شَدِيدًا يَئْتُمُ مِنْهَا مَاءً وَإِذَا قَائِلُ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَي وَلَيْلُ وَقِلْكَ عَنْهُ فَإِذَا يَهِ كَالْقَمْرِ لَيْلَةُ الْبَدِي وَيِهُ عَنْفَى مُنْ أَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ الْمُعَلِي وَلَيْلُ وَيَهُ فَيْعَلَى الْمُ يَعْرَفُونَ وَلَيْ اللّهُ عَلَي النَّالِي طَسْتُ مِنْ ذُولِكَ الْإِنْرِيقِ وَلِي يَلِ النَّالِي طَعْرِينَ دُونَهُ فَغَسَلَهُ مِنْ ذُلِكَ الْإِنْرِيقِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ مِنْ أَلْكُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لَمَّا وُلِدَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُذَنِهِ رِضُوانُ خَازِنُ الْجِنَانِ أَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ فَمَا بَقِيَ لِنَبِي عِلْمٌ إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِيتَهُ فَأَنْتَ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَأَشْجَعُهُمْ عَانُهُ الْجِنَانِ أَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ فَمَا بَقِيَ لِنَبِي عِلْمٌ إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِيتَهُ فَأَنْتَ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَأَشْجَعُهُمْ قَلْبًا، وَعَنْهُ أَيْضًا أَنْ آمِنَةً قَالَتْ لَمَّا فُصِلَ مِنِي تَعْنِي النَّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَعَه نُورٌ أَضَاءً لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً مِنَ التَّرَابِ فَقَبَضَهَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَقَعَ التَّرَابِ فَقَبَضَهَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَرَوَى الطَّبَرانِيُّ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَقَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَد فَالَتُ لَمًّا حَضَرَتُ وِلاَدَةُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَد الْمُتَلاَ نُورًا وَرَأَيْتُ النّبُومَ تَدُنُو حَتّى ظَنَنْتُ أَنْهَا سَتَقَعُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَد الْمُتَلاَ نُورًا وَرَأَيْتُ النّبُومَ تَدُنُو حَتّى ظَنَنْتُ أَنْهَا سَتَقَعُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَقَعَ قَد

وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ إِنِّي دَعْوَةُ أَبِي إِنِّي عَبْدُ اللّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ أَمَّى الَّتِي رَأَتْ وَكَذَٰلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ، وَإِنَّ أَمُّ رَسُولِ اللّهِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّأْمِ وَإِلَى لهذَا أَشَارَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بِقَوْلِهِ:

وَأَنْتَ لَـمَّا وُلِـدْتَ أَشِرَقَـتِ الْأَزَ فَيَ النُّو فَيَ النُّو فَيَ النُّو

ضُ وَضَاءَتْ بِالْمُاتِ الْأَفُاتُ دِ وَسُلِبِ لِ السَرَّشَادِ نَاخَتَ رِقُ

وَرَوَى ابْنُ سَعْدِ أَنَّهَا وَلَدَنْهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَلَرٌ، وَفِي إِضَاءَةِ قُصُورِ الشَّأْمِ بِلَٰلِكَ النُّورِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا خَصَّ الشَّأْمَ مِن نُورِ نُبُوَّتِهِ فَإِنَهَا دَارُ مُلْكِهِ كَمَا ذَكَرَ كَعْبٌ أَنَّ فِي الكُتُبِ السَّالِفَةِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةً ومُهَاجَرُهُ بِيَثُوبَ وَمُلْكُهُ بِالشَّأْمِ وَلِهٰذَا أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةً ومُهَاجَرُهُ بِيَثُوبَ وَمُلْكُهُ بِالشَّأْمِ وَلِهٰذَا أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشَّامِ وَبِهَا يَنْزِلُ عِيسى بْنُ وَسَلِّمَ إِلَى الشَّامُ وَهِيَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ عَنْ أُمُهِ الشَّفَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ لَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ عَلَى يَدَيِّ فاسْتَهَلَّ فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ رَحِمَكَ اللّهُ وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الرُّومِ قَالَتْ ثُمَّ أَلْبَسْتُهُ وَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الرُّومِ قَالَتْ ثُمَّ أَلْبَسْتُهُ وَأَضْجَعْتُهُ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ غَشِيَتْنِي ظُلْمَةً وَرُغْبٌ وَقَشْعَرِيرَةٌ ثُمَّ غُيِّبَ عَنِي فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ وَأَضْجَعْتُهُ فَلَمْ يَزَلِ الْحَدِيثُ مِتِّي عَلَى بَالِ حَتَّى ابْتَعَتَهُ اللّهُ فَكُنْتُ فِي أَوْلِ النَّاسِ إِسْلاَمًا.

 َلَيَسْطُوَنَّ بِكُمْ سَطْوَةً يَخْرُجُ خَبَرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَوَاهُ يَغْقُوبُ بْنُ شَفْيَانَ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ كَمَا فِي فَتْحِ الْبَارِي.

وَمِنْ عَجَائِبِ وِلاَدَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رُوِيَ مِنَ ارْتِجَاجِ إِيوَانِ كِسْرَى وَسُقُوطِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَةً مِنْ شُرُفَاتِهِ وَغَيْضُ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةً وَخُمُودُ نَارِ فَارِسٍ وَكَانَ لَهَ أَلْفُ عَامٍ لَمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ شُرْفَةً مِنْ شُرُفَاتِهِ وَغَيْضُ بُحَيْرةِ طَبَرِيَّةً وَخُمُودُ نَارِ فَارِسٍ وَكَانَ لَهَ أَلْفُ عَامٍ لَمْ تَخْمَدُ كَمَا رَوَاهُ كَثِيرُونَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْ زِيَادَةِ حِرَاسَةِ السَّمَاءِ فِي الشَّهُبِ وَقَطْعِ رَصِد الشَّيَاطِينِ وَمَنْعِهِمْ مِنَ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ، وَوُلِدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُونَا مَسْرُورًا أَيْ مَقْطُوعَ الشَّيَاطِينِ وَمَنْعِهِمْ مِنَ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ، وَوُلِدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُونَا مَسْرُورًا أَيْ مَقْطُوعَ السَّرَةِ كَمَا رُويَ عَنِ ابْنِ عُمَرُ وَغَيْرِهِ، وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِّي أَنِّي وُلِدْتُ مَخْتُونًا وَلَمْ يَرَ أَحَدٌ سَوْأَتِي.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي عَامِ وِلاَدَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَكْثُرُونَ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الْفِيلِ وَأَنَّهُ بَعْدَ الْفِيلِ بِخَمْسِينَ يَوْمًا وَأَنَّهُ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْهُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجِرِ، وَعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَدَخَلَ الْمَدِينَة يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَكَذَا فَتْحُ مَكَّةً وَنُرُولُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ.

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ رَاهِبٌ يُسَمَّى عِيصًا مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ وَكَانَ يَقُولُ يُوشِكُ أَنْ يُولَدَ فِيكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةً مَوْلُودٌ إِلاَّ وَيَسْأَلُ عَنْهُ فَلَمًا كَانَ صَبِيحةُ الْعَرَبُ وَيَمْلِكُ الْعَجَمَ لَهٰذَا زَمَانُهُ فَكَانَ لاَ يُولَدَ بِمَكَّةً مَوْلُودٌ إِلاَّ وَيَسْأَلُ عَنْهُ فَلَمًا كَانَ صَبِيحةُ الْيَوْمِ الّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ حَتَّى أَتَى عِيصَ الْيَوْمِ الّذِي وُلِدَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَرَجَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ حَتَّى أَتَى عِيصَ فَنَادَاهُ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ فَقَلْ وَلِدَ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْدُو اللّذِي كُنْتُ أَحَدُّتُكُمْ عَنْهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَمُوتُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَمُوتُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ قَالَ وُلِدَ لِي اللّهُ لَقَدْ كُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ لَمْذَا الْمَوْلُودُ فيكُمْ أَهْلَ لَمْذَا الْبَيْتِ مَنْ الشَّهُ وَلَا الْبَيْتِ وَلَاكُ مِنْ الشَّهُ وَلَا الْمَنْ مِنَ الشَّهُ وَلِدَ الْيَوْمَ وَأَنَّ اسْمَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقَقَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهُ وِلَا الشَّهُ وَلِلَا لِعِشْرِينَ مَضَتْ مِنْهُ.

وَقِيلَ وُلِدَ لَيْلاً فَعَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ بِمَكَّةَ يَهُودِيُّ يَتَّجِرُ فِيهَا فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ هَلْ وُلِدَ فِيكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِدَ اللّهَ لَهُ نَبِي هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلاَمَةٌ فِيهَا اللّهُ لَهُ مَوْلُودٌ قَالُوا لَا نَعْلَمُهُ قَالُوا أَخْرِجِي شَعْرَاتٌ مُتَوَاتِرَاتٌ كَأَنْهُنَ عُرْفُ فَرْسٍ فَخَرَجُوا بِالْيَهُودِيِّ حَتَّى أَدْخُلُوهُ عَلَى أُمِّهِ فَقَالُوا أَخْرِجِي

لَنَا النَكِ فَأَخْرَجَتْهُ وَكَشَفُوا عَنْ ظَهْرِهِ فَرَأَى تِلْكَ الشَّامَةَ فَوَقَعَ الْيَهُودِيُّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَلَمًّا أَفَاقَ قَالُوا مَا لَكَ وَيْلَكَ قَالَ ذَهَبَتْ وَاللّهِ النُّبُوَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَلَيْلَةُ مَوْلِدِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَكَّةَ فِي الدَّارِ الَّتِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَوُلِدَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَكَّةَ فِي الدَّارِ الَّتِي كَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، وَأَرْضَعَتْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُويْبَةٌ عَتِيقَةُ أَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا حِينَ كَانَتْ لِمُحَمِّدِ بْنِ يُوسُفَ، وَأَرْضَعَتْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُويْبَةٌ عَتِيقَةُ أَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا حِينَ بَشُرَتْهُ بِولاَدَتِهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَدْ رُوْيَ أَبُو لَهِبِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ فَقِيلً لَهُ مَا حَالُكَ بَشُرَتْهُ بِولاَدَتِهِ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَدْ رُوْيَ أَبُو لَهِب بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ فَقِيلُ لَهُ مَا حَالُكَ فَقَالَ فِي النَّارِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفُف عَنِي فِي كُلِّ لَيْلَةِ اثْنَيْنِ وَأَمْصُ مِنْ بَيْنِ إِصْبَعَيْهِ وَإِنَّ ذَٰلِكَ بِإِغْتَاقِي لِثُويْنِبَةً عِنْدَمَا بَشَرَتْنِي بِولاَدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْدِهِ وَلَيْ وَلِكَ بِإِغْتَاقِي لِثُويْنِهَةً عِنْدَمَا بَشَرَتْنِي بِولاَدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْفَعَاقِي لِكُونَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَقُولُهُ عَلَيْهِ وَلَقَاعُ لَهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَيَقَاقِي لِي اللّهُ اللّهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَقَلْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ الللهُ عَلَيْهِ وَلَقَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْقِي اللّهُ وَلِلْكُولُولُولِهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ قَإِذَا كَانَ هٰذَا أَبُو لَهَبِ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَ بِفَرَحِهِ لَيُلَةً مَوْلِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا حَالِ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ يُسَرُّ بِمَوْلِدِهِ وَيَبَذِلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاوُهُ مِنَ اللّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ جَنَّاتِ النَّعيمِ وَلا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلاَمِ يَخْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَعْمَلُونَ الوَلاَئِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ وَيُطْهِرُ وَنَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي أَنْهُ أَمَانُ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامُ فَرَحِمَ اللّهُ امْرَأُ اتَّخَذَ لَيَالِي شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكَةَ أَغْيَادًا.

فَذَهَبْتُ فَإِذَا بِهِ مُدْرَجٌ فِي ثَوْبِ صُوفِ أَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ يَهُوحُ مِنْهُ الْمِسْكُ وَتَخْتَهُ حَرِيرَةً خَضْرَاءُ رَاقِدًا عَلَى قَفَاهُ يَغُطُّ فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِن نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا خَضْرَاءُ رَاقِدًا عَلَى قَفَاهُ يَغُطُّ فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِن نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُويْدًا فَقَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنظُورُ إِلَيَّ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى فَوضَغْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا فَقَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنظُورُ إِلَيَّ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى

دَخلَ حِلاَلُ السَّمَاءِ وَأَنَا أَنْظُرُ فَقَبَّلْتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَأَعْطَيْتُهُ ثَذْيِي الْأَيْمَنَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِمَا شَاءً مِنْ لَبَنِ فَحَوَّلَتُهُ إِلَى الْأَيْسَرِ فَأَبَى وَكَانَتْ تِلْكَ حَالَهُ بَعْدُ قَالَتْ فَرَوِيَ وَرَوِيَ أَخُوهُ ثُمَّ أَخَذْتُهُ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ جِفْتُ بِهِ إِلَى رَخلِي فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَذْيَايَ بِمَا شَاءً اللّهُ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ حَتَّى رَوِيَ هُوَ إِلاَّ أَنْ جِفْتُ بِهِ إِلَى رَخلِي فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَذْيَايَ بِمَا شَاءً اللّهُ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ حَتَّى رَوِي فَقَامَ صَاحِبِي تَعْنِي زَوْجَهَا إِلَى شَارِفِنَا تِلْكَ فَإِذَا بِهَا لَحَافِلٌ فَحَلَبَ مَا وَشِرِبَ أَخُوهُ حَتَّى رَوِينَا وَبِثَنَا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ فَقَالَ صَاحِبِي يَا حَلِيمَةُ وَاللّهِ إِنِّي لَأَرَاكِ قَدْ أَخَذْتِ شَرِبَ وَشَرِبُتَ حَتَّى رَوِينَا وَبِثَنَا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ فَقَالَ صَاحِبِي يَا حَلِيمَةُ وَاللّهِ إِنِّي لَأَرَاكِ قَدْ أَخَذْتِ مَن الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ حِينَ أَخَذْنَاهُ فَلَمْ يَزَلِ اللّهُ يَزِيدُنَا فَيْرَا.

قَالَتْ حَلِيمَةُ فَوَدَّعْتُ أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَكِبْتُ أَتَانِي وَأَخَذْتُهُ بَيْنَ يَدَيُّ فَسَبَقَتْ دَوَابٌ النَّاسِ الَّذِينَ كَانُوا مَعِي وَهُمْ يَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا ثُمَّ قَدِمْنَا مَنَازِلَ بَنِي سَعْدِ وَلاَ أَعْلَمُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ اللّهِ أَجْدَبَ مِنْهَا وَكَانَتْ غَنْمِي تَرُوحُ عَلَيَّ حِينَ قَدِمْنَا بِهِ شِبَاعًا لَبَنَا فَنَحٰلِبُ وَنَشْرَبُ وَمَا يَخْلِبُ إِنْسَانٌ قَطْرَةِ لَبَنِ وَلاَ يَجَدُهَا فِي ضَرْعِ حَتَّى كَانَ الْحَاضِرُ مِنْ قَوْمِنَا يَقُولُونَ وَنَشْرَبُ وَمَا يَخْلِبُ إِنْسَانٌ قَطْرَةٍ لَبَنِ وَلاَ يَجَدُهَا فِي ضَرْعِ حَتَّى كَانَ الْحَاضِرُ مِنْ قَوْمِنَا يَقُولُونَ لِرُغْيَانِهِمْ اسْرَحُوا حَيْثُ يَسْرَحُ رَاعِي غَنَم بِنْتَ أَبِي ذُوّيْبٍ فَتَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ جِبَاعًا مَا تَبِضُ لِمُعْمَانِهِ لَبُنَامُهُمْ وَيَاعَلَى مَا تَبِضُ لِمُعْمَانِهِ لَبُنَامُهُمْ أَمْنَا لَكُولُ لَكُولُ اللّهِ لِمُعْرَةِ لَبَنَ تَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ وَبَاعًا لَمَا تَبِضُ وَعَنْ عَمْ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِقَطْرَةِ لَبَنَ تَرُوحُ أَغْنَامُهُمْ وَيَاعَلَى أَمَارَةً لِنُهُو يَعْمَ وَعَنْ عَمْ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَعَانِي إِلَى الدُّحُولِ فِي دِينِكَ أَمَارَةً لِنُبُوتِكَ رَأَيْتُكَ فِي الْمَهْدِ تُنَاغِي الْقَمَرَ وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ وَعَنْ عَنْ الْبُكَاءِ وَأَسْمَعُ وَجِبْتَهُ حَينَ الْمُهُدِ تَنْعَى الْمَوْتَ إِلَيْهِ مَالَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّنُهُ وَيُحَدِّثُنِي وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ وَأَسْمَعُ وَجِبْتَهُ حَينَ الْمُحْدُ تَحْتَ الْعَرْشِ.

وَفِي فَتْحِ الْبَارِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ في أَوَائِلِ مَا وُلِدَ وَذَكَرَ ابْنُ سَبْعِ أَنَّ مَهْدَهُ كَانَ يَتَحَرَّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَلاَئِكَةِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ حَلِيمَةُ تُحِدِّثُ أَنَّهَا أَوَّلَ مَا فَطَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا تُحِدِّثُ أَنَّهَا أَوَّلَ مَا فَطَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْمَعْبُونَ مَنْ يَخْرُجُ فَيَنْظُرُ إِلَى الصِّبْيَانِ يَلْعَبُونَ فَيَجْتَنِبُهُمْ.

وَعَنْهُ أَيْضاً أَنَّ الشَّيْمَاءَ أُخْتَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ رَأَتْ غَمَامَةً تُظُلُّهُ إِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ وَإِذَا سَارَ سَارَتْ أَيَّامَ كَانَ عِنْدَ حَلِيمَةً، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشِبُ شَبَابا لاَ يَشِبُّهُ الْغِلْمَانُ، قَالَتْ حَلِيمَةٌ فَلَمَّا فَصَلْتُهُ قَدِمْنَا بِهِ عَلَى أُمِّهِ وَنَحْنُ أَحْرَصُ شَيْءٍ عَلَى مُكْثِهِ فِينَا لِمَا نَرَى مِنْ بَرَكِتِهِ فَكَلَّمْنَا أُمَّهُ وَقُلْنَا لَوْ تَرَكْتِيهِ عِنْدَنَا حَتَّى يَغْلُظَ فَإِنَّا نَحْشَى عَلَيْهِ وَبَاءَ مُكُثِهِ فِينَا لِمَا نَرَى مِنْ بَرَكِتِهِ فَكَلَّمْنَا أُمَّهُ وَقُلْنَا لَوْ تَرَكْتِيهِ عِنْدَنَا حَتَّى يَغْلُظَ فَإِنَّا نَحْشَى عَلَيْهِ وَبَاءَ مَكَ أَنْ وَلَا لَهُ إِنَّهُ لَبَعْدَ مَقْدَمِنَا بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ مَعَ أَخِيهِ مِنَ

الرَّضَاعَةِ لَفِي بُهُم لَنَا خَلْفَ بُيُوتِنَا جَاءَ أَخُوهُ يَشْتَدُ فَقَالَ ذَاكَ أَخِي الْقُرَشِيُّ قَدْ جَاءَهُ رَجُلاَنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَأَضْجَعَاهُ وَشَقًا بَطْنَهُ قَالَتْ حَلِيمَةُ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُوهُ نَشْتَدُ نَحْوَهُ فَنَجِدُهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ قَائِمُ مُنْتَقِعاً لَوْنُهُ فَاعْتَنَقَهُ أَبُوهُ فَقَالَ لَهُ أَيْ بُنِيَّ مَا شَأْنُكَ قَالَ جَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَاثِمَةً لَوْنُهُ فَاعْتَنَقَهُ أَبُوهُ فَقَالَ لَهُ أَيْ بُنِي مَا شَأَنُكَ قَالَ جَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ فَضْجَعَانِي فَشَقًا بَطْنِي ثُمَّ اسْتَخْرَجَا مِنْهُ شَيْعًا فَطَرَحَاهُ ثُمَّ رَدًاهُ كَمَا كَانَ فَرَجَعْنَاهُ مَعَنَا فَقَالَ أَبُوهُ يَا خَيْمَةً لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ابْنِي قَدْ أُصِيبَ فَانْطَلِقِي بِنَا نَرُدُهُ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَظُهَرَ بِهِ مَا فَنَحَوَّفَ فَاحْتَمَلْنَاهُ حَتَّى قَدِمْنَا بِهِ مَكَّةً عَلَى أُمِّهِ.

فَقَالَتْ مَا رَدُّكُمَا بِهِ فَقَدْ كُنتُمَا حَرِيصَيْنِ عَلَيْهِ قُلْنَا نَخْشَى عَلَيْهِ الْأَثلاَفَ وَالْأَحْدَاثَ فَقَالَتْ مَا ذَاكَ بِكُمَا فَاصْدُقَانِي شَأْنَكُمَا فَلَمْ تَدَعْنَا حَتَّى أَخْبَرْنَاهَا خَبَرَهُ قَالَتْ أَخْشِيتُمَا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ كَلاَ وَاللّهِ مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَإِنَّهُ لَكَافِنٌ لاَبْنِي لهذَا شَأْنٌ فَدَعَاهُ عَنْكُمَا، وَفِي الشَّيْطَانَ كَلاً وَاللّهِ مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ وَإِنَّهُ لَكَافِنٌ لاَبْنِي لهذَا شَأْنٌ فَدَعَاهُ عَنْكُمَا، وَفِي حَدِيثِ شَدًادِ بْنِ أَوْس أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُنتُ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُنتُ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُنتُ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُنتُ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الصّبْيَانِ إِذْ نَأْنَا برَهُمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَنْرَابٍ لِي مِنَ الصّبْيَانِ إِذْ نَأَنَا برَهُمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ أَصْمَعَنِي عَلَى الْأَرْضِ إِضْحَاعًا لَطِيفًا ثُمَّ شَقَّ مَا بَيْنَ مَفْرِقِ صَدْرِي إِلَى النَّهُ مَعْمَدَ أَحَدُهُمْ فَأَضْجَعَنِي عَلَى الْأَرْضِ إِضْجَاعًا لَطِيفًا ثُمَّ شَقَّ مَا بَيْنَ مَفْرِقِ صَدْرِي إِلَى النَّهُ مَا أَنْ الْفُلْ إِلَيْهِ لَمْ أَجِدْ لِلْلِكَ مَسًّا ثُمَّ أَخْرَجَ أَحْشَاءَ بَطْنِي ثُمَّ غَسَلَهَا بِلْلِكَ الثَّالِحِ فَانَتِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ لَمْ أَجِدْ لِلْلِكَ مَسًّا ثُمَّ أَخْرَجَ أَحْشَاءَ بَطْنِي ثُمُ عَمِدَ أَعْدَهَا مَكَانَهَا.

ثُمَّ قَامَ الثَّانِي فَقَالَ لِصَاحِبِهِ تَنَعَّ ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي جَوْفِي وَأَخْرَجَ قَلْبِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَصَدَعَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ مُضْغَةً سَوْدَاءَ فَرَمَى بِهَا ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَإِذَا وَضَدَعَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ مُضْغَةً سَوْدَاءَ فَرَمَى بِهَا ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً كَأَنَّهُ يَتِنَاوَلُ شَيْئًا فَإِذَا بِخُاتِم فِي يَدِهِ مِنْ نُورٍ يَحَارُ النَّاظِرُ دُونَهُ فَخْتَمَ بِهِ قَلْبِي فَامْتَلاَ نُورًا وَذَٰلِكَ نُورُ النُّبُوقِ والْحِكْمَةِ ثُمَّ أَعَادَهُ مَكَانَهُ فَوَجَدْتُ بَرْدَ ذَٰلِكَ الْخَاتِم فِي قَلْبِي دَهْرًا ثُمَّ قَالَ الثَّالِثُ لِصَاحِبِهِ تَنَحَ فَأَمَرً يَدَهُ بَيْنَ مَفْرِقِ صَدْرِي إِلَى مُنْتَهَى عَانَتِي فَالْتَأْمَ ذَٰلِكَ الشَّقُ بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى ثُمَّ أَخَذَ بِيّدِي فَأَنْهَضَيْ مِنْ مَكَانِي إِنْهَاضًا لَطِيفًا ثُمَّ قَالَ لِلأَوْلِ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمِّتِهِ فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُم قَالَ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمِّتِهِ فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُم قَالَ لِلْأَوْلِ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمِّتِهِ فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُم قَالَ لِلْأَولِ ذِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوزَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُم قَالَ لِنْهُ أَلِنَا فَلُ لَيْنَا فَإِنْ اللّهِ مَنْ أُمَّةٍ فَرَبَعْتُهُمْ ثُمُ قَالَ لِلأَوْلِ ذِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوزَنَنِي بِهِمْ فَرَجَحْتُهُمْ ثُم قَالَ لِنَاهُ وَاللّهُ لِي فَيْ اللّهُ لِنَا أُولِ لَا لَهُ لِنَا مُنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلْمَ لَوْلِ اللّهُ لَوْلُولُ لِلْكُ اللّهِ لَنْهُ إِلَالْهِ مَنْ أُمْ وَلَا لَهُ لِللّهُ لَوْلَ لَلْكُ لَوْلُ لِلْكُ اللّهُ لِمَالِكُ لِي اللّهُ لِلْكُولُ لَا لِللّهُ لَا لَالْكُولُ لَنَا لَالْمُ لَا لَهُ لِلْكُولُ لَوْلُ لَاللّهُ لِلْكُولُ لَى لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَعَلَى لَمْ لَاللّهُ لِلْكُولُ لَهُ لَيْ لَلْمُ لَاللّهُ لِلْكُولُ لَلْهُ لَاللّهُ لَا لِلْأَلْ لِلْهُ لَاللّهُ لِلْلِهُ لَلْتُهُ لَوْلَنَا لِلْهُ لَوْلُولُ لَهُ لَمُ لَلْلُولُ لَا لَهُ لِلْهُ لَلْمُ لِلْهُ لَوْلِيْكُ لِلْهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَمُ لَلْ لَاللّهُ لِلْلُهُ لَلْمُ ل

ثُمَّ قَالَ زِنْهُ بِٱلْفِ فَرَجَحْتُهُمْ فَقَالَ دَعُوهُ فَلَوْ وَزَنْتُمُوهُ بِأُمَّتِهِ كُلُهَا لَرَجَحَهُمْ ثُمَّ ضَمَّونِي إِلَى صُدُورِهِمْ وَقَبَّلُوا رَأْسِي وَمَا بَيْنَ عَيْنَيُّ ثُمَّ قَالُوا يَا حَبِيبُ لَمْ تُرَعْ إِنْكَ لَوْ تَذْرِي مَا يُرَادُ بِكَ مِنَ الْخَيْرِ لَقَرُتْ عَيْنَاكَ. وَالْمُرَادُ بِالْوَزُنِ فِي قَوْلِهِ زِنْهُ بِعَشَرَةٍ إِلَى آخِرِهِ الْوَزْنُ الْإِغْتِبَارِيُّ فَيَكُونُ الْخُرَى عِنْدَ مَجِيءِ الْمُرَادُ بِالرَّجْحَانَ فِي الْفَضْل، وَقَدْ وَقَعَ شَقُّ صَدْرِهِ الشَّرِيفِ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ مَجِيءِ الْمُرَادُ بِالرَّجْحَانِ الرَّجْحَانَ فِي الْفَضْل، وَقَدْ وَقَعَ شَقُّ صَدْرِهِ الشَّرِيفِ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ مَجِيءِ

جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَهُ بِالْوَحْي فِي غَارِ حَرَاءٍ وَمَوَّةً أُخْرَى عِنْدَ الْإِسْرَاءِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى أَبُو نُعَيْم فِي الدَّلاَئِلِ الشَّقَ أَيْضًا وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَالْحِكْمَةُ فِي شَقِّ صَدْرِهِ الشَّرِيفِ فِي حَالِ صِبَاهُ وَاسْتِخْرَاجِ الْعَلَقَةِ مِنْهُ تَطْهِيرُهُ عَنْ حَالاَتِ الصِّبَا حَتَّى يَتَّصِفَ فِي سِنِّ الشِّرِيفِ فِي خَالِ صِبَاهُ وَاسْتِخْرَاجِ الْعَلَقَةِ مِنْهُ تَطْهِيرُهُ عَنْ حَالاَتِ الصِّبَا حَتَّى يَتَّصِفَ فِي سِنِّ الشِّرِيفِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الصِّبَا بِأَوْصَافِ الرُّجُولِيَّةِ وَلِلْاكِ نَشَأَ عَلَى أَكْمَلِ الْأَخْوَالِ مِنَ الْعِصْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدْ خُتِمَ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَنُمُّ مِسْكَا وَإِنَّهُ مِثْلُ ذِرِّ الْحَجَلَةِ ذَكْرَهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ النَّوَوِيُّ الْحَجَلَةُ وَاحِدَةُ الْحِجَالِ وَهِيَ بَيْتٌ كَالْقُبَّةِ لَهَا أَذْرَارُ وَعُرَى هٰذَا هُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُرَادُ بِالْحَجَلَةِ الطَّائِرُ الْمَعْرُوفُ وَذِرُهَا بَيْضُهَا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمًا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ خَرَجَتْ بِهِ أَمُّهُ إِلَى أَخْوَالِهِ بَنِي عَدِيٌ بْنِ النَّجَارِ بِالْمَدِينَةِ تَزُورُهُمْ وَمَعَهُ أُمُّ أَيْمَنَ فَنَزَلَتْ بِهِ دَارَ التَّابِعَةِ فَأَقَامَتْ بِهِ أَمُّهُ إِلَى عَلِيهِ مَقَامِهِ ذَٰلِكَ وَنَظُرَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذْكُرُ أُمُورًا كَانَتْ فِي مُقَامِهِ ذَٰلِكَ وَنَظَرَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذْكُرُ أُمُورًا كَانَتْ فِي مُقَامِهِ ذَٰلِكَ وَنَظَرَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذْكُرُ أُمُورًا كَانَتْ فِي مُقَامِهِ ذَٰلِكَ وَنَظَرَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذْكُرُ أُمُورًا كَانَتْ فِي مُقَامِهِ ذَٰلِكَ وَنَظَرَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَذُكُرُ أُمُورًا كَانَتْ فِي مُقَامِهِ ذَٰلِكَ وَنَظَرَ إِلَى النَّهُودِ وَقَالَ هَا هُنَا نَزَلَتْ بِي أُمِّ وَالْفَعُمْ فِي بِغْرِ بَنِي عَدِيّ بْنِ النَّجَادِ وَكَانَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ يَلْكُولُ هُونَ يَنْظُرُونَ إِلَى مُكَانَ فِلْهُ مُ أَيْمَنَ فَسَمِعْتُ أَحَدَهُمْ يَقُولُ هُو نَبِيُ هٰذِهِ الْأَمْوِ وَهُذِهِ ذَالُ هُونَ يَنْظُرُونَ إِلَى كُلُهُ مِنْ كَلاَمِهِمْ ثُمُّ رَجِعَتْ بِهِ أُمُهُ إِلَى مَكَّةً فَلَمَّا كَانَتْ بِالْأَبُواءِ تُوفَيْتُ .

وَرَوَى الزُهْرِيُّ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ رَهْمٍ عَنْ أُمُّهَا قَالَتْ شَهِدْتُ آمِنَةً أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِلَّتِهَا الَّتِي مَاتَتْ بِهَا وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمٌ يَفَعْ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ عِنْدَ رَأْسِهَا فَنَظَرَتْ إِلَى وَجُهِهِ وَقَالَتْ أَبْيَاتَ شِعْرِ ثُمَّ قَالَتْ كُلُّ حَيٍّ مَيِّتٌ وَكُلُّ جَدِيدِ بَالِ وَكُلُّ عَنْدَ رَأْسِهَا فَنَظَرَتْ إِلَى وَجُهِهِ وَقَالَتْ أَبْيَاتَ شِعْرِ ثُمَّ قَالَتْ كُلُّ حَيٍّ مَيِّتٌ وَكُلُّ جَدِيدِ بَالِ وَكُلُّ عَنْدَ وَأَنَا مَيُّتَةً وَذِكْرِي بَاقٍ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا ثُمَّ مَاتَتْ فَكُنَّا نَسْمَعُ نَوْحَ الْجِنِّ عَلَيْهَا.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ آمِنَةَ آمَنَتْ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَحُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُورًا قَالَ سَأَلْتُ رَبِي عَزَّ وَجَلَّ فَأَخْيَى لِي أُمِّي فَآمَنَتْ بِي ثُمَّ رَدَّهَا وَكَذَا رُوِيَ مِنْ حَدِيث عَائِشَةَ أَيْضًا إِخْيَاءُ أَبَويْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آمَنَا بِهِ أَوْرَدَهُ السُّهَيْلِيُ وَالْخَطِيبُ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُ فِي التَّذْكَرَةِ إِنَّ فَضَائِلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَائِصَهُ لَمْ تَزَلُ وَالْخَطِيبُ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُ فِي التَّذْكَرَةِ إِنَّ فَضَائِلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَائِصَهُ لَمْ تَزَلُ وَالْخَطِيبُ، وَقَالَ الْقُرْطُبِي فِي التَّذْكَرَةِ إِنَّ فَضَائِلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَصَائِصَهُ لَمْ تَزَلُ وَالْخَوْلِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَائِصَهُ لَمْ تَزَلُ وَلَا شَرْعًا فَقَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إِخْيَاءُ قَتِيلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخْبَرُ مِنَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِيا اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَكَذَلِكَ نَبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِيَا اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَكَذَٰلِكَ نَبِيئًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِيَا اللهُ

عَلَى يَدَيْهِ جَمَاعَةً مِنَ الْمَوْتَى ثَبَتَ لهٰذَا فَمَا يَمْتَنِعُ إِيمَانُهُمَا بَعْدَ إِخْيَاثِهِمَا وَيَكُونُ ذٰلِكَ زِيَادَةً فِي كَرَامَتِهِ وَفَضِيلَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ الْإِمَامُ فَخُرُ الدِّينِ الرَّاذِيُّ إِنَّ جَمِيعَ آبَاءِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَمِمًا يَدُلُ عَلَى ذٰلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَزَلْ أُنْقَلُ مِنْ أَصْلاَبِ الطَّاهِرِينَ إِلَى أَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾، فَوَجَبُ أَنْ لا يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ أَجْدَادِهِ مُشْرِكًا وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ نَاصِرِ الدِّينِ الدَّمَشْقِيُّ حَيْثُ قَالَ:

حَـبَـا الــلّـهُ الـنُـبِـيِّ مَـزِيـدَ فَـضَـلِ

غَــلَــى فَــضــلِ وَكَــانَ بِــهِ رَوْوفَــا فَ أَخ يَ مَ أُمّ لُهُ وَكَ ذَا أَبَاهُ لِإِي مَانٍ بِهِ فَ ضَلاً لَطِيفًا فَسَلْم فَالْقَدِيمُ بِلَا قَدِيرٌ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ بِهِ ضَعِيفًا

وَقَدْ كَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ دَايَتَهُ وَحَاضِئَتَهُ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا أَنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، وَمَاتَ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَافِلُهُ وَلَهُ ثَمَانُ سِنِينَ عَنْ عَشْرِ وَمِائَةِ سَنَةٍ وَقِيلَ عَنْ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، وَكَفَلَهُ أَبُو طَالِبٍ وَٱسْمُهُ عَبْدُ مَنَافٍ وَكَانَ عَبْدُ الْمُطّلِبِ قَدْ أَوْصَاهُ بِذَٰلِكَ لِكُوٰنِهِ شَقِيقَ عَبْدِ اللَّهِ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ جَلْهَمَةَ بْنِ عُرْفُطةً قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةً وَهُمْ فِي قَحْطٍ فَقَالَتْ تُرَيْشٌ يَا أَبَا طَالِبِ أَفْحَطَ الْوَادِي وَأَجْدَبَ الْعِيَالُ فَهَلُمَّ فَاسْتَسْقِ فَخَرَجَ أَبُو طَالِبٍ وَمَعَهُ غُلاَمٌ كَأَنَّهُ شَمْسٌ تَجَلَّتْ عَنْهَا سَحَابَةٌ وَحَوْلَهُ أُغَيْلِمَةٌ فَأَخَذَهُ أَبُو طَالِبٍ فَأَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِالْكَعْبَةِ وَلاَذَ الْغُلاَمُ بِإِصْبَعِهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَأَغْدَقَ وَاغْدَوْدَقَ وَانْفَجَرَ لَهُ الْوَادِي وَأَخْصَبَ النَّادِي وَالْبَادِي وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ أَبُو طَالِب:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ يْمَالُ الْيَقَامَى عِصْمَةٌ لِللْآرَامِل وَالثِّمَالُ بِالْكَسْرِ الْمَلْجَأُ وَعِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الضَّيَاعِ وَالْأَرَامِلُ الْمَسَاكِينُ مِن رِجَالِ وَيْسَاءِ وَاسْتِعْمَالُهُ بِالنِّسَاءِ أَكْثَرُ، وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَني عَشْرَةً سَنَةً خَرَجَ مَعَ عَمُّهِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى بَلَغَ بُصْرَى فَرآهُ بِحَيرَا الرَّاهِبُ وَاسْمُهُ جِرْجِيسُ فَعَرَفَهُ بِصِفَتِهِ فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ لهَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ لهٰذَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ بِذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ بِهِ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إِلاَّ خَرَّ سَاجِدًا وَلاَ يَسْجُدَان إِلاَّ لِنَبِيِّ وَإِنِّي أَغْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فِي أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التُّفَّاحَة وَإِنَّا نَجِدُهُ فِي كُتُبِنَا وَسَأَلَ أَبَا طَالِبٍ أَنْ يَرُدَّهُ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنَ الْيُهودِ وَأَقْبَلَ سَبْعَةٌ مِنَ الرُّومِ يَقْصِدُونَ قَتْلَهُ

عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلاَمُ فَاسْتَقْبَلَهُمْ بَحِيرَا فَقَالَ مَا جَاءً بِكُمْ قَالُوا إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي لهٰذَا الشَّهْرِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقَ إِلاَّ بُعِثَ إِلَيْهَا بِأُنَاسِ فَقَالَ أَفَرَأَيْتُمْ أَمْرًا أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَقْضِيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ أَخَدُ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ قَالُوا لاَ قَالَ فَبَايَعُوهُ فَأَقَامُوا مَعَهُ وَرَدَّهُ أَبُو طَالِبِ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ وَأَبُو نُعَيْم أَنَّ بَحِيرًا رَآهُ وَهُوَ فِي صَوْمَعَتِهِ فِي الرَّكْبِ حِينَ أَقْبَلُوا وَغَمَامَةً بَيْنَ الْقَوْمِ ثُمَّ أَقْبَلُوا حَتَّى نَزَلُوا بِظِلِّ شَجَرَةٍ قَرِيبًا مِنْهُ فَنَظَرَ إِلَى الْغَمَامَةِ حِينَ أَظُلَّتِ الشَّجَرَةَ وَتَهَصَّرَتُ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَظَلُّ تَحْتَهَا وَأَنَّ بَحِيرًا قَامَ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءً مِنْ حَالِهِ مِنْ نَوْمِهِ وَهَيْئَتِهِ وَأُمُورِهِ وَيُخْبِرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَيُوافِقُ ذَٰلِكَ مَا عِنْدَ بَحِيرًا مِنْ صِفَتِهِ وَرَأَى خَاتَمَ النَّبُوقَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عَلَى مَوْضِعِهِ مِنْ صِفَتِهِ الَّتِي عِنْدَهُ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً وَالنَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُمْ يُرِيدُونَ الشَّأَمَ فِي تِجَارَةٍ حَتَّى نَزَلا مَنْزِلا فِيه سِدْرَةٌ قَعَدَ فِي ظِلُهَا وَمَضَى أَبُو بَكْرِ إِلَى وَهُمْ يُرِيدُونَ الشَّامَ فِي تِجَارَةٍ حَتَّى نَزَلا مَنْزِلاً فِيه سِدْرَةٌ قَعَدَ فِي ظِلُهَا وَمَضَى أَبُو بَكْرِ إِلَى رَاهِبٍ يُقَالُ له بَحِيرًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي فِي ظِلٌ الشَّجَرَةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ قَالَ هٰذَا وَاللّهِ نَبِيٍّ مَا اسْتَظَلَّ تَحْتَ ظِلّها بَعْدَ عِيسَى إِلاَّ مُحَمَّدُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي قَلْبٍ أَبِي بَكْرِ التَّصْدَيقُ فَلَمًا بُعِثَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي قَلْبٍ أَبِي بَكْرِ التَّصْدَيقُ فَلَمًا بُعِثَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي قَلْبٍ أَبِي بَكْرِ التَّصْدَيقُ فَلَمًا بُعِثَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي قَلْبٍ أَبِي بَكْرِ التَّصْدَيقُ فَلَمًا بُعِثَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي قَلْبٍ أَبِي بَكْرِ التَّصْدَيقُ فَلَمًا بُعِثَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي قَلْبٍ أَبِي بَكْرِ التَّصْدَيقُ فَلَمًا بُعِثَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي قَلْمٍ أَبِي بَكْرِ التَّصْدَيقُ فَلَمًا أَيْعِثَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا هُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسُلَامًا أَلَّا عَلَيْهِ وَسُلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَقَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ وَالْمِلْهِ اللّهُ الْعَلَيْهُ اللّه

ثُمَّ خَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا وَمَعَهُ مَيْسَرَةُ غُلاَمُ خَدِيجَةً بْنَةِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ فِي تِجَارَةٍ لَهَا حَتَّى بَلَغَ سُوقَ بُصْرَى وَلَهُ إِذْ ذَاكَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً لِأَرْبَعَ عَشْرَةً لَيْلَةً بَقِيَتْ مِنْ فِي الْحِجِّةِ فَنَزَلَ تَحْتَ ظِلٌ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَسْطُورَ الرَّاهِبُ مَا نَزَلَ تَحْتَ ظِلٌ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ بَعْدَ فِي الْمَاجِرَةِ مَلَكَيْنِ يُظِلاَّنِهِ مِنَ الشَّمْسِ وَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى مَكَةً فِي عِلْيَةٍ لَهَا فَرَأَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى فِي وَقْتِ الظَّهِيرَةِ وَخَدِيجَةً فِي عِلْيَةٍ لَهَا فَرَأَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى بَعِيرِهِ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى بَعِيرِهِ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى بَعِيرِهِ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّانِ عَلَيْهِ وَتَزَوَّجَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرِهِ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّنِ عَلَيْهِ وَتَزَوَّجَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمُ عَلَى يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَكَانِ يُظِلاَّانِ عَلَيْهِ وَتَزَوَّجَهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذُلِكَ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةٍ وَعَشْرِينَ يَوْمُ عَلَى الْمُعْرِينَ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ تَوْعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَاتً وَهُمَا ذَكَرَانِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَتِيقُ بُنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ وَبَعْضُ أُخْوَى مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ وَيَعْمُ أُولُونَ سَنَةً وَبُعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ وَيَعْمُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعُمْرِ وَمَلْكُوا وَيَعْشُ أُولُولُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَشَرَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُوا لِلْهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ وَالْمَا وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُهُ اللهُ

وَكَانَتْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَلَكَرَ ذَٰلِكَ لِأَعْمَامِهِ فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْهُمْ حَمْزَةُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خُويْلِدِ بْنِ أَسَدِ فَخَطَبَهَا إِلَيْهِ فَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَحَضَرَ أَبُو طَالِبٍ وَرُوْسَاءُ مُضَرَ فَخَطَبَ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَزَرْعِ إِسْمَاعِيلَ مَضَرَ فَخَطَبَ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ ذُرِيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَزَرْعِ إِسْمَاعِيلَ وَضِيْهِ مِعَدِّ وَعَنَى لَنَا بَيْتَا مَحْجُوجًا وَضِيْهِ مِعَدِّ وَعَنَى لَنَا اللهِ لَا يُوزَنُ وَحَرَمًا آمِنَا وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هٰذَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ لاَ يُوزَنُ وَحَرَمُ السَّالِ قُلْ قَإِنَّ الْمَالَ ظِلْ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ وَمُحَمَّدٌ مَنْ قَد بِرَجُلٍ إِلاَّ رَجَحَ بِهِ قَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلْ قَإِنَّ الْمَالَ ظِلْ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ وَمُحَمَّدٌ مَنْ قَد بِرَجُلٍ إِلاَّ رَجَحَ بِهِ قَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قُلْ قَإِنَّ الْمَالَ ظِلْ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ وَمُحَمَّدٌ مَنْ قَد عَرَفْتُمْ فَرَابَتَهُ وَقَدْ خَطَبَ خَدِيجَة بِنْتَ خُويْلِدِ وَبَدَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا آبُولُهُ وَعَاجُلُهُ مِنْ مَالِي عَمْرَةً أُوقِيَّةً ذَهَبًا وَلَشًا وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَالنَشُ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ وَالصَّغُضِيءُ الأَصْلُ وَكَذَا الْعُنْصُرُ.

وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ سَنَةً بَنَتْ قُرَيْشُ الْكَعْبَةَ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ وَكَانُوا يَضَعُونَ أُزُرَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَحْمِلُونَ الْحِجَارَةَ وَكَانُوا يَضَعُونَ أُزُرَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَيَحْمِلُونَ الْحِجَارَةَ فَفَعَلَ ذَٰلِكَ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَطَ مِنْ قِيَامٍ وَنُودِيَ عَوْرَتَكَ فَكَانَ ذَٰلِكَ أَوَّلَ مَا نُودِيَ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ أَوِ الْعَبَّاسُ يَابْنَ أَخِي اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَأْسِكَ فَقَالَ مَا أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلاَّ مِنَ التَّعَرِي، وَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ بَعَثَهُ اللهُ تَعالَى رَحَمَةً لِلاَّ مِنَ التَّعُرِي، وَلَمَّا إِلَى كَافَةِ النَّقَلَيْنِ أَجْمَعِينَ وَكَانَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِن رَمْضَانِ.

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي التَّغْيِيرِ حَدِيثَ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا أُولُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُوْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ وَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ النَّعَبُّدُ اللّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِلْالِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةً فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجَأَهُ الْحَقُ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلْكُ فِيهِ فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىءِ فَأَخَذَنِي فَغَطّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىءٍ فَأَخَذَنِي النَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىءٍ فَأَخَذَنِي النَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىءٍ فَأَخَذَنِي النَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىءٍ فَأَخَذَنِي النَّالِنَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأُ فِقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِىءٍ فَأَخَذَنِي النَّالِئَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : ﴿ إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبُكَ اللّهِ عَلَى خَدِيجَةً فَقَالَ : ( إِقْرَأُ بِاسْمِ رَبُكَ اللّهِ عَلَى خَدِيجَةً فَقَالَ رَمُّلُونِي وَمُّلُونِي فَرَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهْبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَا خَدِيجَةً مَا لِي

وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ وَقَالَ قَدْ خشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ لَهُ كَلاَّ أَبْشِرْ فَوَاللّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ إِنِّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَهُوَ ابْنُ ثُمَّ الْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيّةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثُمَّ الْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيتَةً وَكَانَ يَكْتُبُ الْحَتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ عَمْ خَدِيحة أَخِي أَبِيهَا وَكَانَ اللّهُ أَنْ يَكْتُبُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجة أَي بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَكْتُبُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجة أَي إِلْعَرَبِيَّةٍ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجة أَي

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ لَا النّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيها جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ وَرَقَةُ لَمْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلَّ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُخْرِجِيًّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلَّ قَطْ بِمَا جِفْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَرِّرَا.

ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّي وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا حُزْنَا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَنِي يَتَرَدِّى مِنْ رُؤُوسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِلْلِكَ جَاشُهُ وَتَقَرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَٰلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِلِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدًى لَهُ وَتَقَرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَٰلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِلِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدًى لَهُ وَتَقَدُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَٰلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بِلِارْوَةِ جَبَلٍ تَبَدًى لَهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ مَا أَنَا بِقَارِىء أَيْ إِنِي أُمُيُّ فَلاَ أَفْرَأُ الْكُتُبَ وَقُولُهُ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ هِي لَمْ اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهِ عَلْوَلِهُ وَرَقَةَ لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا الضّمِيلُ فِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْعُنُقِ وَالْمَنْكِبِ وَقُولُ وَرَقَةَ لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا الضّمِيلُ لِللّهُ وَا يَتَنِي كُنْتُ شَابًا عِنْدَ ظُهُورِهَا حَتَّى أَبَالِغَ فِي نُصْرَتِهَا.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ أَرَادَ اللّهُ كَرَامَتَهُ وَابْتَدَأَهُ بِالنّبُوّةِ كَانَ لاَ يَمُر بِحَجَرٍ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ سَلّمَ عَلَيْهِ وَسَمِعَ مِنْهُ فَيَلْتَفِتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمّعَ مِنْهُ فَيَلْتَفِتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَلْفَهُ وَعَن يَمِينِهِ وَعَنِ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ الشَّجَرَ وَمَا حَوْلَهُ مِنَ الْحِجَارَةِ وَهِيَ تَحَيِّيهِ بِتَحِيَّةِ النّبُوّةِ السّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ، وَعَن جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمًا قَضَيْتُ جِوَارِي هَبَطْتُ فَنُودِيتُ فَنُطُرْتُ عَن يَمِينِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرْ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرْ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أَرْ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا فَنَزَلْتَ ﴿ فَيَا أَيُهَا فَرُفُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا فَتَوْلَتَ فَيَا أَيْهُا اللّهُ فَلَى اللّهُ مَا فَرَاتُ لَكُ فَرَالَ فَلُكُ مَا السّلاَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُنْ الصَّلاَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسُلِمٌ .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمِ أَنَّ وَرَقَةً قَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَأَنَا أَشْهَدْ أَنَّكَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ الْمَسِيحُ ابن مَرْيَمَ وَأَنَّكَ عَلَى مِثْل نَامُوسٍ مُوسَى وَأَنَّكَ نَبِيَّ مُرْسَلٌ، وَقَدْ ذَكَر ابْنُ عَادِلٍ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ جِبرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَنَزَلَ عَلَى آدَمَ الْنَتَيْنِ عَشْرَةً مَرَّةً وَعَلَى إِذْرِيسَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَعَلَى نُوحٍ خَمسِينَ مَرَّةً وَعَلَى إِبْرَاهِيم اثْنَتَيْنِ وَأَنْبَعِينَ مَرَّةً وَعَلَى مُوسَى أَرْبَعَمِائَةٍ مَرَّةٍ وَعَلَى عِيسَى عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَقَدْ رُوِّيَ أَنَّ جِبْرِيلَ تَبَدَّى لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَطْيَبِ رَافِحَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهَ يُقْرِفُكَ السَّلاَمُ وَيَقُولُ لَكَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْجِنِ وَالْإِنْسِ فَادْعُهُمْ إِلَى قَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ الْأَرْضَ فَنَبَعَتْ عَيْنُ مَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا جِبرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قُولِ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ الأَرْضَ فَنَبَعَتْ عَيْنُ مَاءٍ فَتَوَضَّا مِنْهَا جِبرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي مَعَهُ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ ثُمَّ عَرَجَ أَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي مَعَهُ فَعَلَّمَهُ الْوُصُوءَ وَالصَّلاَةَ ثُمَّ عَرَجَ إِلاَّ وَهُو لَمُ السَّمَاءِ وَرَجَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمُرُ بِحَجْرٍ وَلاَ مَدَرٍ وَلاَ شَجْرٍ إِلاَّ وَهُو يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ حَتَّى أَتَى خَدِيجَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَهَا فَعْشِي عَلَيْهَا مِنَ يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ حَتَّى أَتَى خَدِيجَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَهَا فَعْشِي عَلَيْهَا مِنَ الْفَرَحِ ثُمَّ أَمْرَهَا فَيْوَضَاتُ وَصَلَّى بِهَا كَمَا صَلّى بِهِ جِبْرِيلُ فَكَانَ ذَٰلِكَ أَوْلَ فَرْضِهَا رَحْعَتَيْنِ ثُمُ إِلَى وَاللّهُ تَعَالَى أَقَرَّهَا فِي السَّفَرِ كَذَٰ فِي السَّفَرِ كُلُكَ وَأَتَمَّهَا فِي الحَضِرِ .

وَعَنِ الْإِمَامِ الشَّغْيِيُ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبُوَّةُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَقُرِنَ بِنُبُوَّتِهِ إِسْرَافِيلُ ثَلاَثَ سِنِينَ قُرِنَ بِنْبُوَّتِهِ جِبْرِيلُ فَتَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ عِشْرِينَ سَنَةً رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ مَضَتْ ثَلاَثُ سِنِينَ قُرِنَ بِنُبُوَّتِهِ جِبْرِيلُ فَتَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ عِشْرِينَ سَنَةً رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَعَيْرُهُ ، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَيْ مِنْ جُمْلَةِ مَا سَاقَهُ أَنَّ نُبُوّتَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً عَلَى رِسَالَتِهِ فَكَانَ فِي نُرُولِ سُورَةِ اقْرَأْ نُبُوّتُهُ وَفِي نُزُولِ سُورَةِ الْمُدَّثِّرِ إِرْسَالُهُ بِالعَّذَارَةِ والْبِشَارَةِ وَالْبِشَارَةِ وَالْبِشَارَةِ وَلَا لِشَاءِ وَسَلَّمَ خَلْكَ إِلْكَهُ وَلِي سُورَةِ الْمُدَّقِي إِلْكَهُ وَصَدُّقَ صِدِيقَةُ النَّسَاءِ وَالتَشْرِيعِ وَهُذَا قَطْعًا مُتَأَخِّرٌ عَنِ الْأَوَّلِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَصَدُّقَ صِدِيقَةُ النَسَاءِ خَدِيجَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَامَتْ بِأَغْبَاءِ الصَّدِيقِيَّةِ قَالَ لَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَدُّقَ صِدِيقَةُ النَسَاءِ خَدِيجَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَامَتْ بِأَعْبَاءِ الصَّدِيقِيَّةِ قَالَ لَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ وَاللّهِ لَا يُخْزِيكَ اللّهُ أَبْدَا ثُمَّ اسْتَذَلَّتْ بِمَا فِيهِ مِنَ الصَّفَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَلِللّهُ مَنْ عَلَى أَنْ مَنْ كَانَ كَذَٰلِكَ لاَ يُخْزَى أَبَدًا ثُمَّ اللّهُ وَجُهَا آمَنَ بَعْدَهَا أَبُو بَكُو الصَّدِينَ وَكَانَ أَوْلَ رَجُلٍ آمَنَ بَعْدَهَا أَبُو بَكُو الصَّدِينَ وَلَا مَنْ عَلَى أَنْ مَنْ كَانَ كَذَٰلِكَ لاَ يُخْزَى أَبَدًا مُ وَعَانَ أَولَ رَجُلِ آمَن بَعْدَهَا أَبُو بَكُو الصَّدُونَ وَلَا لَهُ اللّهُ وَجُهَةً وَسِنُهُ عَشْرُ وَلِي اللّهِ وَاللّهُ وَجُهَةً وَسِنّهُ عَلْمَ أَنْ مُن كَانَ كَذَٰلِكَ لاَ يُحْزَى أَبَلَ مُن عَلَى أَنْ مَنْ كَانَ كَذَٰلِكَ لاَ يُحْزَى أَلْهُ وَجُهُ وَسِنّهُ عَلْلُ أَلْ كَالُو لَلْ مَنْ كَانَ كَذَٰلِكَ لاَ يُعْرَى اللّهُ وَعُمْ اللّهُ وَجُهَةً وَسِنّهُ عَلْمَ اللّهُ وَالِلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ عَلْمَ

وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ مِنَ الْمَوَالِي زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً وَمِنَ الْعَبِيدِ بِلاَلْ، ثُمَّ أَسْلَمَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

وَالرُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بِدُعَاءِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَجَاءَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَةً بَعْدَ تِسْعَةٍ أَنْفُسِ وَالْأَرْقَمُ وَصَلّوا ثُمَّ أَسْلَمَ أَبُو عُبَيْدَةً عَامِرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَأَبُو سَلَمَةَ بَعْدَ تِسْعَةٍ أَنْفُسِ وَالْأَرْقَمُ وَصَلّوا ثُمَّ أَسْلَمَ أَبُو عُبَيْدَةً عَامِرُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ وَأَبُو سَلَمَةً بَعْدَ تِسْعَةٍ أَنْفُسِ وَالْأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ الْمَحْزُومِيُ وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ الْجُمْحِي وَأَخَوَاهُ قُدَامَةُ وَعَبْدُ اللّهِ وَعُبَيْدَةً بْنُ الْمَالِي وَالْمَالَةِ وَالْمَالَّةِ وَالْمَلْمَةُ بِنْتُ الْجَمْعِي وَأَخُواهُ قُدَامَةً وَعَبْدُ اللّهِ وَعُبَيْدَةً بْنُ الْمَعْدِي الْمَعْدِي الْمُعْرَافِ وَالْمَالِي وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَامْرَأَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَّابِ، وَأَوْلُ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ بَعْدَ اللّهُ مِنَ الْمُعْرَاقِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالَ مِنَ الْمُعْرِقِ وَدَخَلَ النّاسُ فِي الْإِسْلاَمِ أَرْسَالاً مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَاءِ.

ثُمُّ إِنَّ اللّه تَعَالَى أَمْرَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَنْ يَضَدَعَ بِمَا جَاءَ بِهِ أَيْ يُوَاجِهَ بِهِ الْمُشْرِكِينَ فَمَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا حَتَّى نَزَلَتْ ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾ الْمُشْرِكِينَ فَمَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ فِيهَا إِلَى أَنْ أَمْرَهُ اللّهُ تَعَالَى بِإِظهارِهِ فَنَادَى النِّي أَخْفَى رَسُولُ اللّهِ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ فِيهَا إِلَى أَنْ أَمْرَهُ اللّهُ تَعَالَى بِإِظهارِهِ فَنَادَى النِّي أَخْفَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَمْ يَرُدُوا عَلَيْهِ حَتَّى ذَكْرَ آلِهَتَهُمْ وَعَابَهَا فَأَجْمَعُوا عَلَى حِلاَفِهِ وَعَداوَتِهِ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللّهُ مِنْهُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَحَدِبَ عَلَيْهِ عَمْهُ أَبُو طَالِبٍ وَمَنَعَهُ مِنْهُمْ وَقَامَ دُونَهُ فَاشْتَدُ الْأَمْرُ وَتَضَارَبَ الْقَوْمُ وَأَظْهَرَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ الْعَدَاوَة وَعَلَيْهِ وَمَنَع اللّهُ تَعَالَى رَسُولُهُ وَتَظَالَمَ مِنْهُمْ يُعَذَّبُونَهُمْ عَن دِينِهِمْ وَمَنَعَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولُهُ وَتَظَامَرَتُ قُرَيْشُ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ يُعَذَّبُونَهُمْ وَيَفْتِنُونَهُمْ عَن دِينِهِمْ وَمَتَعَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولُهُ وَتَظَامَرَتُ أَيْنُ مِنْهُمْ أَيْ يَعْمُهُمْ لِيَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ لِيَعْضُ الْعَدَاوَة وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ مَنْ أَلْهُ مَنْهُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ يَشَعُلُ وَلَا تُسْرِكُوا فِينَ آبَائِكُمْ أَنْ تَعْرُكُوا دِينَ آبَائِكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ مَنْ وَابَهُ يَقُولُ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ هُذَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْرُكُوا دِينَ آبَائِكُمْ .

وَرَمَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِالسِّحْرِ وَتَبِعَهُ قَوْمُهُ عَلَى ذَٰلِكَ وَآذَنْهُ قُرَيْشٌ وَرَمَوْهُ بِالشِّغْرِ وَالْكَهَانَةِ وَالْجُنُونِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَحْتُو التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَجْعَلُ الدَّمَ عَلَى بَابِهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَطِيءَ عُقْبَةُ بِنُ أَبِي مُعَيْظٍ عَلَى رَقَبَتِهِ الشَّرِيفَةِ وَهُوَ سَاجِدٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَطِيءَ عُقْبَةُ بِنُ أَبِي مُعَيْظٍ عَلَى رَقَبَتِهِ الشَّرِيفَةِ وَهُوَ سَاجِدٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهُ تَبْرُزَانٌ وَخَنقُوهُ خَنْقَا شَدِيدًا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ دُونَهُ فَجَذَبُوا رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ حَتَّى سَقَطَ أَكُونُ مَعْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّهُ وَدَفَعَ عَنْهُ عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ بَعْدَ أَنْ أَكُوبُ وَسُلَّمَ فَلَفَ ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ وَخَنَقَهُ خَلْقًا شَدِيدًا.

وفي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ كَانَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَلاَ تَنْظُرُنَ إِلَى هٰذَا الْمُرَاثِي أَيْكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُور آلِ فُلاَنٍ فَيَعْمَدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاهَا فَيَجِيءُ بِهِ ثُمَّ يُمُهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَضَعَهُ بَيْنَ كَيَفَيْهِ وَبَبَتَ اللَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدَا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدَا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُهُمْ فَاقَالَ تَسْعَى وَثَبَتَ اللّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدَا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلاَةَ قَالَ اللّهُمْ عَلَيْكَ بِعُمْرِو بَنِ هِشَامٍ وَعُثْبَةً بِنِ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بَنِ عُثْبَةً وَأُمَيَّةً بَنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بَنِ عُثْبَةً وَأُمَيَّةً بَنِ خَلْفِ وَعُقَالَ اللّهُمُ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بَنِ هِشَامٍ وَعُثْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بَنِ عُثْبَةً وَأُمَيَّةً بَنِ خَلْفٍ وَعُقَالَ اللّهُمُ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بَنِ هِشَامٍ وَعُثْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَشَيْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بَنِ عُثْبَةً وَأُمْ اللّهُ عَلَيْكَ بِعَمْوِهِ بَنِ عُمْرِو بَنِ هِشَامٍ وَعُثْبَةً بَنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بَنِ عُبْلِكَ بِعَمْوِهِ إِلَى الْقَلِيبِ وَعُمَارَةً بَنِ الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ مَسْعُودٍ فَوَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدُو وَلَا عَنْ بَدُو مِنْ الْوَلِيدِ فَى أَنْ وَمُوا عَنْ بَدُرٍ وَلِقَالُهُ بَلْ أَنْ مُسْعُودٍ فِي الْقَلِيبِ وَعُمَارَةً بُنُ الْوَلِيدِ فَي أَرْضِ الْحَبَسُةِ.

ثُمُّ أَسْلَمَ حَمْزَةً بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ أَعَزُ فَتَى فِي قُرَيْشِ وَأَشَدَّهُ شَكِيمَةً سَنَةً سِتُ فَعَزَّ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَّتْ عَنْهُ قُرَيْشٌ قَلِيلاً، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ تُويِدُ مُلْكَا مَلَّكُنَاكَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنْتَ تُويدُ مُلْكَا مَلَّكُنَاكَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنْتَ تُويدُ مُلْكًا مَلْكُنَاكَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنْتَ تُويدُ مُلْكًا مَلْكُنَاكَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنْ مُنْ اللّهِ مَلْكِ الطَّبِ الطَّبِ لَكَ حَتَّى وَإِنْ كَانَ لَمُ لَا اللّهِ عَلَيْ وَالسَّلاَمُ مَا بِي مَا تَقُولُونَ وَلَٰكِنَّ اللّه بَعَنَيٰى وَنَصَحْتُ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيْ كِتَابًا وَأَمْرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَبَلِّغَتُكُمْ وِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيْ كِتَابًا وَأَمْرَنِي أَنْ أَكُونَ لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَبَلِغَتُكُمْ وِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيْ كَاللّه بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بِهِ فَهُو حَظْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِولَ لِأَمْ لِللّهِ حَتَّى يَحْكُمْ اللّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .

ثُمُّ إِنَّ النَّصْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُفْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ذَهْبَا إِلَى أَخْبَارِ الْيَهُودِ فَسَأَلاَهُمْ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُمَا سَلُوهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنَّ فَهُو نَبِيٌّ مُرْسَلُ وَإِنْ لَمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لَهُمَا سَلُوهُ عَنْ ثَلاَثَةٍ فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِهِنَّ فَهُو نَبِي مُرْسَلُ وَإِنْ لَمْ يُجِبْ فَهُو مُتَقَوِّلٌ سَلُوهُ عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْ الْأَوْلِ وَعَنْ رَجُلِ طَوَّافِ وَعَنِ الرُّوحِ مَا هُو فَانَزَلَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرَ الْفِتُنَةِ الَّذِينَ ذَهْبُوا وَهُمْ أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَذِكرَ الرَّبُلِ الطُوّافِ وَهُو ذُو الْقَرْنَيْنِ وَقَالَ فِي الرُّوحِ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْ فَيْلُومَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسرء: ٨٥] وقالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ فِي الأَيّةِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُطْلِعْ نَبِيّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّاعَةِ نَحْقَ حَلَى أَنْ اللهَ تَعَالَى أَمْ يُطْلِعْهُمْ وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ السَّاعَةِ نَحْوَ هُذَا فَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مَا أَلْهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مَا أَلْهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مُ وَقَدْ قَالُوا فِي عِلْمِ السَّاعَةِ نَحْوَ هُذَا قَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مُ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ مُ اللّهُ عَمَالَى اللهُ عَلَامُ مَا أَلْهُ تَعَالَى أَلْهُ تَعَالَى أَلْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَلهُ عَلَاللهُ تَعَالَى أَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَالُهُ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَظَهَرَ الْإِيمَانُ أَقْبَلَ كُفَّارُ قُرَيْشِ عَلَى مَنْ آمَنَ يُعَذِّبُونَهُمْ وَيُؤْدُونَهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ حَتَّى أَنَّهُ مَرَّ عَدُوُ اللّهِ أَبُو جَهْلِ بِسُمَيَّةَ أُمْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهِيَ تُعَذَّبُ اشْتَرَاهُ فَطَعَنَهَا بِحَرْبَةِ فَقَتَلَهَا، وَكَانَ الصَّدِّيقُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِذَا مَرَّ بِأَحَدِ مِنَ الْعَبِيدِ يُعَدَّبُ اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ مِنْهُمْ بِلاَلٌ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلاَمَ وَأَعْتَقَهُ مِنْهُمْ بِلالٌ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلاَمَ مَا اللّهُ عَنْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمّٰهُ سُمَيَّةٌ وَصُهَيْبٌ وبِلاَلٌ وَالْمِقْدَاهُ فَاللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمُنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمًّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمًّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ اللّهُ مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمُنعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمًّا أَبُو بَكُو فَمَنعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمًّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمًّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمُنعَهُ اللّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمًّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَعْرُوهُمْ فِي اللّهُ عَزْ وَجَلٌ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ اللّهُ مُتَعْهُ اللّهُ مِعْلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابٍ مَكَّةً وَهُو يَقُولُ أَحَدٌ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطُوهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْكُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ال

ثُمُّ أَذِنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ وَذَٰلِكَ فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ مِنَ النُّبُوَّةِ فَهَاجَرَ إِلَيْهَا نَاسٌ ذَوْو عَدَدٍ مِنْهُمْ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَظْعُونِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ وَكَانُوا أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً وَأَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَأَمِيرُهُمْ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ خَرْجَ عُنْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ خَرْجَ عُنْمَانُ بْنُ عَظَّانَ مَعَ امْرَأَتِهِ رُقِيَّةً بِنْتِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ خَرَجَ عُنْمَانُ بْنُ عَظْمَانَ امْرَأَتُهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْطَأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانُ الْمَرَأَةُ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانُ الْمَرَأَةُ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانُ الْمَرَأَتَهُ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانُ لَأَوْلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ، فَلَمَّا رَأَتُهُ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ لَأَوْلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ، فَلَمَّا رَأَتُهُ عُلَى وَيُعِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ إِلَى وَاسْمُهُ أَصْحَمَةُ وَكَانَ مَعَهُمَا عُمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ لِيَرُدُوهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ فَأَبَى ذَٰلِكَ وَرُدُهُمْ أَلْوَلِيدِ لِيَرُدُوهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ فَأَبَى ذَلِكَ وَرَدَّهُمَا خَائِيْنِ بِهِدِيَّتِهِمًا .

وَأَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْدَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِيمَا قَالَ أَبُو نُعَيْم بِدَعْوَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمُّ أَعِزَّ الْإِسْلاَمَ بِأَبِي جَهْلِ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانً الْمُسْلِمُونَ إِذْ ذَاكَ بِضْعَةً وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً وإحدى عَشرة امْرَأَةً، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بإسْلامٍ عُمَرَ.

وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ عِزَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَإِسْلاَمَ عُمَرَ وَعِزَّةَ أَضِحَابِهِ بِالْحَبَشَةِ وَفُشُوَّ الْإِسْلاَمِ فِي الْقَبَائِلِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَقْتُلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ أَبَا طَالِبٍ فَجَمَعَ بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطْلِبِ فَأَذْخَلُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْبَهُمْ وَمَنَعُوهُ مِمَّنُ أَرَادَ قَتْلَهُ وَأَجَابَهُ لِلْلِكَ حَتَّى كُفَّارُهُمْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ حَمِيَّةً فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ فَلِكَ اجْتَمَعُوا وَافْتَمَرُوا أَنْ يَكُنُبُوا كِتَابًا يَتَعَاقَدُونَ فِيهِ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يُلْكِحُوا إِلَيْهِمْ وَلاَ يَنْكِحُوهُمْ وَلاَ يَبِيعُوا مِنْهُم شَيْئًا وَلاَ يَنْتَاعُوا مِنْهُمْ وَلاَ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ صُلْحًا أَبْدًا حَتَّى يُسْلِمُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَتْلِ وَكَتَبُوهُ فِي صَحِيفَةٍ بِخَطِّ بَغِيضٍ بْنِ عَامِرٍ فَشُلْتُ يَدُهُ وَعُلْقَتِ الصَّحِيفَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ سَنَةً سَبْعٍ مِنَ النُّبُوّةِ فَانْحَازَ عَامِرٍ فَشُلْتُ يَدُهُ وَعُلْقَتِ الصَّحِيفَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ سَنَةً سَبْعٍ مِنَ النُّبُوّةِ فَانْحَازَ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَدَخَلُوا مَعَهُ فِي شِعْبِهِ إِلاَّ أَبَا لَهَبٍ فَكَانَ مَعَ قُرَيْشٍ فَأَقَامُوا عَلَى ذٰلِكَ سَنَتِيْنِ أَوْ ثَلاَنًا حَتًى جُهِدُوا وَكَانَ لاَ يَصِلُ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ إِلاَّ سَلًا.

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْإِنْسُ والْجِنُّ وَلَمَّا سَمِعَ بِلْلِكَ مَنْ فِي الْحَبَشَةِ مِنْ أَصَحَابٍ رَسُولِ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْإِنْسُ والْجِنُّ وَلَمَّا سَمِعَ بِلْلِكَ مَنْ فِي الْحَبَشَةِ مِنْ أَصَحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْهُمْ لِظُنَّهِمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً قَدْ أَسْلَمُوا كُلَّهُمْ وَصَلَّوا مَعَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَمِنَ الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةً فَأَقْبَلُوا سِرَاعًا مِنَ الْحَبَشَةِ، ثُمَ هَاجَرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَمِنَ الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةً فَأَقْبَلُوا سِرَاعًا مِنَ الْحَبَشَةِ، ثُمَ هَاجَرَ الْمُسْلِمُونَ الْهِجْرَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَعِدَّتُهُمْ ثَلاَثَةٌ وَثَمَانُونَ رَجُلاً وَثَمَانِيَ عَشْرَةً امْرَأَتِهِ أَمْ حَبِيبَةً بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَتَنَصَّرَ هُنَاكَ ثُمَّ تُوفِي عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ .

وَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمْ حَبِيبَةً بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ سَنَةً سَبْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهِيَ بِالْحَبَشَةِ، ثُمُّ قَامَ رِجَالٌ فِي نَفْضِ الصَّحِيفَةِ فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَةَ أَكُلَتْ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ وَالظُّلْمِ فَلَمْ تَدَعْ إِلاَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَةَ أَكُلَتْ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنَ الْقَطِيعَةِ وَالظُّلْمِ فَلَمْ تَدَعْ إِلاَّ أَسْمَاءَ اللهِ تَعَالَى فَقَطْ فَلَمَّا أَنْزِلَتْ لِنُمَزَّقُ وُجِدَتْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَٰلِكَ فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ، وَلَمَّا أَتَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ وَأَرْبِعُونَ سَنَةً وَثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا مَاتَ عَمْدُ أَبُو طَالِبٍ وَلَهُ سَبْعٌ وَتَمَانُونَ سَنَةً فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ قَبْلَ هِجْرَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِنُكُونَ سِنَةً فِي السَّنَةِ الْعَاشِرَةِ قَبْلَ هِجْرَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِنُونَ.

وَحُكِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَمَعَ إِلَيْهِ وُجُوهَ قُرَيْشٍ فَأَوْصَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أَنتُمْ صَفْوَةُ اللّهِ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَإِنِّي أُوْصِيكُمْ بِمُحَمَّدٍ خَيْرًا فَإِنَّهُ الْأَمِينُ فِي قُرَيْشِ وَالصِّدِيقُ فِي الْعَرَبِ وَهُوَ الْجَامِعُ لِكُلِّ مَا وَإِنِّي أُوْصِيكُمْ بِهِ وَقَدْ جَاءً بِأَمْرٍ قَبِلَهُ الْجَنَانُ وَأَنْكَرَهُ اللَّسَادُ مَخَافَةَ الشَّنَآنِ وَايْمُ اللّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى صَعَالِيكِ الْعَرَبِ وَأَهْلِ الْوَبَرِ وَالْأَطْرَافِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ النَّاسِ قَدْ أَجَابُوا دَعُوتَهُ وَصَدَّقُوا صَدَّقُوا

كَلِمَتَهُ وَعَظَّمُوا أَمْرَهُ فَخَاضَ بِهِمْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ فَصَارَتْ رُوَسَاءُ قُرَيْشٍ وَصَنَادِيدُهَا أَذْنَابًا وَدُورُهَا خَرَابًا وَضُعَفَاؤُهَا أَرْبَابًا وَإِذَا أَعْظَمُهُمْ عَلَيْهِ أَخْوَجُهُمْ إِلَيْهِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ أَخْظَاهُمْ عِنْدَهُ قَدُورُهَا خَرَابًا وَضُعَفَاؤُهَا أَرْبَابًا وَإِذَا أَعْظَمُهُمْ عَلَيْهِ أَخْوَجُهُمْ إِلَيْهِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ أَخْلُهُمْ عَلَيْهِ وَلَا عَمْشَرَ قُرِيْشٍ كُونُوا لَهُ وَلاَةً قَدْ مَحَضَتْهُ الْعَرَبُ وِدَادَهَا وَأَصْفَتْ لَهُ فُوَادَهَا وَأَعْطَتُهُ قِيَادَهَا يَا مَعْشَرَ قُريْشٍ كُونُوا لَهُ وَلاَةً وَلاَةً وَلِا مَا مَعْشَرَ قُرلِيْسٍ كُونُوا لَهُ وَلاَ يَعْدِيهِ إِلاَّ سَعِدَ وَلَوْ كَانَ لِتَفْسِي وَلِحَزْبِهِ حُمَاةً وَاللّهِ لاَ يَسْلُكُ أَحَدٌ سَبِيلَهُ إِلاَّ رَشَدَ وَلاَ يَأْخُذُ بِهَدْيِهِ إِلاَّ سَعِدَ وَلَوْ كَانَ لِتَفْسِي مُدَّةً وَلِاّ جَلِي تَأْخِيرٌ لَكَفَفْتُ عَنْهُ الْهَزَاهِزَ وَلَدَفَعْتُ عَنْهُ الدَوَاهِيَ ثُمْ هَلَكَ.

ثُمَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَقِيلَ بِحَمْسَةٍ فِي رَمَضَانَ بَعْدَ الْبَعْثِ بِعَشْرِ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ مَا تَتْ خَدِيجَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّي ذَٰلِكَ الْعَامَ عَامَ الْحُزْنِ وَكَانَتْ مُدَّةُ إِقَامَتِهَا مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً عَلَى الصَّحِيحِ ثُمَّ اللّهُ عَنْهَا، ثُمَّ اللّهُ عَنْهَا، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِ خَدِيجَةَ تَرَوَّجَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ مِنْ مَوْتِ خَدِيجَةَ تَرَوَّجَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّائِفِ لِمَا نَالَهُ مِنْ قُرَيْشِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ مَعَهُ خَرَجَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّائِفِ لِمَا نَالَهُ مِنْ قُرَيْشِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ مَعَهُ وَيَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَالِبٍ وَكَانَ مَعْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَيْهِ وَلَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعِيمُونُهُ وَأَعْرَوا بِهِ سُفْهَاءَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ يَسُبُونَهُ وَرَمُوا عَرَاقِيبَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى اخْتَضَبَتْ نَعْلاهُ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا مَشَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعِيمُونَهُ فَإِذَا مَشَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقِيمُونَهُ فَإِذَا مَشَى رَجْمُوهُ وَهُمْ يَضْحَكُونَ وَزَيْدُ بْنُ حَارِقَةً يَقِيهِ بِنَفْسِهِ حَتَّى لَقَدْ شُجَّ فِي رَأْسِهِ شِجَاجًا.

وَفِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمُ أَشَدُّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلَ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلَ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا مِنْ مَلْكَ أَسْتَفِقُ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا بِسَعَ قَوْلَ بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَتْنِي فَقَالَ إِنَّ اللّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ بَسَعَابَةٍ قَدْ أَظَلَتْنِي فَقَالَ إِنَّ اللّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِعْتَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَصَالًا لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِعْتَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَصَالًا مَلْكُ الْجَبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِعْتَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَيْ قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثِي رَبُكَ إِلَيْكَ مَلَكُ الْمَقِي عَلَى اللّهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثِي رَبُكَ إِلَىٰكَ لِتَأْمُونِي بِأَمْوِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ وَهُمَا جَبَلاَنِ.

قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحَدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْتًا وَكَانَتْ مُدَّةُ إِقَامَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. وَلَمَّا انْصَرَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةً وَهُمَا فِي انْصَرَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةً وَهُمَا فِي حَائِطٍ لَهُمَا فَلَمَّا وَأَيَا مَا لَقِيَ تَحَرَّكَتْ لَهُ رَحِمُهُمَا فَبْعَنَا لَهُ مَعَ عَدًّاسِ النَّصْرَانِيُّ عُلاَمِهِمَا قَطْفَ حَائِطٍ لَهُمَا فَلَمَّا وَلَيْهِ مَنْ عَمَّا لِي عَلْمَهِمَا فَطْفَ

عِنَبِ فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَضَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الْقَطْفِ قَالَ بِسْمِ اللّهِ ثُمَّ أَكُلَ فَنَظَرَ عَدَّاسٌ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللّهِ إِنَّ لَهٰذَا الْكَلاَمَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ لَهٰذِهِ الْبَلْدَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيِّ الْبِلاّدِ أَنْتَ وَمَا دِينُكَ قَالَ نَصْرَانِيٌّ مِنْ نِينَوَى فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ ذَاكَ أَخِي وَهُو نَبِيًّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ قَالَ ذَاكَ أَخِي وَهُو نَبِيًّ مِثْلِي فَأَكَبٌ عَدَّاسٌ عَلَى يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ يُقَبِّلُهَا وَأَسْلَمَ، وَلَمَّا نَزَلَ نَخْلَةً وَهُوَ مَوْضِعٌ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ يُقَبِّلُهَا وَأَسْلَمَ، وَلَمَّا نَزَلَ نَخْلَةً وَهُو مَوْضِعٌ عَلَى مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَامَ فِي جَوْفِ لَيْلِي فَعَلَى فَاسْتَمَعُوا لَهُ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةَ الْجِنِّ وَالّذِي آذَنَهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

وَفِي طَرِيقِهِ هَٰذِهِ دَعَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدُّعَاءِ الْمَشْهُورِ اللّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَغفَ قُوتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى عَدُو بَعِيدِ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى صَدِيقٍ قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ الْمُسْتَضْعَفِينَ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي إِلَى عَدُو بَعِيدِ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى صَدِيقٍ قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمُ تَكُنْ غَضْبَانَا عَلَيٌ فَلاَ أَبَالِي غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ أَوْسَعُ لِي أَعُودُ بِنُورِ وَجُهِكَ الّذِي أَضَاءَتْ لَهُ السَّمُواتُ وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يَحِلَ السَّمُواتُ وَأَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنيَا وَالْأَخِرَةِ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يَحِلَّ السَّمُواتُ وَلَا قُوتًا إِلاَّ بِكَ ثُمَّ دَخَلَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكُةً فِي جِوَادِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيّ .

ولَمَّا كَانَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ أُسْرِيَ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَظَةً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ثُمَّ عُرِجَ بِه مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى فَوْقِ سَبْعِ سَمُوَاتٍ وَرَأَى رَبَّهُ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى وَفَرَضَ عَلَيْهِ الطَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ثُمَّ الْصَرَفَ فِي لَيْلَتِهِ إِلَى مَكَّةً فَأَخْبَرَ بِذَٰلِكَ فَصَدَّقَهُ الصَّدِينُ وَكُلُّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَكَذَّبَهُ الْكُفَّالُ الْصَرَفَ فِي لَيْلَتِهِ إِلَى مَكَّةً فَأَخْبَرَ بِذَٰلِكَ فَصَدَّقَهُ الصَّدِينُ وَكُلُّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَكَذَّبَهُ الْكُفَّالُ وَاسْتَوْصَفُوهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَمَثَلَهُ اللّهُ لَهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَصِفُهُ وَكَانَ ذَٰلِكَ بَعْدَ الْبَعْثِ بِخَمْسِ وَاسْتَوْصَفُوهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَمَثَلَهُ اللّهُ لَهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَصِفُهُ وَكَانَ ذَٰلِكَ بَعْدَ الْبَعْثِ بِخَمْسِ مِنْ رَجَبٍ وَاخْتَارَهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيُ الْمَقْدِسِيُّ وَقِيلَ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَاخْتَارَهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيُ الْمَقْدِسِيُّ وَقِيلَ لَيْلَةَ السَّبْتِ.

مَّا اللهُ تَعَالَى إِظْهَارَ دِينِهِ وَإِعْزَازَ نَبِيَّهِ وَإِنْجَازَ مَوْعِدِهِ لَهُ خَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ الْمَوْسِمِ الَّذِي لَقِيَ فِيهِ الْأَنْصَارَ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ فَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَسَلَّمَ يَ الْمَوْسِمِ الَّذِي لَقِيَ فِيهِ الْأَنْصَارَ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ فَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَائِلِ الْعَرَبِ كَمَا كَال يَضِنَعُ فِي كُلُّ مَوْسِمٍ فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ لَقِي رَهْطًا مِنَ الْخَزْرَجِ أَرَادَ الله بِهِمْ خَيْرًا فَقَالَ لَهُمْ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَفَرٌ مِنَ الْخَزْرَجِ قَالَ أَفْلاَ تَجْلِسُونَ أَكُلُمْكُمْ قَالُوا بَلَى فَجَلَسُوا مَعَهُ فَقَالَ لَهُمْ مِنْ أَنْتُمْ قَالُوا بَلَى فَجَلَسُوا مَعَهُ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ وَعَرَض عَلَيْهِمُ الْإِسْلاَمَ وَتَلاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَكَانَ مِنْ صُنْعِ الْ إِلَى اللهِ وَعَرَض عَلَيْهِمُ الْإِسْلاَمَ وَتَلاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَكَانَ مِنْ صُنْعٍ اللهِ أَنَّ الْيَهُودَ

كَانُوا مَعَهُمْ فِي بِلاَدِهِمْ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانَ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فَكَانُوا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا إِنَّ نَبِيًّا سَيُبْعَتُ فَقَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ نَتَبِعُهُ فَنَقْتُلَكُمْ مَعَهُ فَلَمَّا كَلَّمُهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُوا النَّعْتَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لاَ تَسْبِقْنَا الْيَهُودُ إِلَيْهِ فَأَجَابُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَصَدَّقُوهُ وَقَبِلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ سِتَّةُ نَفَر وَهُمْ أَبُو أَمَامَةً أَسْعَدُ وَصَدَّقُوهُ وَقَبِلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ سِتَّةُ نَفَر وَهُمْ أَبُو أَمَامَةً أَسْعَدُ بُنُ زُرْدَارَة وَعَوْفُ بُنُ الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةً وَهُوَ ابْنُ عَفْرَاءً وَرَافِعُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلاَنِ وَقُطْبَةُ ابْنُ عَامِر بْنِ حُدَيْدَةً وَعُونُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَابِي وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رِيَابٍ.

فَقَالَ لَهُمُ اللّهِ إِنَّمَا كَانَتْ بُعَاتُ عَلَمْ وَسَلّم تَمْتَعُونَ ظَهْرِي حَتَّى أَبُلُغَ رِسَالَةَ رَبّي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا كَانَتْ بُعَاتُ عَامَ أَوْلَ يَوْم مِنْ أَيَّامِنَا افْتَتَلْنَا بِهِ فَإِنْ تَقْدَمْ وَنَحْنُ كَذٰلِكَ لاَ يَكُونُ لَنَا عَلَيْكَ اجْتِمَاعٌ فَدَعْنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى عَشَائِرِنَا لَعَلَّ اللّهَ يُصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَنَدْعُوهُمْ إِلَى مَا لَنَا عَلَيْكَ اجْتِمَاعٌ فَدَعْنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى عَشَائِرِنَا لَعَلَّ اللّه يُصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَنَدْعُوهُمْ إِلَى مَا وَعَوْتَنَا فَعَسَى اللّهُ أَنْ يَجْمَعَهُمْ عَلَيْكَ فَإِنِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَيْكَ وَاتَبّعُوكَ فَلاَ أَحَدٌ أَعَزَّ مِنْكَ وَمَوْعِدُكُ الْمَوْسِمُ الْعَامَ الْقَابِلَ وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلاَّ وَفِيهَا وَمَوْعِدُكُ الْمَوْسِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا كَانَ الْعَلْمُ الْمُقْبِلُ لَقِيّهُ النّا عَشَرَ رَجُلاّ وَهِيَ الْعَقْبَةُ وَمُو اللّهُ عَلَيْهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ لَقِيّهُ النّا عَشَرَ رَجُلاّ وَهِيَ الْعَقْبَةُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ السّتَةِ الْمَدْكُورِينَ وَلَمْ يَكُنُ فِيهِمْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رِيَابٍ وَالسّبْعَةُ تَتِمّةُ الْإِثْنَى عَشَرَ هُمْ مُعَادُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةً وَهُو ابْنُ عَفْرَاءَ أَخُو عَوْفِ الْمَذْكُورِ يَلْ النَّاعَةُ وَهُو الْمَوْسِ وَهُمُ ابْنُ التَّيَّةُ الْمَلُوعِيُ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْعَيْمَ بْنُ التَّيَّةَ الْ مِنْ بَنِي عَبْد

فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوا عَلَى بِيعَةِ النِّسَاءِ أَيْ وَفَقِ بِيعَتِهِنَّ الَّتِي أَنْزِلَتْ بَعْدَ ذَٰلِكَ عِنْدَ فَتْحِ مَكُةً وَهِي أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلاَ نَشْرِقَ وَلاَ نَرْنِيَ وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا وَلاَ نَأْتِي بِبُهْتَانِ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَنْ لاَ نَعْصِيهُ فِي مَعرُوفٍ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَحْرَهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَحْرَهِ وَالْمَنْ وَأَنْ نَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُ كُنًا لاَ نَخَافُ فِي اللّهِ لَوْمَةَ لاَثِم وَأَثْرَتِهِ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَآنَ نَقُولَ الْحَقِّ حَيْثُ كُنًا لاَ نَخَافُ فِي اللّهِ لَوْمَةَ لاَثِم قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْ وَقَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنّةُ وَمَنْ غَشِي مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا كَانَ أَمْرُهُ إِلَى اللّهِ لَوْمَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْ وَقَيْتُمْ فَلَكُمُ الْجَنّةُ وَمَنْ غَشِي مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا كَانَ أَمْرُهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنْ وَقَيْتُم فَلَكُمُ الْجَنّةُ وَمَنْ غَشِي مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا كَانَ أَمْرُهُ إِلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَدْنَةُ وَلَمْ يَعْرَضْ يَوْمَئِذِ الْقِتَالُ ثُمَّ الْمُورَاوَ إِلَى الْمَدِيئَةِ فَأَظُهَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَدْنَ أَنْ مُنْ يُفْرِقُنَا الْقُرْآنَ فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ مُضْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ فَأَسْلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَدْنَ وَلُهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَأُسْلِهُ بِنُ حُضَيْرٍ وَأَسْلَمَ وَاللّهُ مِيْعَ بَنِي عُمْنِ فَأَسْلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَدْ وَأُسْلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَا الْقُرْآنَ فَاعَرَى أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلْقُولُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ

عَبْدِ الْأَشْهَلِ فِي يَوْمٍ وَاحِدِ الرِّجَالُ وَالنُسَاءُ حَاشَا الْأُصَيْرِمَ وَهُوَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ وَفْشٍ فَإِنَّهُ تَأَخَّرَ إِسْلاَمُهُ إِلَى يَوْمٍ وَاحِدِ فَأَسْلَم وَاسْتَشْهَدَ وَلَمْ يَسْجُدْ لِلّهِ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَأَخْبَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ بَلْ كَانُوا كُلُهُمْ حُنَفًاء مُخْلِصِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

ثُمَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَقَبَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْحِجَّةِ أَوْسَطَ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً وَامْرَأْتَانِ وَقَالَ الْحَاكِمُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ نَفْسَا الْحِجَّةِ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً وَامْرَأْتَانِ وَقَالَ الْحَاكِمُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ نَفْسَا فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ لِلْمُبَايَعَةِ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ وَيُقَالُ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ عَلَى أَنْهُمْ يَمْنَعُونَهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَعَلَى حَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ فَيْقَبَ عَلَى عَشَرَ نَقِيبًا.

وَمَكَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ يَتَّبِعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوَاسِم بِمِنَى وَغَيْرِهَا يَقُولُ مَنْ يُؤُوِينِي مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أَبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي فَلَهُ الْجَنَّةُ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الْأَنْصَارَ وَلَمَّا تَمَّتْ لَهٰذِهِ البَيْعَةُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجُوا أَرْسَالاً وَأَقَامَ بِمَكَّةَ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ ثُمَّ اجْتَمَعْتْ قُرَيْشٌ فِي دَارِ النَّدْوَةِ يَتَشَاوَرُونَ فِيمَا يَصْنَعُونَ فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ وَتَقَرَّقُوا عَلَى ذٰلِكَ فَأَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تَبِتْ لهٰذِهِ اللَّيْلَةَ عَلَى فِرَاشِكَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ اجْتَمَعُوا عَلَى بَابِهِ يَرْصُدُونَهُ حَتَّى يَنَامَ فَيَثِبُوا عَلَيْه فَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فَنَامَ مَكَانَهُ وَغُطِّي بِبُودٍ أَخْضَرَ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ شَرَى نَفْسَهُ فِي اللّهِ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَبْصَارِهِمْ فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَنَثَرَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ كُلُّهِمْ تُرَابًا كَانَ فِي يَدِهِ وهُوَ يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ يَسَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ [يس: ٩] ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَرَادَ فَأَتَاهُمْ آتٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فَقَالَ مَا تَنْتَظِرُونَ لهَهُنَا قَالُوا مُحَمَّدًا قَالَ قَدْ خَيَّبَكُمُ اللَّهُ قَدْ وَاللَّهِ خَرج مُحَمَّدٌ عَلَيْكُمْ ثُمَّ مَا تَرَكَ مِنْكُمْ رَجُلاً إِلاَّ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا وَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ أَفْمًا تَرَوْنَ مَا بِكُمْ فَوَضَعَ كُلُّ رَجُل ﴿ مُعَلَى رَأْسِهِ فَإِذَا عَلَيْهِ تُرَابٌ فَمَا أَصَابَ رَجُلاً مِنْهُمْ حَصَاةٌ إِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ بَذْرِ كَافِرًا وَفِي هذِهِ نَزَل قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ [الأنبال: ٣٠] الله

ثُمُّ أَذِنَ اللّهُ تَعَالَى لِنَبِيهِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَتَشَرَّفَ بِهِ الْمَكَانُ كَمَا تَشَرَّفَ بِهِ الزِّمَانُ وَلَمَّا هَاجَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا شَرُفَتْ بِهِ حَتَّى وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ الْمَوْضِعُ الَّذِي ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الْكَرِيمَةَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةً لِهِلالِ رَبِيعِ الْمَوْلِي وَقَدِمَ الْمَدِينة لا ثُنتَيْ عَشْرَةً خَلَتْ مِنْهُ، وَأَمَرَهُ جِبْرِيلُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلِيًا بِمَخْرَجِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بَعْدَهُ حَتَّى يُؤَدِّي عَنْهُ الْوَدَائِعَ اليِّي عَنْهُ الْوَدَائِعَ اليِّي عَنْدُهُ لِلنَّاسِ وَأَتَى دَارَ أَبِي بَكْرٍ مُسْتَخْفِيًا فَاسْتَصْحَبَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِحْدَى رَاحِلَتَيْهِ فَأَبَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلاَّ بِالنَّمْنِ لِيَسْتَكُولَ فَضْلَ الْهِجْرَةِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ وَجَهَزْنَاهُمَا أَحَبُّ الْجَهَازِ ثُمَّ لَحِقَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خُرُوجِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ وَاللّهِ ثَوْرٍ وَهُوَ جَبَلْ بِأَسْفَلِ مَكَّةً وَنَظَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خُرُوجِهِ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ وَاللّهِ إِلَى اللّهِ وَلَوْلاَ أَنَّ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مِنْكَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلَبُوهُ بِمَكَّةً أَعْلاَهَا وَأَسْفَلِهَا مَا خَرَجْتُ وَلَمَّا فَقَدَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلَبُوهُ بِمَكَّةً أَعْلاَهَا وَأَسْفَلِهَا وَبَعَثُوا اللّهَافَةَ أَثْرَهُ فِي كُلٌ وِجْهَةٍ وَجَعَلُوا مِائَةً نَاقَةٍ لِمَنْ رَدَّهُ فَلَمْ يَظْفَرُوا بِهِ وَأَنْبَتَ اللّهُ عَلَى وَجُهِ الْغَارِ وَجَهَةً وَجَعَلُوا مِائَةً نَاقَةٍ لِمَنْ رَدَّهُ فَلَمْ يَظْفَرُوا بِهِ وَأَنْبَتَ اللّهُ عَلَى بَالِ الْغَارِ شَجَرَةً أَمُ غَيْلاَنِ وَأَمَرَ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ عَلَى وَجُهِ الْغَارِ وَأَمْرَ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ عَلَى وَجُهِ الْغَارِ وَحَمَامُ الْحَرَمِ مِنْ نَسْلِ تَيْنِكَ الْحَمَامَتَيْنِ وَقَقَمَ عَلَى وَجُهِ الْغَارِ وَحَمَامُ الْحَرَمِ مِنْ نَسْلِ تَيْنِكَ الْحَمَامَتِيْنِ وَقَقَلَا عَلَى وَجُهِ الْغَارِ وَحَمَامُ الْحَرَمِ مِنْ نَسْلِ تَيْنِكَ الْحَمَامَتِيْنِ وَقَقَلَا أَمْ فَيْ الْعَارِ وَحَمَامُ الْعَارِ وَحَمَامُ الْعَارِ وَصَدَّهُمْ وُجُودُ الْحَمَامَتِيْنِ وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْخُلُوا الْغَارَ وَصَدَّهُمْ وَجُودُ الْحَمَامَتِينِ وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْخُلُوا الْغَارَ وَصَدَّهُ مُ مُنْ عِيلاً وَمُولُوا الْعَارَ

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْحَمَامَتَيْنِ بَاضَتَا فِي أَسْفَلِ النَّفْ وَنَسَجَ الْعَنْكَبُوتُ فَقَالُوا لَوْ دَخَلاَ لَتَكَسَّرَ الْبَيْضُ وَتَفَسَّخَ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ وَلهٰذَا أَبْلَغُ فِي الْإِعْجَازِ مِنْ مُقَاوَمَةِ الْقَوْمِ بِالْجُنُودِ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَعْمِ أَبْصَارَهُمْ فَعَمِيَتْ عَنْ دُخُولِ الْغَارِ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ حَوْلَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ أَنْ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَرَآنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللّهُ ثَالِئُهُمَا.

وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ قَالَ نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ وَقَدْ تَقَطَّرَتَا دَمَا فَاسْتَبْكَیْتُ وَعَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمْ یَكُنْ تَعَوَّدَ الْحَفَاءَ وَالْجَفْوَةَ وَرُوِيَ أَنَّهُ دَخَلَ الْغَارَ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِیَقِیتُه بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ رَأَی جُحْرًا فِیهِ فَأَلْقَمَهُ عَقِبَهُ لِنَلاً یَخْرُجَ مِنْهُ مَا یُؤذِي رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ وَنَامَ فَلَذِغَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِجْلِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ وَنَامَ فَلَذِغَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِجْلِهِ

مِنَ الْجُخرِ وَلَمْ يَتَحَرُّكُ فَسَقَطَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجُهِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَ مَالَكَ يَا أَبَا بَكْرِ فَقَالَ لُدِغْتُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي فَتَفَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ مَا يَجِدُهُ، وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى الْقَافَةَ اشْتَدَّ حُزْنُهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنْ قُتِلْتُ فَإِنْمَا أَنَا رَجُلِّ وَاحِدٌ وَإِنْ قُتِلْتَ أَنْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةُ فَعِنْدَهَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لاَ تَحْزَنْ إنَّ اللّهَ مَعَنَا» يَعْنِي بِالْمَعُونَةِ وَالنَّصْرِ «فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ» صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَحْزَنْ إنَّ اللّهَ مَعَنَا» يَعْنِي بِالْمَعُونَةِ وَالنَّصْرِ «فَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ» وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا» يَعْنِي الْمَلاَوِكَةَ لِيَحْرُسُوهُ فِي الْعَارِ وَلِيَصْرِفُوا وَجُوهَ الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا» يَعْنِي الْمَلاَوِكَة لِيَحْرُسُوهُ فِي الْعَارِ وَلِيَصْرِفُوا وَجُوهَ الْكُفَّارِ وَأَبْصَارَهُمْ عَنْ رُؤْيَةِهِ.

وَمَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْغَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلامٌ فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُضبِحُ بِمَكَّةَ فَحِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ يَأْتِيهِمَا بِخَبْرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَيَرُوحُ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بِغَنَمٍ فَيَكْتَفِيَانِ مِنْ لَبَيْهَا وَاسْتَأْجَرًا عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْأَرْيُقِطِ دَلِيلاً وَهُو كَافِرٌ وَلَمْ يُعْرَفُ لَهُ إِسْلامٌ فَأَتَاهُمَا بِوَاحِلَتَيْهِمَا بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ وَالْطَلَقَ مَعَهُمَا هُوَ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً عَلَى طَرِيقِ السَّوَاحِلِ فَمَرُوا بِقُدَيْهِ عَلَى أَمْ مَعْبَدِ عَاتِكَةً بِنْتِ خَالِدِ الْخُزَاعِيَّةِ فَطَلَبُوا لَبَنَا أَوْ لَحْمًا يَشْتَرُونَهُ مِنْهَا فَلَمْ يَجِدُوا بِقُدَةً عَلَى أَمْ مَعْبَدِ عَاتِكَةً بِنْتِ خَالِدِ الْخُزَاعِيَّةِ فَطَلَبُوا لَبَنَا أَوْ لَحْمًا يَشْتَرُونَهُ مِنْهَا فَلَمْ يَجِدُوا بِقُدَةً مَا شَيْئًا فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى شَاةٍ فِي كِسْرِ الْخَيْمَةِ خَلَقَهَا الْجَهْدُ عَنِ عَنْدَهَا هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنِ فَقَالَتْ هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ أَتَأَذَٰينَ لِي أَنْ أَخْلَبُهَا هَلْ بِهَا مِنْ لَبَنِ فَقَالَتْ هِي أَجْهَدُ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ أَتَأْذَٰينَ لِي أَنْ أَخْلَبَهَا.

فَقَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنْ رَأَيْتَ بِهَا حَلَبًا فَاحْلُبْهَا فَدَعَا بِالشَّاةِ فَاعْتَقَلَهَا وَمَسَحَ ضَرْعَهَا فَدَرَّتْ وَدَعَا بِإِنَّاءِ يُشْبِعُ الْجَمَاعَةَ فَحَلَبَ فِيهِ وَسَقَى الْقَوْمَ حَتَّى رَوَوْا ثُمَّ شَرِبَ آخِرَهُمْ ثُمَّ حَلَبَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى عَلَلاً بَعْدَ نَهَلِ ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا وَذَهَبُوا فَمَا لَبِثَ حَتَّى جَاءَ زَوْجُهَا أَبُو مَعْبَدِ يَسُوقُ أَعْنُوا عِجَافًا فَلَمَّا رَأَى اللَّبَنَ عَجِبَ وَقَالَ مَا لَهٰذَا يَا أُمَّ مَعْبَدِ قَالَتْ إِنَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ مَعْبَدِ يَسُوقُ أَعْنُوا عِجَافًا فَلَمَّا رَأَى اللَّبَنَ عَجِبَ وَقَالَ مَا لَهٰذَا يَا أُمَّ مَعْبَدِ قَالَتْ إِنَّهُ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ مُبَارَكٌ مِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صَفِيهِ فَوصَفَتْهُ بِأَحْسَنِ الْأَوْصَافِ فَقَالَ لَمْذَا وَاللّهِ صَاحِبُ مُبَارَكٌ مِنْ حَالِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ هَذِهِ الشَّاةُ إِلَى خِلاَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُحْلَبُ صَبَاحًا وَمَسَاءً.

ثُمَّ تَعَرَّضَ لَهُمَا بِقُدَيْدِ سُرَاقةُ بْنُ مَالِكِ الْمُذْلِجِيُّ فَبَكَى أَبُو بَكْرِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتِيْنَا قَالَ كَلاَّ وَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَعَوَاتٍ فَسَاخَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ وَطَلَبَ الْأَمَانَ فَقَالَ أَعْلَمُ أَنْ قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيْ فَادْعُوا لِي وَلَكُمَا أَنْ أَرُدً النَّاسَ عَنْكُمَا وَلاَ أَضُرَّكُمَا قَالَ فَوَقَفَا فِي فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِثْتُهُمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا خَبَرَ مَا يُرِيدُهُ بِهِمَا النَّاسُ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمَا الزَّادَ لِي فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِثْتُهُمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا خَبَرَ مَا يُرِيدُهُ بِهِمَا النَّاسُ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمَا الزَّادَ

وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَآنِي وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينِ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَبُو بَكْرِ بِعَبْدِ يَرْعَى غَنمَا فَاسْتَسْقَيَاهُ اللَّبَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَبُو بَكْرِ بِعَبْدِ يَرْعَى غَنمَا فَاسْتَسْقَيَاهُ اللَّبَنَ فَقَالَ ادْعُ بِهَا فَقَالَ مَا عَنْدِي شَاةٌ تَحْلُبُ غَيْرَ أَنَّ هُهُنَا عَنَاقًا حَمَلَتْ عَامَ أَوَّلَ وَمَا يَقِيَ بِهَا لَبَنْ فَقَالَ ادْعُ بِهَا فَأَتَى بِهَا وَحَلَبْهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مَوَّاتٍ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَأَسْلَمَ الرَّاعِي.

وَلَمَّا بَلَغَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ خُرُوجُ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً وَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ عَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ يَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمَ فَلَمَّا أَوْوا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ علَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ انْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا أَوْوا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ علَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ يَرُولُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ نَفْسَهُ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا بَنِي قَيْلَةً يَعْنِي الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ هٰذَا جَدَكُمْ أَيْ حَظَكُمْ وَمُظُلُوبُكُمْ قَذَ أَقْبَلَ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ سِرَاعًا بِسِلاَحِهِمْ فَتَلَقُّوهُ فَنَزَلَ بِقُبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرُو بَنِ عَوْفِ وَمَظْلُوبُكُمْ قَذَ أَقْبَلَ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ سِرَاعًا بِسِلاَحِهِمْ فَتَلَقُّوهُ فَنَزَلَ بِقْبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرُو بَنِ عَوْفِ وَمَظْلُوبُكُمْ قَذَ أَقْبَلَ فَخَرَجُوا إِلَيْهِ سِرَاعًا بِسِلاَحِهِمْ فَتَلَقُوهُ فَنَزَلَ بِقْبَاءَ عَلَى بَنِي عَمْرُو بَنِ عَوْفِ وَمَلْكُمُ عَلَى الْمُدَعِقِ وَمَلْكُمْ عَلَى الْمُعْمَلِينِ وَعِشْلُومُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُبَاءَ يَوْمَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ النَّهُ وَرَكِب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُدِينَةِ.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَى دَارِ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ يَدْعُونَهُ إِلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُمْ قَائِلِينَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلُمُّ إِلَى الْقُوَّةِ وَالْمَنَعَةِ فَيَقُولُ خَلُوا سَبِيلَهَا يَعْنِي نَاقَتَهُ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً وَقَدْ أَرْخَى زَمَامَهَا وَمَا يُحَرِّكُهَا وَهِي تَنْظُرُ يَمِينَا وَشِمَالاً حَتَّى إِذَا أَتَتْ دَارَ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ وَهُمَا بَرَكَتْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَهُو يَوْمَثِذِ مِرْبَدُ تَمْرِ لِسَهْلِ وَسُهَيْلِ ابْنَيْ رَافِعِ بْنِ عَمْرِو وَهُمَا يَتِمَانِ فِي حِجْرِ أَسْعَدْ بْنِ زُرَارَةً ثُمَّ سَارَتْ وَهُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا حَتَّى بَرَكَتْ عَلَى يَتِمَانِ فِي حِجْرِ أَسْعَدْ بْنِ زُرَارَةً ثُمَّ سَارَتْ وَهُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا حَتَّى بَرَكَتْ عَلَى يَتِمَانِ فِي حِجْرِ أَسْعَدْ بْنِ زُرَارَةً ثُمَّ سَارَتْ فِيهِ وَبَرَكَتْ فِي مَبْرَكِهَا الْأَوَّلِ وَأَلْقَتْ جِرَانِهَا أَيْ بَاطِنَ يَتِيمَانِ فِي عَبْرِ أَنْ تَفْتَحْ فَاهَا وَنَزَلَ عَنْهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَالْعَرْبُ مِنْ عَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَالْعَلْمِ بَعْدُ الْمُطَلِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ وَيَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ وَالْوَالُ عَبْدِ الْمُطَلِّقِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَنْ وَالسَلَمَ وَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَلَا الْمَنْ الْمُعْلِي فَالسَّلَامُ وَلَوْ اللّهُ وَالْعَلْمُ وَلِ الْأَنْصَارِ وَأَفْضَلَهُا وَهُمْ أَخْوَالُ عَبْدِ الْمُطَلِي عَلَيْهِ وَلَا لَكُمُ وَلِي الْمُولِلِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِلُولُ وَالْعَلْمُ وَلِي الْعَلْمُ اللهُ وَالْعَلْقُ وَلَوْلِهُ الْمُعْلِي وَلِي الْمُولِلِ اللهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي وَلَوْلُوا اللهُ الْمُعْلِلِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُل شَيْءٍ وَصَعِدَتْ ذَوَاتُ الْخُدُورِ عَلَى الْأَجَاجِيرِ عِنْدَ قُدُومِهِ يَقُلْنَ:

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَلِي يَّاتِ الْلَوَدَاعِ وَجَبَ السَّكُرُ عَلَيْنَا مَسَا دَعَسا لِللَّهِ دَاعِسي وَجَبَ السَّكُرُ عَلَيْنَا مَسَا دَعَسا لِللَّهِ دَاعِسي وَعَنْ أَنْسِ أَيْضًا لَمَّا بَرَكَتِ النَّاقَةُ عَلَى بَابِ أَبِي أَيُّوبَ خَرَجَ جَوادٍ مِنْ بَنِي النَّجَّادِ بِالدُّفُوفِ يَقُلُنَ:

نَـخُـنُ جَـوَارِ مِـنْ بَـنـي الـنَـجَـارِ يَـا حَـبَّـذَا مُـحَـمَّـدٌ مِـنْ جَـارِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ جَاءَ مُحَمَّدٌ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ قَلْبِي يُحِبُّكُمْ، قَالَ الطَّبَرِيُّ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ جَاءَ مُحَمَّدٌ جَاءَ رَسُولُ اللهِ، وَأَقَامَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَبِي أَيُوبَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَلَمَّا أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ قَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ قَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَأَبَى ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ قَالَ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ قَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَأَبَى ذٰلِكَ وَابْتَاعَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَدَّاهَا مِنْ مَالِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً بِمَالِهِ وَابْتَاعَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَدَّاهَا مِنْ مَالِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً بِمَالِهِ وَابْتَاعَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَدَاهَا مِنْ مَالِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً بِمَالِهِ كُلُهِ، وَأَمْرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللّهِنَ فِي الْمُسْلِمُونَ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللّهِ بِنِ رَوَاحَةً:

له لذَا الْحِمَالُ لاَحِمَالُ خَيْبَوْ له لَذَا أَبَوْ رَبَّ نَا وَأَظَهَ وَأَلْهَ وَاللهُمُ الْأَجْدِ الْأَجْدِ أَجْدُ الْأَجْدِ الْأَجْدِ أَجْدُ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْحَدَالُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَجُعِلَتْ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ لِلْقُدُسِ وَجُعِلَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَبْوَابٍ بَابٌ فِي مُؤَخَّرِهِ وَبَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ الرَّحْمَةِ وَالْبَابُ الَّذِي يُدْخَلُ مِنْهُ وَجُعِلَ طُولُهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ إِلَى مُؤَخَّرِهِ مَائَةَ ذِرَاعٍ وَفِي بَابُ الرَّحْمَةِ وَالْبَابُ الَّذِي يُدْخَلُ مِنْهُ وَجُعِلَ أَسَاسُهُ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ وَبَنَى بُيُوتًا إِلَى جَنْبِهِ بِاللَّبِنِ الْجَانِبَيْنِ مِثْلَ ذَٰلِكَ أَوْ دُونَهُ وَجُعِلَ أَسَاسُهُ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ وَبَنَى بُيُوتًا إِلَى جَنْبِهِ بِاللَّبِنِ وَسَقَفَهَا بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَالْجَرِيدِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْبِنَاءِ بَنِى لِعَائِشَةً فِي الْبَيْتِ اللَّذِي يَلِيهِ شَارِعًا إِلَى وَسَقَفَهَا بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَالْجَرِيدِ فَلَمَّا فَرَغُ مِنَ الْبِنَاءِ بَنَى لِعَائِشَةً فِي الْبَيْتِ اللَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ اللهِ مَوْلاَهُ فَقَدِمَا الْمَسْجِدِ وَجَعَلَ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً فِي الْبَيْتِ الْآخِي يَلِيهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مِنْ ذَارِ أَبِي أَيُوبَ إِلَى مَسَاكِنِهِ النِّتِي بَنَاهَا وَكَانَ قَدْ أَرْسَلَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَبًا رَافِعٍ مَوْلاَهُ فَقَدِمَا مِفَاعِمَ وَسُودَةً بِنْتِ زَمْعَةً وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ وَأُمُ أَيْمَنَ وَحْرَجَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكُرِ مِعَةً وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ وَأُمُ أَيْمَنَ وَحْرَجَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكِر

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جِذْعِ فِي الْمَسْجِدِ قَائِمَا فَقَالَ إِنَّ الْقِيَامَ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ فَصُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَسَتَأْتِي قِصَّةُ حَنِينِ الْجِذْعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقْصِدِ الْقِيَامَ قَدْ شَقَّ عَلَيْ فَصُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَسَتَأْتِي قِصَّةُ حَنِينِ الْجِذْعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقْصِدِ الْمُعْجِزَاتِ، وَلَمَّا كَانَ بَعْدَ قُدُومِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةِ أَشْهُرِ آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَاجِرِينَ

وَالْأَنْصَارِ وَبَنَى بِعَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي شَوَّالِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةً عَشَرَ شَهْرًا، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ وَنَصَبَتْ أَحْبَارُ الْيَهُودِ الْعَدَاوَةَ لِلنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْيًا وَحَسدًا وَانْضَافَ إِلْنَهِمْ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّرْكِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي إِلْنَهِمْ مِنَ الشَّرْكِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي ابْنِهِمْ مِنَ الشَّرْكِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي ابْنِهِمْ مِنَ الشَّرْكِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولِ رَأْسُ الْمُنَافِقِينَ وَقَهَرَهُمُ اللّهُ تَعَالَى بِظُهُورِ الْإِسْلاَمِ.

وَأَذِنَ اللّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْقِتَالِ قَالَ الرَّهْرِيُّ أَوَّلُ آيَةِ نَزَلَتْ فِي الْإِذِنِ بِالْقِتَالِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُونَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنْهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبُعُوثَ وَالسَّرَايَا وَغَزَا وَقَاتَلَ هُو وَأَصْحَابُهُ حَتَّى اللّهِ أَفْوَاجَا أَفْوَاجًا وَكَانَ عَدَدُ مَغَاذِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الّتِي خَرَجَ وَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا وَكَانَ عَدَدُ مَغَاذِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الّتِي خَرَجَ وَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا وَكَانَ عَدَدُ مَغَاذِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ وَسَرَايَاهُ الْبَي بَعْثَ فِيهَا سَبْعًا وَأَوْبَعُينَ سَرِيّةٌ وَقُرَيْظَة وَخُرَبُوا يَعْتَرِضُونَ عِيرًا لِقُرَيْشِ وَحُرْبُوا يَعْتَرِضُونَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ فَوَجَدُوهَا يَعْتَرِضُونَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ فَوَجَدُوهَا قَلْمُ يَقَعْ حَرْبٌ ثُمَّ (سَرِيَّةُ عُبَيْدَة بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطْلِبِ) إِلَى بَطْنِ رَابِع فِي سِتّينَ رَجُلاً يَلْقَى أَلُهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَبْدَة بْنِ الْمُشْرِكِينَ فِي مِاتَتَيْنِ فَلَمْ يَكُنُ بَيْنَهُمْ فِتَالٌ ثُمُ (سَرِيَّةُ عُبَيْدَة بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطْلِبِ) إِلَى بَطْنِ رَابِع فِي سِتّينَ رَجُلاً يَلْقَى الْمُشْرِكِينَ فِي مِاتَتَيْنِ فَلَمْ يَكُنُ بَيْنَهُمْ فِتَالٌ ثُمُ (سَرِيَّةُ سَعْدِ بْنِ أَلْمُ مُنْ إِي الْمُعْلِينَ بْنَ مُولِ وَادِ بِالْحِجَاذِ فِي عِشْرِينَ رَجُلاً يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرَيْشِ فَوَجَدُوهَا قَدْ وَقُاصٍ) إِلَى الْحُرَّادِ وَادِ بِالْحِجَاذِ فِي عِشْرِينَ رَجُلاً يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرَيْشِ فَوَجَدُوهَا قَدْ وَالْمُؤْمِنَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### غَزْوَةُ وَدَّانَ

ثُمَّ غَزْوَةُ وَدَّانَ وَهِيَ الْأَبْوَاءُ وَهِيَ أَوَّلُ مَغَازِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيئَةِ فِي صَفَرٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ يُرِيدُ قُرَيْشًا فِي سِتِّينَ رَجُلاً وَحَمَلَ اللَّوَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِيئَةِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَكَانَتِ الْمُوَادَعَةُ أَي الْمُصَالَحَةُ عَلَى أَنْ بَنِي ضَمْرَةً لاَ يَغْزُونَهُ وَلاَ يُكْثِرُونَ عَلَيْهِ جَمْعًا وَلاَ يُعِينُونَ عَدُوًّا.

#### غَزْوَةُ بَوَاطِ

ثُمَّ غَزْوَةً بَوَاطٍ وَهِيَ النَّانِيَةُ غَزَاهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ عَلَى رَأْسِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجرَةِ فِي مِاثَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَغْتَرِضُ عِيرًا لقُريْشٍ فِيهِمْ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفِ الْجُمَحِيُّ فَرَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا أَيْ حَزْبًا.

### غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ

ثُمَّ غَزْوَةُ الْعُشَيْرَةِ وَهِيَ مَوْضِعٌ لِبَنِي مُذْلِجٍ بِيَنْبُعَ خَرَجَ إِلَيْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمَادَى الْأُولَى وَقِيلَ الْأَخِرَةِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ فِي خَمْسِينَ وَمِاقَةِ رَجُلٍ جُمَادَى الْأُولَى وَقِيلَ الْأَخُونَ بَعِيرًا وَحَمَلَ اللَّوَاءَ وَكَانَ أَبْيَضَ حَمْزَةُ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ الَّتِي وَقِيلَ مِاقَتَيْنِ وَمَعَهُمْ ثَلاثُونَ بَعِيرًا وَحَمَلَ اللَّوَاءَ وَكَانَ أَبْيَضَ حَمْزَةُ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْ مَكَّةً إِلَى الشَّأْمِ بِالتِّجَارَةِ فَخَرَجَ إِلَيْهَا لِيَغْنَمَهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَضَتْ وَوَادَعَ بَنِي مُدْلِحِ مِنْ كِنَانَةً عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُمْ وَيَنْصُرُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# غَزْوَةُ بَدْرِ الْأُولَى

ثُم غَزْوَةُ بَذْرِ الْأُولَى أَغَارَ كُرْزُ بْنُ جَابِرِ الْفِهْرِيُّ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ بَعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَخَرَجَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهِ حَتَّى بَلَغَ سَفْوَانَ مَوْضِعٌ مِنْ نَاحِيَةِ بَدْرِ فَفَاتَهُ كُرْزُ بْنُ جَابِرِ وَتُسَمَّى بَدْرًا الْأُولَى وَحَمَلَ اللّوَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.

# سَرِيَّةُ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ

ثُمَّ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ وَكَانَ مَعَهُ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى نَخْلَةً عَلَى لَيْلَةٍ مِنْ مَكَةً فِي رَجَبٍ يَتَرَصَّدُ عِيرَ قُرَيْشٍ فَمَرَّتْ بِهِ تَحْمِلُ زَبِيبًا وَتَمْرًا وَأَدَمًا مِن الطَّائِفِ فِيهَا عَمْرُو ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ فَقَتَلُوهُ وَأَشُرُوا عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَكَم بْنَ كَيْسَانَ وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ فَقَتَلُوهُ وَأَشُرُوا عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَكَم بْنَ كَيْسَانَ وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ وَاسْتَاقُوا الْعِيرَ فَكَانَتْ أَوِّلَ غَنِيمَةٍ فِي الْإِسْلاَم.

# غَزْوَةُ بَدْرِ الْكُبْرَى

ثُمَّ غَزْوَةُ بَدْرِ الْكُبْرَى وَهُو يَوْمُ الْفُرْقَانِ الَّذِي أَعَزَّ اللّهُ فِيهِ الْإِسْلاَمَ وَأَهْلَهُ وَأَذَلُ فِيهِ الشَّرِكَ وَأَهْلَهُ مَعَ قِلَّةٍ عَدْدِ الْمُسْلِمِينَ وَكَثْرَةِ الْمُشْرِكِينَ مَعَ مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ سَوَابِغِ الْحَدِيدِ وَالْعُذَةِ الْمُسْوَمَةِ وَالْحُيلاَءِ الرَّائِدةِ وَلِلْلِكَ امْتَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ وَالْعُدَّةِ الْكَامِلةِ وَالْحُيرِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْحُيلاَءِ الرَّائِدةِ وَلِلْلِكَ امْتَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةَ ﴾ وقد كانت هلاهِ الْعُزْوَةُ أَعْظَمَ غَزَوَاتِ الإِسْلاَمِ إِذْ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةً ﴾ وقد كانت هلاهِ الْعُزْوَةُ أَعْظَمَ غَزَوَاتِ الإِسْلاَمِ إِذْ مَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلُهُ مُنَاتُ هُلِهُ وَكَانَ خُرُوجُهُمْ مَوْمُ السَّبْتِ لِثِنْتَيْ مِنْ وَمَضَانَ عَلَى وَأُسِ تِسْعَةً عَشَرَ شَهْرًا وَخَرَجَ مَعَهُ الْأَنْصَارُ وَلَمْ يَخْرُجُوا مَعَهُ عَشَرَ شَهْرًا وَخَرَجَ مَعَهُ الْأَنْصَارُ وَلَمْ يَخْرُجُوا مَعُهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ .

وَكَانَ عِدَّةُ مَنْ خَرَجَ مَعَهُ ثَلاَثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَثَمَّانِيَةٌ لَمْ يَحْضُرُوهَا وَإِنَّمَا ضَرَبَ لَهُمْ

بِسَهْمِهِمْ وَأَجْرِهِمْ فَكَانُوا كَمَنْ حَضَرَهَا وَكَانَ مَعَهُمْ ثَلاَثَةُ أَفْرَاسِ لِلْمِقْدَادِ وَالزُّبَيْرِ وَمَرْثَلِ الْغَنَوِيِّ وَكَانَ مَعَهُمْ سَبْعُونَ بَعِيرًا أَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَكَانُوا أَلْفًا وَمَعَهُمْ مِائَةُ فَرَسِ وَسَبْعُمِائَةِ بَعِيرٍ وَكَانَ قِتَالُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَكَانَ خُرُوجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَصْدِ التَّعَرُّضِ لِعِير قُرَيْشِ الْقَادِمَةِ مِنَ الشَّأْمِ فِي قَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا أَمْوَالُ قُرَيْشٍ وَعَلَيْهَا أَبُو سُفْيَانَ فِي ثَلاَثِينَ رَاكِبًا فَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الرُّوْحَاءَ أَتَاهُ الْخَبَرُ بِمَسِيرِ قُرَيْشِ لِيَمْنَعُوا عَنْ عِيرهِمْ فَٱسْتَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمْ إخدى الطَّافِفَتَيْنِ إِمَّا الْعِيرُ وَإِمَّا قُرَيْشٌ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فَأَحْسَنَ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَقَالَ فَأَحْسَنَ ثُمَّ قَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْضِ لِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ فَنَحْنُ مَعَكَ وَاللَّهِ لاَ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ولٰكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ يَغْنِي مَدِينَةً الْحَبَشِ لِجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَهُ فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَدَعَا لَهُ بِخَيْرِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ أَيُّهَا النَّاسُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْأَنْصَارَ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ وَاللَّهِ لَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا بِا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَجَلْ قَالَ سَعْدٌ قَدْ آمَنًا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذٰلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَرَدْتَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا لَهَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَمَا نَكْرَهُ أَنْ نَلْقَى عَدُوَّنَا وَإِنَّا لَصُبُرٌ عِنْدَ الْحَرْبِ صُدُقٌ عِنْدَ اللَّقَاءِ وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى.

فَسُرَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِقَوْلِ سَغْدِ وَنَشَّطَهُ ذَٰلِكَ ثُمَّ قَالَ سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ تَعَالَى وَأَبْشِرُوا فَإِنَّ اللّهَ قَدْ وَعَدَنِي إِخدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَاللّهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ الْآنَ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ وَعَيَّنَ مَصَارِعَهُمْ فَمَا تَعَدُّوْهَا ثُمَّ ارْتَحَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَرِيبًا مِنْ بَدْرٍ وَتَرَكَ قُرَيْشًا بِالْعُدُوةِ مَصَارِعَهُمْ فَمَا تَعَدُّوْهَا ثُمَّ ارْتَحَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَرِيبًا مِنْ بَدْرٍ وَتَرَكَ قُرَيْشًا بِالْعُدُوةِ الْقُضُوى وَبُنِي لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَرِيشٌ فَكَانَ فِيهِ ثُمَّ خَرَجَ عُتْبَةً بْنُ رَبِيْعَةَ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ وَابُنَهُ الْوَلِيدُ وَدَعُوا إِلَى الْمُبَارَزَةِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فِنْيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا مَا لَنَا بِكُمْ حَاجَةً.

ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ بِأَمْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَيْدَةً بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ
وَحَمْزَةٍ وَعَلِيٌّ فَبَارَزَ حَمْزَةً شَيْبَةَ فَقَتَلَهُ وبارَزَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ فَقَتَلَهُ وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةً وَعُتْبَةً
ضَرْبَتَانِ فَٱلْخُنَ كُلُّ مِنْهُمَا صَاحِبَةُ فَمَالَ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ عَلَى عُتْبَةً فَقَتَلاهُ وَاخْتَمَلاً عُبَيْدَةً
وَاسْتَشْهَدَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْ تِلْكَ الْجِرَاحَاتِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ثُمَّ تَزَاحَفَ النَّاسُ وَدَنَا بَعْضُهُمْ مِن

بَعْضِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرِيشِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَطْ وَهُوَ يُتَاشِدُ رَبَّهُ مَا وَعَدَهُ مِنَ النَّصْرِ.

وَيقُولُ اللَّهُمُّ إِنْ تُهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ الْيَوْمَ فَلاَ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ أَبَدَا وَلَمَّا نَظَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثْرَةَ الْمُشْرِكِينَ وَقِلَّةَ الْمُسْلِمِينَ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ اللَّهُمُّ لاَ تَخْدُلْنِي اللَّهُمُّ أَنْشِدُكَ مَا وَعَدْتَنِي وَلَمَّا كَانَ فِي الْعَرِيشِ وَمَعَهُ الصَّدِيثُ فِي صَلاَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَةٌ مِنَ النَّوْمِ ثُمَّ اسْتَيْقَظُ مُتَبَسِّمَا فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرِ هٰذَا أَخَذَتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سِنَةٌ مِنَ النَّوْمِ ثُمَّ اسْتَيْقَظُ مُتَبَسِّمَا فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرِ هٰذَا إِبْ عَلَى عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقُعُ أَي الْعُبَارُ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْعَرِيشِ وَهُو يَتْلُو ﴿ سَيْهِوْمُ الْبَحَمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ثُمَّ صَارُوا ثَلاَنَة الآنِ الْمُسْلِمِينَ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ثُمَّ صَارُوا ثَلائَة آلاَفِ وَكَانَتِ الْمُلاَئِكَةُ لاَ تَعْرِفُ كَيْفَ ثُقْتَلُ الْأَدَمِيُّونَ فَعَلَّمَهُمُ اللّهُ تَعَلَى فَيُولُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُسْلِمِينَ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ثُمَّ صَارُوا فَوقَ الْأَعْمَاقِ وَأَمْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: 17] أَيْ كُلَّ مَفْصِلِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَالْمَالِهُ الْمُعْرَاقِ وَالْمُسْلِمِينَ الْمُدُولُ وَكَانُونَ وَالْمَالِيَانِ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ لَمُ اللّهُ تَعَلَى الْمَلاَئِكَةُ وَلَا الْمُلَامِ اللّهُ عَلَى مَنْ مَنَاقِ وَالْمَالِيَانِ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ لَمُ اللّهُ عَلَى مَنْهُمُ مَنْ اللهُ عَلَى مَلْولُولُ الْمُلْولُ الْمُلْولِي الْمُلْولُ الْمُولِ الْمُلْولِي الْمُلْولِ عَلَى الْمُقَالِقُ وَالْمُولِ الْمُلْكِي عَلَى الْمُعَلِي مَنْ مَا اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ الْعُمْ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْمَ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْفُ الْمُلْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرِ وَإِنَّ أَحَدَنَا يُشِيرُ بِسَيْفِهِ إِلَى الْمُشْرِكِ فَتَقَعُ رَأْسُهُ عَنْ جَسَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ السَّيْفُ، وَلَمَّا الْتَقَى الْجَمْعَانِ تَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفًا مِنَ الْحَصْبَاءِ فَرَمَى بِهِ فِي وُجُوهِهِمْ وَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَلَمْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفًا مِنَ الْحَصْبَاءِ فَرَمَى بِهِ فِي وُجُوهِهِمْ وَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَلَمْ يَنْقَ مُشْرِكٌ إِلاَّ دَخَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَمِنْ خَرَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ فَانْهَزَمُوا وَقَتَلَ اللهُ مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ تُرَيْشٍ وَأُسِرَ مَنْ أُسِرَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَاتَلَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَوْمَ بَدْرِ بِسَيْفِهِ حَتَّى الْقَطَعَ فِي يَدِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ جَزْلاً مِنْ حَطَبٍ فَقَالَ لَهُ قَاتِلْ بِهِ فَهَزَّهُ فَعَادَ فِي يَدِهِ سَيْفًا طَوِيلَ الْقَامَةِ شَدِيدَ الْمَثْنِ أَبْيَضَ الْحَدِيدَةِ فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَدِهِ سَيْفًا طَوِيلَ الْقَامَةِ شَدِيدَ الْمَثْنِ أَبْيَضَ الْحَدِيدَةِ فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ ذَٰلِكَ السَّيْفُ يُسَمَّى الْعَوْنَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ يَشْهَدُ بِهِ الْمَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُتِلَ وَهُوَ عِنْدَهُ وَجَاءَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَوْمَيْدِ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو يَحْملُ يَدَهُ ضَرَبَهُ عِكْرِمَةُ عَلَيْهَا فَتَعَلَّقَتْ بَجْلُده فَبَصَقَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا فَلَصَقَتْ ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ فَلَا إِلَى زَمَنِ عُنْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا.

وَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُطْرَحُوا فِي الْقَلِيبِ فَطُرِحُوا فِيهِ

وَنَادَاهُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلاَنُ بَنَ فُلاَنِ وَيَا فُلاَنُ بَنَ فُلاَنِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَيْمِ اللّهُ حَقًّا وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ بِفْسَ الْعَشِيرَةُ كُنْتُمْ كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ ثُكَلِّمُ أَجْسَادًا لاَ أَرْوَاحَ الْعَشِيرَةُ كُنْتُمْ كَذَّبُتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ ثُكلِّمُ أَجْسَادًا لاَ أَرْوَاحَ فِيهَا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنْهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَردُوا شَيْئًا قَالَ قَتَادَةُ أَخْيَاهُمُ اللّهُ تَعَالَى تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَيَفْمَةً وَحَسْرَةً، وَقَالَ ابْنُ مَرْزُوقِ وَمِنْ آيَاتِ بَدْرِ الْبَاقِيَةِ مَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْحُجَّاجِ أَنْهُمْ إِذَا اجْتَازُوا بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَسْمَعُونَ كَهَيْئَةٍ طَبْلِ كُنْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الْحَجَّاجِ أَنْهُمْ إِذَا اجْتَازُوا بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَسْمَعُونَ كَهَيْئَةٍ طَبْلِ كُنْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الْحُجَّاجِ أَنْهُمْ إِذَا اجْتَازُوا بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَسْمَعُونَ كَهَيْئَةٍ طَبْلِ كُنْتُ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الْحَجَّاجِ أَنْهُمْ إِذَا اجْتَازُوا بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَسْمَعُونَ كَهَيْئَةٍ طَبْلِ مُلُوكِ الْوَقْتِ وَيَرَوْنَ أَنَ ذَٰلِكَ لِنَصْرِ أَهْلِ الْمِي وَكُنْتُ رُبُّمَا أَنْكُو فِي اللّهُ مَلَى بِالْوصُولِ إِلَى ذُلِكَ الْمَوْضِعِ الشَّرِيفِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ الطَّبْلِ سَمَاعًا مُحَقَقًا الْمَوْقِ بَعْدَ الْمَوْفِي اللّهُ مَنْ عَنْ اللّهُ مُن عَنْ عَلَى بِالْوسُولِ إِلَى ذُلِكَ الْمَوْضِعِ الشَّرِيفِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ الطَّبْلِ سَمَاعًا مُحَقِقًا الْمَوْمَ بَعْدَ الْمَوْقِ عَلَى اللّهُ مُولِقِ الْمُولِي الْمُؤْلِلُ اللْهَيْقِ الللّهُ عَلَى اللّهُ مُن عَنْ اللّهُ الْمِولَالِ الللّهُ الْهُمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَدِ اسْتَشْهَدَ يَوْمَ بَدْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةً عَشَرَ رَجُلاَ سِتَّةٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَتَمَانِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْلِكِينَ سَبْعُونَ وَأَسُرَ سَبْعُونَ وَلَمَّا فَرَغَ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرِ فِي الْأَنْصَارِ وَقُتِلَ مِنَ الْمُشْلِكِينَ سَبْعُونَ وَلَمَّا فَرَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَدْ أَيْدِيْهُمْ مِنْ ثُرَابٍ رُقِيَّةٌ بِنْتِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَدْ أَيْدِيْهُمْ مِنْ ثُرَابٍ رُقِيَّةٌ بِنْتِ النِّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَدْ تَخَلُفَ عَنْ بَدْرٍ لِتَمْرِيضِهَا فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ، (ثُمَّ سَلِي تَعْدِي السِّهُ مِنْ ثَرُابٍ رُقِيَةً فَصَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ، (ثُمَّ سَلِي لَهُ عَمَيْرِ بْنِ عَدِي الْعَطِيعِ) إِلَى عَصْمَاء بِنْتِ مَرْوَانَ وَكَانَتْ تَعِيبُ الْإِسَلامِ وَتُؤْذِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَوْلِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا لِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَدِينَةِ وَأَخْبَرَهُ بِلْلِكَ فَقَالَ لا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنْوانِ.

# غَزْوَةُ قَرْقَرَةِ الْكُذْرِ

ثُمَّ غَزْرَةُ قَرْقَرَةِ الْكُدْرِ خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَعْدَ بَدْرِ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ يُرِيدُ بَنِي سُلَيْمٍ فَبَلَغٌ مَاءً يُقَالُ لَهُ الْكُدْرُ فَأَقَامَ ثَلاَثًا وَقِيلَ عَشْرًا فَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ (سَرِيَّةُ سَالِمٍ بْنِ عُمَيْرٍ) إِلَى أَبِي عَفَكِ الْيَهُودِيِّ وَكَانَ يُحَرِّضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ فِيهِ الشَّعْرَ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ سَالِمٌ فَقَتَلَهُ.

# غَزْوَةُ بَنِي قَيْنُقَاعِ

ثُمَّ غَزْوَةُ بَنِي قَيْنُقَاعِ بَطْنُ مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ يَوْمَ السَّبْتِ نِصْفَ شَوَّالِ عَلَى رَأْسِ عِشْرِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ وَقَدْ كَانَتْ الْكُفَّارُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى 

### غَزْوَةُ السَّوِيقِ

ثُمَّ غَزْوَةُ السِّوِيقِ فِي ذِي الْحِجَّةِ يَوْمِ الْأَحَدِ لِحَمْسِ خَلَوْنَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ الْنَيْنِ وَعِشْرِينَ شَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ وَسُمِّيَتْ بِلْلِكَ لَأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَ زَادِ الْمُشْرِكِينَ السَّوِيقُ وَغَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ وَكَانَ سَبَبُ هٰذِهِ الْغَزْوَةِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ حينَ رَجَع بِالْعِيرِ مِنْ بَدْرٍ إِلَى مَكَّةَ نَذَرَ أَنْ لاَ يَمَسَّ النِّسَاءَ وَالدُّهْنَ حَتَّى يَغْزُو مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَخَرَجَ فِي مِائَتَيْ رَاكِبٍ مِنْ قُرَيْشِ لِيبُرَّ يَمِينَهُ حَتَّى أَتُوا الْعُرَيْضَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَحَرَقُوا نَخْلاً وَقَتَلُوا رَجُلاَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَانْصَرَقُوا رَاجِعِينَ وَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي طَلَبِهِمْ فِي مِائَتَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَجَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ يُلْقُونَ جُرُبَ السَّوِيقِ وَهِيَ عَامَّةُ أَزْوَادِهِمْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَجَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ يُلْقُونَ جُرُبَ السَّوِيقِ وَهِيَ عَامَّةُ أَزْوَادِهِمْ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْهَرَبِ فَيَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُونَ وَلَمْ يَلْحَقْهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَتَ غَيْبَتُهُ خَمْسَةً أَيَّام.

وَفِي لَمْذِهِ السَّنَةِ تَزَوَّجَ عَلِيُّ بِفَاطِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَخَطَبَهَا قَبْلَهُ أَبُو بَكُو وَعُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُمَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَاهُمَا وَجَمَاعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا وَكَانَ عَلِيٌّ غَايِبًا خَطَبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً بِلِيغَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَلَّ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا وَكَانَ عَلِيٌّ غَايِبًا خَطَبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً بِلِيغَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَلَى وَجَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةً مِنْ عَلِيٌ بُنِ أَبِي طَالِبٍ فَاشْهَدُوا أَنِي قَدْ زَوَّجْتُهُ عَلَى أَرْبِعِمِائَةِ مِثْقَالِ فِضَةٍ إِنْ رَضِيَ بِلْلِكَ عَلِيٌّ ثُمَّ دَعَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبَقٍ مِنْ بُسْرٍ وَقَالَ انْتَهِبُوا فَنَا وَدَخُلَ عَلِيٌّ فَتَبَسَّمَ النَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ ثُمُّ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلًّ فَانَتَهَبُوا وَدَخُلَ عَلِيٌّ فَتَبَسَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ ثُمُّ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلًّ فَانَتَهَبُوا وَدَخُلَ عَلِيٌّ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ ثُمُّ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ ثُمُّ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ مِنْقَالِ فِضَةٍ أَرْضِيتَ بِلْلِكَ فَقَالَ قَدْ رَضِيتُ بِلْلِكَ يَا أَنْ أَرْوَجِيكُ فَقَالَ قَدْ رَضِيتُ بِلْلِكَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْقَالِ فِضَةٍ أَرْضِيتَ بِلْلِكَ فَقَالَ قَدْ رَضِيتُ بِلْلِكَ يَا

رَسُولَ اللهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ جَمَعَ اللهُ شَمْلَكُمَا وأَعَزَّ جَدَّكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَأَخْرَجَ مِنْهُمَا كَثِيرًا اللهِ فَقَالَ عَلَيْكُمَا وَأَخْرَجَ اللهُ مِنْهُمَا الكَثِيرَ الطَّيِّبَ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مِنْهُمَا الكَثِيرَ الطَّيِّبَ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَة) وَأَدْبَعَةِ مَعَهُ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ الْيَهُودِيِّ وَكَانَ شَاعِرًا يَهْجُو رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَرِّضُ عَلَيْهِ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ وَقَتَلُوهُ.

### غَزْوَةُ غَطَفَانَ

أُمُّ عَزْوَةُ عَطَفَانَ بِنَاحِيةِ نَجْدِ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ وَسَبَبُهَا أَنَّ جَمْعًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً وَمُحَارِبٌ تَجَمَّعُوا يُرِيدُونَ الْإِغَارَةَ جَمَعَهُمْ دُعْتُورُ بُنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُ جَمْعًا فِنْدَبَ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ وَخَرَجٌ فِي أَرْبِعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَارِسَا وَكَانَ شُجَاعًا فَنَدَبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ وَخَرَجٌ فِي أَرْبِعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَارِسَا وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمُدِينَةِ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ فَلَمًا سَمِعُوا بِمَهْبِطِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَرَبُوا فِي وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَبُوا فِي رُووسِ الْجِبَالِ فَأَصَابُوا رَجُلاً مِنْهُمْ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ فَأَدْخِلَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ فَنَزَعَ ثَوْبَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ وَأَصَابَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ فَنَزَعَ ثَوْبَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالُوا لِدُعْثُورِ قَدِ انْفَرَدَ مُحَمَّدُ وَيَشَرِهُما عَلَى شَجَرَةٍ لِيَحِفًا وَاضَطَجَعَ تَحْتَهَا وَهُمْ يَنْظُرُونَهُ فَقَالُوا لِدُعْثُورِ قَدِ انْفَرَدَ مُحَمَّدُ وَنِيهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَجَرَةٍ لِيَحِفًا وَاضَطَجَعَ تَحْتَهَا وَهُمْ يَنْظُرُونَهُ فَقَالُوا لِدُعْثُورِ قَدِ انْفَرَدَ مُحَمَّدُ وَلِيهِ فَعَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ مَنْ يَمْتَعُكَ مِنْ يَامْتَكُ مِنْ يَمْتَعُكَ مِنْ يَعْتَلُ مَنْ يَمْتَعُلُ مَنْ يَمْتَعُكَ مِنْ الْمُعْرَادِهُ وَالسَّلامُ فَقَالُ مَنْ يَمْتَعُكَ مِنْ يَعْلَيْهُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ فَقَالَ مَنْ يَمْتَعُكَ مِنْ عَلَى الْمُلْهُ وَالسَّلامُ وَلَاسُلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّالِهُ وَالسَّلامُ وَلَا السَّلامُ وَالسَّهُ وَالسَّالِ الْمُعَلِي وَالسَّالِهُ وَالسَّهُ وَالْمُ لِلْهُ عَلَيْهُ وَلَيْقُولُ لَهُ وَالسَّالِ وَلَعْمُ لَا عَلَى مُنْ يَمْعُلُونُ اللْهُ عَلَيْهِ الْعُرْورِ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُرْورِ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُولُ مُنْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا مَا عَلَى وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمُسْتِعُونَا مُعَلَّالُ مَا عَلَى مَا عَلَمُ م

فَقَال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَدَفَعَهُ جِبْرِيلُ فِي صَدِرِهِ فَوَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدهِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي الْيُوْمَ فَقَالَ لاَ أَحَدَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْكَ رَسُول اللهِ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأَنْزِلَ اللهُ ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ وَأَنْكَ رَسُول اللهِ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأَنْزِلَ اللهُ ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْمُعُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ الآيَة ثُمَّ رَجَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ إِحْدَى عَشْرَةً لَيْئَةً.

#### غَزْوَةُ بُحْرَانَ

ثُمُّ غَزْوَةُ بُحْرَانَ وَتُسَمَّى غَزْوَةً بَنِي سُلَيْمٍ وَسَبَبُهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أَنَّ بهَا جَمْعًا كَثِيرًا مِن بَنِي سُلَيْمٍ فَخَرَجَ فِي ثَلاَثِمِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَوَجَلَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا فِي مِيَاهِهِمْ فَرَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَاسْتَغْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمُّ مَكْتُومٍ وَكَانَتُ غَيْبَتُهُ عَشْرَ لَيَالٍ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَاسْتَغْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمْ مَكْتُومٍ وَكَانَتُ غَيْبَتُهُ عَشْرَ لَيَالٍ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ وَيَدِهُ بِنِ حَارِثَةً) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِلَى الْقَرْدَةِ اسْمُ مَاء مِنْ مِيّاهِ نَجْدٍ فِي مِائَةِ رَاكِبٍ يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرْيشٍ فِيهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً وَمَعَهُمْ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَصَابُوهَا وَقَدِمُوا بِهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسُلْمَ.

# غَزْوَةُ أُحُدِ

ثُمُّ عَزْوَةُ أُحُدِ كَانَتْ فِي شَوَّالِ سَنَةً ثَلاَتْ بِالْأَثْفَاقِ يَوْمَ السَّبْتِ لِإِحْدَى عَشْرَةً لَيْلَةً خَلَتْ مِنْهُ اجْتَمَعَتْ قُرْيْشٌ لِحَرْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُنْدِكُوا تَأْرَهُمْ يَوْمَ بَنْدِ وَكَتَبَ الْمَجْبُسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ كِتَابًا يُخْبِرُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيخبرِهِمْ وَسَارَ بِهِمْ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلُوا بِبَطْنِ الْوَادِي مِنْ قِبَلِ أُحْدِ مُقَابِلَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسِفُوا سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلُوا بِبَطْنِ الْوَادِي مِنْ قِبَلِ أُحْدِ مُقَابِلَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسِفُوا عَلَى مَا قَاتَهُمْ مِنْ مَشْهَدِ بَنْدٍ وَأُرِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْقًا أَنْهُمْ وَرُمُوا مِنْ فَرْقِ الْمُكْتَ فِي الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْوَارِي وَمُولَ اللّهِ كُنَّا نَتَمَنَّى هَذَا الْيَوْمَ اخْرُجْ بِنَا إِلَى أَعْدَائِنَا لاَ يَرَوْنَ أَنْ الْمُمْ الْأَرْقَة قَاتَلْنَاهُمْ وَرُمُوا مِن قَرْقِ الْمُحْرِقِ فَقَالَ اللّهِ كُنَّا نَتَمَنَّى هَذَا الْيَوْمَ اخْرُجْ بِنَا إِلَى أَعْدَائِنَا لاَ يَرَوْنَ أَنْ الْهُمُ النَّصْرَ مَا صَبَرُوا وَأَمْرَهُمْ بِالتَّهَيُّ وَيَعْلَمُ مَا يَعْبُوهُ وَاللّمَاسُ بِلْلِكَ ثُمَّ وَحَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَهُ وَالسَّلامُ بَيْنَهُ ثُمْ خَرَجَ وَقَالُ مَا يَبْغِي لِتِيقٍ إِنَا لَيْسَ لاَمَتَهُ أَنْ يَصَعْهَا حَتَى مَا صَتَعُوا وَقَالُوا مَا السَّلامُ وَبُهُ وَالسَّلامُ بَيْنَهُ فَلَى مَا يَبْعَدُ عَلَيْهِ لِيَاسِ الْمَعْلَى وَلِيَا لِلْالْ فِي الْمُسْلِمِينَ مِائِقَ قَالَمُ اللّهُ عَنْهُمَا وَلِي الْمُسْلِمِينَ مِائِقٍ قَالُوا مَا مُنْ الْمُنْلِدِ وَلِوَاء لِلاَقُوسِ بِيَدِ أَسْمُعْهِ وَيَقَلَى الْمُعْلِمِينَ عِلَيْهِ وَلِواء لِلاَقُوسِ بِيَدِ أُسْمُونِ عَلَيْهِ وَاللّمَالَةِ وَاللّهُ عَلْهُمَا وَفِي الْمُسْلِمِينَ مِائَة وَالْمَالِمُ وَمُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَمُ اللّهُ وَجُهَةً وَلِهُ الْمُسْلِمِينَ مِائَة وَاللّهُ عَلَهُمَا وَفِي الْمُسْلِمِينَ مِائَة وَالْوَاء لِلْمُولِ الْمُعْلِي وَلَا اللّهُ وَمُعْهُمُ وَقِي الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِي وَال

وَخَرَجَ السَّعْدَانِ أَمَامَهُ يَعْدُوانِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً رَضِيَ اللِهُ عَنْهُمَا دَارِعَيْنِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمُ مَكْتُوم وَعَلَى الْحَرَسِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً وَأَذْلَجَ عَلَيْهِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمُ مَكْتُوم وَعَلَى الْحَرَسِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً وَأَذَلَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَلَوْ وَتَخَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ بْنُ أَبْيٌ فِي ثَلاَيْهِاتَةٍ مِمَّن تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ النَّفَاقِ.

وَيُقَالُ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْإِنْصِرَافِ لِكُفْرِهِمْ ثُمَّ صَفَّ الْمُسْلِمُونَ بِأَصْلِ أُحُدِ صَفَّ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيد وَعَلَى مَيْمَنَةِ خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيد وَعَلَى مَيْسَرَتِهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَجَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ وَهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً عَبْدَ اللّهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَقَالَ لاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ لهٰذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَاحْمُوا ظُهُورَنَا فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا عَبْنُ وَقَالَ لاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ لهٰذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَاحْمُوا ظُهُورَنَا فَإِنْ رَأَيْتُمُونَا فَلْأَ تَشْرَكُونَا، وَوَقَعَتِ الْحَرْبُ وَقُتِل مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَمَاعَةٌ وَأَنْزَلَ اللّهُ نَصْرَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَسُوا الْكُفَّارَ بِالسَّيُوفِ حَتَّى كَشَفُوهِمْ عَنِ الْعَسْكِرِ جَمَاعَةٌ وَأَنْزَلَ اللّهُ نَصْرَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَسُوا الْكُفَّارَ بِالسَّيُوفِ حَتَّى كَشَفُوهِمْ عَنِ الْعَسْكِرِ

وَكَانَ مُضَعَبُ بْنُ عُمَيْرِ قَاتَلَ دُونَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى قُتِلَ وَكَانَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَصَاحَ إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ وَقَالَ قَائِلٌ أَيْ عِبَادَ اللّهِ أُخْرَاكُمْ أَيِ اخْتَرِزُوا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَاكُمْ فَعَطَفَ الْمُسْلِمُونَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ قَائِلٌ أَيْ عِبَادَ اللّهِ أُخْرَاكُمْ أَي اخْتَرِزُوا مِنْ جِهَةٍ الْمَدِينَةِ وَتَفَرَّقَ سَائِرُهُمْ وَوَقَعَ فِيهِمُ بَعْضُهُ وَقَبْتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى انْكَشَفُوا عَنْهُ وَثَبَتَ مَعُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَرْبَعَة عَمَى الْمُسْلِمِينَ سَبْعُونَ رَجُلاً وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرِ الصَّدِينَ وَمِائَة سَبْعِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرِ الْمُدِينَ وَمِائَة سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلاً فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ الْمُسْلِمِينَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنُ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَنِي الْقَوْمِ ابْنُ أَيِي قُحَافَةً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَتَهَاهُمُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنُ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَنِي الْقَوْمِ ابْنُ أَيِي قُحَافَةً ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَيْعِ الْقَوْمِ ابْنُ أَيْعِينَ وَمِائَة فَلَالَ أَيْنِ مَنْ الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَنِي الْقَوْمِ ابْنُ أَيْعِي لَكَ مَرَاتٍ لَوْمَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَنِي الْقَوْمِ ابْنُ أَنْ يُعْمَى النَّيْفُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُعْمَ عَمْ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُو اللّهِ إِنْ الْحَمْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْ وَقَدْ بُقِيلُوا فَمَا مَلْكَ عُمْ وَاللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وَرُمِيَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَثِذِ فَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ الْيُمْنَى السَّفْلَى وَجُرِحَتْ وَجُنِتُهُ وَهَشَمُوا الْبَيضَةَ عَلَى رَأْسِهِ أَيْ وَجُرِحَتْ وَجُنَتُهُ وَهَشَمُوا الْبَيضَةَ عَلَى رَأْسِهِ أَيْ كَسَرُوا الْخُوذَةَ وَرَمَوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى سَقَطَ لِشِقَّهِ في حُفْرَةٍ فَأَخَذَ عَلِيٍّ بِيَدِهِ وَاحْتَضَنَهُ طَلْحَةُ اللهُ عَبَيْدِ اللّهِ حَتَّى اسْتَوَى قَائِماً وَنَشِبَتْ حَلْقَتَانِ مِنَ الْمِغْفَرِ بِوَجْهِهِ فَانْتَزَعَهُمَا أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ

الْجَرَّاحِ وَعَضَّ عَلَيْهِمَا حَتَّى سَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ مِنْ شِدَّةِ غَوْصِهِمَا فِي وَجْهِهِ الشَّرِيفِ وَامْتَصَّ مَالِكُ ابْنُ سِنَانِ وَالِدُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ الدَّمِ مِنْ وَجْنَتِهِ ثُمَّ ازْدَرَدَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ مَسَّ دَمِي دَمَهُ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ رَمَى عَبْدُ اللّهِ ابْنُ قَمِئَةً رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَشَجَّ وَجْهَهُ وَكَسَرَ رُبَاعِيَّتَهُ فَقَالَ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ قَمِئَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَمْسَحُ الدّمِ عَنْ وَجْهِهِ أَقْمَأَكَ اللّهُ فَسَلّطَ اللّهُ عَلَيْهِ تَيْسَ جَبَلِ فَلَمْ يَزَلْ يَنْطَحُهُ حَتَّى قَطْعَهُ وَهُو يَمْسَحُ الدّمِ عَنْ وَجْهِهِ أَقْمَأَكَ اللّهُ فَسَلّطَ اللّهُ عَلَيْهِ تَيْسَ جَبَلِ فَلَمْ يَزَلْ يَنْطَحُهُ حَتَّى قَطْعَهُ قِطْعَةً قِطْعَةً وَعَنِ الْإِمَامِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَمَّا جُرِحَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ شَيْءً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَ الْعَذَابُ مِنَ السَّمَاءِ شَيْءً عَلَى الْأَرْضِ لَنَزَلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمُ اللّهُ مَّا اللّهُ مَّالَ اللّهُمَّ الْعَذَابُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمُ اللّهُمُ الْمَعْرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ .

وَعَنِ الزَّهْرِيُ قَالَ ضُرِبَ وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ بِالسَّيْفِ سَبْعِينَ ضَرْبَةَ وَقَاهُ اللّهُ شَرَّهَا كُلُهَا وَأُصِيبَتْ يَوْمَئِذِ عَيْنُ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجُنَتِهِ فَاتَى بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهَا بِيدِهِ وَرَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَقَالَ اللّهُمَّ فَأَتَى بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُذَهَا بِيدِهِ وَرَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَقَالَ اللّهُمَّ اكْسُهُ جَمَالاً فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا وَرُمِي أَبُو رَهُمِ الْغِفَارِيُّ كُلْثُومُ بْنُ الْحُصَيْنِ بِسَهْمِ فَوَقَعَ فِي نَحْرِهِ فَبَصَتَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبْرَأَ وَانْقَطَعَ سَيْفُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَحْشِ فَوَقَعَ فِي نَحْرِهِ فَبَصَتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْجُونًا فَعَادَ فِي يَدِهِ سَيْفًا فَقَاتَلَ بِهِ وَكَانَ ذَٰلِكَ السَّيْفُ يُسَمَّى فَأَعْطَاهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْجُونًا فَعَادَ فِي يَدِهِ سَيْفًا فَقَاتَلَ بِهِ وَكَانَ ذَٰلِكَ السَّيْفُ يُسَمَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرَاءِ الْمُعْتَصِم بِاللّهِ فِي بَغْدَادَ بِعِائَتَيْ التُوبَ وَلَهُ مُنْ أَمْرَاءِ الْمُعْتَصِم بِاللّهِ فِي بَغْدَادَ بِعِائَتَيْ وَيَا أَلُونَ الْمُشْرِكُونَ بِقِتْلَى الْمُسْلِمِينَ يُمَثَلُونَ بِهِمْ يُقَطِّعُونَ الْأَذَانَ وَالْأَنُوفَ وَالْفُرُوجَ وَيَقَالَلُ الْمُشْلِكُونَ بِقِمْ يُقَطَّعُونَ الْأَلُوفَ وَالْفُرُوبَ وَالْمُونَ.

وَقُتِلَ مِنَ الْكُفَّارِ ثَلاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَقَتَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ أَبِيَّ بْنَ خَلَفِ، وَلَمَّا أَرَادَ أَبُو سُفْيَانَ الأَنْصِرَافَ أَشْرَفَ عَلَى الْجَبَلِ ثُمَّ صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدْرِ اعْلُ هُبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ أَجِبْهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ أَجِبْهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَى وَأَجَلُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَنْعَمَتْ أَيِ الْأَزْلاَمُ فَقَالَ عُمَرُ لاَ سَوَاءً قَتْلاَنَا فِي الْجَنِّةِ وَقَتْلاَكُمْ فَقَالَ اللّهُ مَوْلانَا فِي النَّارِ فَقَالَ إِنَّ لَنَا العُزَّى وَلاَ عُزَى لَكُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قُولُوا اللّهُ مَوْلانَا وَلاَ فَي النَّارِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قُولُوا اللّهُ مَوْلانَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ فَلَمْ الْمُعَلِّى الْعُرَى وَلاَ عُرَى لَكُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِرَجُلٍ مِن مَوْلِكَ لَكُمْ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى حَمْزَةً وَقَدْ بُقِرَ بَطْنُهُ أَنُونَ وَعُولًا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى حَمْزَةً وَقَدْ بُقِرَ بَطْنُهُ مَنْ كَبِدِهِ وَجُدِعَ أَنْفُهُ وَأُذْنَاهُ فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى شَيْءٍ آوَجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ فَقَالَ رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْكَ فَقَدْ كُنِدِهِ وَجُدِعَ أَنْفُهُ وَأُذْنَاهُ فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى شَيْءٍ آوَجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ فَقَالَ رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْكَ فَقَدْ كُنِذِهِ وَجُدِعَ أَنْفُهُ وَأُذْنَاهُ فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى شَيْءٍ آوَجَعَ لِقَلْبِهِ مِنْهُ فَقَالَ رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْكَ فَقَدْ كُنِدَ وَجُدِعَ أَنْفُهُ وَأُونَاهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلْهُ عَلَيْهُ وَلُولًا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهِ لَا لَلْهُ لَكُولُو لَا لِللْهُ لَهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللْهُ عَلَيْهُ لَ

وَمِمَّنْ مَثَلَ بِهِ كَمَا مُثْلَ بِحَمْزَةَ الْنُ أُخْتِهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَحْشِ وَدُفِنَ مَعَهُ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ. وَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُولاءِ وَمَا مِنْ جَرِيحٍ يُجْرَحُهُ اللّهِ لِلا وَاللّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى جُرْحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالرّبِحُ رِيحُ الْمِسْكِ. وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا أُصِيبَتْ إِخْوَائِكُمْ بِأُحُدِ جَعَلَ اللّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرِ خُضْرِ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا إِنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَحُسْنَ وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهْبِ فِي ظِلٌ الْعَرْشِ فَلَمًا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَحُسْنَ وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهْبِ فِي ظِلٌ الْعَرْشِ فَلَمًا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَحُسْنَ وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهْبِ فِي ظِلٌ الْعَرْشِ فَلَمًا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَحُسْنَ وَتَأْوي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهْبِ فِي ظِلٌ الْعَرْشِ فَلَمًا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَحُسْنَ مَقْلِهُمْ عَنْكُمْ فَالْزَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلًا عَلَى نَبِيّهِ. ﴿ وَلَا تَعْمَالُ اللّهُ عَنْكُمْ فَالْزَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلًا عَلَى نَبِيهِ. ﴿ وَلَا عَلَى نَبِيهِ لِ اللّهِ أَمْواتًا بَلُ أَنْواتًا بَلْ أَلْوَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلًا عَلَى نَبِيهِ لِ اللّهِ أَمْواتًا بَلْ أَنْواتًا عَلْهُ وَيُعْمُ عَنْكُمْ فَأَنْوَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلًا عَلَى نَبِيهِ لِ اللّهِ أَمْواتًا بَلْ أَنْواتًا بَلْ أَنْهُمْ عَنْكُمْ فَالْوَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلًا عَلَى نَبِيهِ لِلُوا لَاللّهُ عَلَا لَهُ وَمُولَ فَي مَوالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَرْقُ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

### غَزْوَةُ حَمْرَاءِ الْأُسَدِ

ثُمُّ غَزْوَةُ حَمْرًاءِ الْأَسَدِ وَهِيَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَتُ صَبِيحَةً يَوْمِ الْأَحْدِ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ لِطَلَبِ عَدُوهِمْ بِالْأَمْسِ وَنَادَى مُوَذُنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مَعَنَا أَحَدُ إِلاَّ مَنْ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ أَيْ مَنْ شَهِدَ أَحُدًا وَإِنَّمَا خَرَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ مَعَنَا أَحَدُ إِلاَّ مَنْ حَضَرَ يَوْمَنَا بِالْأَمْسِ أَيْ مَنْ شَهِدَ أَحُدًا وَإِنَّمَا خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُرْهِبًا لِلْعَدُو وَلِيَبْلُغَهُمْ أَنَّهُ خَرَجَ فِي طَلَيْهِمْ لِيَظُنُوا بِهِمْ قُوةً وَأَنَّ اللَّهِي أَصَابَهُمْ لَمْ يُوهِنَهُمْ عَنْ عَدُوهِمْ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَدْ لَمُ يُوهِنَهُمْ عَنْ عَدُوهِمْ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَدْ عَلْمَ بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَخْرَجِهِ ذَلِكَ بِمُعَاوِيَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَأَمْرَ بِضَوْبٍ عُنْهِ صَبُرًا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ) إِلَى قَطَنِ جَبَلٌ بِنَاحِيَةِ فَيْدِ وَمَعَهُ مِائَةً وَخَمْسُونَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ لِطَلَبِ طُلَيْحَةً وَسَلَمَةَ ابْنَيْ خُويْلِدِ فَلَمْ يَجِدُهُمَا وَخَمْسُونَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ لِطَلَبِ طُلَيْحَةً وَسَلَمَةَ ابْنَيْ خُويْلِدِ فَلَمْ يَجْدُهُمَا وَوَجَدَ إِبِلا وَشَاءَ فَأَغَارَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا، ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُنْيَسُ) وَحْدَهُ إِلَى سُفْيَانَ ابْنِ خَالِدِ الْهُذَلِيِّ بِعُرَنَةَ لأَنَّهُ بَلَغَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَعَ الْجُمُوعَ لِحَرْبِهِ فَقَتَلَهُ عَبْدُ اللّهِ وَأَخَذَ رَأْسَهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَاصِمِ بَنِ ثَابِتٍ) إِلَى الرَّجِيعِ اسْمُ مَاءِ لِهُذَيْلِ بَيْنَ مَكَّةً وَعُسْفَانَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أُحُدِ رَهْطَ مِنْ عُضْلِ وَالْقَارَةِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فِينَا إِسُلاَمًا فَابْعَثْ مَعَنَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِكَ يُفَقَّهُونَنَا فَبعثُ مَعَهُمْ سِتَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ إِسُلاَمًا فَابْعَثْ مَعَنَا نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِكَ يُفَقَّهُونَنَا فَبعثُ مَعَهُمْ سِتَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَاسْتَصْرَحُوا مَتَى التَّوْمِ حَتَّى أَتَوْا عَلَى الرَّجِيعِ غَذَرُوا بِهِمْ فَاسْتَصْرَحُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ

هُذَيْلاً فَنَفَرُوا بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَتَيْ رَجُل فَلَمْ يَرُعِ الْقَوْمِ وَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ إِلاَّ الرَّجَالُ بِأَيْدِيهِمُ السُّيُونُ وَقَدْ غَشُوهُمْ فَقَاتَلَهُمْ مَرْثَدٌ وَخَالِدٌ وَعَاصِمٌ حَتَّى قُتِلُوا وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيئَاقِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِي وَزَيْدُ بْنُ الدَّيْئَةِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ طَارِقِ ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ فَقَتَلُوهُ وَالْمِيئَاقِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِي وَزَيْدُ بْنُ الدَّيْئَةِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ طَارِقِ ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللّهِ فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا لِأَهْلِ مَكَّةً فَقَتَلُوهُمَا وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِزَيْدٍ أَنْشِدُكَ بِاللّهِ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا لِأَهْلِ مَكَّةً فَقَتَلُوهُمَا وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لِزَيْدٍ أَنْشِدُك بِاللّهِ أَنَّ مُحَمِّدًا الآنَ فِي مَكَانِهِ الذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةً تُؤذِيهِ وَأَنِّي لَجَالِسٌ فِي أَهْلِي فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ مَا كَابُو سُفْيَانَ مَا لَائِن عِنْدَنَا مَكَانِكَ نَصْرِبُ عُنُقَهُ وَأَنْكَ فِي آهَلِكَ فَقَالَ وَاللّهِ مَا أَحِبُ أَنْ مُحَمَّدًا الآنَ فِي مَكَانِهِ الذِي هُو يُعِيهُ تُصِيبُهُ شُوكَةٌ تُؤذِيهِ وَأَنِي لَهُ إِللّهِ مَعْمَدًا الآنَ فِي مَكَانِهِ الذِي هُو قِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤذِيهِ وَأَنِي لَجَالِسٌ فِي آهُلِي فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ أَحَدًا يُحِبُ أَحَدًا كُحُبٌ أَصْحَابٍ مُحَمَّدًا مُحَمَّدًا ثُمَّ قَتَلُوهُ.

ثُمُّ (سَرِيَّةُ الْمُنْدِرِ بْنِ عَمْرِو) إِلَى بِنْ مَعُونَةً وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةً وَعُسْفَانَ بَعَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي سَبْعِينَ مِنَ الْقُرَاءِ لِيَدْعُوا أَهْلَ نَجْدِ إِلَى الْإِسْلاَمُ بِطَلَبِ أَبِي بَرَاءِ مُلاَعِبِ الْأَسِنَّةِ وَجِوَارِهِ فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بِغْرَ مَعُونَةً فَاسْتَصْرَخَ عَلَيْهِمْ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ قَبَائِلَ بَنِي الْأَسِنَّةِ وَجِوَارِهِ فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بِغْرَ مَعُونَةً فَاسْتَصْرَخَ عَلَيْهِمْ فِي رِحَالِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ أَخَذُوا سُلَيْم عُصيَّةً وَرِعْلاً فَخَرجُوا حَتَّى غَشُوا الْقَوْمَ فَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ أَخَذُوا سُلَيْم عُصيَّةً وَرِعْلاً فَخَرجُوا حَتَّى غَشُوا الْقَوْمَ فَأَحَاطُوا بِهِمْ فِي رِحَالِهِمْ فَلَمًّا رَأَوْهُمْ أَخَذُوا سُيُوفَهُمْ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا إِلَى آخِرِهِمْ إِلاَّ كَعْبَ بْنَ زَيْدِ وَعَمْرُو بْنَ أُمَيَّةً الضَّمْرِيُّ فَلَمَّا بَلَغَ سُيُوفَهُمْ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا إِلَى آخِرِهِمْ إِلاَّ كَعْبَ بْنَ زَيْدِ وَعَمْرُو بْنَ أُمَيَّةً الضَّمْرِيُّ فَلَمًا بَلَغَ النَّيْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَّ أَيْ رَبُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ فَلَا مَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ أَيْ حَزِنَ عَلَى أَحِدِ مَا وَجَدَ عَلَى أَهُلِ بِئِرِ مَعُونَةً وَدَعًا عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ فَلَائِينَ صَبَاحًا.

## غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ

ثُمُّ غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ قَبِيلَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَكَانَتْ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةً أَرْبَعِ خَرَجَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَعَلِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ يَسْتَعِينُهُمْ فِي وَيَةٍ رَجُلَيْن قَتَلَهُمَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَقَالُوا يَا أَبَّا الْقَاسِمِ نُعِينُكَ عَلَى مَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ هَمُوا بِإِلْقَاءِ صَخْرَةٍ عَلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَاهُمْ سَلاَّمُ بْنُ مِشْكَم فَلَمْ يَنْتَهُوا فَقَالَ لَهُمْ لِإِنْقَاءُ صَخْرَةٍ عَلَيْهِ لِيَقْتُلُوهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَاهُمْ سَلاَّمُ بْنُ مِشْكَم فَلَمْ يَنْتَهُوا فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا وَاللّهِ لِيَخْبُرَنَّ بِمَا هَمَمْتُمْ وَإِنَّهُ لَنَقْضَ لِلْعَهْدِ فَأَتَاهُ الْخَبُرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ لَا تَفْعَلُوا وَاللّهِ لِيَخْبُرَنَّ بِمَا هَمَمْتُمْ وَإِنَّهُ لَنَقْضَ لِلْعَهْدِ فَأَتَاهُ الْخَبُرُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ وَلَا لَهُ مُنْ مِشْكُم مُظْهُوا أَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً وَرَجَعَ مُسْرِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ فَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مُظْهُوا أَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً وَرَجَعَ مُسْرِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ فَا أَنَاهُ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالتَّهُولُ وَلَهُمْ وَالْمَاسِم عَلَيْهِ وَاللّمَ وَالْمَالِهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلْ وَلَاهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَوْ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

وَسَلَّمَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ عَنْ أَرْضِهِمْ وَيَكُفَّ عَنْ دِمَائِهِمْ فَأَجْلاَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَّى إِخْرَاجَهُمْ مُحَمَّدُ بْنَ مَسْلَمَةً فَكَانُوا يُخَرِّبُونَ بُيُوتَهُمْ بِآيْدِيهِمْ وَحَمَلُوا النُسَاءَ وَالصَّبْيَانَ وَتَحَمَّلُوا عَلَى سِتُّمِائَةِ بَعِيرٍ فَلَحِقُوا بِخَيْبَرَ وَقَسَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاذِلَهُمْ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ لِيَرْفَعَ عَلَى سِتُّمِائَةِ بَعِيرٍ فَلَحِقُوا بِخَيْبَرَ وَقَسَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاذِلَهُمْ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ لِيَرْفَعَ بِلْكِكَ مُؤْنَتَهُمْ عَن الْأَنْصَادِ.

# غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ

أَمُّمْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرَّقَاعِ سُمِّيَتُ بِلْ لِكَ لِأَنَّهُمْ رَقَعُوا فِيهَا رَايَاتِهِمْ وَكَانَ مِنْ خَبْرِهَا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَجْدًا يُرِيدُ بَنِي مُحَارِبٍ وَبَنِي تَعْلَبَةً لِأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُمْ جَمَّعُوا الْجُمُوعَ فَخَرَجَ فِي أَرْبَعِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقِيلَ سَبْعِمَائَةٍ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَخَرَجَ حَتَّى نَزَلَ نَخْلاً وَهُو مَوْضِعٌ مِنْ نَجْدِ مِنْ أَرْضِ غَطَفَانَ فَتَقَارَبَ النَّاسُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمُ وَخَرَجَ حَتَّى نَزَلَ نَخْلاً وَهُو مَوْضِعٌ مِنْ نَجْدِ مِنْ أَرْضِ غَطَفَانَ فَتَقَارَبَ النَّاسُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمُ عَرْبٌ وَقَدْ أَخَافَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْغَزْوَةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلًا أَنْ أَنْ أَنْ وَقَوْ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلًا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْغَزْوَةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْغَزْوةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْغَزْوةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلًا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْغَزْوةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلُهُ مُ الْعَرْوقَ وَكَانَتُ عَيْبَتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْغَزْوةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْهُ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْعَرْوةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْهُ وَسَلَّمَ فَي هُمُ الْعُرَاقِةِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الْعَرْوةِ وَكَانَتُ عَنْهُا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُلْوا وَكَانَتُ عَنْ عَنْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَ

# غَزْوَةُ بَدْرِ الْأَخِيرَةُ

وَهِيَ الصَّغْرَى لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ أَقَامَ بِهَا جُمَادَى الْأُولَى إِلَى آخِوِ رَجَبِ ثُمَّ خَرَجَ فِي شَعْبَانَ إِلَى بَدْرٍ لِحِيعَادِ أَبِي سُفْيَانَ فَخَرَجَ عَي شَعْبَانَ إِلَى بَدْرٍ لِحِيعَادِ أَبِي سُفْيَانَ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَمَعَهُ أَلْفُ وَخَمْسُمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَشَرَةُ أَفْرَاسِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةً فَأَقَامُوا عَلَى بَدْرٍ ثَمَانِيّةَ أَيَّامٍ يَنْتَظِرُونَ أَبَا سُفْيَانَ وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ عُسْفَانَ ثُمَّ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ فَرَجَعَ بِالنَّاسِ.

#### غَزْوَةُ دُومَةِ الْجَنْدَلِ

وَهِيَ مَدِينَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ دِمَشْقَ خَمْسُ لَيَالٍ وَبُعْدُهَا مِنَ الْمَدِينَةِ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً وَكَانَتْ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ عَلَى رَأْسِ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَ سَبَبُهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِهَا جَمْعًا كَثِيرًا يَظْلِمُونَ مَنْ مَرَّ بِهِمْ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِخَمْسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِهِا جَمْعًا كَثِيرًا يَظْلِمُونَ مَنْ مَرَّ بِهِمْ فَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِخَمْسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ فِي أَلْفِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةً فَلَمَّا لَيَالِ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ فِي أَلْفِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةً فَلَمَّا كَنَا مِنْهُمْ لَمْ يَجِدُ إِلاَّ النَّعَمَ وَالشَّاءَ فَهَجَمَ عَلَى مَاشِيَتِهِمْ وَرُعَاتِهِمْ فَأَصَابَ مَنْ أَصَابَ وَهَرَبَ مَنْ هَرَبَ فِي كُلُ وَجِهِ وَجَاءَ الْخَبَرُ أَهْلَ دُومَةً فَتَقَرَّقُوا وَنَوْلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ بِسَاحَتِهِمْ مَنْ هَرَبَ فِي كُلُ وَجِهِ وَجَاءَ الْخَبَرُ أَهْلَ دُومَةً فَتَقَرَّقُوا وَنَوْلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِسَاحَتِهِمْ مَنْ مَنْ مَنْ فَوْلَا وَنَوْلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِسَاحَتِهِمْ مَنْ عَلَى مَاشِيتِهِمْ وَيُولَ وَنَوْلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِسَاحَتِهِمْ

فَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا فَأَقَامَ بِهَا أَيَّامًا وَبَتُّ السَّرَايَا ثُمَّ رَجَعَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فِي عِشْرِي رَبِيعِ الْآخِرِ.

# غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ

وَهُوَ مَاءٌ لِبَنِي خُزَاعَةً وَتُسَمَّى غَزْوَةً بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَكَانَتْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبَبُهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّ رَئِيسَهُمُ الْحَارِثَ بَنَ أَبِي ضِرَادٍ سَارَ فِي قَوْمِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَرْبِ فَدَعَاهُمْ إِلَى حَرْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَجَابُوهُ وَتَهِيْنُوا لِلْمَسِيرِ مَعَهُمْ فَبَعَثَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بُرَيْدَةً بْنَ الْخَصِيبِ الْأَسْلَمِيَّ يَعْلَمُ عَلْمَ وَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ عِلْمَ وَلَتِي الْحَارِثَ وَكُلَّمَهُ وَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ وَخَرْجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُسْرِعًا وَبَلَغَ الْحَارِثَ وَمَنْ مَعَهُ مَسِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُسْرِعًا وَبَلَغَ الْحَارِثَ وَمَنْ مَعَهُ مَسِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَحَلْقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُولِ اللّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مُسْرِعًا وَبَلَغَ الْحَارِثَ وَمَنْ مَعَهُ مَسِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُسْرِعًا وَبَلَغَ الْحَارِثَ وَمَنْ مَعَهُ مَسِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُورَفِينِ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَرَايَةَ الْأَنْصَادِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُورُونِ سَاعَةً وُلَمْ أَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا وَاحِدٌ وَقَانَتُ عَيْبُتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَائِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

# غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ

وَهِيَ الْأَخْزَابُ سُمِّيَتْ بِالْخَنْدَقِ الَّذِي حُفِرَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ بِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي أَشَارَ بِهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَمِلَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ تَرْغِيبًا لِنُمُسْلِمِينَ وَأَمَّا تَسْمِيتُهَا بِالْأَخْزَابِ فَلاَجْتِمَاعِ طَوَاثِفَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى حَرْبِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ وَالْيَهُودُ وَمَنْ مَعَهُمْ.

وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ لهَذِهِ الْغَزْوَةِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ يَهُودَ خَرَجُوا حَتَّى قَدِمُوا عَلَى قُرَيْشِ مَكَةً وَقَالُوا إِنَّا سَنَكُونُ مَعَكُمْ عَلَيْهِ حَتَّى نَسْتَأْصِلَهُ فَاجْتَمَعُوا لِلْلِكَ وَاتَّعَدُوا لَهُ ثُمَّ خَرِج أُولَئِكَ الْيَهُودُ حَتَّى جَاوُوا غَطَفَانَ فَدَعَوْهُمْ إِلَى حَرْبِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ مَعَهُمْ عَلَيْهِ وَأَنَّ قُرَيْشًا بَايَعُوهُمْ عَلَى ذٰلِكَ وَاجْتَمَعُوا مَعَهُمْ فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ وَقَائِدُهَا سَيَكُونُونَ مَعَهُمْ فَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ وَقَائِدُهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ فِي فِزَارَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ فِي فِزَارَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ أَبُو سُفَيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فِي فِزَارَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ أَبُو سُفَيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَخَرَجَتْ غَطَفَانُ وَقَائِدُهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فِي فِزَارَةً وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفِ فِي بَنِي مُرَّةً وَكَانَ عِدَّتُهُمْ عَشَرَةً آلافِ وَالْمُسْلِمُونَ ثَلاَثَةَ آلافِ وَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الْمُسْلِمُونَ قَلاَئَةً وَلَمْ صَرَبً عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْخَنْدَقَ.

وَقَدُ وَقَعْ فِي حَفْرِ الْحَنْدَقِ آيَاتٌ مِنْ أَعْلاَمٍ نُبُوِّيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنهَا: مَا رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالنَّسَائِيُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا كَانَ حِينَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنْدَقِ عَرَضَتْ لَنَا صَخْرَةٌ لاَ تَأْخُدُ مِنْهَا الْمَعَاوِلُ فَاشِتَكَيْنَا ذٰلِكَ لِللّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْخَنْدَ الْمِعْوَلَ فَقَالَ بِسْمِ اللّهِ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرَبَ النَّائِيَةَ فَتَطَعَ ثُلُثا آخَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ وَاللّهِ إِنِّي لَأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ السَّاعَةَ ثُمَّ ضَرَبَ النَّائِيَةَ فَقَطَعَ ثُلُثاً آخَرَ فَقَالَ اللّهُ أَكْبُرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ النَّائِينَةَ فَقَالَ اللّهُ أَكْبُر أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ النَّائِينَةَ فَقَالَ اللّهُ أَعْبُولُ فِي مَكَانِي السَّاعَةَ، وَمِنْهَا تَكْثِيرُ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ مَسْتَوْفَى فِي مَقْصِدِ الْمُعْجِزَاتِ، وَلَمَا فَرَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمُسْلِمُونَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُسْلِمُونَ حَتَى الْقَوْمِ وَكَانَ لِوَاءُ الْأَنْصَارِ بِيَدِ شَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَيَاءُ الْأَنْصَارِ بِيَدِ شَعْدِ بْنِ عُبَادَةً .

وَكَانَ بَنُو قُرَيْظَةً عَلَى عَهْدِ وَعَقْدِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَزَلْ حُيَيُ ابْنُ أَخْطَبَ بِرَيْسِهِمْ كَعْبِ بِنِ أَسَدِ حَتّى نَقْضَ هُوَ وَقَوْمُهُ الْعَهْدَ فَلّمَا الْتَهَى الْخَبْرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَعْهُ عَنْهُمْ اللّهِ عَلْدُ ذَلِكَ الْبَلاّءُ واشْتَدَّ الْخَوْفُ وَأَتَاهُمْ عَدُوهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ حَتّى ظَنْ فَعَظُمَ عِنْدَ ذَلِكَ الْبَلاّءُ واشْتَدَّ الْخَوْفُ وَأَتَاهُمْ عَدُوهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ حَتّى ظَنْ وَالْمِيهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ عُرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١٦] وَأَقَامَ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهِ بَنِ فَيُحَلِّ وَمَسُولُهُ إِلاَّ عُرُورًا فَقَالٌ إِلاَّ مُرَامَاةً بِالنّبُلِ لَكِنَ كَانَ عَمْرُو بَنُ وُدُ الْعَامِرِيُ افْتَحَمَ هُوَ وَنَقَرٌ مَعَهُ خُيُولَهُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ ضَيّقَةٍ مِنَ الْحُنْدِقِ فَبَارَزَهُ كَانُ عَمْرُو بَنُ وُدُ الْعَامِرِيُ افْتَحَمَ هُو وَنَقَرٌ مَعَهُ خُيُولَهُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ ضَيِّقَةٍ مِنَ الْحُنْدِقِ فَبَارَزَهُ كَانُ عَمْرُو بَنُ وُدُ الْعَامِرِيُ افْتَحَمَ هُو وَنَقَرٌ مَعَهُ خُيُولَهُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ ضَيِّقَةٍ مِنَ الْحُنُولِ مُنْهَا فَيَاكُ وَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَرَورُ وَوْفَلُ بَنُ عَبْلِ مُنْهِمْ وَنَقَرَاهُمْ الْمُخْرِولُهُمْ وَيَقُولُ اللّهُ مُعْبَةً فَلَمْ مَنْولَ اللّهُمُ مُنْولُ اللّهُمْ مُنْ وَلَالُهُمْ الْمُؤْمُةُمْ وَزَلْولُهُمْ.

وَفِي يَنْبُوعِ الْحَيَاةِ لاَبُنِ ظَفْرِ قِيلَ إِنَّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَا فَقَالَ يَا صَرِيخَ الْمَكُرُوبِينَ يَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ اكْشِفْ هَمِّي وَغَمِّي وَكَرْبِي فَإِنَّكَ تَرَى مَا نَزَلَ بِي وَبِأَصْحَابِي فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ مْ رِيحًا وَجُنُودَا فَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ قَائِلاَ شُكْرًا شُكْرًا وَهَبْتُ رِيحُ الصَّبَا لَيْلاَ فَقَلَعَتِ الأَوْتَادِ وَأَلقَتْ عَلَيْهِمُ الثَّرَابَ وَرَمَنْهُمْ بِالْحَصْبَاءِ وَسَمِعُوا فِي أَرْجَاءِ مُعَسَكُوهِمْ التَّكْبِيرَ وَتَقَعْقَةَ السُلاَحِ فَارْتَحَلُوا هُرًابًا فِي لَيْلَتِهِمْ وَتَرَكُوا مَا اسْتَنْقَلُوهُ مِنْ مَتَاعِهِمْ قَالَ فَلْلِكَ قُولُهُ وَقَعْقَةَ السُلاَحِ فارْتَحَلُوا هُرًابًا فِي لَيْلَتِهِمْ وَتَرَكُوا مَا اسْتَنْقَلُوهُ مِنْ مَتَاعِهِمْ قَالَ فَلْلِكَ قُولُهُ وَقَعْقَةَ السُلاَحِ فارْتَحَلُوا هُرًابًا فِي لَيْلَتِهِمْ وَتَرَكُوا مَا اسْتَنْقَلُوهُ مِنْ مَتَاعِهِمْ قَالَ فَلْلِكَ قُولُهُ وَقَعْقَةَ السُلاَحِ فارْتَحَلُوا هُرًابًا فِي لَيْلَتِهِمْ وَتَرَكُوا مَا اسْتَنْقَلُوهُ مِنْ مَتَاعِهِمْ قَالَ فَلْلِكَ قُولُهُ وَقَعْقَةَ السُلاَحِ فارْتَحَلُوا هُرَّابًا فِي لَيْلَتِهِمْ وَتَرَوْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ غَرْوَةِ الْحَنْقَ لَوْلُكُ مَلْ تَعْرَوهُا إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ غُرُوةِ الْحَنْقَةِ بَيْعُمْ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْتَمَرَ فِي السَّتَةِ فَصَدَّتُهُ فَرَيْشَ عَنِ الْبَيْتِ فَصَدَّتُهُ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ أَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اعْتَمَرَ فِي السَّتَةِ فَصَدَّتُهُ مُولَا أَلُو عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْرَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُولَةُ وَلَقَعْ الْأَنْ مُلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ مَا قَالَ عَلَيْهِ وَقَعْ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ وَقَعْتِ الْهُولَةُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالْمُلْكُولُ وَالْتَعْلِ عَلَيْهِ وَلَاكُ مَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَقَعْ الْأَمْرُ وَالْعَلْمُ وَاللّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَعْتُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّالِهُ عَلَيْهِ وَلَعْتَمَ اللّهُ عَلْمَا مِلْكُولُولُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَل

# غَزْوَةُ بَنِي قُرَيْظَةَ

 قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَقَدْ حَكَمْتَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكُمِ اللّهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمْوَاتِ وَانْصَرَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَمْيسِ لِسَبْعِ لَيَالٍ خَلُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِبَنِي قُرَيْظَةً فَأَدْخِلُوا الْمَدِينة وَحُفِرَ لَهُمْ أُخدُودٌ فِي السُّوقِ وَجَلَسَ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَأُخْرِجُوا إِلَيْهِ فَصُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ وَكَانُوا مَا بَيْنَ سِتّمِائَةِ إِلَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ رَيْحَانَةَ فَتَرَوَّجَهَا وَأَمَرَ بِالْغَنَائِمِ سَبْعِمِائَةِ وَاصْطَفَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ رَيْحَانَةَ فَتَرَوَّجَهَا وَأَمَرَ بِالْغَنَائِمِ سَبْعِمِائَةِ وَاصْطَفَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ رَيْحَانَةَ فَتَرَوَّجَهَا وَأَمَرَ بِالْغَنَائِمِ سَبْعِمِائَةِ وَاصْطَفَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنْ الْمُسْلِمِينَ، وَانْفَجَرَ جُوحُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فَمَاتَ هُمُوعِتُ وَأَخْرَجَ الْخُمُسُ وَقَسَمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَانْفَجَرَ جُوحُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فَمَاتَ شَهِيدًا وَحَضَرَ جَنَازَتَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلْكُ وَاهْتَزُ لِمَوْتِهِ عَرْشُ الرَّحْمُنِ وَاهْتَزَازُهُ تَحَرُّكُهُ فَرْحَا بِقُدُوم وَرِحِ سَعْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدرِيِّ كُنْتُ مِمَّنُ حَفَرَ لِسَعْدِ قَبْرَهُ فَكَانَ يَقُومُ عَلَيْنَا الْمِسْكُ كُلُمَا حَفْرَنَا.

أَمُمُ (سَرِيَةُ مُحَمَّدِ بَنِ مَسْلَمَةً) إِلَى الْقُرْطَاءِ بَطْنُ مِنْ بَنِي بَكْرِ بَنِ كِلاَبِ وَهُمْ يَنْزِلُونَ بِالْبَكْرَاتِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سَبْعُ لَيَالِ بَعَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثِينَ رَاكِبًا فَلَمَّا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَتَلَ نَفْرًا مِنْهُمْ وَهَرَبَ سَائِرُهُمْ وَاسْتَاقَ نَعْمَا وَشَاءٍ وَقَدِمُ الْمَدِينَةَ وَمَعَهُ ثُمَامَةُ بَنُ أَثَالِ الْمَعْنِهِمْ قَتَلَ نَفْرًا مِنْهُمْ وَهَرَبَ سَائِرُهُمْ وَاسْتَاقَ نَعْمَا وَشَاءٍ وَقَدِمُ الْمَدِينَةَ وَمَعَهُ ثُمَامَةُ بَنُ أَثَالِ الْمَعْنِهِ فَيْ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَطْلِقَ بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلَ وَأَسْلَمَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ وَاللّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجُهُ أَبْغُضَ إِلَيْ مِن وَجُهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُ الْوُجُوهِ إِلَيْ وَاللّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيْ مِن وَجُهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُ الْوُجُوهِ إِلَيْ وَاللّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيْ مِن وَجُهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُ الْوُجُوهِ إِلَيْ وَاللّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيْ مِن وَجُهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُ الْوَجُوهِ إِلَى وَاللّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلِيلًا إِلَى مِنْ بَلِيكَ فَأَصْبَحَ دِيئُكَ أَحْبُ الْإِلادِ إِلَى قَلِلْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإَمْ أَنْ يَعْتُونَ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتُورَ فَلَمًا قَدِمَ مَكَةً قَالَ لَهُ قَاثِلُ مَبُوتَ قَالَ لاَ وَلَكِ فَاللّهِ مَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللّهِ تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأَذَنَ فِيهَا النَّيْ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللّهِ تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأُذَنَ فِيهَا النَّيْقُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَا أَنْ يَعْمَلُهُ وَسُلُوهُ وَلَا وَاللّهِ تَأْتِيكُمْ مِن الْيَمَامَةِ حَبَّةُ مِنْ الْيَعْمَلُوهُ وَلَا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا وَلَا لَا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا

### غَزْوَةُ بَنِي لِحْيَانَ

فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ سِتٌ مِنَ الْهِجْرَةِ قَالُوا وَجَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاصِم بْنِ ثَابِتٍ وَأَصْمَابِهِ وَجُدَا شَدِيدًا فَأَظْهَرَ أَنَّهُ يُرِيدُ الشَّأْمَ وَعَسْكَرَ فِي مِائَتَيْ رَجُل وَمَعَهُمْ عِشُونَ فَرَسًا وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِيئَةِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُمُ مَكْتُوم ثُمَّ أَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشُونَ فَرَسًا وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِيئَةِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أُمْ مَكْتُوم ثُمَّ أَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَيْثُ كَانَ مُصَابُ أَصْحَابِهِ أَهْلِ الرَّجِيعِ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ وَدَعَا لَهُمْ فَسَمِعَتْ بِهِ بَنُو لِحَيَانُ فَهَرَبُوا فِي رُوسِ الجِبَالِ فَلَمْ يَقْدِرْ مِنْهُمْ عَلَى أَحِدٍ فَأَقَامَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ يَبْعَثُ السَّرَايَا فِي كُلُ نَاحِيَةٍ

ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَبَعَثَ أَبَا بَكْرِ فِي عَشَرَةِ فَوَارِسَ لِتَسْمَعَ بِهِمْ قُرَيْشٌ فَيَذْعَرَهُمْ فَأَتُواْ كُرَاعَ ثُمَّ رَجَعُوا وَلَمْ يَلْقَوْا أَحَدًا وَانْصَرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَهُوَ يَقُولُ آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبُنَا حَامِدُونَ وَغَابَ عَنِ الْمَدِينَةِ أَرْبِعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

# غَزْوَةُ الْغَابَةِ

وَسَبَبُهَا أَنّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِشْرُونَ لِفْحَةً وَهِيَ ذَوَاتُ اللّبَنِ الْفَرَارِيُّ الْقَوِيبَةُ الْعَهْدِ بِالْوِلاَدَةِ تَرعى بِالْغَابَةَ وَكَانَ أَبُو ذَرٌ فِيهَا فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ عُيَيْنَةَ بْنُ حِصْنِ الْفِزَارِيُّ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ فِي أَرْبَعِينَ فَارِسًا فَاسْتَاقُوهَا وَقَتَلُوا ابْنَ أَبِي ذَرٌ فَلَمَّا أَتَى الْنَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَرُ تَادَى يَا حَيْلَ اللّهِ ارْكِبِي وَرَكِبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسِمِائَةِ وَعَقَدَ لِلْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو لِوَاءَ فِي رُمْحِهِ وَقَالَ لَهُ امْضِ حَتَّى تَلْحَقَكَ الْخُيُولُ وَأَنَا عَلَى أَثُوكَ فَأَذَرَكَ لِلْمُعْدَادِ بْنِ عَمْرِو لِوَاءَ فِي رُمْحِهِ وَقَالَ لَهُ امْضِ حَتَّى تَلْحَقَكَ الْخُيُولُ وَأَنَا عَلَى أَثُوكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْرَيَاتِ الْعَدُولُ وَقَتَلَ أَبُو قَتَادَةً فَارِسًا وَعُكَاشَةُ آخَرَ وَأَذَرَكَ سَلَمَةً بْنُ الْأَكُوعَ الْقَوْمَ وَهُو عَلَى رَجُلَيْهِ وَلَحِقَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِشَاءً وَاسْتَنْقَدُوا عَشْرَ لِقَاحٍ وَأَفْلَتَ الْقَوْمُ وَهُو عَلَى رَجُلَقُ وَقَيْقِ وَهُو مَاءً لِبَيْ أَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَ وَهُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَلْهُ مَكَاشَةً بْنِ مِخْصِنِ الْأَسْدِيُّ ) إِلَى عَمْرِ مَرْدُوقِ وَهُو مَاءً لِبَيْ أَسِدِ فِي أَرْبَعِينَ رَجُلاّ فَخَرَجَ سَرِيعًا فَنَذَرَ بِهِ الْقَوْمُ فَهَرَبُوا فَاسْتَاقَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً) إِلَى بَنِي ثَعْلَبَةً وَمَعَهُ عَشَرَةٌ فَوَرَدَ عَلَيْهِمْ لَيْلاً فَأَحْدَقَ بِهِمْ الْقَوْمُ وَهُمْ مِائَةُ رَجُلٍ فَتَرَامَوْا سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ حَمَلَتِ الْأَعْرَابُ عَلَيْهِمْ بِالرِّمَاحِ فَقَتَلُوهُمْ إِلاَّ مُحَمَّدُ بْنَ مَسْلَمَةً فَوَقَع جَرِيحًا وَاحْتُمِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبًا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ فِي أَرْبَعِينَ رَجُلاً إِلَى مَصَارِعِهِمْ فَهَرَبُوا فَاسْتَاقَ نَعْمَا مِنْ نَعْمِهِمْ وَرِئَةً مِنْ مُتَاعِهِمْ وَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ فَحَمَّسَهُ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَسَمَ مَا بَقِي عَلَيْهِمْ. ثُمَّ مَتَاعَهِمْ وَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ فَحَمَّسَهُ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَسَمَ مَا بَقِي عَلَيْهِمْ. ثُمَّ وَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ فَحَمَّسَهُ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَسَمَ مَا بَقِي عَلَيْهِمْ. ثُمَّ وَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ فَدَلَتْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَسَمَ مَا بَقِي عَلَيْهِمْ وَرَفَةً مَن مُعَلَى مُحَالًى بَنِي سُلَيْم فَأَصَابُوا نَعْمًا وَشَاءً وَأَسْرَى فَكَانَ فِيهِمْ زَوْجُ حَلِيمَةُ الْمُونَيَّةِ فَلَمًا مَنْ مُحَالًى بَنِي سُلَيْم فَأَصَابُوا نَعْمًا وَشَاءً وَأَسْرَى فَكَانَ فِيهِمْ زَوْجُ حَلِيمَةَ الْمُونَيَّةِ فَلَمًا مَثُولُ وَيَهُ وَسَلَّمَ لِلْمُونِيَّةِ نَفْسَهَا وَزَوْجَهَا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ أَيْضًا) فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا يَعْتَرِضُ عِيرًا لِقُرَيْشِ قَدْ أَفْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ فَأَخَذُوهَا وَمَا فِيهَا. ثُمَّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ أَيْضًا) إِلَى بَنِي ثَعْلَبَةً فِي خَمْسَةً عَشَرَ رَجُلاً فَأَصَابَ نَعَمَا وَشَاءً وَهَرَبَتِ الْأَعْرَابُ. ثُمَّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ أَيْضًا) فِي خَمْسِمِائَةِ رَجُلٍ إِلَى جُذَامٍ لِأَنَّهُمْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى دِحْيَةً الْكَلْبِيِّ فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّبْحِ فَقَتَلُوا فِيهِمْ فَأَوْجَعُوا وَأَخَذُوا مِنَ النَّعَمِ اللَّهِ عَلَى دِحْيَةً الْكَلْبِيِّ فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّبْحِ فَقَتَلُوا فِيهِمْ فَأَوْجَعُوا وَأَخَذُوا مِنَ النَّعَمِ

أَلفَ شَاةٍ وَمِائَةً مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ فَجَاءَ زَيْدُ بْنُ رِفَاعَةَ الْجُذَامِيُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ وَأَسْلَمَ فَبَعَثَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يَأْمُرُهُ أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حُرَمِهِمْ وَأَوْلاَدِهِمْ فَفَعَلَ. ثُمَّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ أَيْضًا) إِلَى وَادِ الْقُرَى فَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتْلَى وَحُمِلَ زَيْدٌ مِنَ الْمَعْرَكَةِ جَرِيحًا.

ثُمَّ (سَرِيَةُ عَبْدِ الرِّحْمْنِ بِنِ عَوْفٍ) إِلَى دُومَةِ الْجَنْدَلِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سِتُ قَالُوا دَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بِنَ عَوْفِ فَأَقْعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَمَّمَهُ بِيدِهِ وَقَالَ اعْوُرُ بِسُمِ اللّهِ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ فَقَاتِلْ مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ وَلاَ تَغْيَرْ وَلاَ تَقْتُلْ وَلِيدًا وَبَعَثَهُ إِلَى كَلْبِ بُدُومَةِ الْجَنْدَلِ وَقَالَ إِنِ اسْتَجَابُوا لَكَ فَتَزَوَّجِ ابْنَةَ مَلِكِهِمْ فَسَارَ عَبْدُ الرِّحْمْنِ حَتَّى قَدِمَ دُومَةَ الْجَنْدَلِ فَمَكَثَ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ الْأَصْبَعُ بْنُ عَمْرِو الْكَلْبِي وَكَانَ نَصْرَائِيًّا الْجَنْدَلِ فَمَكَثَ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ الْأَصْبَعُ بْنُ عَمْرِو الْكَلْبِيُ وَكَانَ نَصْرَائِيًّا الْجَنْدَلِ فَمَكَثَ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ الْأَصْبَعُ بْنُ عَمْرِو الْكَلْبِي وَكَانَ نَصْرَائِيًّا وَكَانَ رَئِيسَهُمْ وَأَسْلَمَ مَعْهُ نَاسٌ كَثِيرٌ مِنْ قَوْمِهِ وَأَقَامَ مَنْ أَقَامَ عَلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ وَتَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَعُ وَقَدِمَ بِهَا الْمَدِيئَةَ فَولَدَتْ لَهُ أَبًا سَلَمَةً . ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) وَمَعَهُ مِائَةُ رَجُل إِلَى بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ لَمَّا بَلَغَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ مُ يُرِيدُونَ أَنْ يُعْرِوا يَهُودَ خَيْبَرَ فَأَعَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخُدُوا خَفْسَمِائَةِ بَعِيرٍ وَأَلْقَيْ شَاقً وَهُرَبَتْ بَنُو سَعْدِ.

ثُمُّ (سَرِيَّةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً) إِلَى أُمُّ قِرْفَةَ الفَزَارِيَّةِ وَسَبَبُهَا أَنْ زَيْدًا خَرَجَ فِي تِجَارَةً إِلَى الشَّأْمِ فَلَقِيَهُ نَاسٌ مِنْ فِزَارَةَ فَضَرَبُوهُ وَضَرَبُوا أَضْحَابَهُ وَأَخَذُوا مَا كَانَ مَعَهُمْ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَبَعَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَصَبَّحَهُمْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَكَبَّرُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبُرهُ فَبَعَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَصَبَّحَهُمْ هُو وَأَصْحَابُهُ فَكَبَّرُوا وَأَحْدُوا ابْنَتَهَا جَارِيَةً بِئْتَ مَالِكِ بْنِ وَأَحَلُوا إِلْمَاضِرِ وَأَخَذُوا أُمَّ قِرْفَةً وَكَانَتُ مَلِكَةً رَثِيسَةً وَأَخَذُوا ابْنَتَهَا جَارِيَةً بِئِتَ مَالِكِ بْنِ عَثِيلُهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ أَرْبَعَةً فَوَضَعَهُمْ خَارِجَ الْحِصْنِ وَدَخَلَ هُو وَاحْتَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ أَرْبَعَةً فَوْضَعَهُمْ خَارِجَ الْحِصْنِ وَدَخَلَ هُو وَاحْتَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَمَعَهُ أَرْبَعَةً فَوْضَعَهُمْ خَارِجَ الْمِصْنِ وَدَخَلَ هُو وَاحْتَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَحَدَّاتُهُ فَقَالَ وَعَدَنُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَحَدَّاتُهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَعَلَى مَا عُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَحَدَّنْتُهُ فَقَالَ السُطْ رِجْلَكَ فَمَسَحَهَا فَكَأَنْمًا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُ وَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَوَاحَةً) إِلَى أَسَيْرِ بْنِ رِزَامٍ الْيَهُودِيِّ بِخَيْبَرَ الَّذِي أَمَّرَتْهُ الْيَهُودُ عَلَيْهَا بَعْدَ قَتْلِ أَبِي رَافِعَ فَسَارَ فِي عَطَفَانَ وَغَيْرِهِمْ يَجْمَعُهُمْ لِحزبِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَوَجَّةً إِلَيْهِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةً فِي ثَلاَثِينَ رَجُلاً فَضَرَبَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُنَيْسِ بِالسَّيْفِ وَمَالُوا عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلاثُونَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ فَقَتَلُوهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَلَمْ يُصَبْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدً. ثُمَّ (سَرِيَّةُ كُورِ بُنِ جَابِرِ الْفِهْرِيِّ) إِلَى الْعُرَنِيِّينَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسِ أَنَّ نَاسًا الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ. ثُمَّ (سَرِيَّةُ كُورِ بُنِ جَابِرِ الْفِهْرِيِّ) إِلَى الْعُرَنِيِّينَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَاسًا

مِنْ عُكُلِ وَعُرِيْنَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَكَلّمُوا بِالْإِسْلاَمِ فَقَالُوا يَا نَبِيًّ اللّهِ إِنّا كُنّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِذَوْدِ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِن ٱلْبَانِهَا وَآبُوالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتَاقُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَعْتَ الطّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَلُوا أَعْيَنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرْكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرِّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالَتِهِمْ قَالَ أَنَسٌ إِنّمَا سَمَلُوا أَعْينَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرْكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرِّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالَتِهِمْ قَالَ أَنَسٌ إِنّمَا سَمَلَ رَسُولُ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرْكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرِّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالَتِهِمْ قَالَ أَنَسٌ إِنّمَا سَمَلَ رَسُولُ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرْكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرِّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالَتِهِمْ قَالَ أَنَسٌ إِنّمَا سَمَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْينَهُمْ سَمَلُوا أَعْينَ الرّعَاءِ فَيكُونُ مَا فُعَلَ بِهِمْ قِصَاصًا وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ فِي آثَارِهِمْ خَيْلاً مِن الْمُسْلِمِينَ آمِيرُهُمْ كُورُ بُنُ جَابِرِ الْفِهْرِيُّ .

ثُمَّ (سَرِيَّةُ حَمْرِو بَنِ أُمَيَّةُ الضَّمْرِيُّ) إِلَى أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بِمَكَّةً لِأَنَّهُ أَرْسَلَ لللِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلُهُ عَدْرًا فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ وَمَعَهُ خَنْجَرٌ لِيغْتَالَهُ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْدُفْنِي مَا أَنْتَ قَالَ وَأَنَا آمِنُ قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرَهُ بِخَبْرِهِ فَخَلَّى عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْدُفْنِي مَا أَنْتَ قَالَ وَأَنَا آمِنُ قَالَ نَعَمْ فَأَخْبَرَهُ بِخَبْرِهِ فَخَلَّى عَنْهُ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ وَمَعَهُ سَلَمَةُ بْنُ أَسْلَمَ إِلَى أَبِي النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ وَمَعَهُ سَلَمَةُ بْنُ أَسْلَمَ إِلَى أَبِي النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمِيّةَ الضَّمْرِيُّ وَمَعَهُ سَلَمَةً بْنُ أَسْلَمَ إِلَى أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعْقَلَهُ وَعَتَلَ آخِرَهُ وَمَضَى عَمْرُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِيلاً فَرَآهُ مُعَاوِيّةً بْنُ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لِيلاً فَرَآهُ مُعَاوِيّةً بْنُ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمُ وَمَعْمُ وَمُعْمُ وَمَعْمُ وَمُعْمُ وَمُعْلَى وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَاهُ مَنْ مَالِكِ التَّيْمِيُ فَقَتَلَهُ وَقَتَلَ آخَرَ وَلَقِيَ وَسَلّمَ وَمُو عَلَيْهِ السَّلامُ يَطْعَلَى وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَمُو عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَضَحَكُ .

## أَمْرُ الْحُدَيْبِيَةِ

وَهِيَ قَرْيَةٌ عَلَى يَسْعَةِ أَمْيَالِ مِن مَكَّةَ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ هِلاَلَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتٌ مِنَ الْهِجْرَةِ لِلْعُمْرَةِ وَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً فِي أَلْفٍ وَأَرْبِعِمِائَةٍ بِلاَ سِلاَحٍ الْقَعْدَةِ سَنَةَ سِتٌ مِنَ الْهِجْرَةِ لِلْعُمْرَةِ وَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجَتُهُ أُمُّ سَلَمَةً فِي أَلْفٍ وَأَرْبِعِمِائَةٍ بِلاَ سِلاَحِ إِلاَّ سِلاَحَ الْمُسَافِرِ السُّيُوفِ فِي الْقُرُبِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابْنَ أُمُّ مَكْتُومٍ فَلَمًّا كَانَ بِغِدِيرِ الْحُلَيْفَةِ قَلْدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةً وَسَارَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْخَلْفَةِ قَلْدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةً وَسَارَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْمُشَطَاطِ أَتَاهُ عَيْئُهُ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَايُعُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَايُعُوكَ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَايُعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيْهَا النَّاسُ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَادِي هُؤُلاَءِ الّذِينَ وَمَايُعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيْهُا النَّاسُ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَادِي هُؤُلاَءِ الّذِينَ

يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ يَا رَسُولَ اللّهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهٰذَا الْبَيْتِ لاَ تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلاَ حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ قَالَ امْضُوا عَلَى اسْم اللّهِ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطْ كَانَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا للّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى إِذَا كَانَ بِالتَّبِيُّ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنهَا بَرَكَثُ رَاحِلَتَهُ فَقَالَ النّاسُ حَلْ حَلْ فَأَلَحَتْ يَعْنِي تَمَادَتُ عَلَى عَدَمِ الْقِيَامِ فَقَالُوا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ أَيْ حَرَنَتْ فَقَالَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا خَلاَتِ الْقَصْوَاءُ أَيْ حَرَنَتْ فَقَالَ النّبيُّ صَلّى اللّهُ عَنْ دُخُولِ مَكَّةً كَما حَبس الْفِيلَ عَنْ دُخُولِهَا بِخُلُق وَلَكِنْ حَبَسَهَا اللّهُ عَنْ دُخُولِ مَكَّةً كَما حَبس الْفِيلَ عَنْ دُخُولِهَا لِأَنْ الصّحَابَةَ لَوْ دَخَلُوهَا وَصَدَّنْهُمْ فَرَيْشٌ لَوَقَعَ بَيْنَهُمْ الْقِتَالُ وَسَفْكُ الدِّمَاءِ وَلَكِنْ سَبَقَ فِي بِخُلُق وَلَكِنْ مَبَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا خُلاَلِ وَسَفْكُ الدِّمَاءِ وَلَكِنْ سَبَقَ فِي عِلْمَ اللّهِ أَنْهُ سَيَدْخُلُ فِي الْإِسْلاَمِ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَيُسْتَخْرَجُ مِنْ أَصَلاَبِهِمْ نَاسٌ يُسلِمُونَ عِيها وَيُخَاهِمُ وَلَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنْ سَبَقَ فِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِي تَعْمَلُ وَيَعْلَى عَنْ ذَلَ بِأَفْصَى الْحَدْيَةِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِي تَعْمَلُونَ فِيهَا عُرْمُونَ فِيهَا عُولَاتِ اللّهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَمْدَى الْمَعْطُشُ فَائْتَوْعَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَعْطُسُ فَائْتَوْعَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطَشُ فَائْتَوْعَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطَشُ فَائْتَوْعَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطُشُ فَائْتَوْعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطُسُ فَائْتَوْعَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطُسُ فَائْتَوْعَ فَلْ وَلَوْعَلَى عَلْهُ مَا مِنْ كِنَائِوهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّ

قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ فَوَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ بِالرّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْفَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنِّي تَرَكٰتُ كَعْبَ بْنَ لُوَيٌ وَعَامِرَ بْنَ لُوَيٌ نَزَلُوا أَعْدَادُ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّا لَمْ نَجِيءُ لِقِتَالِ أَحَدِ وَلٰكِنًا جِئنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قُرَيْشًا قد نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاوُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النّاسِ فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاوُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النّاسُ فَعَلُوا وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُوا يَعْنِي وَبَيْنَ النّاسِ فَإِنْ أَطْهَرْ فَإِنْ شَاوُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النّاسُ فَعَلُوا وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُوا يَعْنِي وَبَيْنَ النّاسِ فَإِنْ أَطْهَرْ فَإِنْ شَاوُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النّاسُ فَعَلُوا وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُوا يَعْنِي اسْتَرَاحُوا وَإِنْ هُمْ أَبُوا فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَهُمْ عَلَى أَمْرِي هُذَا حَتَّى تَنْفُودَ سَالِفَتِي وَلِيْ اللّهُ أَمْرَهُ فَقَالَ بُدِيلٌ سَأَبُلُغُهُمْ مَا تَقُولُ فَالْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فَحَدَّنَهُمْ بِمَا قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدِ اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ وَجَعَلَ عُرْوَةُ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ فَقَالَ وَاللّهِ مَا تَنَجَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفٌ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلُكَ بِهَا وجَهَةُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا آَمَرَهُمْ أَمْرًا ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّا وَقَعَتْ فِي كَفٌ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلُكَ بِهَا وجَهَةُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا آَمَرَهُمْ أَمْرًا ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَصَّا

كَادُوا يَقْتَيَلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَضُواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَقَيْصَرَ وَالنَّهِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمُ وَاللّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى المُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّهِ إِنِّى مَا رَأَيْتُ مَلِكَا قَطْ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَالنَّهِ مَا تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفٌ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلَكَ بِهَا وَجَهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا مُحَمَّدًا وَاللّهِ مَا تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفٌ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلَكَ بِهَا وَجَهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا مُرَهُ وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَيَلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصُواتُهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُجِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رُشُدٍ فَاقْبِلُوهَا ثُمَّ دَعَتْ قُرَيْشُ مُعَلِي وَمَلَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَيْهُ مَا النَّهُ لَا يُعَلِّمُ مَنْ السَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَرَى بَيْنَهُمَا الْقُولُ مُ الشَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَرَى بَيْنَهُمَا الْقُولُ عَلَى وَقَعَ بَيْنَهُمَا الْطُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَرَى بَيْنَهُمَا الْقُولُ عَلَى وَقَعَ بَيْنَهُمَا الْصُلْحُ عِينَ بَعَتَى أَنْ يُوضَعَ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ وَأَنْ يَأْمَنَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَأَنْ يَأْمَلُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ إِلّا رَدُّهُ إِلَيْهِمْ وَكَتَبَ عَنْهُمْ عَامَهُمْ هَذَا وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهِ مِنْهُمْ رَجُل وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِهِ إِلاَّ رَدُّهُ إِلَيْهِمْ وَكَتَبَ عَنْهُمْ عَامَهُمْ هَذَا وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهِ مِنْهُمْ رَجُل وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِهِ إِلاَ رَدُهُ إِلَيْهِمْ وَكَتَبَ

قَإِنْ قُلْتَ مَا الْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَافَق سُهَيْلاً عَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهِ رَجُلّ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِ الإِسْلاَمِ إِلاَّ وَيَرُدُهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُرَبَّةَ عَلَى إِنْمَامٍ لِمَذَا الصَّلْحِ مَا ظَهَرَ مِنْ فَمَرَاتِهِ الْبَاهِرَةِ وَفَوَائِده الْمُقظَاهِرَةِ الَّتِي كَانَتْ عَاقَبَتُهَا فَتَحَ مَكَةً وَإِسْلاَمَ أَهْلِهَا كُلُهِمْ وَدُحُولَ النَّاسِ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجَا وَذٰلِكَ أَنَّهُمْ قَبْلَ الصَّلْحِ لَمْ يَكُونُوا يَخْلُونَ بِالْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَظْهَرُ عِنْدَهُمْ أُمُولُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هِي وَلاَ يَخُلُونَ يَخْلُونَ عِلْمُهُمْ بِهَا مُفَصَّلَةً فَلَمًا حَصَلَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيةِ اخْتَلَطُوا بِالْمُسْلِمِينَ وَجَاوُوا إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ يَعْلِمُهُمْ بِهَا مُفَصَّلَةً فَلَمًا حَصَلَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيةِ اخْتَلَطُوا بِالْمُسْلِمِينَ وَجَاوُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَخَلُوا بِالْمُسْلِمُونَ إِلَى مَكَّةً وَخَلُوا بِأَهْلِهِمْ وَأَصْدِقَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ وَسَعْعُوا مِنْهُمْ أَحْوَالَ النَّبِي وَذَهِمْ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَكَّةً وَخَلَوا بِأَهْلِهِمْ وَأَصْدِقَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ وَسَعْعُوا مِنْهُمْ أَحْوَالَ النَّبِي وَخَلُوا بِأَنْهُ الْمُصَلِعُونَ إِلَى الْإِيْمَانِ حَتَى بَاهُمْ أَلْوَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَايَتُوا بِأَنْهُمْ وَعَلَى الْمُدُونَ عَلَى الْمُولِقِيقِ وَعَايَتُوا بِأَنْهُمُ وَمَا اللّهُ مَعْلَا إِلَى الْإِينَامُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ تَعَلَى وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاكُمُ وَلَا اللّهُ وَلَاكُمُ وَلَولَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتُ النَّاسُ يَذُعُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَلْوَاجًا ﴾ [النصر: ٢] قاللهُ وَرَائِتُ النَّاسُ وَلَاللهُ وَرَسُولُهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَرَائِكُمْ اللّهُ وَلَاللهُ وَرَائِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُونُ فِي دِينِ اللّهِ وَلَوْمَا اللّهُ وَالْمُلْولُولُ وَلَاللهُ وَرَائِكُ اللهُ وَلَاللهُ وَرَائِكُمْ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُقْتُعُ وَرَأُونَ النَّالُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَا اللهُ وَالْمُعْمُ وَالْفَالُولُولُولُولُولُولَ

وَبَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكِتَابِ إِلَيْهِمْ مَعَ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمْسَكَ

سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو عَنْدَهُ فَأَمْسَكَ الْمُشْرِكُونَ عُنْمَانَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُونَ وَبَلَغَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كُو عَنْمَانَ قَدْ قُتِلَ فَدَعَا النّاسَ إِلَى بِيعَةِ الرّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ عَلَى الْمَوْتِ وَقِيلَ عَلَى أَنْ لاَ يَفِرُوا وَوَضَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِمَالَهُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ لَهٰذِهِ عَنْ عُنْمَانَ وَلَمَّا سَمِعَ بِهٰذِهِ البِيعةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا وَبَعَثُوا بِعُنْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِي لهٰذِهِ الْبِيعةِ نَزَلَ قَوْلُهُ بِهٰذِهِ البِيعةِ الْمُشْرِكُونَ خَافُوا وَبَعَثُوا بِعُنْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَفِي لهٰذِهِ الْبِيعةِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: ١٨] وَحَلَقَ النّاسُ مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحَرُوا هَدَايَاهُمْ بِالْحُدَيْئِيةِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلاَمُ بِالْحُدَيْئِيةِ بِضَعَةً عَشَرَ يَوْمًا وَقِيلَ وَسَلّمَ وَنَحَرُوا هَدَايَاهُمْ بِالْحُدَيْئِيةِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّلاَمُ بِالْحُدَيْئِيةِ بِضَعَةً عَشَرَ يَوْمًا وَقِيلَ وَسَلّمَ وَنَحُرُوا هَدَايَاهُمْ بِالْحُدَيْئِيةِ وَأَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ بِالْحُدَيْئِيةِ بِضَعَةً عَشَرَ يَوْمًا وَقِيلَ عِشْرِينَ ثُمُ قَلَلَ وَفِي نُفُوسٍ بَعْضِهِمْ شَيْءً فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى سُورَةَ الْفَتْحِ يُسَلِيهِمْ بِهَا وَيُذَكِّرُهُمْ وَيَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْسَلامُ وَتَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَرَاءُ بَنُ عَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَقُوا عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا ال

# غَزْوَةُ خَيْبَرَ

وَهِيَ مَدِينَةٌ كَبِيرَةٌ ذَاتُ حُصُونِ وَمَزَارِعَ عَلَى ثَمَانِيَةِ بُرُدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى جِهَةِ الشَّأْمِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعِ فَأَقَامَ يُحَاصِرُهَا بِضْعَ عَشْرَةً لَيْنُ إِسْحَاقَ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعِ فَأَقَامَ يُحَاصِرُهَا بِضْعَ عَشْرَةً لَيْنُهُ إِلَى أَن فَتَحَهَا وَكَانَ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمَائَةِ رَاجِل وَمَائَتَا فَارِسٍ وَمَعَهُ أُمُّ سَلَمَةً زَوْجَتُهُ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلاً وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلِ لَمْ يَغْزُهُمْ حَتَّى يُضِبِحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ أَيِ الْجَيْشُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتْ خَيْبَرُ "إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْفَرِينَ وَفِي رِوَايَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ الرَّايَاتِ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَمِدًا فَلَحِقَ قَالَ رَاوِيهِ فَلَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَمِدًا فَلَحِقَ قَالَ لَاهُعُلِيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَمِدًا فَلَحِقَ قَالَ رَاوِيهِ فَلَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَمِدًا فَلَكُ عَلَى يَشَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَمِدًا اللّهُ عَلَى يَدْهُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّهُ مَن يَعْطَاهًا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ كُلّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهًا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهًا فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهًا وَسَلَّمَ عَلَيْ يَعْطَاهُ اللّهُ عَلَى يَشَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَقَالَ عَلَيْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَحُونُوا مِثْلُنَا فَقَالَ الْهُذُ عَلَى رِسُلِكَ أَيْ هِ هَبَعَى يَعْلَى اللّهُ عَلَى يَسُولُ اللّهِ أَقَالًا فَقَالَ اللّهُ عَلَى يَسُولُ اللّهُ أَعْطَاهُ الْهُذُ عَلَى رَسُولَ اللّهِ أَعْلَى اللّهُ عَلَى يَسُلُكَ أَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأَخْيِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقُ اللّهِ فِيهِ فَوَاللّهِ لَآنَ يَهْدِيَ اللّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنْ عَلِيًّا قَلْعَ بَابَ خَيْبَرَ وَلَمْ يُحَرِّكُهُ سَبْعُونَ رَجُلاً إِلاَّ بَعْدَ الْجُهْدِ، وَقَاتَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ وَقَاتَلُوهُ أَشَدًّ الْقِتَالِ وَاسْتَشْهَدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَمْسَةً عَشَرَ وَقُتِلَ مِنَ الْيَهُودِ ثَلاَثَةٌ وَيَسْعُونَ وَفَتِلَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَصَنَّا حِصْنًا وَأَخَذَ كُنْزَ آلِ أَبِي الْحُقَيْقِ الّذِي كَانَ فِي مَسْكِ الْحِمَارِ وَفَتَحَهَا اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَاسْتَخُرَجَهُ.

وَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَكَانَ قَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا كِنَانَةُ ابْنُ الرَّبِيعِ وَكَانَتْ عَرُوسًا فَذُكِرَ لَهُ جَمَالُهَا فَاصْطَفَاهَا لِتَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَهَا فَصَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَتْ قَدُ رَأَتْ أَنَّ الْقَمَرَ سَقَطَ فِي حِجْرِهَا فَتُؤُوِّلَ بِذَٰلِكَ.

وَعَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ بِسَاقِ سَلَمَةً فَقُلْتُ مَا لَهٰذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ لَهٰذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَثَ فِيهَا ثَلاَثَ نَفَتَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ.

وَفِي هَذِهِ الْغَرْوَةِ سَمَّتِ الْيَهُودِيَّةُ زَيْنَبُ بِنْتُ الْحَارِثِ شَاةً مَضِلِيَّةً أَيْ مَشُويَّةً ثُمَّ أَهْدَثُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِه مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَقَالَ سَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاةَ فَقَالَتْ مَن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَعُودِيَّةٍ فَقَالَ سَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاةَ فَقَالَتْ مَن أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِللْدُرَاعِ فَقَالَتْ نعم قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْبَرَتُنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِللْدُرَاعِ فَقَالَتْ نعم قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْبَرَكُ قَالَ أَخْبَرَتْنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِللْدُرَاعِ فَقَالَتْ نعم قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ يَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَئِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبُهَا وَتُوفِي أَصْحَابُهُ الَّذِينَ أَكُلُوا مِنَ الشَّاقِ وَلِيهِمْ بِشُنُ بْنُ الْبَرَاءِ فَدَفَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودِيَّةَ إِلَى أُولِيَائِهِ فَقَتَلُوهَا بِهِ قِصَاصًا وَاحْتَجَمَ صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودِيَّةَ إِلَى أُولِيَائِهِ فَقَتَلُوهَا بِهِ قِصَاصًا وَاحْتَجَمَ صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودِيَّةَ إِلَى أُولِيَائِهِ فَقَتَلُوهَا بِهِ قِصَاصًا وَاحْتَجَمَ صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ.

## غَزْوَةُ وَادِي الْقُرٰى

فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ بَعْدَمَا أَقَامَ بِهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا يُحَاصِرُهُمْ وَصَالَحَهُ أَهْلُ تَيْمَاءً عَلَى الْجِزْيَةِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) إِلَى تُرْبَةَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْعِ وَمَعَهُ ثَلاَثُونَ رَجُلاً فَخَرَجَ مَعَهُ دَلِيلٌ مِنْ بَنِي هِلاَلٍ فَكَانَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكْمُنُ النَّهَارَ فَأَتَى الْخَبَرُ إِلَى هُوَاذِنَ فَهَرَبُوا وَجَاءً عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى مَحَالُهِمْ فَلَمْ يَلْقَ مِنْهُمْ أَحَدًا فَانْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى هُوَاذِنَ فَهَرَبُوا وَجَاءً عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى مَحَالُهِمْ فَلَمْ يَلْقَ مِنْهُمْ أَحَدًا فَانْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَ (سَرِيَّةُ أَبِي بَكُو الصَّلَيقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) إِلَى فَزَارَةً نَاجِيَةَ ضَرِيَّةٍ فِي شَعْبَانَ سَنَةً سَنِع فَسَبَى مِنْهُمْ جَمَاعَةً وَقَتَلَ آخَرِينَ.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ بَشِيرِ بُنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيّ) إِلَى بَنِي مُرَّةً بِفَدَكِ فِي شَعْبَانَ سَنَةً سَبْعٍ وَمَعَهُ ثَلاَنُونَ رَجُلاَ فَقُتِلُوا وَقَاتَلَ بَشِيرٌ حَتَّى ارْتُتُ وَقَدِمَ ابْنُ زَيْدِ الْحَارِثِيُّ بِخَبَرِهِمْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ خَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ خَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ بُرُدٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةً سَبِع مِنَ الْهِجْرَةِ فِي اللّهِ عَلَى وَسَطِ مَحَالَهِمْ فَقَتَلُوا مَنْ أَشْرَفَ لَهُمْ وَاسْتَاقُوا نَعْمَا مِائِتَيْنِ وَثَلاَثِينَ وَالْحِلاَ فَهَجَمُوا عَلَيْهِمْ فِي وَسَطِ مَحَالَهِمْ فَقَتَلُوا مَنْ أَشْرَفَ لَهُمْ وَاسْتَاقُوا نَعْمَا مِائَتَيْنِ وَثَلاَثِينَ وَالْحِلاَ فَهَجَمُوا عَلَيْهِمْ فِي وَسَطِ مَحَالَهِمْ فَقَتَلُوا مَنْ أَشْرَفَ لَهُمْ وَاسْتَاقُوا نَعْمَا وَشَاءً إِلَى الْمَدِينَةِ قَالُوا وَفِي هٰذِهِ السَّرِيَّةِ قَتَلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ نَهِيكَ بْنَ مِرْدَاسَ بِعْدَ أَنْ قَالُ لاَ إِللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلاَ شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ فَتَعْلَمَ أَصَادِقٌ أَمْ كَاذِبٌ فَقَالَ رُسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلاَ شَقَقْتَ عَن قَلْبِهِ فَتَعْلَمَ أَصَادِقٌ أَمْ كَاذِبٌ فَقَالَ أَسَامَةُ لاَ أَقَاتِلُ أَحَدًا يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَة بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ بَعَنْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبْحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلَّ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ نَلَمًا غَشِينَاهُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ عَنْهُ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى فَتَلْتُهُ فَلَمُ الْأَنْصَارِيُّ عَنْهُ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى فَتَلْتُهُ فَلَمُ كَانَ قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَسَامَةُ أَقْتَلْتُهُ بَعْدَمَا قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي لَمْ أَكُنُ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذُلِكَ الْيَوْمِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ بَشِيرٍ بْنِ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي لَمْ أَكُنُ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذُلِكَ الْيَوْمِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ بَشِيرٍ بْنِ مُعَدِي أَرْضَ لِغَطَفَانَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ سَبْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ) أَيْضًا إِلَى يُمْنِ وَجَبَارَ وَهِي أَرْضَ لِغَطَفَانَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَبَعْتَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُهُ ثَلاثُمِائَةٍ رَجُلِ لِجَمْعِ تَجَمَّعُوا لِلْإِغْارَةِ عَلَى الْمَدِينَةِ فَسَارُوا اللّهُ مَنْ لَكُمُ وَسَلّمَ فَأَلَلْ وَكَمَنُوا النَّهَارَ فَلَمَا بَلَغَهُمْ مَسِيرُ بَشِيرٍ هَرَبُوا وَأَصَابَ لَهُمْ نَعَمَا كَثِيرَةً فَغَنِمَهَا وَأَسَرَ رَجُلَيْنِ وَسَلّمَ فَأَسْلَمَا إِلَى الْمُدِينَةِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمًا .

## عُمْرَةُ الْقَضَاءِ

قَالَ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَّ ذُو الْقَعْدَةِ يَعْنِي سَنَةً سَبْعٍ أَمَرَ أَضَحَابُهُ أَنْ يَعْتَورُوا قَضَاءَ لِعُمْرَتِهِمُ الْتِي صَدَّهُمُ الْمُشْرِكُونَ عَنْهَا بِالْحُدَيْبِيَةِ وَإَنْ لاَ يَتَخَلَّفَ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُمْ إِلاَّ رِجَالٌ اسْتَشْهَدُوا بِخَيْبَرَ وَرِجَالٌ مَاتُوا وَخَرَجَ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْفَانِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهُم مَاتُوا وَخَرَجَ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْفَانِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهُمِ الْغِفَارِيِّ وَسَاقَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سِتُينَ بَدَنَةً وَحَمَلَ السِّلاحَ وَالْبِيضَ وَالدُّرُوعَ وَالرُّمَاتِ وَقَادَ مِائَةً فَرَسٍ فَلَمَّ الْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ قَدَّمَ الْخَيْلِ أَمَامَهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً وَقَدُمَ السَّلاحَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ بَشِيرَ بْنَ سَعْدِ وَأَحْرَمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبْى وَالْمُسْلِمُونَ يُلَبُونَ السَّلاحَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ بَشِيرَ بْنَ سَعْدِ وَأَحْرَمَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَئِي وَالْمُسْلِمُونَ يُلَبُونَ مَعْمَلُ مُنْ مُسْلَمَةً فِي الْخَيْلِ إِلَى مَرِّ الظَّهْرَانِ فَوَجَدَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشٍ فَسَأَلُوهُ.

فَقَالَ هٰذَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَبّحُ هٰذَا الْمَنْزِلَ غَدّا إِنْ شَاءَ اللّهُ فَأَتَوْا قُرَيْشًا فَأَخْبَرُوهُمْ فَقَزِعُوا وَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَقَدَّمَ السّلاَحَ إِلَى بَطْنِ يَأْجِحٍ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ مَكَّةً وَخَلّفَ عَلَيْهِ أَوْسَ بْنَ خَوَلِيٌ الْأَنْصَادِيَّ فِي مِاتَتَيْ رَجُلٍ وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مِنْ مَكَّةً إِلَى رُووسِ الْجِبَالِ وَقَدَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهَذِي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ وَالْمُسْلِمُونَ مُتُوشُحُونَ السُّيُوفَ مُحْدِقُونَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ وَالْمُسْلِمُونَ مُتَوَشّحُونَ السُّيُوفَ مُحْدِقُونَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُلَبُونَ فَدَخَلَ مِنَ وَالْمُشْلِمُونَ مُتَوَشّحُونَ السُّيُوفَ مُحْدِقُونَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُلَبُونَ فَدَخَلَ مِنَ وَالْمُشْلِمُونَ مُتَوَشّحُونَ السُّيُوفَ مُحْدِقُونَ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُلَبُونَ فَدَخَلَ مِنَ النّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عُلَى الْحَجُونِ وَابْنُ رَوَاحَةً آخِذٌ بِرِمَام رَاحِلَتِهِ وَهُو يَقُولُ:

خَلُوا بَنِي الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

الْيَوْمَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ وَيُدْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِبلهِ

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَابُنَ رَوَاحَةً بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ شِعْرًا فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَلَبِي أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكُنِ بِمِحْجَنِهِ مُضْطَبِعًا بِتَوْبِهِ وَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكُنِ بِمِحْجَنِهِ مُضْطَبِعًا بِتَوْبِهِ وَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالْمُسْلِمُونَ يَطُوفُونَ مَعْهُ وَقَدِ اضْطَبَعوا بِثِيَابِهِمْ وَالأَضْطِبَاعُ أَن يُدْخِلَ الرُّدَاءَ تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَيْمَنِ وَيُنْجِي مَنْكَبة الْأَيْمَنَ وِيُغَطِّي الْأَيْسَرَ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَفَدٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَغْرِبَ فَأَمْرَهُمْ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشُواطَ الظَّلاَنَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّحُتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الْمُلُوا لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوتَهُمْ ثُمَّ طَافَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ هٰذَا عَلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانَ الطَّوافُ السَّابِعُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَقَدْ وَقَفْ الْهَدْيَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ قَالَ هٰذَا الْمُسْلِمُونَ وَأَمَرَ الْمَنْخِرُ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةً مَنْحَرٌ فَنَحَرَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ وَحَلَقَ هُنَاكَ وَكَلْلِكَ فَعَلَ الْمُسْلِمُونَ وَأَمَرَ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسَا مِنْهُمْ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى أَصْحَابِهِ بِبَطْنِ يَاجِحٍ فَيَقِيمُوا عَلَى السُلاَحِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسَا مِنْهُمْ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى أَصْحَابِهِ بِبَطْنِ يَاجِحٍ فَيقيمُوا عَلَى السُلاَحِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلاثًا وَيَأْتِي الآخِرُونَ فَيَقْصُوا نُسَكَهُمْ فَفَعَلُوا وَأَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَةً ثَلاثًا وَيَأْتِي الْآجُولُ فَكُورَةِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُوعِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي مُنَا اللّهُ عَلْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَى الْعَوْجَاءِ السَّلْمِي ) إِلَى مَضَى الْأَجَلُ فَخْرَجَ النَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، ثُمَّ (سَوِيَّة ابْن أَبِي الْعَوْجَاءِ السَّلْمِينَ وَعَالَى مُعْنَا فَقَدُ مَنْ الْعَنْجَاءِ السَّلْمِينَ وَجُلا فَقَدُ مَتَ الْقَتْلَى ثُمَّ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ عَلْكُ وَمُولِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَوْمَاءِ عَرِيكًا مَعَ الْقَتْلَى ثُمَّ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَتَالاً مُسَلِيمً وَيَالِكُ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الْعَلْمُ الْمُعْتَلَى فَلَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ الْسَكَمُ وَلَعُمُوا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا

ثُمَّ (سَرِيَّةُ غَالِبِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ اللَّيْفِي) إِلَى بَنِي الْمُلَوْحِ بِالْكَدِيدِ فِي صَفَرَ سَنَةَ ثَمَانِ فَغَيْمُ وَفِي هٰذَا الشَّهْرِ قَدِمَ خَالِدُ بِنُ الْوَلِيدِ وَعُنْمَانُ بِنُ أَبِي طَلْحَةً وَعَمْرُو بِنُ الْعَاصِ الْمَدِينَة فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ (سَرِيَّةُ خَالِبٍ أَيْضًا) إِلَى مُصَابِ أَصْحَابِ بَشِير بْنِ سَعْدِ بِفَدَكِ في صَفَرَ سَنَة ثَمَانِ وَمَعَهُ مِاتَنَا رَجُل فَأَغَارُوا عَلَيْهِمْ مَعَ الصَّبْحِ وَقَتَلُوا مِنْهُمْ قَتْلَى وأَصَابُوا نَعَمَا ثُمَّ (سَرِيَّةُ وَعِشْرُونَ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَولِ سَنَةَ ثَمَانِ وَمَعَهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلاً إِلَى جَمْعِ مِنْ هَوَازِنَ وَأَمَرُهُ أَنْ يُغِيرِ عَلَيْهِمْ فَكَانَ يَسِيرُ اللّيْلَ وَيَكُمُنُ النَّهَارَ حَتَّى وَجُلاً إِلَى جَمْعِ مِنْ هَوَازِنَ وَأَمَرُهُ أَنْ يُغِيرِ عَلَيْهِمْ فَكَانَ يَسِيرُ اللّيْلَ وَيَكُمُنُ النَّهَارَ حَتَّى وَجُمْعِ مِنْ هَوَازِنَ وَأَمَرُهُ أَنْ يُغِيرِ عَلَيْهِمْ فَكَانَ يَسِيرُ اللّيْلَ وَيَكُمُنُ النَّهَارَ حَتَّى النَّهَارَ حَتَّى قَلِمُ الْمُدِينَةَ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ كَعْبِ بْنِ مُمَيْر وَجُلاً فَسَارُوا حَتَّى النَّهُوا الْمُدِينَةَ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ كَعْبِ بْنِ مُمَيْر وَجُلاً فَسَارُوا حَتَّى النَهُوا وَأَفْلَتَ مِنْهُمْ الْمُدِينَةَ، فَمَا الْمَدِينَةَ، فَمَا وَشَاءَ وَالْمَلَتِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمَدِينَةَ أَلْمُ مَارُوا إِلَى مَوْضِع وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَلَقَ ذُلِكَ عَلَيْهِ وَهُمْ بِالْبَعْثِ إِلَيْهُمْ فَالُعَهُ أَنْهُمْ سَارُوا إِلَى مَوْضِع وَمُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْعَهُ أَنْهُمْ سَارُوا إِلَى مَوْضِع وَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَهُ الْمُعَالِ فَكَنَالَ عَلَيْهِ وَمَمْ بِالْبَعْثِ إِلْكَعُمْ اللّهُ عَلَيْهُ أَلْهُمْ سَارُوا إِلَى مَوْضِع مِن الْقَنْلُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَعَهُ أَلْهُمُ مَالُوا إِلَى مَوْضِع مَلْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَا أَلْهُ الْمُعَلِي وَمَا إِلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِي وَاللّهُ الْمَا الْمُعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ

أَمُ السَّوِيَةُ مُوتَةً وَهِيَ مِنْ عَمَلِ الْبَلْقَاءِ بِالشَّأْمِ كَانَتْ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةً ثَمَانِ وَلَاكَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانَ أَرْسَلَ الْحَارِثَ بْنَ عُمَيْرِ الْأَزْدِيِّ بِكِتَابٍ إِلَى مَلِكِ بُصْرَى فَلَمًا نَزَلَ مُوتَةً عَرَضَ لَهُ شُرَحْبِيلُ بْنُ عَمْرِو الْغَسَّانِيُ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يُقتَلُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولٌ غَيْرُهُ فَأَمْرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةً عَلَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلّمَ وَسُولٌ غَيْرُهُ فَأَمْرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَقَالَ إِنْ قُتِلَ فَأَمِيرُكُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ قُتِلَ فَأَمِيرُكُمْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَإِنْ قُتِلَ فَلَيْهِمْ وَعَقَدَ لَهُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْلُ فَيْلُ فَيْلُ فَيْلُ فَيْلُ وَقَالِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَ عَمْدِ وَأَنْ يَدْعُوا مَنْ اللّهِ وَقَتَلَ لَهُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ فَيْكُمُ وَدَوْمَةً لِلْهُ عَلَيْهِ مَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِمْ وَعَقَدَ لَهُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَحَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَعَقَدَ لَهُمْ وَقَامَ شَرَحُينَ غَلَيْهِمْ وَخَرَجَ مُشَيّعًا لَهُمْ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَوْمَ مُوالّ فَي اللّهُ عَلَيْهُ مَلَهُ وَقَامَ شُرَحُيلُ بْنُ عَمْوو فَجَمَعَ أَكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا الطَلائِعِ أَمَامَهُ وَقَدْمَ الْمُعْرُو وَعَجَمَعَ أَكْثَرَ مِنْ مِاللّهِ وَقَامَ شُرَحْيِيلُ بْنُ عَمْوو فَجَمَعَ أَكْثَرَ مِنْ مِاللّهُ وَقَدْمُ الْمُلْوا مِنَ الْمَدِينَةِ سَمِعَ الْعَدُو بِمَسِيرِهِمْ فَجَمَعُوا لَهُمْ وَقَامَ شُرَحْيِيلُ بْنُ عَمْوو فَجَمَعَ أَكْشَلُ مِنْ الْمُدِينَ الْمَدِينَ الْمَلْونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُنْ الْمُدُولُ وَمَعْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَامَ شُرَحُوهُ وَمَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ مُنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُ الْمُدَادُ وَلِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَ

وَقَدْ نَزَلَ الْمُسْلِمُونَ مَعَانَ مَوْضِعٌ مِنْ أَرْضِ الشَّاْمِ وَبَلَغَ النَّاسَ كَثْرَةُ الْعَدُو وَتَجَمُّعَهُمْ وَأَنَّ هِرَقُلَ نَزَلَ بِأَرْضِ الْبَلْقَاءِ فِي مِائَةِ أَلْفِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَقَامُوا لَيْلَتَيْنِ لِينْظُرُوا فِي أَمْرِهِمْ وَقَالُوا تَكْتُبُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخْبِرُهُ الْخَبْرَ فَشَجَّعَهُمْ عَبْدُ اللّهِ بُنُ رَوَّاحَةً عَلَى الْمُضِيِّ فَمَضَوْا إِلَى مُوتَةً وَوَافَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَجَاءً مِنْهُمْ مَا لاَ قِبَلَ لِأَحَدِ بِهِ مِنَ الْعَدَدِ

وَالسِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ وَالدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فَقَاتَلَ الْأُمْرَاءُ يَوْمَثِذِ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَأَخَذَ اللَّوَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَاتَلَ وَقَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ عَلَى صُفُوفِهِمْ حَتَّى قُتِلَ طَعْنَا بِالرَّمَاحِ ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَنَزَلَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُطِعَتْ يُمَ أَخَذَ اللَّوَاء بَعِينِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ أَخَذَهُ بِشِمَالِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ احْتَى فَطِعَتْ يَدَاهُ جَمِيعًا أَخَذَ اللَّوَاء بِيَمِينِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ أَخَذَهُ بِشِمَالِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ الْحَدَّهُ بِشِمَالِهِ فَقُطِعَتْ ثُمُّ الْحَدَّةُ اللَّوَاء بِيَمِينِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ أَخَذَهُ بِشِمَالِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ أَبْدَلُهُ بِيَدَيْهِ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ وَوُجِدَ فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ بَدَيْهِ الْتَتَانِ وَسَبْعُونَ ضَرْبَةً بِسَيْفِ وَطَعْنَةً بِرُمْح ثُمَّ أَخَذَ اللُّواءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَأَخَذَ اللُّواءَ ابْنُ أَقْرَمَ الْعِجْلاَنِيُ إِلَى أَنِ اصْطَلَحَ النَّاسُ عَلَى خَالِد بْنِ الْوَلِيدِ فَأَخَذَ اللُّواءَ وَقَاتَلَهُمْ فَقَتَلَ مِنْهُمْ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً وَأَصَابَ غَنِيمَةً ثُمَّ انْحَازَتُ كُلُّ طَائِقَةٍ وَرُفِعَتِ الْأَرْضُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مُعْتَرَكِ الْقَوْمِ وَذَكَرَ مُوسَى الْوَنُ عُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مُعْتَرَكِ الْقَوْمِ وَذَكَرَ مُوسَى الْأَرْضُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مُعْتَرَكِ الْقَوْمِ وَذَكَرَ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مُعْتَرَكِ الْقَوْمِ وَذَكَرَ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْلَى بْنَ أُمِيَّةً قَدِمَ بِخَبْرِ أَهْلِ مُوتَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِغْتَ فَأَخْبِرْنِي وَإِنْ شِفْتَ أَخْبَرَتُكَ قَالَ أَخْبِرْنِي فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُمْ فَقَالَ وَالَّذِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِغْتَ فَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِغْتَ فَا لَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُطَلِقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَعْتَ فَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ الْوَالَ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شَعْتَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْقَوْمِ وَنَكُونُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ ال

ثُمُّ (سَرِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) إِلَى ذَاتِ السَّلاَسِلِ وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى عَشَرَةِ أَمْيَالِ وَكَانَتْ فِي جُمَادَى الْأَخِرَةِ سَنَةً ثَمَانِ وَسَبَبُهَا أَنَّهُ بَلَغَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَمْعًا مِنْ قُضَاعَةً قَدْ تَجَمَّعُوا لِلْإِغَارَةِ فَبَعَثَ عَمْرًا وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءَ أَبْيَضَ وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءَ وَبَعَثَهُ فِي قُضَاعَةً قَدْ تَجَمَّعُوا لِلْإِغَارَةِ فَبَعَثَ عَمْرًا وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءَ أَبْيَضَ وَجَعَلَ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءَ وَبَعَثَهُ فِي كَلاَيْمِاتَةٍ مِنْ سَرَاةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَعَهُمْ ثَلاَثُونَ فَرَسًا فَسَارَ اللَّيْلَ وَكَمَنَ النَّهَارَ فَلَمَّا وَلَا عُبَيْد بْنَ الْجَرَّاحِ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً وَبَعَثَ مَعَهُ مِاتَتَيْنِ مِنْ سَرَاةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِدُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبَا عُبَيْد بْنَ الْجَرَّاحِ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً وَبَعَثَ مَعَهُ مِاتَتَيْنِ مِنْ سَرَاةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِدُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبَا عُبَيْد بْنَ الْجَرَّاحِ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءً وَبَعَثَ مَعَهُ مِاتَتَيْنِ مِنْ سَرَاةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِدُهُ فَبَعَتُ إِلَيْهِ أَبُو بَعْمِرُو وَأَنْ يَكُونَا وَمَعْمُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَأَمْرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِعَمْرُو وَأَنْ يَكُونَا الْمُعْلِ عَلَى مَدَدًا وَأَنَا الْأَمِيلُ وَعَلَامً عَلْهُ مُ أَلُو عُبَيْدَةً أَنْ يَوْعَلُ عَمْرُو يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَسَارَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْعَدُو بَلِيِّ وَعُذْرَةً وَالْمَالِكُ عَلَيْهُ مُ الْمُسْلِمُونَ فَهَرَبُوا بِالْبِلاَدِ وَتَفَرَّقُوا.

ثُمُّ (سَرِيَّةُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ) وَسَمَّاهَا الْبُخَارِيُّ غَزْوَةَ سِيفِ الْبَحْرِ وَتُسَمَّى بِسَرِيَّةِ الْخَبْطِ وَكَانَتْ فِي رَجَبِ سَنَةَ ثَمَانِ إِلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ بِالْقَبَلِيَّةِ مِمَّا يَلِي سَاحِلَ الْبَحْرِ وَبَيْنَهَا وَكَانَتْ فِي رَجَبِ سَنَةَ ثَمَانِ إِلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ بِالْقَبَلِيَّةِ مِمَّا يَلِي سَاحِلَ الْبَحْرِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَها وَتَعْنُ ثَلاَثَمِائَةٍ نَحْمِلُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ خَمْسُ لَيَالِ: ﴿ وَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ جَابِر قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثَمِائَةٍ نَحْمِلُ

زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ تَمْرَةً تَمْرَةً وَابْتَاعَ قَبْسُ بْنُ سَغْدِ جَزُورًا وَنَحْرَهَا لَهُمْ وَأَخْرَجَ اللّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَحْرِ دَابَّةً تُسَمَّى الْعَنْبَرَ فَأَكُلُوا مِنْهَا وَتَزَوَّدُوا وَرَجَعُوا وَلَمْ وَنَحْرَهَا لَهُمْ وَأَخْرَجَ اللّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَحْرِ دَابَّةً تُسَمَّى الْعَنْبَرَ فَأَكُلُوا مِنْهَا وَتَزَوَّدُوا وَرَجَعُوا وَلَمْ يَلْقُوا كَيْدًا زَادَ فِي رِوَايَةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَا ذٰلِكَ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْ لَحْمِهِ فَتُطْعِمُونَا قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكُلَ.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ) إِلَى خَضِرَةَ وَهِيَ أَرْضُ مُحَارِبٍ بِنَجْدِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانِ وَبَعَثَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةً عَشَرَ رَجُلاً إِلَى غَطَفَانَ فَقَتَلَ مَنْ أَشْرَفَ مِنْهُمْ وَسَبَى سَبْيًا كَثِيرًا وَاسْتَاقَ النَّعَمَ فَكَانَتِ الْإِبِلُ مَاثَتَيْ بَعِيرٍ وَالْغَنَمُ أَلْفَيْ شَاةٍ وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ أَبِي قَتَادَةَ أَيْضًا) إِلَى بَطْنِ إِضَمٍ عَلَى ثَلاَثَةِ بُرُدٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانِ وَذَٰلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمًّا هَمَّ أَنْ يَغْزُو أَهْلَ مَكَّةَ بَعَنَهُ لِيَظُنَّ ظَانًا وَمَضَانَ سَنَةً ثَمَانِهِ وَسَلَّمَ تَوَجَّةً إِلَى تِلْكَ النَّاحِيةِ وَلِأَنْ تَذْهَبَ بِلْلِكَ الْأَخْبَارُ فَلَقُوا عَامِرَ بْنَ الْأَضْبَطِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلاَمِ فَقَتَلَهُ مُحَلِمُ بْنُ جَثَّامَةً فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقُولُوا الْأَضْبَطِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلاَمِ فَقَتَلَهُ مُحَلِمُ بْنُ جَثَّامَةً فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقُولُوا لِمَن اللهُ عَلَيْهِمْ السَّلاَمُ لَسُتَ مُؤْمِنا﴾ [النساء: 18] الأَيَةَ فَجَاءَ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَامَةً فِي بُرْدَيْنِ فَمَا مَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَتَغْفِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ لِرَسُولُ اللهُ صَدِّيْ أَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ صَائِعَةُ وَمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى صُدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ صَاحِبَارَةً حَتَّى وَارُوهُ فَلَكُووا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ع

### فَتْحُ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ

زَادَهَا اللّهُ شَرَفًا وَكُرَمًا وَهُوَ الْفَتْحُ الْأَغْظُمُ الَّذِي أَعَزَّ اللّهُ بِهِ دِينَهُ وَرَسُولَهُ وَجُنْدَهُ وَحَرَمَهُ الْأَمِينَ وَاسْتَنْقَذَ بِهِ بَلَدَهُ وبَيْنَهُ الَّذِي جَعَلَهُ هُدى لِلْعَالَمِينَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ خَرَجَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكَتَائِبِ الْإِسْلاَمِ، وَجُنُودِ الرَّحْمُنِ لِنَقْضِ قُرَيْشِ الْعَهْدَ الَّذِي وَقَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُجَدِّدَ بِالْمُحَدُنِينَةِ وَقَدِمَ أَبُو سُفيانَ بْنُ حَرْبٍ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُجَدِّدَ بِالْمُحْدَنِينَةِ وَقَدِمَ أَبُو سُفيانَ بْنُ حَرْبٍ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُجَدِّدَ الْحَرْبِ عَلَى مَكَّةَ فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ غَيْرِ إِعْلاَمٍ أَخِدٍ فَكَتَبَ حَاطِبٌ كِتَابًا وَأَرْسَلَهُ إِلَى مَكَّة يُخْبِرُهُمْ بِذَٰلِكَ فَأَطْلَعَ اللّهِ نَبِيّهُ عَلَى

ذُلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِعَلِيٌ وَالزُّبَيْرِ وَالْمِقْدَادِ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا أَخْرِجِي ظَعِينَةً مَعْهَا كِتَابٌ قَلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنْلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا الْكِتَابِ قَالَتْ مَا مَعِي كِتَابٌ قُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنْلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيِّ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لاَ بَمْجُلْ عَلَيْ إِنِي كُنْتُ امْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ أَيْ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنُ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ تَعْجَلْ عَلَيْ إِنِّي كُنْتُ امْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ أَيْ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنُ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعْكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَخْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَآمُوالَهُمْ فَأَخْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ فِينِي وَلاَ رِضَى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلامَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا إِنّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ اطْلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُم أَوْلِيَاءَ تُلقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَودَّةِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السّيلِ ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَحَكَى السّهيلِ أَنْ لَفْظَ الْكِتَابِ الّذِي كَتَبَهُ حَاطِبٌ أَمَّا بَعْدُ يَا مَعْشَرَ السّيلِ ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَحَكَى السّهيلِ أَنْ لَفْظَ الْكِتَابِ الّذِي كَتَبَهُ حَاطِبٌ أَمَّا بَعْدُ يَا مَعْشَرَ قُرِيْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَكُمْ بِجَيْشٍ عَظِيمٍ يَسِيلُ كَالسّيْلِ فَوَاللّهِ لَوْ جَاءَكُمْ وَالسّلامُ .

وَبَهَيْنَةً وَاشْجَعَ وَسُلَيْم فَجَلَبَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ وَاقَاهُ بِالْمَدِينَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَحِقَهُ بِالطَّرِيقِ وَاسْتَخْلَفَ وَجُهَيْنَةً وَاشْجَعَ وَسُلَيْم فَجَلَبَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ وَاقَاهُ بِالْمَدِينَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَحِقَهُ بِالطَّرِيقِ وَاسْتَخْلَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِينَةِ الْبَنَ أَمْ مَكْتُومٍ وَخَرَحَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِن شَهْرِ وَقِيلَ لِعَشْرِ وَقِيلَ لِأَكْثَرَ بَعْدَ الْعَصْرِ سَنَةَ ثَمَانِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ عَشَرَةً آلاَفِ وَقِيلَ الْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَكَانَ الْعَبَّاسُ قَدْ خَرَجَ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُسْلِمًا مُهَاجِرًا فَلَقِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى وَقِيلَ الْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَكَانَ الْعَبَّاسُ قَدْ خَرَجَ بِأَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مُسْلِمًا مُهَاجِرًا فَلَقِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى وَقِيلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْجُحْفَةِ وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُقِيمًا بِمَكَّةً عَلَى سِقَايَتِهِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى طَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِلْهُ وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ بَنُ الْحَبْولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَهُ وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ بَنُ الْحَبْولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ أَبُوسُ مُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُمُ وَكَانَ لِقَاوُهُمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ وَكَانَ أَبُولُ مُنَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ وَكَانَ لِقَاوُهُمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ وَلَا مَنْ مَلْهُ وَلَا لَكُولُ وَكَانَ لِقَالُهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُمُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُ وَلَا مَلّمَ وَلَا مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُمْ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا لَكُولُ مَنْ وَلَلْ مَوْ الطَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَامً كَانَ بِقَدَاهُ وَمَعَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَامُ وَلَا عَشَرَةً وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَالَ أَلْهُ وَلْكُولُ عَلْمُ وَلَا مَعْ مَلْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا مُنْ وَلَا مَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا كُانَ الْعَلَامُ وَلَا مُعْلَى الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَاللّهُ ع

آلافِ نَارٍ وَلَمْ يَبْلُغُ قُرَيْشًا مَسِيرُهُ وَهُمْ مُغْتَمُّونَ لِمَا يَخَافُونَ مِنْ غَزْوِهِ إِيَّاهُمْ فَبعثُوا أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ وَقَالُوا إِنْ لَقِيت مُحَمَّدًا فَخُذَلْنَا مِنْهُ أَمَانَا فَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ وَحَكِيمُ بْنُ حِرَامٍ وَبُدَيْلُ بِنُ وَرَقَاءَ حَتَّى أَتُوا مِنْ الظَّهْرَانِ فَلَمًا رَأَوُا الْعَسْكَرَ أَفْزَعَهُمْ فَرَاهُمْ نَاسٌ مِن حَرَسٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَفْرَكُوهُمْ فَأَخُدُوهُمْ فَأَتُوا بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَفْرَا لِحَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَوْرَكُوهُمْ فَأَتُوا بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاغْدُو وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتِيبَةً عَلَى الْمُهُلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُو مَعَ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتِيبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُو مَعَ اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتِيبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبّالُ فَقَالَ يَا عَبّاسُ مَنْ لِحَدِهِ قَالَ لَمْذِهِ عِقَالَ قَالَ مَا لَى وَلِغِفَارٍ ثُمَّ جُهَيْئَةُ قَالَ الْمُعْرَانُ فَمَرُتُ كَتِيبَةً فَقَالَ يَا عَبّاسُ مَنْ لِحَدِهِ قَالَ لَمُؤْلَا قَالَ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ الْمُعَالَ الْعَلْمَ عُنِهُ الرَّائِةُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ فَرَيْشًا وَأَرْسَلَ إِلَى الْهُ فَرَيْشًا وَأَرْسَلَ إِلَى الْهُ فَلَوْسَلَ اللّهُ فَرَيْشًا وَأَرْسَلَ إِلَى الْهُ فَأَخَذَ لَلُهُ قَالَكُ اللّهُ فَرَيْشًا وَأَرْسَلَ إِلَى الْهُ فَالْعَمْ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ يُومُ اللّهُ فَرَيْشًا وَأَرْسَلَ إِلَى الْهُ فَرَيْشًا وَأَرْسَلَ إِلَى الْهُ فَرَفَعَهَا إِلَى الْهُ فَرَفْمَ الْمَرْتُ مِنْ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ فَرَقُمَهُ اللّهُ فَرَقُمْ اللّهُ وَاللّهُ فَرَقُومَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ فَرَقُومَ الْمُؤْمِل

قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الزُّبَيْرَ بْنِ الْعَوَّامِ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَخَيْلِهِمْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ كَذَاءٍ بِأَعْلَى مَكَّةً وَأَمْرَهُ أَنْ يَغْرِزَ رَايَتَهُ بِالْحَجُونِ وَلاَ يَبْرَحَ حَتّى يَأْتِيهُ وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي قَبَايْلِ قُضَاعَةً وَسُلَيْم وَغَيْرِهِم وَأَمْرَهُ أَنْ يَدُخُلَ مِنْ الْفَلِ مِكَّة وَأَنْ يَغْرِزَ رَايَتَهُ عِنْدَ أَدنى الْبَيُوتِ وَبَعَثَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فِي كَتِيبةِ الْأَنْصَارِ فِي مُقَدَّمَةٍ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُوا إِلاَ مَنْ قَاتَلَهُمْ وَالْدَفَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُوا إِلاَ مَنْ قَاتَلَهُمْ وَالْدَفَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَتّى دَخُلَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةً وَقَدْ تَجَمَّعَ بِهَا بَثُو بَكِرٍ وَبَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَنَاسٌ مِنْ هُذَيْل وَمِنَ الْأَحَابِيشِ الَّذِينَ الْتَصَرَتُ بِهِمْ قُرَيْشَ فَقَاتَلُوا خَالِدًا فَقَاتَلُهُمْ فَالْهَرَمُوا وَنَاسٌ مِنْ هُذَيْل وَمِنَ الْأَحْوِينِ الْمُنْجِدِ حَتّى دَخُلُوا الدُّورَ فَارْتَفَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى الْجَبَالِ وَصَاحَ أَبُو مُقُلِ مَنْ بَنِي بَكْرِ نَحُو مِنْ عِشْرِينَ رَجُلا وَمِنْ هُذَيْلِ ثَلاَثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ عَلَى الْجِبَالِ وَصَاحَ أَبُو مُنْ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَعَدْ نَهَيْتُ عَنِ الْقِتَالِ فَقَالُوا إِنَّ خَالِدًا قُوتِلَ وَبُدىءَ بِالْقِتَالِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدُّ مِنْ أَنْ فَقَالُوا إِنَّ خَالِدًا قُوتِلَ وَبُدىءَ بِالْقِتَالِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدُّ مِنْ أَنْ فَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهُيْتُ عَنِ الْقِتَالِ فَقَالُوا إِنَّ خَالِدًا قُوتِلَ وَبُدىءَ بِالْقِتَالِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدُ مِنْ أَنْ فَالْمُورَ وَالْمُولُ وَلَا مُنْ مُنَافِقً وَقَدْ نَهُيْتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَدْ نَهُ اللّهُ مُعْتَلُوا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مُنَا أَلُولُ اللّهُ مُذَالِلُهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا أَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مُعْرَالُول

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنِ اطْمَأَنَّ لِخَالِدِ لِمَ قَاتَلْتَ وَقَدْ نَهَيتكَ عَنِ

الْقِتَالِ فَقَالَ هُمْ بَدَوُنَا بِالْقِتَالِ وَقَدْ كَفَفْتُ يَدِي مَا اسْتَطَعْتُ فَقَالَ قَضَاءُ اللّهِ خَيْرٌ وَقَالَ الْعَبَّاسُ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ وَشَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ يُحِبُّ الْفَخْرَ فَاجْعَلْ لَهُ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ وَأَمَرَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَادَى مُتَادِيهِ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ إِلاَّ الْمُسْتَثْنَيْنَ وَهُمْ عَلَى مَا جَمَعَهُ الْوَاقِدِيُّ عَنْ شُيُوخِهِ عَشَرَةً أَنْفُسِ سِتَّةً رِجَالٍ وَأَرْبَعُ نِسُوَةٍ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالنِّسَاوِيُ عَن أَبِي هُرَيْرةً رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ لَمًّا أَفْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَعَثَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنّبَتَيْنِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَبَعَثَ الزُبَيْرَ عَلَى الْأُخْرَى وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسِّرِ أَي الَّذِينَ بِعَيْرِ سِلاَحِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا هُرَيْرةَ اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ وَبَعَثُ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسِّرِ أَي الْذِينَ بِعَيْرِ سِلاَحِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا هُرَيْرةَ اهْتِفْ لِي بِالْأَنْصَارِ فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَجَاوُوا فَأَطَافُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ أَتَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشٍ قُرَيْشٍ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمُ قَالَ بِإِخْدَى يَدَيْهُ عَلَى الْأُخْرَى احْصِدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّى تُوافُونِي بِالصَّفَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْطَلَقْنَا فَمَا نَشَاءُ أَنْ اللّهُ أَنْكُوا وَخُصْدُوهُ مَحْمَدًا حَتَّى تُوافُونِي بِالصَّفَا قَالَ أَبُو هُرَيْرة فَانْطَلَقْنَا فَمَا نَشَاءُ أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ قَتَلْنَاهُ فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لاَ فَيْنِ اللّهُ أَيْعَالَى بَعْدَ الْيَوْمِ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنْ، وَرُويَ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَضَعَ رَأْسَهُ تُواضُعَا لِلْهِ لَمَّا رَأَى مَا أَكْرَمَهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْفَتْحِ حَتَى إِنْ رَأْسَهُ لَيْ وَاللّهُ مُرَاء وَخُضُوعًا لِعَظَمَتِهِ تَعَالَى أَنْ أَحَلُ لَهُ بَلَدَهُ وَلَمْ يُحِلّهُ لِأَحْدِ قَبْلَى وَسَلّم وَعَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمُعْمَ وَعَلَى رَأْسِهِ اللّهُ عَلَى وَسَلّم وَعَنْ أَنْ النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمُعْمَدِ وَعَلَى رَأْسِهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَي

وَهُو زَرَدٌ يُنْسَجُ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ مِثْلُ الْقَلَنْسُوةِ وَعَنْ جَابِرِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا كَانَ عَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، وَلَمَّا كَانَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ قَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خَطِيبًا فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ مَكَّةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ يَحِل لاَمْرِيء يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَا أَوْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخْصَ فِيهَا لِقِتَالِ رَسُولِ اللّهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنْمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُوا إِنَّ اللّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنْمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُوا إِنَّ اللّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذَنْ لَكُمْ وَإِنْمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقُولُوا إِنَّ اللّه قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَنْ لَكُمْ وَإِنْمَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَة مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقُولُوا إِنَّ اللّه قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُونُ لَكُمْ وَإِنْمَا أُولُوا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَوْمَلُوا خَرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُهُ وَلَمْ وَلَهُ الْعَلَامُ أَي اللّهُ عَلْمَ يَرْمَ وَالْ الْمُعْمَلُوا فَلَمْ يُسْتَرَقُوا وَلَمْ يُؤْمِرُوا .

وَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَكَّةَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنْصَارُ فِيمَا

بَيْنَهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْضَهُ وَبَلَدَهُ يُقِيمُ بِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا رَافِعًا يَدَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دُعَاثِهِ قَالَ مَاذَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذَ اللهِ الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ .

وَهُمّ فَضَالَةُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ الْمُلَوِّحِ أَنْ يَقْتُلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَضَالَةُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَضَالَةُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَضَالَةُ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَضَالَةُ قَالَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمُّ قَالَ السَّغْفِرِ اللّهَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَسَكَنَ قَلْبُهُ فَكَانَ فَضَالَةُ يَقُولُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ السَّغْفِرِ اللّهَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَسَكَنَ قَلْبُهُ فَكَانَ فَضَالَةُ يَقُولُ وَاللّهِ مَا رَفَعَ يَدَهُ عَلَى عَدْرِهِ فَسَكَنَ قَلْبُهُ فَكَانَ فَضَالَةُ يَقُولُ وَاللّهِ مَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْ صَدْرِي حَتَّى مَا خَلَقَ اللّهُ شَيْعًا أَحَبً إِلَيَّ مِنْهُ، وَفِي تَفْسِيرِ الْعَلاَّمَةِ ابْنِ النَّقِيبِ مَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنَّهُ قَدْ أَنْجَوْلَ لَهُ وَعْدَهُ بِالنَّصْرِ الْمَقْولُ : ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنَّهُ قَدْ أَنْجَوْلُ الْمَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِأَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَاطِلُ فَيَخِرُ الصَّنَمُ سَاقِطًا مَع وَزَهَقَ الْبَاطِلُ فَيَخِرُ الصَّنَمُ سَاقِطًا مَع وَكُنْ مُؤْلُكُ وَائِفُ كُلّهَ كَانَتُ مُثَبّتَةً بِالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَكَانَتْ ثَلاَتُهَا وَيَتَى صَنّمًا بِعَدْدِ أَيَّامِ السَّة .

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَفْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ وَهُوَ مُرْدِفْ أُسَامَةً حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةً فَقَالَ اثْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ فَلَهَبَ إِلَى أُمّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللّهِ لَتُعْطِينَهُ أَوْ لَيَخُرُجَنَّ لَهُذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي فَأَعْطَنْهُ إِيَّاهُ فَجَاءَ بِهِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي الطَّبَقَاتِ لاَبْنِ سَعْدِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ طَلْحَةً قَالَ كُنًا نَفْتَحُ الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الْإِنْنَيِنِ وَالْخَمِيسِ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ مَعَ النَّاسِ الْإِنْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَفْتَاحَ يَوْمًا بِيَدِي أَضَعُهُ عَيْثُ شِفْتُ فَقُلْتُ لِقَدْ هَلَكَتْ قُرَيْشٌ يَوْمَثِذِ وَذَلِّتْ فَقَالَ بَلْ عَمَرَتْ وعَزَّتْ يَوْمَثِذِ وَذَخْلَ الْكَعْبَةَ فَوَقَعَتْ كَلِمَتُهُ مِنِي مَوْقِعًا ظَنَنْتُ يَوْمَثِذِ أَنَّ الْأَمْرَ سَيَصِيرُ إِلَى مَا قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ فَوَقَعَتْ كَلِمَتُهُ مِنِي بِالْمِفْتَاحِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَأَخَذَهُ مِنِي ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ خُذُوهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لاَ قَالَ يَا عُنْمَانُ النِي بِالْمِفْتَاحِ فَآتَيْتُهُ بِهِ فَأَخَذَهُ مِنِي ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ خُذُوهَا خَالِدَةً تَالِدَةً لاَ اللّهُ الللّهُ اللّه

فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي بِمَكَّةً قَبْلَ الْهِجْرَةِ لَعَلَّكَ سَتَرَى هٰذَا الْوَفْتَاحَ يَوْمَا بِيَدِي أَضَعُهُ حَيْثُ شِئْتُ فَلْتُ بَلَى أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ وَفِي عُثْمَانَ هٰذَا نَزَلَتْ آيَةُ: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ ثُوَدُوا قُلْتُ بَلَى أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ وَفِي عُثْمَانَ هٰذَا نَزَلَتْ آيَةُ: ﴿إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ هُو وَأُسَامَةُ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] وَرَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخُلَ هُو وَأُسَامَةُ الْنُ نَعْمَ وَلَأَنْ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةً الْكَعْبَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ ابْنُ وَعُثْمَانُ بُنُ طَلْحَةً الْكَعْبَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوْلُ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلّى النّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ الْبَمَانِينِينِ وَذَهَبَ عَنِي أَسْأَلُهُ كَمْ صَلّى .

وَفِي إِحْدَى رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ جَعَلَ عَمُودًا عَلَى يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَلَى يَمِينِهِ وَثَلاَثَةً أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَفِي كِتَابِ مَكَّةً لِلأَذْرَقِيُ وَالْفَاكِهِيُ أَنَّ مُعَاوِيَةً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً أَذْرُعٍ فَعَلَى لَهُذَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْعَلْ بَيْنَكُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلاَثَةً أَذُرُعٍ فَإِنَّهُ تَقَعُ قَدَمَاهُ فِي مَكَانِ قَدَمَيْهِ وَسَلَّم فِي ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلاَئَةً أَذُرُعٍ فَإِنَّهُ تَقَعُ قَدَمَاهُ فِي مَكَانِ قَدَمَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنْ كَانَتْ ثَلاَئَةً سَوَاءً أَوْ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ أَوْ يَدَاهُ أَوْ وَجْهُهُ إِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ فَلاَئَةً أَذُرُعٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ أَنْ كَانَتُ ثَلاَئَةً سَوَاءً أَوْ تَقَعُ رُكْبَتَاهُ أَوْ يَدَاهُ أَوْ وَجْهُهُ إِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ فَلاَثَةً أَذُرُعٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ أَن

وَعَنْ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْكَعْبَةِ وَرَأَى صُورًا فلدَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَجَعَلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَمْحُوها وَيَقُولُ قَاتَلَ اللّهُ قَوْمَا يُصُورُونَ مَا لاَ يَخْلُقُونَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَقَامَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْسَ عَشْرَةً لَيْلَةً وَقِيلَ يُصِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْسَ عَشْرةً لَيْلةً وقِيلَ أَكْثَرَ وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةً لِعَشْرِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ (سَرِيَّةٌ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللّهُ عَلْهُ وَكَانَتُ لَقُرَيْشٍ وَجَمِيعِ بَنِي كِنَانَةً وَكَانَتُ أَعْظَمَ عَنْهُ كَاللّهُ عَلْهُ وَمَعَهُ ثَلاَثُونَ فَارِسا لِيَهْدِمَهَا فَلَمًا الْتَهَوْا إِلَيْهَا أَصْنَامِهِمْ لِيَحْمُسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَة ثَمَانٍ وَمَعَهُ ثَلاَثُونَ فَارِسا لِيَهْدِمَهَا فَلَمًا الْتَهُوا إِلَيْهَا مَدْمَهَا فُرَجِعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتَ شَيْئًا قَالَ لَمْ مَلْهُ فَيْولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَجَرّدَ سَيْفَة فَخَرَجَتُ إِلَيْهِ امْرَأَةً عَجُوزُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَاخَرَجَعُ إِلَى وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَخَرَجَتُ إِلَيْهُ الْمَرَأَةُ عَجُولًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ نَعَمْ تِلْكَ الْعُزَى وَقَدْ يَيْسَتْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ نَعَمْ تِلْكَ الْعُزْى وَقَدْ يَيْسَتْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ نَعَمْ تِلْكَ الْعُزَى وَقَدْ يَيْسَتْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَكّةً فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ نَعَمْ تِلْكَ الْعُزَى وَقَدْ يَيْسَتْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيهُ مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْمَ لَوْمَا لَا عُنْ عَمْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لَقَالَ مَا لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَ

ثُمَّ (سَرِيَّةُ حَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) إِلَى سُوَاعِ صَنَمُ هُذَيْلٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانِ حِينَ فَتْحِ مَكَّةً قَالَ عَمْرو فَائْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ السَّادِنُ فَقَالَ مَا تُرِيدُ فَقُلْتُ أَمْرَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَهْدِمَهُ قَالَ لاَ تَقْدِرُ عَلَى ذٰلِكَ قُلْتُ لِمَ قَالَ تُمْنَعُ

فَقُلْتُ وَيْحَكَ وَهَلْ يَسْمَعُ أَوْ يُبْصِرُ قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَكَسَرْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِلسَّادِنِ كَيْفَ رَأَيْتَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ الْأَشْهَلِيّ) إِلَى مَنَاةً صَنَمٌ لِلأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ بِالْمُشَلِّلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حِينَ فَتْحِ مَكَّةَ فَخَرَجَ فِي عِشْرِينَ فَارِسًا حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهَا قَالَ السَّادِنُ مَا تُرِيدُ قَالَ هَدْمَ مَنَاةً قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ فَأَقْبَلَ سَعْدٌ يَمْشِي فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ سَوْدَاءُ ثَاثِرَةُ الرَّأْسِ تَدْعُو بِالْوَيْلِ وَتَضْرِبُ صَدْرَهَا فَضَرَبَهَا سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا وأَقْبَلَ إِلَى الصَّنَم وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَهَدَمُوهُ وَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذَٰلِكَ لِسِتّ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ (سَرِيَّةُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ قَبِيلَةٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ أَسْفَلَ مَكَّةَ عَلَى لَيْلَةِ بِنَاحِيَةِ يَلْمَلَمَ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانِ وَهُوَ يَوْمُ الْغُمَيْصَاءِ بَعَثَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ لَمَّا رَجَعَ مِنْ هَدْمِ الْعُزَّى وَهُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقِيمٌ بِمَكَّةَ وَبعثَ مَعَهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَجُلاً دَاعِيًا إِلَى َ الْإِسْلاَم لاَ مُقَاتِلاً فَلَمَّا انْتَهَى إِلَيْهِمْ قَالَ مَا أَنْتُمْ قَالُوا مُسْلِمُونَ قَدْ صَلَّيْنَا وَصَدَّقْنَا بِمُحَمَّدٍ وَبَنَيْنَا الْمَسَاجِدَ فِي سَاحَاتِنَا وَفِي الْبُخَارِيِّ لَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا ذٰلِكَ فَقَالُوا صَمَأْنَا فَقَالَ لَهُمُ اسْتَأْسِرُوا فَاسْتَأْسَرُوا فَأَمَرَ بَعْضَهُمْ فَكَتَفَ بَعْضًا وَفَرَّقَهُمْ فِي أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ نَادَى مُنَادِي خَالِدِ مَنْ كَانَ مَعَهُ أَسِيرٌ فَلْيَقْتُلْهُ فَقَتَلَتْ بَثُو سُلَيْم مَنْ كَانَ بِأَيْدِيهِمْ وَأَمَّا الْهُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَأَرْسَلُوا أَسْرَاهُمْ فَبَلَغَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ فِعْلِ خَالِدٍ وَبَعَثَ عَلِيًّا فَوَدَى لَهُمْ قَتْلاَهُمْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَالِدَ نَقَمَ عَلَيْهِمُ الْعُدُولَ عَنْ لَفْظِ الْإِسْلاَمِ وَلَمْ يَنْقَادُوا لِلدِّينِ فَقَتَلَهُمْ مُتَأَوِّلاً وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ الْعَجَلَةَ وَتَرْكَ التَّنَّبُتِ فِي أَمْرِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ صَبَأْنَا.

## غَزْوَةُ حُنَيْنِ

وَهُوَ وَادِ قُرْبَ الطَّائِفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلاَثُ لَيَالِ وَتُسَمَّى غَزْوَةَ هَوَاذِنَ وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمًّا فَرَغَ مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ وَتَمْهِيدِهَا وَأَسْلَمَ عَامِّةُ أَهْلِهَا مَشَتْ أَشْرَافُ هَوَاذِنَ وَثَقِيفِ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَحَشَدُوا وَقَصَدُوا مُحَارَبَةَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ رَئِيسَهُمْ مَالِكُ بُنُ عَوْفِ وَثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَحَشَدُوا وَقَصَدُوا مُحَارَبَةَ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ رَئِيسَهُمْ مَالِكُ بُنُ عَوْفِ النَّصْرِيُّ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً يَوْمَ السَّبْتِ لِسِتُ لَيَالٍ مِنْ شَوَّالِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَشَرَةُ آلافِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَلْفَانِ مِمَّنَ أَسْلَمَ مِن أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْفَانِ مِمَّنَ أَسْلَمْ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَكَّةً عَتَّابَ بْنَ أُسَيْد فَوصَلَ إِلَى حُنَيْنِ لَيْلَةَ النَّالِ خَلُونَ مِنْ شَوَالٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّنِي الْطَلَقْتُ مِن بَيْنِ أَيْدِيكُمْ حَتَّى طَلَيْهُمْ وَنَعْمِهِمْ وَشِيَاهِهِمُ اجْتَمَعُوا إِلَى طَلَعْتُ مَ مَلَكُ وَقَلَا إِنْ مِهُواذِنَ عَنْ بَكُرَةِ أَبِيهِمْ بِظَعْنِهِمْ وَتَعْمِهِمْ وَشِيَاهِهِمُ اجْتَمَعُوا إِلَى

حُنَيْنِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيمَةَ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى.

وَقَالَ رَجُلُ لَنْ نُغْلَبَ الْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ دُلْدُلَ وَلَبِسَ دِرْعَيْنِ وَالْمِغْفَرَ وَالْبَيْضَةَ وَالْبَيْضَةَ الْبَيْضَاءَ دُلْدُلَ وَلَبِسَ دِرْعَيْنِ وَالْمِغْفَرَ وَالْبَيْضَةَ فَاسْتَقْبَلَهُمْ مِنْ هَوَاذِنَ مَا لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ قَطْ مِنَ السَّوَادِ وَالْكَثْرَةِ وَذٰلِكَ فِي غَبَشِ الصَّبْحِ وَخَرَجَتِ الْكَتَاثِبُ مِنْ مَضِيقِ الْوَادِي فَحَمَلُوا حَمْلَةً وَاحِدَةً فَانْكَشَفَتْ خَيْلُ بَنِي سُلَيْمِ مُولِيَةً وَاخْدَةً فَانْكَشَفَتْ خَيْلُ بَنِي سُلَيْمِ مُولِيَةً وَاخْدَةً وَاحِدَةً فَانْكَشَفَتْ خَيْلُ بَنِي سُلَيْمِ مُولِيَةً وَالنَّاسُ وَلَمْ يَثْبُتْ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْدِ إِلاَّ الْعَبَّاسُ بَنُ الْعَبَّاسِ وَأَبُو سُفَيَانَ بْنُ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَعَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَالْفَصْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَأَبُو سُفَيَانَ بْنُ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَعَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَالْفَصْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَأَبُو سُفَيَانَ بْنُ الْحَادِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَعَلَيْ وَلَيْ اللّهُ عَنْهُمْ .

قَالَ الْعَبَّاسُ وَآنَا آخِذَ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ أَكُفُهَا مَخَافَةً أَنْ تَصِلَ إِلَى الْعَدُو لِأَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَقَدَّمُ فِي نَحْرِ الْعَدُو وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذَ بِرِكَابِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَانَ يَتَقَدَّمُ فِي نَحْرِ الْعَدُو وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذَ بِرِكَابِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُولُ لِلْعَبَّاسِ نَادِ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ يَعْنِي شَجَرَةَ بَيْعَةِ الرِّضُوانِ الَّتِي بَايَعُوهُ تَحْتَهَا أَنْ لاَ يَفِرُوا عَنْهُ فَجَعَلَ تَارَةً يُنَادِي يَا أَصْحَابَ السَّمُرةِ وَتَارَةً يَا أَنْ لاَ يَقُولُوا عَنْهُ فَجَعَلَ تَارَةً يُنَادِي يَا أَصْحَابَ السَّمُوةِ وَتَانَ الْعَبَّاسُ رَجُلاً صَيْعًا فَلَمَا سَمِع الْمُسْلِمُونَ نِدَاءِ الْعَبَّاسِ فَوَاللّهِ لَكَانً عَطْفَهُمْ وَتَارَةً مُولُونَ يَا لَبُيْكَ قَالَ الْعَبَّاسُ فَوَاللّهِ لَكَانً عَطْفَهُمْ عَيْنُ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقِرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا يَقُولُونَ يَا لَبُيْكَ يَا لَبُيْكَ فَتَوَاجَعُوا إِلَى رَسُولِ عَنْ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقِرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا يَقُولُونَ يَا لَبُيْكَ يَا لَبُيْكَ فَتَوَاجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُمْ عَلَيْهِ السَّهُ فَالْعَلَوْقُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مِنْ أَحِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مِنْ فَصِيحِ الْكَلامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي أَوْلِولًا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَولُولُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ وَسَأَلَهُ رَجُلُ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ لَٰكِنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرٌ كَانَ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرٌ كَانَ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ الْكَشَفُوا فَأَكْبَبُنَا عَلَى الْمَغَانِمِ فَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ وَلَمُ وَسُلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ وَسُلّمُ وَلَمُ وَسُلّمَ وَلَهُ وَلَيْهِ وَسُلّمَ وَسُلّمُ وَمُوالِمُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَسُلّمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا مُعْلِي فَاللّمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَاللّمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُوا وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَ

وَتَنَاوَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَيَاتٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ أَيْ قَبُحَتْ وَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلاَّ مَلاَّعَيْنَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقَبْضَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِم قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ الْأَرْضِ وَفِي رِوَايَةٍ أَخْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمًا وَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ أَنَا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَخَذَ كَفًا مِنْ تُرَابٍ وَضَرَبَ وُجُوهَهُمْ وَقَالَ شَاهَتِ الْوُجُوهُ فَهَزَمَهُمُ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ حَادَتْ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتُهُ فَمَالَ السَّرْجُ فَقُلْتُ ارْتَفِعْ رَفَعَكَ اللهُ فَقَالَ نَاوِلْنِي كَفًا مِنْ تُرَابٍ فَضَرَبَ وُجُوهَهُمْ وَامْتَلاَّتُ أَعْيُنُهُمْ تُرَابًا وَجَاءَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ سُيُوفُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ كَأَنَّهَا الشَّهُبُ فَوَلَى الْمُشْرِكُونَ الْأَذْبَارَ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْفَهْرِيِّ وَالْأَنْصَارُ سُيُوفُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لَمْ يَبْقَ مِنًا وَاحِدٌ إِلاَّ امْتَلاَّتُ عَيْنَاهُ وَفَمُهُ تُرَابًا وَسَمِغنَا صَلْصَلَةً مِنَ السَّمَاءِ كَإِمْرَادِ الْحَدِيدِ عَلَى الطَّسْتِ الْجَدِيدِ. ﴿ وَأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُفْوِينِينَ وَأَنْزَلَ بُخُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [التوبة: ٢٦] وَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَفِي سِيرَةِ اللهُمْيَاطِيُّ كَانَ سِيمَا الْمَلاَئِكَةِ يَوْمَ حُنْنِ عَمَائِمُ حُمْرٌ أَرْحُوهَا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ، وَأَمْرَ صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَى الْقَتْلِ إِلَى اللَّرُيَّةِ فَنَهَاهُمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ مَنْ قُيرَ عَلَيْهِ وَالْمَى الْمُسْلِمُونَ فِي الْقَتْلِ إِلَى اللَّرُيَّةِ فَنَهَاهُمْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ مَنْ قُيرَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَسُلُمُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ بِطُلُبِ الْعَلْمُ وَلَالَهُمْ وَقَالَ مَنْ قَتَلَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطُلُبِ الْعَدُوقُ فَانْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى الطَّافِفِ وَسَلَّمْ وَقُيلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَكْتُرُ مِنْ سَبْعِينَ قَيْيلاً لَى وَاسْتَشْهَدَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ أَيْمَ وَلَيْلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَكْتُورُ مِنْ سَبْعِينَ قَيْيلاً لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَقُولُ مِنَ الْمُسْلِحِينَ أَرْبَعَةً مِنْهُمْ أَيْمَلُومِينَ أَوْمَلُومُ وَالْمَلُومُ وَالْمُ الْمُعْرِقِينَ أَنْتُهُمْ أَيْمُ مَنْ الْمُعْرَافِي أَنْ الْمُسْلِحِينَ أَرْبَعَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَرْبُومُ مَنْ الْمُعْرِقِينَ أَنْتُومُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْمَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَرْبُعُ مِنْ الْمُعْرِقِينَ فَيْعِلَى مِلْعُلُومُ لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْمَلِهُ مِنْ الْمُعْرِقُومُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ فَلَاللهُ عَلَيْهُ مُ الْمُعْلِمُ مِي

ثُمَّ (سَرِيَّةُ أَبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ) وَهُوَ عَمُّ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي بَعَقَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ حُنَيْنِ فِي طَلَبِ الْفَارِّينَ مِنْ هَوَاذِنَ وَكَانَ مَعَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ فَائْتَهَى إِلَيْهِمْ فَاذَاهُمْ مُجْتَمِعُونَ فَقَتَلَ مِنْهُمْ أَبُو عَامِرِ تِسْعَة إِخْوَةٍ مُبَارَزَةً بَعْدَ أَنْ يَدْعُو كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ فَاذَاهُمْ مُجْتَمِعُونَ فَقَتَلَ مِنْهُمْ أَبُو عَامِرِ تِسْعَة إِخْوَةٍ مُبَارَزَةً بَعْدَ أَنْ يَدْعُو كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ الشَّهَدُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللّهُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهِ قَالَ عَامِرٍ فَأَفْلَتَ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ فَحَسُنَّ إِسْلاَمُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهِ قَالَ مَعْرِي وَرَمَى أَبَا عَامِرِ ابْنَا الْحَارِثِ الْعَلاَءُ وَأَوْفَى فَقَتَلاَهُ فَحَلُفَهُ أَبُو مُوسَى لَذَا شَرِيدُ أَبِي عَامِرٍ وَرَمَى أَبًا عَامِرِ ابْنَا الْحَارِثِ الْعَلاَءُ وَأَوْفَى فَقَتَلاهُ فَحَلُفَهُ أَبُو مُوسَى لَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَتَلَ قَاتِلٍ أَبِي عَامِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَتَلَ قَاتِلٍ أَبِي عَامِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَتَلَ قَاتِلٍ أَبِي عَامِرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اغْفِرُ لِأَبِي عَامِر وَاجعلهُ مِنْ أَعْلَى أُمِّتِي فِي الْجَنَّةِ وَكَانَ فِي السَّبِي الشَّيْمَاءُ أَخْتُهُ وَالسَّلامُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ الطَّفَيلِ بَنِ عَمْرُو الدَّوسِيِّ) إِلَى ذِي الْكَفَيْنِ صَنَمٌ مِنْ خَشَبٍ فِي شَوَّالِ لَمَّا أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ السَّيْرَ إِلَى الطَّائِفِ لِيَهْدِمَهُ وَيُوَافِيَهُ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَ سَرِيعًا فَهَدَمَهُ وَجَعَلَ يَحُشُّ النَّارَ فِي وَجْهِهِ أَيْ يُلْقِيهَا عَلَيْهِ وَيُحْرِقُهُ وَيَقُولُ:

يَا ذَا الْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا مِيلِاَدُنَا أَقْدَمُ مِن مِيلاَدُنَا أَقْدَمُ مِن مِيلاَدِكَا إِلْنِي مَيشوتُ السنَّارَ فِي فُوادِكَا

وَانْحَدَرَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ أَرْبَعُمَائَةِ رَجُلٍ سِرَاعًا فَوَافُوا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفِ بَعْدَ مَقْدَمِهِ بِأَرْبَعَةً أَيَّامٍ.

#### غَزْوَةُ الطَّاثِفِ

وَهِيَ بَلَدٌ كَبِيرٌ عَلَى ثَلاَثِ مَرَاحِلَ مِنْ مَكَةً سَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالِ سَنَة ثَمَانِ حِينَ خَرَجَ مِنْ حُنَيْنِ وَحَبَسَ الْغَنَائِمَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَقَدَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ وَكَانَتِ ثَقِيفٌ لَمَّا الْهَزَمُوا مِنْ أَوْطَاس دَخَلُوا حِصْنَهُمْ بِالطَّائِف وَأَغْلَقُوهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ أَدْخَلُوا فِيهِ مَا يُصْلِحُهُمْ سَنَةً وَتَهَيَّمُوا لِلْقِتَالِ فَسَارَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى نَزَلَ قَرِيبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَسْكَرَ هُنَاكَ فَرَمُوا الْمُسْلِمِينَ بِالنَّبْلِ رَمْيًا شَدِيدًا كَأَنّهُ رِجُلُ جَرَادٍ حَتَّى أَصِيبَ نَاسٌ الْحِصْنِ وَعَسْكَرَ هُنَاكَ فَرَمُوا الْمُسْلِمِينَ بِالنَّبْلِ رَمْيًا شَدِيدًا كَأَنّهُ رِجُلُ جَرَادٍ حَتَّى أُصِيبَ نَاسٌ الْحِصْنِ وَعَسْكَرَ هُنَاكَ فَرَمُوا الْمُسْلِمِينَ بِالنَّبْلِ رَمْيًا شَدِيدًا كَأَنّهُ رِجُلُ جَرَادٍ حَتَّى أَصِيبَ نَاسٌ الْحَمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقُتِلَ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَارْتَفَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى مَوْضِعِ مَسْجِدِ الطَّائِفِ الْيَوْمَ وَكَانَ مَعْهُ مِنْ نِسَائِهِ أَمُ سَلَمَةً وَزَيْنَبُ فَضَرَبَ لَهُمَا قُبَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْقُبْتَيْنِ حِصَارَ الطَّائِفِ كُلَّهُ فَحَاصَرَهُمْ فَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَنَصَبَ عَلَيْهِمُ اللهُ مَنْهُ بِي وَلِي الْإِسْلامِ وَأَمَرَ بِقَطْعِ أَعْنَابِهِمْ وَتَحْرِيقِهَا فَقَطَع الْمُسْلِمُونَ قَطْعًا ذَرِيعًا ثُمْ سَأَلُوهُ أَنْ يَدَعَهَا لِلْهِ وَلِلرَّحِمِ .

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَدْعُهَا لِلَهِ وَلِلرَّحِمِ ثُمَّ نَادَى مُنَادِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَيْمَا عَبْدِ نَزَلَ مِنَ الْحِضْنِ وَخَرَجَ إِلَيْنَا فَهُوَ حُرَّ فَخَرَجَ ثَلاَئَةٌ وَعِشْرُونَ عَبْدَا مِنْهُمْ أَبُو بَكُرةً وَلَمْ يُوْذَنْ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَنْح الطَّائِفِ وَأَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَأَذَنَ يُؤْذَنْ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَنْح الطَّائِفِ وَأَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَأَذَنَ بِالنّاسِ فِي الرَّحِيلِ فَضَعَّ النّاسُ مِنْ ذَٰلِكَ وَقَالُوا نزحَلُ وَلَمْ يُفْتَحْ عَلَيْنَا الطَّائِفُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَاغُدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدَوْا فَأَصَابَ الْمُسْلِمِينَ جِرَاحَاتُ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فَسُرُوا بِذٰلِكَ وَأَذْعَنُوا وَجَعَلُوا يَرْحَلُونَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فَسُرُوا بِذٰلِكَ وَأَذْعَنُوا وَجَعَلُوا يَرْحَلُونَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فَسُرُوا بِذٰلِكَ وَأَدْعَنُوا وَجَعَلُوا يَرْحَلُونَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَضَحَدُ وَفَقِئَتْ عَيْنُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْوِ بْنِ حَرْبِ يَوْمَنِهِ.

فَذَكَرَ ابْنُ سَعْدِ أَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَهِي فِي يَدِهِ أَيُّمَا أَحَبُ إِلَيْكَ عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ أَوْ أَدْعُو اللّهَ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ بَلْ عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَمَى بِهَا وَشَهِدَ الْيَرْمُوكُ عَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَمَى بِهَا وَشَهِدَ الْيَرْمُوكُ فَقَاتَلَ وَفُقِقَتْ عَيْنُهُ الْأُخْرَى يَوْمَئِذٍ. وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ فَقَاتَلَ وَفُقِقَتْ عَيْنُهُ الْأُخْرَى يَوْمَئِذٍ. وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا لاَ إِللّهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ فَلَمَّا ارْتَحَلُوا قَالَ قُولُوا آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، وَلَمَّا قِيلَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ اذْعُ عَلَى ثَقِيفٍ قَالَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ اذْعُ عَلَى ثَقِيفٍ قَالَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ اذْعُ عَلَى ثَقِيفٍ قَالَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ اذْعُ عَلَى ثَقِيفٍ قَالَ اللّهُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِيفًا وَائْتِ بِهِمْ.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَدْ أَمَرَ أَنْ يُجْمَعَ السَّبْيُ وَالْغَنَائِمُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنِ فَجُمِعَ ذَٰلِكَ كُلُّهُ إِلَى الْجِعِرَانَةِ فَكَانَ بِهَا إِلَى أَنِ انْصَرَفَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الطَّائِفِ وَكَانَ السَّبْيُ سِتَّةَ آلاَفِ رَأْسِ وَالْإِبِلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ وَالْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ الطَّائِفِ وَكَانَ السَّبْيُ سِتَّة آلاَفِ رَأْسِ وَالْإِبِلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ وَالْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ شَاةٍ وَأَرْبَعَةَ آلاَفِ أُوقِيَّةٍ فِضَةٍ وَانْتَظَرَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَوَاذِنَ أَنْ يَقْدَمُوا عَلَيْهِ مُسْلِمِينَ بِضَعَ عَشْرَةً لَيْلَةً ثُمَّ بَدَأَ يَقْسِمُ الْأَمْوَالَ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَطَفِقَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمِينَ بِضَعَ عَشْرَةً لَيْلَةً ثُمَّ بَدَأَ يَقْسِمُ الْأَمْوَالَ وَفِي الْبُخَارِيِّ وَطَفِقَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْطِي رِجَالاً الْمَائَة مِنَ الْإِبِلِ فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَغْفِرُ اللّهُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي وُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ.

قَالَ أَنَسٌ فَحُدُّتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنَ أَدَم ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى رِحَالِكُمْ فَوَاللّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمًّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ اللّهِ قَدْ رَضِينًا، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنِ عَلِقَتْ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَعْرَابُ حَتّى اضْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ أَعْطُونِي رِدَاقِي فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ لَمْذِهِ الْعِضَاةِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمُ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلا وَلاَ كَدُوبًا وَلاَ جَبَانًا وَالْعِضَاهُ شَجَرٌ ذُو شَوْكِ.

وَأَخْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُمْرَةِ وَدَخَلَ مَكُةَ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَقَدْ غَابَ عَنْهَا شَهْرَيْنِ وَسِتَةً عَشَرَ يَوْمًا، وَبَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِلَى نَاحِيَةِ الْيَمَنِ فِي أَرْبَعِمَائَةِ فَارِسٍ وَأَمْرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ قَبِيلَةَ صُدَاءَ حِينَ مُرُورِهِ عَلَيْهِمْ فِي الطَّرِيقِ فَقَدِمَ زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الصُّدَاثِيُ فَسَأَلَ عَنْ ذَٰلِكَ الْبَعْثِ فَأَخْبِرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَا وَافِدُهُمْ فَأَرْدُدِ الْجَيْشَ وَأَنَا لَكَ بِقَوْمِي فَرَدُهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ الصُّدَائِيُّونَ بَعْدَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا وَأَنَا لَكَ بِقَوْمِي فَرَدُهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ الصُّدَائِيُّونَ بَعْدَ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا

فَأَسْلَمُوا، وَبَعَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْئَةَ بْنَ حِصْنِ الْفَزَادِيُّ إِلَى بَنِي تَمِيم بِالسُفْيَا وَهِيَ أَرْضُ بَنِي تَمِيمٍ فِي الْمُحَرَّمِ سَن تِسْعِ فِي خَمْسِينَ فَارِسًا مِنَ الْعَرَبِ لَيْسَ فِيهِمْ مُهَاجِرِيُّ وَلاَ أَنْصَارِيُّ فَكَانَ يَسِيرُ اللَّيْلَ وَيَكْمَنُ النَّهَارَ فَهَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي صَحْرَاءَ قَدْ حَلُوا وَسَرَّحُوا مَوَاشِيَهُمْ فَلَيْمَ وَلَوْا الْجَمْعَ وَلُوا فَأَخَذُوا مِنْهُمْ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاً وَإِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَثَلاَثِينَ صَبِيًا فَقَدِمَ عَشَرَةٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدًّ عَلَيْهِمُ الْأَسَارَى وَالسَّبْيَ.

ثُمَّ بَعَتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ لِصَدَقَتِهِمْ وَكَانُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ عَدَّاوَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا وَبَنُوا الْمَسَاجِدَ فَلَمَّا سَمِعُوا بِدُنُو وَكَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا وَبَنُوا الْمَسَاجِدَ فَلَمَّا سَمِعُوا بِدُنُو الوّلِيدِ قَدِمَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ رَجُلاَ يَتَلَقُّونَهُ بِالْجُزُرِ وَالْغَنَمِ فَرَحًا بِهِ وَتَعْظِيمًا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ يُويدُونَ قَتْلُهُ فَرَجَعَ مِنَ الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ وَأَخْبَرَ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ لَقُوهُ بِالسَّلاَحِ يَصُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ فَهَمَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَغُرُوهُمْ وَبَلَعَ ذَٰلِكَ الْقَوْمِ فَقَدِمَ مِنْهُمُ الرُّكُبُ الَّذِينَ لَقُوا الْوَلِيدَ وَالسَّلامُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَغُرُوهُمْ وَبَلَعَ ذَٰلِكَ الْقَوْمِ فَقَدِمَ مِنْهُمُ الرَّكُ بُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَاللهُمْ وَبُلِعَ ذَلِكَ الْقَوْمِ فَقَدِمَ مِنْهُمُ الرَّكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَ عَلَى وَجْهِهِ فَنَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيْقِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْخَبَرَ عَلَى وَجْهِهِ فَنَزَلَتُ هٰذِهِ الْأَيْةِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ شَرَائِعَ الْإِسْلامِ وَيُعْرَفُهُمُ الْقُرْآنَ.

وَبَعَثَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَوْسَجَة إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ حَارِثَة فِي مُسْتَهَلّ صَفّرِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبُوا أَنْ يُجِيبُوا وَاسْتَخَفُّوا بِالصَّحِيفَةِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَدْهَابِ الْعَقْلُ قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ فَهُمْ إِلَى الْيَوْمِ أَهْلُ رِعْدَةٍ وَعَجَلَةٍ وَكَلاَمٍ مُخْتَلِط، ثُمَّ وَسَلّمَ بَدْهَابِ الْعَقْلُ قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ فَهُمْ إِلَى الْيَوْمِ أَهْلُ رِعْدَةٍ وَعَجَلَةٍ وَكَلاَمٍ مُخْتَلِط، ثُمَّ (سَرِيَّةٌ قُطْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) إِلَى خَنْعَمَ قَرِيبًا مِنْ ثُرْبَةً مِنْ أَعْمَالِ مَكَّةً سَنّةً يَسْعِ وَبَعَثَ مَعَهُ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَمْرَهُ أَنْ يَشُنَّ الْغَارَة عَلَيْهِمْ فَاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيدًا حَثَى كَثُرَ الْجَرْحَى فِي الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا وَقَتَلَ قُطْبَةُ مَنْ قَتَلَ وَسَاقُوا النّعَمَ وَالشّاءَ وَالنّسَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ (سَرِيّةُ الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا وَقَتَلَ قُطْبَةُ مَنْ قَتَلَ وَسَاقُوا النّعَمَ وَالشّاءَ وَالنّسَاءَ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ (سَرِيّةُ الطَّهُ فَا اللّهُ مُؤْمَ وَعُنِمُوا. الطَّمْ فَابَوْا فَقَاتَلُوهُمْ فَهَزَمُوهُمْ وَغَنِمُوا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَلَقَمَةَ بْنِ مُجَرِّزِ الْمُدْلِجِيِّ) إِلَى نَاسِ مِنَ الْحَبَشَةِ فِي رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةَ تِسْعِ فِي ثَلاَثِمِائَةِ فَائْتَهَى إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ فَلَمَّا خَاضَ إِلَيْهِمْ هَرَبُوا فَلَمَّا رَجَعَ تَعَجَّلَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَهْلِيهِمْ قَأَمْرَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ حُذَافَةَ عَلَى مَنْ تَعَجَّلَ وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ فَنَزَلُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَأَوْقَدُوا نَارًا يَصْطَلُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ إِلاَّ تَوَاثَبْتُمْ فِي هٰذِهِ النَّارِ فَلَمًّا هَمَّ الطَّرِيقِ وَأَوْقَدُوا نَارًا يَصْطَلُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ إِلاَّ تَوَاثَبْتُمْ فِي هٰذِهِ النَّارِ فَلَمًّا هَمَّ

بَعْضُهُمْ بِلْلِكَ قَالَ اجْلِسُوا إِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ فَلَكَرُوا ذُلِكَ للِنَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَمْرَكُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ تُطِيعُوهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا.

ثُمَّ (سَرِيَّةُ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) إِلَى الْفُلْس وَهُوَ صَنَمُ طَيِّ لِهَدْمِهِ فِي رَبِيعِ الأَخِرِ سَنَةَ تِسْعِ وَبَعَتَ مَعَهُ مِائَةً وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ وَخَمْسِينَ فَرَسَا فَهَدَمَهُ وَغَيْمَ سَبْيًا وَنَعَمَا وَشَاءً وَكَانَ فِي السَّبْي سَفَّانَةُ بِنْتُ حَاتِم فَأَطْلَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَانَ ذَلِكَ سَبَبَ إِسْلاَم أَخِيهَا عَدِينٌ بْنِ حَاتِم، ثُمَّ (سَرِيَّةٌ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ رَضِيَ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ إِسْلام أَخِيهَا عَدِينٌ بْنِ حَاتِم، ثُمَّ (سَرِيَّةٌ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْنَ إِلَى الْجِبَابِ مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ وَهُو أَرْضُ عُذْرَةً وَبَلِيٍّ اسْمُ قَبِيلَتَبْنِ وَقِيلَ أَرْضُ فَزَارَةً وَتَلِينً

# قِصَّةُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ

وَكَانَتْ فِيمَا بَيْنَ رُجُوعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ مِنَ الطَّائِفِ وَغَزْوَةٍ تَبُوكَ وَكَانَ مِنْ خَبَرِهِ وَأَخِيهِ بُجَيْرٍ أَنَّ بُجَيْرًا قَالَ لِكَعْبِ اثْبُتْ حَتَّى آتِيَ لهٰذَا الرَّجُلَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْمَعَ كَلاَمَهُ وَأَعْرِفَ مَا عِنْدَهُ فَأَقَامَ كَعْبٌ وَمَضَى بُجَيْرٌ حَتَّى أَتَى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَآمَنَ بِهِ وَذٰلك أَنَّ زُهَيْرًا كَانَ يُجَالِسُ أَهْلَ الْكِتَابِ فَسَمِعَ مِنْهُمْ أَنَّهُ قَدْ آنَ مَبْعَثُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى زُهَيْرٌ فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدْ مُدَّ سَبَبٌ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنَّهُ قَدْ مَدَّ يَدَهُ لِيَتَنَاوَلَهُ فَفَاتَهُ فَتَأَوَّلَهُ بِالنَّبِيِّ الَّذِي يُبْعَثُ فِي آخِرِ الزَّمَانَ، أَنَّهُ لاَ يُدْرِكُهُ وَأَخْبَرَ بَنِيهِ بِلْلِكَ وَأَوْصَاهُمْ إِنْ أَدْرَكُوهُ أَنْ يُسْلِمُوا وَكَتَبَ بُجَيْرٌ إِلَى كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رِجَالاً بِمَكَّةً مِمَّنْ كَانَ يَهْجُوهُ وَأَنَّ مَنْ بَقِيَ مِنْ شُعَرَاءِ قُرَيْش هَرَبُوا فَإِنْ كَانَتْ لكَ فِي نَفْسِكَ حَاجَةٌ فَطِرْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ أَحَدًا جَاءَهُ تَاثِبَا وَإِنَّ كُنتَ لَمْ تَفْعَلْ فَانْجُ إِلَى نَجَائِكَ فَكَتَبَ لَهُ أَبْيَاتًا لاَمَهُ فِيهَا عَلَى إِسْلاَمِهِ فَأَنْشَدَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ كَعْبَ بْنَ زُهَيْرِ فَلْيَقْتُلُهُ فَلَمَّا بَلَغَ كَعْبًا ضَاقَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَأَشْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ فَخَرَجَ حَتَّى قَدِم الْمَدِينَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لاَ يَعْرِفُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَعْبَ بْنَ زُهَيْرِ جَاءَ لِيَسْتَأْمِنَكَ تَاثِبَا مُسْلِمًا فَهَلْ أَنْتَ قَابِلَ مِنْهُ إِنْ أَنَا جِنْتُكَ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ كَعَبُ بْنُ زُهَيْرٍ فَوَثَبَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي وَعَدُوَّ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ عَنْكَ فَقَدْ جَاءَ ثَافِيًّا ثُمَّ قَالَ قَصِيدَتَهُ «بَانَتْ سُعَادُ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَنْبَارِيِّ لَمَّا وَصَلَ إِلَى قَوْلِهِ:

إِنَّ الرَّسُولَ لَـنُـورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ

رَمَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَيْهِ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِنَّ مُعَاوِيَةً بَذَلَ لَهُ فِيهَا عَشَرَةَ آلاَفِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ كَعْبٌ بَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى وَرَثَتِهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَخَذَهَا مِنْهُمْ قَالَ وَهِيَ الْبُرْدَةُ الَّتِي عِنْدَ السَّلاَطِينَ إِلَى الْيَوْم.

### غَزْوَةُ تَبُوكَ

مَكَانٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ نِصْفُ طَرِيقِ الْمَدِيئَةِ إِلَى دِمَشْقَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ وَكَانَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ في رَجَبِ سَنَةً تِسْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَ حَرًّا شَدِيدًا وَجَدْبًا كَثِيرًا فَلِلْلِكَ لَمْ يُورٌ عَنْهَا كَعَادَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاثِرِ الْغَزْوَاتِ.

خَرَجُوا فِي قِلَّةٍ مِنَ الظَّهْرِ وَفِي حَرُّ شَدِيدِ حَتَّى كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَعِيرَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِي كِرْشَهِ مِنَ الْمَاءِ فَكَانَ ذُلِكَ عُسْرَةً فِي الْمَاءِ وَفِي الظَّهْرِ وَفِي النَّفَقَةِ فَسُمِّيَت «غَزْوَةَ العُسْرَةِ» وَسَبَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْبَاطِ الَّذِينَ يَقْدَمُونَ بِالزَّيْتِ مِنَ الشَّأْمِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَسَبَّهُا أَنَّهُ بَلَغَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْبَاطِ الَّذِينَ يَقْدَمُونَ بِالزَّيْتِ مِنَ الشَّأْمِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَنَّ الرُّومَ تَجَمَّعَتْ بِالشَّأْمِ مَعَ هِرَقُلَ فَنَدَبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْخُرُوجِ وَأَعْلَمَهُمْ إِلَى اللّهِ هَلِهُ مِنْ اللّهِ هَلِهُ مِائِقًا بَعِيرِ بِأَفْتَابِهَا وَأَخْلَامِهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَضُرُّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَهَا وَرُويَ عَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ وَمِائَعًا أَوْقِيَةٍ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَضُرُّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَهَا وَرُويَ عَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ أَلْ حَمَّلَ عُنْمَانُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ عَلَى أَلْفِ بَعِيرٍ وَسَبْعِينَ فَرَسًا.

وَعَنْ عَبْدِ الرِّحْمْنِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ جَاءً عُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ فِي كُمْهِ حِينَ جُهْزَ جَيْشُ الْعُسْرَةِ فَتَثَرَهَا فِي حِجْرِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُقلُبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ مَا ضَرَّ عُنْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ رَوَاهُ التَّزْمِذِيُ وَرَوَى الطَّبَرَائِيُ عَنْ حُذَيْفَةً أَنْ عُنْمَانَ بَعَثَ فِي جَيْسُ الْعُسْرَةِ بِعَشَرَةِ آلآفِ دِينَارٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِيَدِهِ وَيُقَلّبُهَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِيَدِهِ وَيُقَلّبُهَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِيَدِهِ وَيُقَلّبُهَا طَهْرًا لِبَطْنِ وَيَقُولُ عَفْرَ اللّهُ لَكَ يَا عُنْمَانُ مَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ وَمَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا عَلَى وَيَقُولُ عَفْرَ اللّهُ لَكَ يَا عُنْمَانُ مَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ وَمَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يَبْلِي مَا عَمِلَ بَعْدَهَا وَلَمَّا تَأْهُلَ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخُرُوجِ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لاَ مَنْهُ مُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ مَا أَلْهُ مَلْكُولُ وَالْمَالَعُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعُمُ الّذِينَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعُمُ الّذِينَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُمُ الّذِينَ قَالَ اللّهُ عَنْهُ وَتَعَالَى فِيهِمْ «تَولُوا وَأَعْيُنُهُمْ تَغِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لاَ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ» وَجَاءً السَلْمُ عُلَا أَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللّهُ عَنْهُ وَتَعَالَى فِيهِمْ «تَولُوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لاَ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ» وَجَاءً مَنَا أَوْنَ وَأَعْيُنُهُمْ تَغِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لاَ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ الللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَا الللّهُ عَلَى اللّهُ مَا أَلْولَا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لاَ يَجِدُوا مَا يَعْفِقُونَ اللْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ الْمُعَلِي عَلْهُ الْمُعْمِلَ اللّهُ اللّهُ عَلَى

الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ فِي التَّخُلُفِ فَأَذِنَ لَهُمْ وَهُمُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ رَجُلاً وَقَعَدَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِغَيْرِ عُذْرِ وَإِظْهَارِ عِلَّةٍ جَرَاءَةً عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَعَدَ النّهِ مَنَ الْمُنَافِقِينَ بِغَيْرِ عُذْرِ وَإِظْهَارِ عِلَّةٍ جَرَاءَةً عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَعَدَ النّهِ مَنَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٩].

وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعَلَى عِيَالِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ لَهُ يَوْمَئِذِ أَنْتَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَتَخَلَّفَ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ شَكِّ وَلاَ ارْتِيَابِ مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ وَمَرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةً وَفِيهِمْ نَزَلَ: ﴿وَعَلَى اللَّهُ الثَّلاَيْةِ اللَّذِينِ خُلِفُوا﴾ [التبوة: ١١٨] وَأَبُو ذَرُّ وَأَبُو خَيْثَمَةً ثُمَّ لَحِقَاهُ بَعْدَ ذٰلِكَ وَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُلُّ بَطْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْقَبَائِلِ مِنَ الْعَرَبِ أَنْ يَتَّخِذُوا لِوَاءً وَرَايَةً وَكَانَ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ثَلاَثُونَ أَلْفًا وَكَانَتِ الْخَيْلُ عَشَرَةً آلاَفِ فَلَمًا قَدِمُوا تَبُوكَ.

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلاَ يَقُمْ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَقَامَ رَجُلّ فَحَمَلَتْهُ الرّيحُ حَتّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيءٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمَّا مَرُّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحِجْرِ سَجّى ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَاسْتَحَتَّ مُسْلِمٌ وَلَمَّا مَرُّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحِجْرِ سَجّى ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَاسْتَحَتَّ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ تَدْخُلُوا بِيُوتَ الّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ وَأَنْتُمْ بَاكُونَ خَوْفًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ رَوَاهُ الشَّيْخُانِ، وَالْحِجْرُ دِيَارُ ثَمُودَ الَّذِينَ غَضب اللّهُ عَلَيْهِمْ.

وَلَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ضَلَّتْ نَاقَتُهُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ اللَّصَيْتِ وَكَانَ مُنَافِقًا أَلَيْسَ مُحَمَّدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَيُخْبِرُكُمْ بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ وَهُوَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلاً يَقُولُ كَذَا وَذَكَرَ مَقَالَتَهُ وَإِنِّي وَاللّهِ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلّمَنِي اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلاً يَقُولُ كَذَا وَذَكَرَ مَقَالَتَهُ وَإِنِّي وَاللّهِ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلّمَنِي اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْ دَلَّنِي اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الْوَادِي فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ حَبْسَتْهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا فَانْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُونِي بِهَا فَانْطَلَقُوا فَجَاوُوا بِهَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ.

وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّهُمْ وَرَدُوا عَيْنَ تَبُوكَ وَهِيَ تَبِضُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَأَنَّهُمْ غَرَفُوا مِنْهَا قَلِيلاً قَلِيلاً خَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَنَّ ثُمَّ غَسَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ أَتَاهُ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتْ بِمَاءٍ كَثِيرٍ فَاسْتَقَى النَّاسُ وَلَمَّا انْتَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ أَتَاهُ صَاحِبُ أَيْلَةَ فَصَالَحَهُ وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ وَأَتَاهُ أَهْلُ جَرْبَاءً وَأَذْرُحَ وَهُمَا بَلَدَانِ بِالشَّلْمِ فَأَعْطَوْهُ الْجِزْيَةَ وَأَتَاهُ أَهْلُ جَرْبَاءً وَأَذْرُحَ وَهُمَا بَلَدَانِ بِالشَّلْمِ فَأَعْطَوْهُ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ لَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا وَوُجِدَ هِرَقْلُ بِحِمْصَ فَأَرْسَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الْجَزْيَةَ وَكَتَبَ لَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا وَوُجِدَ هِرَقْلُ بِحِمْصَ فَأَرْسَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَكْفِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّصْرَانِيِّ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ فِي أَرْبَعِمَائَةٍ وَعِشْرِينَ فَارِسًا فِي رَجَب اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ إِنِّكَ سَتَجِدُهُ لَيْلاً يَصِيدُ الْبَقَرَ فَائْتَهَى إِلَيْهِ خَالِدُ رَضِي اللهُ سَرِيَّةً وَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ إِنِّكَ سَتَجِدُهُ لَيْلاً يَصِيدُ الْبَقَرَ فَائْتَهَى إِلَيْهِ خَالِدُ رَضِي اللهُ

عَنْهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ حِصْنِهِ فِي لَيْلَةِ مُقْمِرَةٍ إِلَى بَقَرِ يُطَارِدُهَا هُوَ وَأَخُوهُ حَسَّانُ فَشَدَّتُ عَلَيْهِمْ خَيْلُ خَالِدٍ فَاسْتَأْسَرَا كَيْدِرٌ وَقُتِلَ أَخُوهُ حَسَّانُ وَهَرَبَ مَنْ كَانَ مَعَهُمَا فَدَخَلَ الْحِصْنَ ثُمَّ أَجَارَ خَالِدٌ أُكَيْدِرًا مِنَ الْقَتْلِ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَنْ يَفْتَحَ لَهُ دُومَةَ الْجَنْدَلِ فَفَعَلَ وَصَالَحَهُ عَلَى أَلْفَيْ بَعِيرٍ وَثَمَانِهِ اللّهِ قَرْسٍ وَأَرْبَعِمَائَةِ دِرْعٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ رُمْح.

وَفِي هٰذِهِ الْغُزْوَةِ كَتَبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا فِي تَبُوكَ إِلَى هِرَقْلَ كَتَبَ مِن تَبُوكَ الْإِسْلاَمِ فَقَارَبَ الْإِجَابَةَ وَلَمْ تُجِب رَوَاهُ ابْنُ حِبَانَ وَفِي مُسْنَدِ أَخْمَدَ أَنْ هِرَقْلَ كَتَبَ مِنْ تَبُوكَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ تَبُوكَ بَعْدَ أَنْ أَقَامَ بِهَا بِضَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ بَعْدَ أَنْ أَقَامَ بِهَا بِضَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَقِيْل عِشْرِينَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَبَنَى فِي طَرِيقِهِ مَسَاجِدَ وَأَقْبَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ وَقِيْل عِشْرِينَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَبَنَى فِي طَرِيقِهِ مَسَاجِدَ وَأَقْبَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَ وَقِيل عِشْرِينَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا وَبَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَنْ هَدَمَهُ وَحَرَقَهُ بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ ﴿ وَالّذِينَ اتّخَذُوا مَسْجِدِ الضَّرَارِ مِنَ السَّمَاءِ فَأَرْسَلَ مَنْ هَدَمَهُ وَحَرَقَهُ بَعْدَ أَنْ أَنْزَلَ اللّهُ فِيهِ ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخُذُوا مَسْجِدَ قُبَاءَ وَذٰلِكَ أَنْهُمْ قَالُوا فِي طَائِفَةٍ مِنَ وَكَانَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَخَرَجَ النَّاسُ لِتَلَقَيْهِ وَخَرَجَ النَّسَاءُ وَالصَّبَيَانُ وَالْوَلَافِلُ فِي يَقُلُنَ :

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ قَيِيَ السَوْدَاعِ وَجَبَ السَّنُ مُلَيْنَا مَا دَعَا لِللَّهِ دَاعِي

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ سَيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعْكُمْ حَبَسهُمُ الْعُذْرُ وَلَمَّا أَشْرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ لَمْذِهِ طَابَةُ وَلَمْذَا كَانُوا مَعْكُمْ حَبَسهُمُ الْعُذْرُ وَلَمَّا أَشْرَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ، وَلَمَّا دَخَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَمْنُو حَكَ قَالَ قُلْ لاَ يَفْضُض اللّهُ فَاكَ فَقَالَ قَصِيدَةً مِنْهَا:

وَأَنْتَ لَـمَّا وُلِـذَتَ أَشَـرَقَـتِ الْأَزَ ضُ وَضَـاءَتْ بِـنُـودِكَ الْأُوَــتُ وَأَلْتَ لِسنُـودِكَ الْأُوَــتُ وَأَلْتَ لِسنَـودُ وَسُنِهِ السرَّشَادِ لَـخَـتَـدِقُ فَلَخُنُ فِي لٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّو دِ وَسُنِهِ السرَّشَادِ لَـخَـتَـدِقُ

وَجَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَحَلَفُوا لَهُ فَعَذَرَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَا أَمْرَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّة وَمَرَارَة بْنِ رَبِيعَة حَتَّى نَزَلَتْ تَوْبَتُهُمْ وَعَنِ الْرُجَا أَمْرَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيْهِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّة وَمَرَارَة بْنِ رَبِيعَة حَتَّى نَزَلَتْ تَوْبَتُهُمْ وَعَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآخَرُونَ احْتَرَفُوا بِلُنُوبِهِمْ خَلَطُوا حَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْقًا ﴾ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآخَرُونَ احْتَرَفُوا بِلُنُوبِهِمْ خَلَطُوا حَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْقًا ﴾

[التوبة: ١٠٧] قَالَ كَانُوا عَشَرَة رَهْطِ تَخَلَفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْنَقَ سَبْعَةٌ مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ بِسَوَادِي الْمَسْجِدِ تَبُوكَ فَلَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَن هُولاَءِ قَالُوا هٰذَا أَبُو لُبَابَة وَأَصْحَابٌ لَهُ تَخَلَفُوا عَنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى تُطْلِقَهُمْ وَتَعْذَرَهُمْ فَقَالَ أَفْسِمُ بِاللهِ لاَ أَطْلِقُهُمْ وَلَا أَعْدُرُهُمْ فَقَالَ أَفْسِمُ بِاللهِ لاَ أَطْلِقُهُمْ وَلَا أَعْدُرُهُمْ حَتَّى يَكُونَ اللهُ هُوَ الّذِي يُطْلِقُهُمْ رَغِبُوا عَنِي وَتَخَلَفُوا عَنِ الْعَزْوِ فَأَنْزَلَ أَطْلِقُهُمْ وَتَعْذَرُهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالْحَرُونَ اعْتَرَفُوا بِلْنُوبِهِمْ فَلَمّا نَزَلَتْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَاللّهُ مَعْدَرُهُمْ وَعَذَرَهُمْ .

ثُمَّ (حَجَّةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِينِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) بِالنَّاسِ سَنَةَ يَسْعِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَكَانَ مَعَهُ لَلاَثُمِائَةِ رَجُل مِنَ الْمَدِينَةِ وَعِشْرُونَ بَدَنَةً بَعَثَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَذِّنُ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ لاَ يَحَجَّ بَعْدَ الْعَامِ شُوكُ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ ثُمَّ أَرْدَفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيًّ أَنْ لاَ يَحَجَّ بَعْدَ الْعَامِ شُوكُ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ ثُمَّ أَرْدَفَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيًّ وَضِي الله عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤذِنَ بِبَرَاءَةَ فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَّمَهَا وَأَنْزَلَ اللّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ عَا أَيُهَا اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَدَاعِ مُشْرِكُ.

ثُمْ بَعَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَا إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاَفِ أَيْ إِفْلِيمٍ وَالْيَمَنُ مِخْلاَفَانِ ثُمَّ قَالَ يَسُرًا وَلاَ تُعَسِّرًا وَبَشُرًا وَلاَ تُتَفَرًا وَقَالَ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاَفِ أَيْ إِلْنَا مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاَفِ أَيْ اللهُ وَالْ يَسْمَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ لِمُعَاذِ إِنِّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَاذْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُمَ مَلَا اللهُ وَأَنْ اللهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة صَلَوَاتِ فِي كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة صَلَواتٍ فِي كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة تُوخَذُ مِنْ أَغْيَالِهِمْ وَتُرَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخِرِهُمْ أَنَّ الله وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ وَاللّهِ مَنْ أَنْهُ لَلهُ عَلَى مُوسَى السَّفْلَى . وَكَانَتْ جِهَةً مُعَاذِ الْعُلْيَا إِلَى صَوْبِ عَدَن وَكَانَتْ جِهَةً أَبِي مُوسَى السُّفْلَى .

ثُمَّ أَرْسَلَ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةً عَشْرِ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْمَدَانِ قَبِيلَةٌ بِنَجْرَانَ فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ أَرْسَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ إِلَى الْيَمَنِ فِي رَمَضَانَ سَنَةً عَشْرِ وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءَ وَعَمَّمَهُ بِيَدِهِ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ تَبْعَثْنِي إِلَى قَوْمِ أَسَنَّ مِنِّي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنُ لاَ أَبْصِرُ الْقَضَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ فَبَتْ لِسَانَهُ وَاهْدِ قَلْبَهُ وَقَالَ يَا عَلِيُ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ يَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ فَخَرَجَ فِي ثَلاَيْمِائَةِ فَارِسِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فَأَتُوا بِنَهْبِ وَغَنَائِمَ وَنِسَاءٍ وَأَطْفَالِ وَنَعَم وَشَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ لَقِيَ جَمْعَهُمْ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبُوا وَرَمَوْا بِالنَّبْلِ ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِأَصْحَابِهِ فَقَتَلَ مِنْهُمْ عِشْرِينَ رَجُلاً فَتَقُرَّقُوا وَرَمَوْا فَاتَنْ مِنْهُمْ عِشْرِينَ رَجُلاً فَتَقَرَّقُوا وَالنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً قَدْ قَدِمَهَا لِلْحَجِّ سَنَةً عَشْرِ، ثُمَّ حَجَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً قَدْ قَدِمَهَا لِلْحَجِّ سَنَةً عَشْرٍ، ثُمَّ حَجَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَ السَّبْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَتُسَمَّى حَجَّةً الْإِسْلامِ وَحَجَّةً الْوَدَاعِ وَيُقَالُ مِنْ ذَلِكَ وَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي مَفْصِدِ الْعِبَادَاتِ إِنْ شَاءً اللّهُ تَعَالَى. ويُقَالُ أَكْثَرُ مِن ذَلِكَ وَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي مَفْصِدِ الْعِبَادَاتِ إِنْ شَاءً اللّهُ تَعَالَى .

ثُمَّ (سَرِيَّةُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) إِلَى أَهْلِ أَبْنَى بِالشَّرَاةِ نَاحِيَةٌ بِالْبَلْقَاءِ وَكَانَتْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِأَرْبَع لَيَالِ بَقِينَ مِنْ صَفَرٍ سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةً وَهِيَ آخِرُ سَرِيَّةٍ جَهَّزَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّلُ شَيْءٍ جَهَّزَهُ أَبُو بَكْرِ الصُّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِغَزْوِ الرُّوم مَكَانَ قَتْلِ أَبِيهِ زَيْدٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ بُدِيءَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعْهُ فَحُمَّ وَصُدِعَ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمَ الْخَمِيسِ عَقَدَ لِأُسَامَةَ لِوَاءً بِيَدِهِ فَخَرَجَ بِلِوَائِهِ مَعْقُودًا فَدَفَعَهُ إِلَى بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ فَعَسْكَرَ بِالْجُرُفِ ۚ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ وُجُوهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلاَّ انْتَدَبُّ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَجَاءَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مَعَ أُسَامَةَ يُوَدِّعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْرُجُونَ إِلَى الْعَسْكَرِ بِالْجُرُفِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحَدِ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَدَخَلَ أُسَامَةُ مِنْ مُعَسْكِرِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْمُورٌ فَطَأْطَأَ أُسَامَةُ فَقَبَّلَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَكَلَّمُ فَجَعَلَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُمَا عَلَى أُسَامَةً قَالَ أُسَامَةُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَدْعُو لِي فَرَجَعَ أُسَامَةُ إِلَى مُعَسْكَرِهِ ثُمَّ دَخَلَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفِيقًا فَوَدَّعَهُ أَسَامَهُ وَخَرَجَ إِلَى مُعَسْكَرِهِ فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ فَبَيْنَا هُوَ يُرِيدُ الرُّكُوبَ إِذَا رَسُولُ أُمَّهِ أُمُّ أَيْمَنَ قَدْ جَاءَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ فَأَقْبَلَ هُوَ وَعُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةً فَتُوفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيِنْ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسِ لاِثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَاعْتَمَدَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرِ أَنَّهَا فِي ثَانِي رَبِيعِ الْأَوُّلِ. وَلَمَّا تُوفِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ عَسْكَرُوا بِالْجُرُفِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَدَخَلَ بُرَيْدَةُ بِلِوَاءِ أُسَامَةً مَعْقُودًا حَتَّى أَتَى بِهِ بَابَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْرَزَهُ عِنْدَ بَابِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَلَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكْرِ الصِّلِّيْقُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَمَرَ بُرَيْدَةً أَنْ يَذْهَبَ بِاللّوَاءِ إِلَى بَيْتِ أُسَامَةً لِيَمْضِيَ بِهِ إِلَى وِجْهَتِهِ فَمَضَى إِلَى مُعَسْكَرِهِمُ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ أُسَامَةُ بِاللّوَاءِ إِلَى بَيْتِ أُسَامَةً لِيَمْضِيَ بِهِ إِلَى وَجْهَتِهِ فَمَضَى إِلَى مُعَسْكَرِهِمُ الْأَوَّلِ وَخَرَجَ أُسَامَةُ هِلاَلُ رَبِيعِ الْأَخِر سَنَةً إِحْدَى عَشْرَةً إِلَى أَهْلِ أَبْنَى فَشَنَّ عَلَيْهِمُ الْغَارَةَ فَقَتَلَ مَنْ أَشُوفَ لَهُ وَسَبّى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَحَرَقَ مَنَازِلَهُمْ وَنَخْلَهُمْ وَقَتَلَ قَاتِلَ أَبِيهِ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَتَلَقُونَهُ سُرُورًا، وَلَمْ يُعَرِيعُ سَرَايَاهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ السُّقِينَ وَمَعَازِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ.

## المقصد الثاني

فِي أَسْمَاثِهِ الشَّرِيفَةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرِ أَوْلاَدِهِ الْكِرَامِ الطَّاهِرِينَ وَأَذْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤَمِنِينَ وَأَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ وَإِخْوَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَجَدَّاتِهِ وَخَدَمِهِ وَمُوَالِيهِ وَحَرَسِهِ وَأُمْرَاثِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتَّابِهِ وَكُتُبِهِ إِلَى الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِم وَمُؤَذِّنِيهِ وَخُطَبَاثِهِ وَحُدَاتِهِ وَشُعَرَائِهِ وَحَرَسِهِ وَأُمْرَاثِهِ وَدُوابِهِ وَالْوَافِدِينَ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولِ.

### الفصل الأول

## فِي ذِكْرِ أَسْمَاثِهِ الشَّرِيفَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اغلَمْ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْمُسَمَّى وَقَدْ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى نَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْمَاءٍ كَثِيرَةٍ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَعَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَدْ تَعَرَّضَ جَمَاعَةً لِتَعْدَادِهَا وَبَلَغُوا بِهَا عَدَدَا مَخْصُوصًا فَمِنْهُمْ مَن بَلَغَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ كَعَدَد أَسْمَاءِ اللّهِ الْحُسْنَى الْوَارِدَةِ فِي الْحَدِيثِ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَقَدْ خَصَّهُ اللّهُ تَعَالَى بِأَنْ سَمَّاهُ مِنْ أَسْمَايُهِ الْحُسْنَى بِنَحوِ مِنْ ثَلاَئِينَ اسْمًا وَقَالَ الْبُنُ دِحْيَةً إِذَا فُحِصَ عَنْ جُمْلَتِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةٍ وَالْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَقَتِ الثَّلْقَمِاتَةِ .

وَقَالَ أَبُو بَكُرِ بْنِ الْعَرَبِيُ قَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ لِلّهِ تَعَالَى أَلْفُ اسْمِ وَلِلنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفُ اسْمٍ. وَذَكَرَ مِنْهَا صَاحبُ الْمَوَاهِبِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ هٰذَا الْكِتَابِ مَا يَزِيدُ عَلَى الْأَرْبَعِمَاتَةِ اسْمٍ، فَمِنْهَا: اسْمُهُ «مُحَمَّد» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَشْهَرُ أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَمَّاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ قَبْلَ الْخَلْقِ بِأَلْفَيْ عَامٍ كَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ وَبِهِ سَمَّاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ قَبْلَ الْخَلْقِ بِأَلْفَيْ عَامٍ كَمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ وَبِهِ سَمَّاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَقَدْ قِيلَ لَهُ مَا سَمَّيْتَ وَلَدَكَ قَالَ مُحَمَّدًا فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ سَمَّيْتَهُ بِاسْمِ لَيْ اللهُ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ وَقَدْ قِيلَ لَهُ مَا سَمَّيْتَ وَلَدَكَ قَالَ مُحَمَّدًا فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ سَمَّيْتَهُ بِاسْمِ لَيْسُ لِأَحْدِ مِنْ آبَائِكَ وَقُومِكَ فَقَالَ لِأَنْي أَرْجُو أَنْ يَحْمَدَهُ أَهْلُ الأَرْضِ كُلُّهُمْ وَذُلِكَ لِرُوْيَا كَانَ لَيْ مَا سَمَّيْتُهُ مِنْ فِشَةٍ خَرْجَتْ مِنْ ظَهْرِهِ لَهَا طَرَفٌ فِي السَّمَاءِ وَطَرَفٌ فِي الْمَشْرِقِ وَطَرَفٌ فِي الْمَغْرِبِ ثُمَّ عَادَتْ كَأَنَّهَا شَجَرَةٌ عَلَى كُلُ وَرَقَةٍ مِنْهَا السَّمَاءِ وَطَرَفٌ فِي الْمَشْرِقِ وَطَرَفٌ فِي الْمَغْرِبِ ثُمَّ عَادَتْ كَأَنَّهَا شَجَرَةٌ عَلَى كُلُ وَرَقَةٍ مِنْهَا السَّمَاءِ وَطَرَفٌ فِي الْمَشْوقِ وَطَرَفٌ فِي الْمَغْرِبِ ثُمَّ عَادَتْ كَأَنَهَا شَجَرَةٌ عَلَى كُلُ وَرَقَةٍ مِنْهَا

نُورٌ وإِذَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَتَعَلَّقُونَ بِهَا فَقَصَّهَا فَعُبَّرَتْ لَهُ بِمَوْلُودِ بَكُونُ مِنْ صُلْبِهِ يَثْبَعُهُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَيَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ فَلِلْأَلِكَ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا مَعَ مَا حَدَّئَتُهُ بِهِ أُمُّهِ آمِنَةُ حِينَ قَالَ لَهَا الْمَلَكُ إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ فَإِذَا وَضَغْتِيهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا.

وَمِنْ خَصَائِصِ هٰذَا الأَسْمِ كَوْنُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَخْرُفِ لِيُوَافِقَ اسْمَ اللّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ عَلَى شَكُل صُورَةِ الْأَدْمِيُ فَالْمِيمُ الْأَوَّلُ رَأْسُهُ وَالْحَاءُ جَنَاحَاهُ وَالْمِيمُ الثَّانِي سُرَّتُهُ وَالدَّالُ رِجْلاَهُ وَيَظْهَرُ ذَٰلِكَ فِي الْخَطُ الْقَرِيمِ الْكُوفِيِّ. قِيلَ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ يَسْتَحِقُّ دُخُولَهَا أَعَاذَنَا اللّهُ مِنْهَا إِلاَّ مَمْسُوخَ الصُّورَةِ إِخْرَامًا لِصُورَةِ لَفْظِ مُحَمَّدِ وَأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنِ اسْمِ اللّهِ تَعَالَى مَحْمُودٍ كَمْ قَالَ حَسَانُ:

أَغَـرُ عَـلَـنِـهِ لِـلـنُـبُـوَّةِ خَـاتَـمُ وَضَـمَّ الْإِلَـهُ السَمَ النَّبِيِّ إِلَى السَـهِـهِ وَشَـقٌ لَـهُ مِـن السَــهِــهِ لِــيُــجِــلُــهُ

مِنَ اللّهِ مِنْ نُورٍ يَلُوحُ وَيُشْهَدُ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَلَهٰذَا مُحَمَّدُ

وَرَوَى النِنُ عَسَاكِرَ عَنْ كَعْبِ الْآخَبَارِ أَنَّ آدَمَ قَالَ لِأَيْنِهِ شِيثِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَي بُنَيَّ أَنْتَ خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي فَخُذْهَا بِحِمَارَةِ التَّفْوَى وَالْعُرُوةِ الْوُثْقَى وَكُلِّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَى جَنْبِهِ السَّمَ مُحَمَّدِ فَإِنِّي رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ وَطُفْتُ السَّمْوَاتِ فَلَمْ أَرَ فِيهَا مَوْضِعًا إِلاَّ وَرَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدِ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِينِ إِلاَّ وَرَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدِ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِينِ وَعَلَى وَرَقِ شَخَرةِ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُئْتَهَى وَعَلَى وَمَا الْمَلاَئِكَةَ وَعَلَى وَرَقِ شَخَرةٍ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُئْتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُّبِ وَبَيْنَ أَغْيُنِ الْمَلاَئِكَةِ فَأَكْرُهُ فِإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلُّ سَاعَاتِهَا.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَا مَرَرْتُ بِسَمَاءِ إِلاَّ وَجَدْتُ اسْمِي فِيهَا مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَأَبُو بَكُرِ مِنْ خَلْفِي. وَوُجِدَ عَلَى الْجَجَارَةِ الْقَدِيمَةِ مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ تَقِيَّ مُصْلِحٌ أَمِينٌ ذَكرَهُ فِي الشَّفَاءِ. وَوُجِدَ عَلَى حَجَرِ بِالْخَطُّ الْعِبْرَانِيُّ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينِ لاَ إِلَٰهَ إِلاَ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَكَتَبَهُ موسَى بْنُ عِمْرَانَ ذَكَرَهُ ابْنُ ظَفَرٍ فِي الْبِشَرِ عَنْ مُعَمَّرِ الزَّهْرِيِّ.

وَذَكَرَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ مَرْزُوقِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ عَصَفَتْ بِنَا رِيحٌ وَنَحْنُ فِي لَجَجِ بَحْرِ الْهِنْدِ فَأَرْسَيْنَا فِي جَزِيرَةٍ فَرَأَيْنَا فِيهَا وَرْدَا أَحْمَرَ ذَكِيَّ الرَّائِحَةِ طَيِّبَ الشَّمُ وَفِيهِ مَكْتُوبٌ بِالْأَبْيَضِ لاَ إِلٰهِ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَوَرْدًا أَبْيَضَ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ بِالْأَصْفَرِ بَرَاءَةً مِنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. وَذَكَرَ فِي الشَّفَاءِ أَنَهُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. وَذَكَرَ فِي الشَّفَاءِ أَنَهُ

شُوهِدَ فِي بَعْضِ بِلاَدِ خُرَاسَانَ مَوْلُودٌ وُلِدَ عَلَى أَحَدِ جَنْبَيْهِ مَكْتُوبٌ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَعَلَى الْأَخَرِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَشُوهِدَ بِبِلاَدِ الْهَنْدِ وَرُدٌ أَحْمَرُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ بِالْأَبْيَضِ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ.

وَفِي كِتَابِ رَوْضِ الرَّيَاحِينِ لِلْيَافِعِي عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ وَجَدَ بِبِلاَدِ الْهِنْدِ شَجَرَةً تَحْمِلُ ثَمَرًا كَاللَّوُزِ لَهُ قِشْرٌ إِذَ كُسِرَ خَرَجَتْ مِنْهُ وَرَقَةً خَضْرًاءُ مَطْوِيَّةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا بْالْحُمْرَةِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ كِتَابَةً جَلِيَّةً وَهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهَا قَالَ فَحَدُفْتُ بِلْلِكَ أَبَا يَعْقُوبَ الصَّيَّادَ فَقَالَ مَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ كَتَابَةً خَلِيهِ الْأَبُلَّةِ فَاصْطَدْتُ سَمَكَةً عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْمَنِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَعَلَى جَنْبِهَا الْأَيْمَنِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَعَلَى جَنْبَهَا الْأَيْسَرِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا قَذَفْتُهَا بِالْمَاءِ احْتِرَامًا لَهَا وَرَوَى خَبَرَ لهٰذِهِ وَعَلَى جَنْبَهَا الْأَيْسَرِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا قَذَفْتُهَا بِالْمَاءِ احْتِرَامًا لَهَا وَرَوَى خَبَرَ لهٰذِهِ وَعَلَى جَنْبَهَا الْأَيْسَرِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا قَذَفْتُهَا بِالْمَاءِ احْتِرَامًا لَهَا وَرَوَى خَبَرَ لهٰذِهِ اللّهِ بُنِ الشَّجَرَةِ النِّي بَعْطُ اللّهِ بُنِ الضَّيَّاءِ فِي مَنْسَكِهِ نَفْلاً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الشَّهَ بِنِ الضَّيَاءِ فِي مَنْسَكِهِ نَفْلاً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الشَّهُ بَنِ الضَّالِ أَنَّهُ رَأَى تِلْكَ الشَّجَرَةَ وَنَمَرَتُهَا مَكْتُوبٌ فِيهَا بِخَطُّ بارِع بِلَوْنِ أَسُودَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. وَوُجِدَ فِي سَنَةٍ تِسْعِ وَقَمَانِهِ عَبُهُ عَنْبٍ مَكْتُوبٌ فِيهَا بِخَطُّ بارِع بِلَوْنِ أَسُودَ مُحَمَّدٌ .

وَفِي كِتَابِ النُطْقِ الْمَفْهُومِ لاَيُنِ طُغُو بِكُ عَن بَغضِهِمْ أَنَّهُ رَأَى فِي جزيرةِ شَجَرةً عَظِيمَة لَهَا وَرَقٌ كَثِيرٌ طَيْبُ الرَّائِحةِ مَكْتُوبٌ فِيهِ بِالْحُمْرةِ كِتَابَة بَيْئَة وَاضِحَة فِي الْوَرَقَةِ فَلاَثَهُ أَسْطُو الْأَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِللَّا اللّهُ وَالنَّانِي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالنَّالِثُ إِنَّ الدّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ. قَالَ ابْنُ فَيْنَةً وَمِنْ أَعْلاَم نُبُوتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلُهُ بِاسْمِهِ مُحَمَّدٍ صِيَانَة مِنَ اللّهِ لِهَذَا الأَسْمِ الشَّوِيفَ كَمَا فُعِلَ بِيحْتِي عَلَيْهِ السَّلامُ إِذْ لَمْ يَجْعَلُ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًا إِلاَّ أَنَّهُ لَمَا قُولُ وَمَنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ سَمَّى قَوْمٌ أَوْلاَدَهُمْ كَذَٰلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ هُو هُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اسْمُهُ الّذِي سُمِّي بِهِ عَلَى لِسَانِ عِيسَى وَمُوسَى السَّمه الْخَمَدُ مَنْ يَشَاءُ وَقَدْ بَلْغُوا خَمْسَةً عَشَرَ نَفْسًا، وَمِنْهَ عَلَيْهِ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو اسْمُهُ الّذِي سُمِّي بِهِ عَلَى لِسَانِ عِيسَى وَمُوسَى عَلَيْهِ مَا السَّهُ مَا أَنْ يَكُونَ هُو صَلّى السَمه الْخَمْدُ وَهُ وَمَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو سَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو سَلّى السَمْهُ الْذِي سُمِّي بِهِ عَلَى لِسَانِ عِيسَى وَمُوسَى عَلَيْهِ مَا السَّهُ أَلْهُ لَمْ يَكُنُ مُحَمَّدُ الْخَمْدِ يَمْ وَكُولُ السَّهُ أَعْمَلُولُكُ مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَقْمِ فِي الْمَعْمُودِ بِمُحَمَّدًا وَلَوْلُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْسَمَةُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْقَاضِي عِيَاضَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى وَالْمَالُومُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ

وَأَجَلٌ مَنْ حُمِدَ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «مَحْمُودٌ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ شَبِيةٌ بِاسْمِهِ تَعَالَى الْحَمِيكِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمَحْمُودُ وَهٰذَا الانْسُمُ الشَّرِيفُ وَقَعْ فِي زَبُورِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْمَاحِي» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ بِمَحْوِ الْكُفْرِ وَلَمْ يُمْحَ الْكُفْرُ بِأَحَدِ مِنَ الْخُلْقِ مِثْلُ مَامُحِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ بُعِثَ وَأَهْلُ الْأَرْضِ كُلُهُمْ كُفُّرُ بِأَحَدِ مِنَ الْخُلْقِ مِثْلُ مَامُحِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِيْهُ بُعِثَ وَأَهْلُ الْأَرْضِ كُلُهُمْ كُفًّارٌ مَا بَيْنَ عُبَّادِ أَوْقَانِ وَيَهُودِ وَنَصَارَى وَصَابِقَةٍ وَدَهْرِيَّةٍ وَعُبَّادٍ كَوَاكِبَ وَعُبَّادِ نَارٍ فَمَحَاهَا اللّهُ تَعَالَى بِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حَتَّى أَظْهَرَ دِينَهُ عَلَى كُلِّ دِينٍ وَبَلَغَ دِينُهُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَلِيلَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلِي وَلِيلَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهُ «الْفَاتِحُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَسَارَتُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابَ الْهُدَى إِذْ كَانَ مُرْتَجًا وَفَتَحَ بِهِ أَعْيُنَا عُمْيَا وَآذَانَا وَلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِحِ وَالدُّنْيَا وَالْأَفِعِ وَالْعَمْلِ وَقُلُوبًا غُلْفًا وَفَتَحَ أَمْصَارَ الْكُفَّارِ وَفَتَحَ بِهِ أَبُوابَ الْجَنَّةِ وَفَتَحَ بِهِ طُرُقَ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمْلِ اللهُ وَالْمَلِحِ وَالدُّنْيَا وَالْأَخِرَةَ .

وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْحَاشِرُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسِّرَ أَيْضًا فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ الَّذِي يُخشَرُ النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى قَدَمِهِ أَيْ يَقْدُمُهُمْ وَهُمْ خَلْفَهُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ فَيُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى أَثَوِهِ وَإِلَيْهِ يَلْمَجُوونَ فِي مَحْشَرِهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْعَاقِبُ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي جَاءَ عَقِبَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌ لِأَنَّ الْعَاقِبِ هُوَ الْآخِرُ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْمُقَفِّي» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ كَالْعَاقِبِ أَيْ قَفَا آثَارَ مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الرُّسُلِ وَكَانَ خَاتِمَهُمْ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْأَوَّلُ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ وَلَى مَنْ سَبَقَهُ مِنَ الرُّسُلِ وَكَانَ خَاتِمَهُمْ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْأَوَّلُ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ أَوْلُ فِي الْبَدْءِ هُو أَوْلُ فِي الْعَوْدِ فَهُو أَوَّلُ مَنْ تَنْشَوْمَ عَلَى الْأَرْضُ وَأَوْلُ مَنْ تَنْشَوْمَ عَلَى اللَّرْقِ الْعَوْدِ فَهُو أَوَّلُ مَنْ قَالَ بَلَى إِذْ أَخَذَ رَبُهُ الْمِيثَاقَ عَلَى الذُّرِيَّةِ الْاَدْمِيَّةِ فَأَشْهَدَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْلُ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْإَطْلاَقِ.

وَمِنْهَا اسْمُه «الْآخِرُ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْبَغْثِ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْمُخَاتِمُ» صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى خَتَمَ بِهِ النَّبِيِّينَ كَمَا أَنَّهُ أَوْلُهُمْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُنْتُ أَوْلَ النَّبِيِّينَ فِي الْحَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَغْثِ وَمِنْهَا اسْمُهُ «الظَّاهِرُ» صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى جَمِيعِ الظَّاهِرَاتِ ظُهُورُهُ وظَهرَ عَلَى الْأَذْيَانِ دينُهُ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْبَاطِنُ» صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَائُهُ الْمُطْلِعُ عَلَى بَوَاطِنِ الْأُمُورِ بِوَاسِطَةٍ مَا يُوحِيهِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ إِلَيْهِ، وَمِنْهَا اسْمَاهُ «الرَّوفُ الرَّحِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ

مِن أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُونٌ رَحِيمٌ [التوبة: ١٢٨] وَالرَّوُونُ مِنَ الرَّافَةِ وَهِيَ أَرَقُ مِنَ الرَّحْمَةِ قَالَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالرَّحِيمُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقِيلَ رَوُونَ وَالرَّحِيمُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقِيلَ رَوُونَ بِالْمُطِيعِينَ رَحِيمٌ بِالْمُذْنِبِينَ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْحَقُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ ضِدُ الْبَاطِلِ وَالْمُتَحَقِّقُ صِدْقُهُ وَأَمْرُهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُ ﴾ [الزخرف: ٢٩] وَقَالَ: ﴿قَذْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [يونس: ١٠٨] قِيلَ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ الْقُرْآنُ.

وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْمُبِينُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ الْبَيِّنُ أَمْرُهُ وَرِسَالَتُهُ وَالْمُبِينُ عَنِ اللهِ مَا بُعِثَ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيْنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 3٤] وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْجَبَّارُ» صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَزَامِيرِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَوْلِهِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَزَامِيرِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي قَوْلِهِ فِي الْمَرْمُورِ الرَّابِعِ وَالأَزْبَعِينَ تَقَلَّدُ أَيُّهَا الْجَبَّارُ سَيْفَكَ فَإِنَّ نَامُوسَكَ وَشَرَائِعَكَ مَقُرُونَةٌ بِهَيْبَةِ يَمِينِكَ الْمَوْرَ الرَّابِعِ وَالأَزْبَعِينَ تَقَلَّدُ أَيُّهَا الْجَبَّارُ سَيْفَكَ فَإِنَّ نَامُوسَكَ وَشَرَائِعَكَ مَقُرُونَةٌ بِهَيْبَةِ يَمِينِكَ الْمَوْرَ الرَّابِعِ وَالأَزْبَعِينَ تَقَلَّدُ أَيُّهَا الْجَبَّارُ سَيْفَكَ فَإِنَّ نَامُوسَكَ وَشَرَائِعَكَ مَقُرُونَةٌ بِهَيْبَةِ يَمِينِكَ فَهُو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَبَّارُ الَّذِي جَبَرَ الْخُلْقَ بِالسَّيْفِ عَلَى الْحَقِّ وَصَدَّهُمْ عَنِ الْكُفُرِ عَبْرِيَّةَ التَّكَبُرِ الَّتِي لاَ تَلِيقُ بِهِ خَبْرِيَّةَ التَّكَبُرِ الَّتِي لاَ تَلِيقُ بِهِ فَقَالَ ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّالٍ ﴾ [ق: 23].

وَمِنْهَا «الْمُزَّمِّلُ» صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَغْنَاهُ الْمُتَلَفِّفُ فِي ثِيَابِهِ قَالَ السُّدِّيُ مَغْنَاهُ يَا النَّائِمُ وَكَانَ مُتَلَفِّفًا فِي ثِيَابِ نَوْمِهِ، وَمِنْهَا «الْمُدَّثُرُ» وَهُوَ الْمُتَلَفِّفُ بِالدُّثَارِ وَهُو مَا يُلْقِيهِ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ مِنْ كِسَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قَالَ كُنْتُ بِحِرًا ۚ فَنُودِيتُ فَنَظُرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا وَنَظَرْتُ فَوْقِي فَإِذَا هُوَ عَلَى عَرْشَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ يَغْنِي الْمَلَكَ الَّذِي نَاذَاهُ فَرُعِبْتُ فَرَجَعْتُ إِلَى خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثْرُونِي دَثْرُونِي فَنَزَلَ عِنْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ شَاهُدُ الْقَوْمِ وَالْوَرْمُ مُ وَضَمِينَهُمْ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «النَّقِيبُ» صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ شَاهُدُ الْقَوْمِ وَنَاظِرُهُمْ وَضَمِينَهُمْ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْعَظِيمُ» صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَاهُ شَاهُدُ الْقَوْمِ وَنَاظِرُهُمْ وَضَمِينَهُمْ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْعَظِيمُ» صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ فِي أَوَّلِ سِفْرِ مِنَ وَنَاظُرُهُمْ وَضَمِينَهُمْ، وَمِنْهَا اسْمُهُ «الْعَظِيمَةِ» وَمِنْها «طُه» قِيلَ مَعْنَاهُ يَا طَاهِرُ يَا هَادِي».

وَمِنْهَا "يَس" عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ مَعْنَاهُ يَا سَيَّدُ وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الْوَرَّاقِ يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ، وَمِنْهَا "النَّبِيُّ وَالرَّسُولُ" وَاخْتُلِفَ هَلْ هُمَا بِمَعْنَى أَوْ بِمَعْنَيَيْنِ فَقَالَ بِالْأَوَّلِ قَوْمٌ وَقَالَ آخَرُونَ بِالنَّانِي فَعَلَى هَذَا النَّبِيُ كُلُفَ بِمَا يَخُصُّهُ وَالرَّسُولُ بِلْلِكَ وَبِتَبْلِيغِ غَيْرِهِ فَالرَّسُولُ أَخَصُّ مُطْلَقًا، وَمِنْهَا "نَبِيُّ الْمَلاَحِمِ" وَهِيَ الْحُرُوبُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا بُعِثَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَبْلُونِ وَلَمْ يُنِهُ الْمَلَاحِمِ وَأُمْتُهُ، وَمِنْهَا «مُقِيمُ السُّنَةِ» الْقَبْرُوبُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا بُعِثَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَبْرُوبُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا بُعِثَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السُّنَةِ بَعْدَ الْفَتْرَةِ.

وَمِنْهَا «عَبْدُ اللّهِ» سَمَّاهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ فِي أَشْرَفِ مَقَامَاتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تَبَاوَكَ اللّهِ نَزُلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١] وَغَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ وَلَمًا حُيَّرَ صَلّى طَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًا مَلِكَا أَوْ نَبِيًا عَبْدًا اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًا عَبْدًا وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى وَلٰكِنْ قُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ، وَمِنْهَا «مَاذْ مَاذْ» وَنَقَلَ الْعَلاَّمَةُ الْحِجَازِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الشّفَاءِ عَنِ السّهَيْلِيِّ ضَمَّ الْمِيمِ وَمِنْهَا «مَاذْ مَاذْ» وَنَقَلَ الْعَلاَّمَةُ الْحِجَازِيُّ فِي حَاشِيتِهِ عَلَى الشّفَاءِ عَنِ السّهيلِيِّ ضَمَّ الْمِيمِ وَمِنْهَا الْهَمْزَةِ ضَمَّةً بَيْنَ الْوَاوِ وَالْأَلِفِ مَمْدُودةً وَقَالَ نَقَلْتُهُ عَنْ رَجُل أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي وَمِنْهَا الْهَمْزَةِ ضَمَّةً بَيْنَ الْوَاوِ وَالْأَلِفِ مَمْدُودةً وَقَالَ نَقَلْتُهُ عَنْ رَجُل أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَاءِ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَقَالَ الْمُنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَايِينَ، وَمِنْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطْيَبُ الطّيبِينَ، وَمِنْهَ إِلْفِي يُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطْيَبُ الطّيبِينَ، وَمِنْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَطْيبُ الطّيبِينَ، وَمِنْهَ وَلَا ابْنُ الْأَيْمِ وَقَالَ ابْنُ الْأَيْمِ وَقَالَ ابْنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ بِتَصْدِيقِهِ وَيَعْمَاهُ الّذِي يُقَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِ وَالْبَاطِلِ وَالّذِي يُقَرِّقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ بِتَصْدِيقِهِ وَتَكُولِيهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولِينَ وَالْكَافِلِ وَالْذِي يُقَرِقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ بِتَصْدِيقِهِ وَالْوَالْوَالْوالِي وَالْوالْوالِقُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا وَمَعْنَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الْفَالْولِي وَالْفِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمِنْهَا «حَمْطَايًا» قَالَ أَبُو عَمْرِو سَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْيَهُودِ عَنْهُ فَقَالَ مَعْنَاهُ يَحْمِي الْمُحْرَمَ مِنَ الْحَرَامِ وَيُوطِيءُ الْحَلاَلَ، وَ «أُجِيدُ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْمِي فِي الْقُرْآنِ مُحَمَّدٌ وَفِي الْإِنْجِيلِ أَحْمَدُ وَفِي التَّوْرَاةِ أُجِيدُ وَإِنْمَا سُمِّيتُ أُجِيدَ لِأَنِي أُجِيدُ عَنْ أُمِّتِي نَارَ جَهَنَّمَ، وَمِنْهَا «الْمُخْمِنًا» بِالسُّرْيَانِيَّةِ مُحَمَّدٌ وَمِثْلُهُ وَالْمُشَقِّحُ» فَفِي كِتَابِ شَعْيَا فِي الْبِشَارَةِ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَفْتَحُ الْعُيُونَ الْعُورَ وَالْأَذَانَ الصَّمَّ وَيُخْمَدُ اللّهَ حَمْدًا جَدِيدًا، وَمِنْهَا الصَّمَّ وَيُخيي الْقُلُوبَ الْغُلُونَ وَمَا أُعْطِيَهُ لَمْ يُعْطَهُ أَحَد مُشَقِّحٌ يَحْمَدُ اللّهَ حَمْدًا جَدِيدًا، وَمِنْهَا «قَمْمُ وَمُعْنَاهُ الْجَامِعُ لِلْخَيْرِ.

وِمِنْ أَسْمَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيضًا: السِّرَاجُ، النُّورُ، الْمُنِيرُ، الْمِضبَاحُ، النَّجُمُ، الْقَمَرُ، الشَّمْسُ، السَّيْدُ السَّعِيدُ، الْمَسْعُودُ، الرَّشِيدُ الْخَبِيرُ، الْمُذَكِّرُ، الْمُبَلِّغُ، الْمُيَسِّرُ، الْمُبَشِّرُ الْمُنْذِرُ، الْمُنْذِرُ، الْعَزِيزِ، الْبَصِيرُ، الْبَرْ، الْبَشِيرُ، النَّذِيرُ، الْأُمِّيُ، الْمَوْلَى، الْأَمِينُ، الْعَرَبِيُّ، الْمَوْلَى، الْأَمِينُ، الْعَرْبِينُ، الْمَقْوَتُ، الْقَالِيُّ، الْمَقْوَلُى، الْأَمِينُ، الْمَقْوَلُى، الْمُقَلِّدُ، الشَّكُورُ، الشَّارِعُ، الشَّارِعُ، الشَّارِعُ، الشَّارِعُ، الشَّارِعُ، السَّاوِعُ، السَّاوِعُ، السَّاوِعُ، الضَّعَادُ، الْمُجَوادُ، السَّاوِعُ، الْمَحْدَدُ، الْمُحَلِدُ، الْمُختَارُ، الْمُضطَفَى، الْمُحَلِدُ، الْمُحَلِدُ، الْمُختَارُ، الْمُضطَفَى، الْمُحَلِدُ، الْمُحَلِدُ، الْمُحَلِدُ، الْمُختَارُ، الْمُضَلِّعُ، الْمُحَلِدُ، الْمُحَلِدُ، الْمُخلِدُ، الْمُخلِدُ الْمُخلِدُ الْمُخلِدُ الْمُخلِدُ الْمُحْدُلُهُ الْمُخلِدُ الْمُخلِدُ الْمُخلِدُ الْمُخلِدُ الْمُحْدِدُ الْمُخلِدُ الْمُحْدِلُ الْمُخلِدُ الْمُخلِدُ الْمُخلِدُ الْمُخلِدُ الْمُحْدُلُهُ الْمُخل

الْمَوْرُودِ، صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، صَاحِبُ اللَّوَاءِ، صَاحِبُ الْمُعْجِزَاتِ، مِفْتَاحُ الْجَنِّةِ، وَسُولُ الرَّحْمَةِ، نَبِيُ التَّوْبَةِ، إِمَامُ الْخَيْرِ، إِمَا الْمُتَّقِينَ، إِمَامُ النَّبِينِ، أَكْرَمُ النَّاسِ، خَطِيبُ الْأَنْبِيَاءِ، خَيْرُ الْبَرِيَّةِ، خِيرَةُ اللَّهِ، دَارُ الْحِكْمَةِ، دَلِيلُ الْخَيْرَاتِ، رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ، رُوحُ الْقَدُسِ، عَلَمُ الْيَقِينِ، الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، مَدِينَةُ الْعِلْمِ، هَدِينَةُ اللهِ، عَبْدُ الْكَرِيمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ قَالَ اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْجَنِّةِ عَبْدُ الْجَنِّةِ وَعِنْدَ أَهْلِ الْعَيْرِقِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ السَّيْرِ الْمَلاَئِكَةِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ الْشَيْرِعِ عَبْدُ الْقُهْارِ، وَعِنْدَ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ السَّيْرِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ السَّبَاعِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ السَّبَاعِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ السَّبَاعِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ الْمُعْرِقِ، وَعِنْدَ السَّبَاعِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ مُودُ مُودُ، وَعِنْدَ السَّعْمِ عَبْدُ الْمُعْرِقِ مُودُ مُودُ، وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمِّدً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعُنْ الْوَلْ الْوَلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِينِ مُحَمِّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعِيْدَ الْمُعْرِقِينَ مُحَمِّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعِنْدَ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلَم، وَعِنْدَ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلُم، وَعِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَم، وَعِنْدَ اللهُ عَلَيْه وَسُلُم، وَعُنْدَ اللهُ عَلَيْه وَسُلَم، وَعُنْدَ اللهُ عَلَيْه وَسُلْم، وَالْعَلْمِ وَالْعُلْمِ الْمُعْرِقِ الْعَلْمِ الْعُلْمِ الْعَلْمِ الْمُعْرَاقِهُ الْعُلْ

#### الفصل الثاني

## فِي ذِكْرِ أَوْلاَدِهِ الْكِرَامِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

أَمَّا بَنَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِنَّ وَسَلَّمَ فَأَرْبَعٌ زَيْنَبُ وَرُقَيَّةُ وَأُمُ كُلْثُومٍ وَفَاطِمَةً. وَأَمَّا أَبْنَاوُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الطَّيْبَ أَبْنَاوُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الطَّيْبَ وَعَلَيْهِمُ الطَّيْبَ وَالمُطَيِّبَ وَالطَّاهِرَ وَالْمُطَهِّرَ، أَمَّا الْقَاسِمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ أَوَّلُ وَلَدٍ وُلِدَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَبْلَ النَّبُوَّةِ وَبِهِ كَانَ يُكَنِّى وَعَاشَ حَتَّى مَشَى وَقِيلَ عَاشَ سَنَتَيْنِ.

وَأَمَّا زَيْنَبُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَهِيَ أَكْبَرُ بَنَاتِهِ وُلِدَتْ فِي سَنَةِ ثَلاَثِينَ مِنْ مَوْلِدِ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْرَكَتِ الْإِسْلاَمَ وَهَاجَرَتْ وَمَاتَتْ سَنَةَ ثَمَانِ مِنَ الْهِجْرَةِ عَنْدَ زَوْجِهَا وَابْنِ خَالَتِهَا أَبِي الْعَاصِ لَقِيطِ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانَتْ هَاجَرَتْ قَبْلَهُ وَتَرْكَتْهُ عَلَى شِرْكِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَرَدَّهَا النَّبِيُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّكَاحِ الأَوْلِ وَقِيلَ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ وَوَلَدَتْ لَهُ عَلِيًّا مَاتَ صَغَيرًا وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَشْحِ وَوَلَدَتُ لَهُ أَيْضًا أَمَامَةَ النِّي وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَشْحِ وَوَلَدَتُ لَهُ أَيْضًا أَمَامَةَ النِّي وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غَاتِقِهِ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ حَمْلَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفِعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفِعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفِيقٍ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفِيقَ رَأْسُهُ مِنَ السُّهُ وِهِ أَعَادَهَا وَتَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ رَضِيّ اللّهُ عَلَيْ مَوْتِ فَاطِمَةً، وَأَمًا رُقَيْةً رَضِي وَلَامَةً مَوْتِ فَاطِمَةً ، وَأَمًّا رُقَيْةً رَضِي وَلَيْ اللّهُ عَلَى عَالِيْهُ وَمَا مَا وَتَزُوجُهَا عَلِيٌّ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةً ، وَأَمًا رُقَيْهُ رَضِي وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَاللّهُ وَلَا لَا عُلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ

اللّهُ عَنْهَا فَوُلِدَتْ سَنَةَ ثَلاَثِ وَثَلاَثِينَ مِنْ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَوِّجَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَهَاجَرَ بِهَا الْهِجْرَتَيْنِ وَكَانَتْ ذَاتَ جَمَالِ رَائِعِ وَتُوفِّيَتْ وَالنّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرِ وَلَمّا تُولِّيْتُ رُقَيّةٌ خَطَبَ عُثْمَانُ ابْنَةَ عُمَرَ حَفْصَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عُمَرُ أَذْلُكَ عَلَى خَيْرٍ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ وَأَدُلُ عُثْمَانَ عَلَى خَيْرٍ لَكَ مَنْ عُثْمَانَ وَأَدُلُ عُثْمَانَ عَلَى خَيْرٍ لَكَ عَلَى عَنْمِ لَكَ عَلَى عَلْمُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمَّ كُلْمُومٍ عَثْمَانَ ابْنَتِي فَزَوَّجَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمَّ كُلْمُومٍ وَوَيِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمْ كُلْمُومٍ وَوَيِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ كُلْمُومٍ وَوَيْ أَنْ اللّهَ يَأْمُرُنِي أَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ كُلْمُ وَاللّمَ عَلَى عَنْهَا فَولِيكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَالَتْ سَنَةً يَسْعِ وَجَلَسَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْهَا فَولِيدَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْهَا فَولِيدَتْ سَنَةً إِخْدَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمَهُ تَعْلَى عَنْهَا فَولِيدَتْ سَنَةً إِخْدَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوْزِيِّ وُلِيدَتْ قَبْل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوْزِيِّ وُلِدَتْ قَبْل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوْزِيِّ وُلِدَتْ قَبْل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوْزِيِّ وُلِدَتْ قَبْل اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوْزِي وَلِيدَتْ قَبْل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوْزِي وَلِيدَتْ قَبْل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمَعُوذِي وَلِكُ وَلَاكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَل

إِنَّمَا سُمِّيْتُ فَاطِمَةُ لِأَنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ فَطَمَهَا وَذُرِيَّتُهَا عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَسُمِّيْتُ بَتُولاً لِإَنْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللّهِ وَتَزَوَّجَتْ لاِنْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللّهِ وَتَزَوَّجَتْ لاِنْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللّهِ وَتَزَوَّجَتْ يِعَلِيٌ بِنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللّهُ وَجُهَهُ فِي السَّنَةِ النَّانِيَةِ بِأَمْرِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَوَحْيِهِ وَلَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَخَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَيَضِفْ وَلِعَلِيٍّ إِحْدَى وَعِشْرُونَ سَنَةً وَخَمْسَةُ أَشْهُرٍ قَالَ أَبُو عَمْسٍ عَشْرَة سَنَةً وَخَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَيَضِفْ وَلِعَلِيٍّ إِحْدَى وَعِشْرُونَ سَنَةً وَخَمْسَةُ أَشْهُرٍ قَالَ أَبُو عَمْسِ عَشْرَة سَنَةً وَخَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَيَضِفْ وَلِعَلِيٍّ إِحْدَى وَعِشْرُونَ سَنَةً وَخَمْسَةُ أَشْهُرٍ قَالَ أَبُو عَمْرٍ وَفَاطِمَةُ وَأُمْ كُلْثُومٍ أَفْضَلُ بَنَاتِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا فِي فِيهَا وَيُوصُهَا لِسَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ سَفَرًا يَكُونُ آخِرُ عَهْدِهِ بِهَا وَإِذَا قَدِمَ أَوْلُ مَا يَذْخُلُ عَلَيْهِا.

وقال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَاطِمَةُ بِضَعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ لَهَا أَوْ مَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيُّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ أَفْضَلَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتُوفِيْيَنَ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لَيْلَةَ الثَّلاَقَاءِ لِثَلاَثِ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ سَنَةً إِخْدَى عَشْرَةً وَوَلَدَتْ لِعَلِيٍّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَمُحْسِنًا فَمَاتَ مُحْسِنٌ صَغِيرًا وَأُمَّ كُلْثُومٍ وَزَيْنَبَ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبٌ إِلاَّ مِنِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةً فَانْتَشَرَ نَسُلُهُ الشَّرِيفُ مِنْهَا مِنْ جِهَةِ السِّبْطَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَينِ فَقَطْ.

وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ مَاتَ صَغِيرًا بِمَكَّةَ وَاخْتُلِفَ هَلْ وُلِدَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ أَوْ بَعْ َهَا وَهَلْ هُوَ الطَّيْبُ وَالطَّاهِرْ رالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا لَقَبَانِ لَهُ، وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فَين مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ وَوُلِدَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَتْ سَلْمَى زَوْجُ أَبِي رَافِعِ مَوْلاَةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابِلَتَهُ فَبَشْرَ أَبُو رَافِعِ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَ لَهُ عَبْدًا وَعَقَّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ بِكَبْشَيْنِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ أَبُو هِنْدِ وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْذِ وَتَصَدَّقَ بِرِنَةِ شَعْرِهِ وَرِقًا أَيْ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ وَدَفَنُوا شَعْرَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْذِ وَتَصَدَّقَ بِرِنَةِ شَعْرِهِ وَرِقًا أَيْ فِضَةً عَلَى الْمُسَاكِينِ وَدَفَنُوا شَعْرَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُلِدَ لِي اللّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُلِدَ لِي اللّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَانَعُ مِن حَدِيثٍ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُلِدَ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَعُ وَسَلَّمَ فَاعْمَاهُ لِأُمْ بُرُدَة بِئُتِ الْمُعْلَقِ رَوْجَةِ الْبَرَاءِ بَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْمَاهُ لِأُمْ بُرُدَة بِئُتِ الْمُعْرَةُ وَلَعَة لَخُلِ وَعَلَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ بُرُدَة قِطْعَة نَخُل.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضَعًا فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ يَنْظَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَذْخُلُ الْبَيْتَ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيُقَبّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ رَوَاهُ أَبُو حَاتِم زَادَ الْبُخَارِيُ وَيَشَمَّهُ وَتُوفَيِّ وَلَهُ سَبْعُونَ يَوْمًا وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ فَيُقَبّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ رَوَاهُ أَبُو حَاتِم زَادَ الْبُخَارِيُ وَيَشَمَّهُ وَتُوفَيِّي وَلَهُ سَبْعُونَ يَوْمًا وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ وَقَالَ نَذْفِئُهُ عِنْدَ فَرَطِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَجَلَسَ النَّهِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهِ وَرَشَّ وَعُلَم بِعَلاَمَةٍ وَهُوَ أَوْلُ قَبْرِ رُشْ.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ أَخَذَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ فَأَتَى بِهِ النَّخُلَ فَإِذَا ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَهُ فِي حِجْدِهِ ثُمَّ فَإِذَا ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ يَخْوَلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهِ وَلاَ نَقُولُ مَا مُرْفِقُ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَوْتِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ رَوّاهُ الشَّيْخَانِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحْدِ رَوّاهُ الشَّيْخَانِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحْدِ رَوّاهُ الشَّيْخَانِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ لَهُ مُنْ الْجَنَةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدُيقًا نَبِيًّا وَلَوْ عَاشَ لَأَعْتَقْتُ أَخْوَالُهُ مِنَ الْقِبْطِ وَمَا اسْتُرِقً فَعْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ لَهُ مُوسَةً فِي الْجَمِّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكُهُ وَلَوْ عَاشَ لَا عُنْفَتُ أَخْوَالُهُ مِنَ الْقِبْطِ وَمَا اسْتُرِقً فَالْ عَاشَ لَا عَنْ الْمَعْ فَى الْمَجْلَةِ وَلَوْ عَاشَ لَكُوا فَيْ عَاشَ لَا عُعْقَالُ عَلَى إِنْ الشَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَاشَ لَا عُنْ عَلْلَ عَلَيْهِ وَلَا عَالَى إِنْ لَكُواللّهُ مِنَ الْقِبْطِ وَمَا اسْتُولُ فَيْ عَاشَ لَا عُنْ الْمَا مَاتُ إِنْ الشَّوْلَ عَاشَ لَوْلُو الشَّهُ الْمُؤْمِلُ فَي الْمُعْتَلُقُ الللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَاشَ لَا عَنْ الْمُؤْمِلُكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَاشَ لَوْلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَاشَ لَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الللّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَاشَ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلْمَ اللْهُ اللّهُ الللللهُ

#### القصل الثالث

فِي ذِكْرِ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ وَسَرَارِيهِ الْمُطَهَّرَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿النَّبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أَمُهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 7] وَذُلِكَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِهِنَّ وَوُجُوبِ احْتِرَامِهِنَّ لاَ فِي نَظَرِ وَخُلُوةِ وَفَضَلْنَ عَلَى النِّسَاءِ وَثَوَابُهُنَ وَعِقَابُهُنَّ مُضَاعَفَانِ وَلاَ يَحِلُّ سُوَالُهُنَّ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ وَأَفْضَلُهُنَّ خَدِيجَةً وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَفِي أَفْضَلِهِمَا خِلاَفٌ. وَاخْتُلِفَ فِي عِدَّةِ زَوْجَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً سِتَّةٌ مِنْ قُرَيْشِ خَدِيجَةٌ بِنْتُ خُويْلِهِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ بِنْتُ عُمَرَ، وَأُمْ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَأُمْ سَلَمَةً بِنْتُ أَبِي مُونَةً وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَأُمْ سَلَمَةً بِنْتُ أَبِي مُونَةً وَمَعْمُونَةً وَعَلِيبًا ثَوْنَ بُنِي إَنْتُ جَحْشٍ مِنْ بَنِي أَسِدِ بْنِ خُزَيْمَةً، وَمَيْمُونَةُ وَمَاتَ صَلَّى النَّهُ الْمَسَاكِينِ، وَجُويْرِيَةٌ بِنْتُ الْحَارِثِ الْمُلْكِيَّةُ، وَوَاحِدَةً غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ، مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلً وَهِي صَفِيَّةً بِنْتُ حُييٍّ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، وَمُويْرِيةً مُنْ عَرَبِيَّةٍ، مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهِي صَفِيَّةً بِنْتُ حُييٍّ مِنْ بَنِي النَّصِيرِ، وَمَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَسِع . وَمَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَسْع.

فَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَدْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِيَ ثَيْبٌ وَلَهَا مِنَ الْعُمْرِ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَكَانَ سِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً وَأَصْدَقَهَا عِشْرِينَ بَكْرَةً وَقِيلَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا وَهِيَ أُوّلُ مَنْ آمَنَ مِنَ النّسَاءِ وَقَالَ جِبْرِيلُ للِنّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبّهَا وَمِنِي وَبَشْرَهَا النّسَاءِ وَقَالَ جِبْرِيلُ للِنّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبّهَا وَمِنِي وَبَشْرَهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنْةِ مِنْ قَصَبِ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ والْقَصَبُ اللّؤُلُو الْمُجَوَّفُ وَالصَّخَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلاَ نَصَبَ والْقَصَبُ اللّؤُلُو الْمُجَوَّفُ وَالصَّخَبُ اللّهُ الْمُعَالَةِ عَلَيْهِ السَّلاَعَ مِنْ قَصْبِ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ والْقَصَبُ اللّؤُلُو الْمُجَوَّفُ وَالصَّخَبُ اللّهُ الْمُنازَعَةُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ وَالنَّصْبُ التَّعَبُ.

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسْمَعُ شَيْعًا مِنْ رَدُّ عَلَيْهِ وَتَكْذِيبِ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَيُحْزِنُهُ ذَٰلِكَ إِلاَّ فَرَجَ اللّهُ عَنْهُ بَخَدِيجَةً إِذَا رَجَعَ إِلَيْهَا تُشَيِّتُهُ وَتُحَفَّفُ عَنْهُ وَتُصَدِّقُهُ وَتُعَدِّقُهُ وَتُحَفِّفُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ حَتَّى مَاتَتْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَأَفْضَلُهُنَّ خَدِيجَةً وَعَائِشَةُ وَفِي أَفْضَلِهِمَا خِلاَفٌ صَحِّحَ ابْنُ الْعِمَادِ تَفْضِيلَ خَدِيجَةً لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَائِشَةً وَفِي أَفْضَلِهِمَا خِلاَفٌ صَحَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ تَفْضِيلَ خَدِيجَةً لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةً حِينَ قَالَتُ قَدْ رَزَقَكَ اللّهُ خَيْرًا مِنْهَا لاَ وَاللّهِ مَا رَزَقَنِي خَيْرًا مِنْهَا آمَنَتْ بِي وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةً حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَّبِي النَّاسُ وَالْعَلَقُ وَاللّهِ مَا لَهَا حِينَ حَرَمَنِي النَّاسُ وَسُئِلَ حِينَ كَفَرَ بِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَبِي النَّاسُ وَصَدَّقَتْنِي وَينَ كَذَبِي النَّاسُ وَالْعَلَقُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ وَسَلَّمَ أَعْلَ إِنْ رَسُولَ وَسَلَّمَ أَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنِّقِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنِّةِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنِّةِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسُلَمَ أَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةً نِسَاءٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَاهُ مِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهُ مَا أَلْهِ مَلْكُولُ الْمَالِقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّ الْمَالِقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُ الْمُعَلِّي وَسَلَمَ الْمَالِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِقُلُولُ الْمَالِقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ ع

وَسُئِلَ السَّبْكِيُّ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَدِينُ اللّهَ بِهِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ ثُمَّ أَمُهَا خَدِيجَةَ ثُمَّ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُنَّ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ النَّقَاشِ إِنَّ سَبْقَ خَدِيجَةَ وَتَأْثِيرَهَا فِي الدِّينِ لِلّهِ بِمَالِهَا سَبْقَ خَدِيجَةَ وَتَأْثِيرَهَا فِي الدِّينِ لِلّهِ بِمَالِهَا وَنَفْسِهَا لَمْ يَشْرَكُهَا فِيهِ أَحَدٌ لاَ عَائِشَةُ وَلاَ أَحَدٌ غَيْرُهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَأْثِيرُ عَائِشَةً فِي حَمْلِ الدِّينِ وَتَبْلِيغِهِ إِلَى الْأُمَّةِ مَا لَمْ تَشْرَكُهَا فِيهِ خَدِيجَةُ وَلاَ غَيْرُهَا مِمَّا تَمَيَّزَتْ بِهِ عَنْ غَيْرِهَا.

وَمَاتَتُ خَدِيجَةُ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِقَلاَثِ سِنِينَ وَدُفِئَتْ فِي الْحَجُونِ وَهِيَ الْنَهُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَثِذِ يُصَلِّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَكَانَتْ مُدَّةُ مُقَامِهَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً. وَأَمَّا أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَأَسْلَمْت وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً. وَأَمَّا أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَأَسْلَمْت قَدِيمًا وَبَايَعَتْ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمْهَا السَّكْرَانِ بْنِ عَمْرِو أَسْلَمَ مَعَهَا قَدِيمًا وَهَاجَرًا جَمِيعًا لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ إِيمَا مُكَةً بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةً قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى عَائِشَةً وَقِيلَ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ بِمَكَةً بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةً قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى عَائِشَةً وَقِيلَ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ عَمْرُو الْمُدِينَةِ فِي شَوَّالِ سَنَةً أَنْ وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا وَتُوفِيقًةً وَلَمَّا وَتُوفِيقًةً وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلاَقَهَا فَسَأَلَتُهُ أَنْ لاَ يَفْعَلُ وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا لِيهُ وَسَلَّمَ وَخَمْسِينَ .

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَخَطَبَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَصْدَقَهَا فِيمَا قَالَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَم وَتَزَوَّجَهَا بِمَكَّةَ فِي شَوَّالِ سَنَةَ عَشْرِ مِنَ النَّبُوَّةِ وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلاَثِ سِنِينَ وَلَهَا سِتُ سِنِينَ وَأَعْرَسَ بِهَا بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ النَّبُوَّةِ وَقَبْلَ الْهِجْرَةِ وَلَهَا يَسْعُ سِنِينَ وَلَهَا سِتُ سِنِينَ وَأَعْرَسَ بِهَا بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلَهَا يَسْعُ سِنِينَ. قَالَ أَبُو عَمْرِو كَانَ نِكَاحُهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَهَا فِي شَوَّالِ وَكَانَتُ تُحِبُّ أَنْ تَذْخُلَ النِّسَاءُ مِنْ أَهْلِهَا وَأَحِبَّتِهَا فِي شَوَّالِ. وَكَانَتُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ إِنْ يَكُولُ النِّسَاءُ مِنْ أَهْلِهَا وَأَحِبَّتِهَا فِي شَوَّالٍ. وَكَانَتُ تُحِبُ أَنْ تَذْخُلَ النِّسَاءُ مِنْ أَهْلِهَا وَأَحِبَّتِهَا فِي شَوَالٍ. وَكَانَتُ أَبُو عَمْرِو كَانَ نِكَاحُهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ إِذَا هَوِيَتْ شَيْئًا تَابَعَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ لَهَا أَحْبُ يَسَاءُ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْهِ وَكَانَتْ إِذَا هُويَتْ شَيْئًا تَابَعَهَا عَلَيْهِ وَقَالَ لَهَا وَأَيْتُ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالًا لَهُ مِنْ حَرِيرٍ يَقُولُ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِكِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُ مِنْ عِنْدِ اللّهِ يُمْضِهِ. والسَّرَقَةُ بِوزُنِ قَصَبَةٍ شُقَةً حَرِيرٍ بَيْضَاءُ.

وَكَانَتُ مُدَّةُ مُقَامِهَا مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تِسْعَ سِنِينَ وَمَاتَ عَنْهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهَا ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يَتَزَوَّجُ بِخُرًا غَيْرَهَا وَكَانَتْ فَقِيهَةً عَالِمَةً فَصِيحَةً كَثِيرة الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِفَةً بِأَيَّامِ الْعَرَبِ وَأَشْعَارِهَا رَوَى عَنْهَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِفَةً بِأَيَّامِ الْعَرَبِ وَأَشْعَارِهَا رَوَى عَنْهَا جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ لَيْلَةَ الثَّلاَثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةً خَلَتْ مِن رَمَضَانَ سَنَةً وَكَانَتْ ثُكَنِّى أُمْ عَبْدِ اللّهِ بِابْنِ أُخْتِهَا وَمَضَانَ سَنَةً وَكَانَتْ ثُكَنِّى أُمْ عَبْدِ اللّهِ بِابْنِ أُخْتِهَا

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَا وَلَدَتْ قَطْ. وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ وَكَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَة السَّهْمِيِّ هَاجَرَتْ مَعَهُ وَمَاتَ عَنْهَا بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهْمِيِّ هَاجَرَتْ مَعَهُ وَمَاتَ عَنْهَا بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَنَةٍ ثَلاَثِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ رَاجِعْ حَفْصَةً فِي الْجَنَّةِ رَوَى عَنْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَّابِعِينَ وَمَاتَتَ فَوْ اللّهِ مِنْ الْهَ حَلْمَ وَالنَّابِعِينَ وَمَاتَتَ فَوْ مَنْ الْمُؤْمِقِينَ فِي الْجَنَّةِ رَوَى عَنْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَّابِعِينَ وَمَاتَتُ فِي الْجَنَّةِ وَوَى عَنْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالنَّابِعِينَ وَمَاتَتُ فِي الْجَنِّ وَمَاتَ وَمِي الْبَنَّ سِنَّةً مِنْ الصَّحَابَةِ وَالنَّابِعِينَ وَمَاتَتُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ الْفَالِمَ مُنَا لَى مَنْ الْمُؤْمِقِينَ فِي إِلْهُ لِلللّهِ مَنْ الْمُؤْمِقِينَ فِي إِلْمَا مَوْ وَالْمَالَةِ مُعَالِيقَةً وَاعِينَ وَمَاتَتُ مِنْ الْمُؤْمِقِينَ فِي إِلَّهُ مِنْ الْمِنْ مَنْ الْمُؤْمِقِينَ فِي خِلْولَة مُعَاوِيةً وَهِيَ الْبَنَةُ سِنِّينَ سَنَةً حَمْسِ وَأَرْبَعِينَ فِي خِلاَفَةِ مُعَاوِيةً وَهِيَ الْبَنَةُ سِنَّيْنَ سَنَةً مَا مُنْ اللّهُ الْمِلْمُ اللّهُ مَالِي الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَعْمَالَ اللّهُ اللّهُ الْوَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللّهُ مُولِي الللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِقِ اللللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْ

وَأَمَّا أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَاسْمُهَا هِنْدٌ فَكَانَتْ قَبْلَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ وَكَانَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَهِيَ أَوَّلُ ظَعِينَةٍ دَخَلَتِ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً وَمَاتَ أَبُو سَلَمَةً سَنَةً أَرْتِعِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَخَطَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَبَتْ وَخَطَبَهَا عُمَرُ فَأَبَتْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَتْ لِإَبْنِهَا زَوْجُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ لِإَبْنِهَا زَوْجُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَتْ لِإَبْنِهَا زَوْجُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَتْ لِإَبْنِهَا وَوُجُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَتْ لِإَبْنِهَا وَوُجُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَتْ لِإَبْنِهَا وَوُجُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَتْ لِإِبْنِهَا وَوُجُ مُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ مَرْحَبًا فِرَوْجَهُ وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النّسَاءِ وَمَاتَتْ عَنْ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً سَنَةً سَنَةً سَنَة وَخُمُسِينَ وَدُونَتْ بِالْبَقِيعِ.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُوْمِنِينَ أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَاسْمُهَا رَمْلَةُ فَكَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ جَحْشِ وَهَاجَرَ بِهَا إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ الْهِجْرَةَ النَّانِيَةَ ثُمَّ تَنَصَّرَ وَارْتَدُّ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَمَاتَ هُنَاكَ وَثَبَتَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرَو بْنَ أُمّيَةَ الضَّمْرِيَّ إِلَى النَّجَاشِيِّ لِيَخْطُبَهَا عَلَيْهِ فَزَوَّجَهَا إِيّاهُ وأَصْدَقَهَا عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَبَعَثَهَا إِلَيْهِ وَقَدْ أَمَرَ النَّجَاشِيُّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَضَرُوا فَخَطَبَ النَّجَاشِيُ وَقَدْ أَمَرَ النَّجَاشِيُ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَضَرُوا فَخَطَبَ النَّجَاشِيُ وَقَدْ أَمَرَ النَّجَاشِيُ الْمُدُوسِ السَّلاَمِ الْمُؤْمِنِ الْمُهْدِينِ الْمُعْزِيزِ الْجَبَّارِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللّهُ وَقَدْ أَمَرَ النَّهِ الْمُسْلِمِينَ فَحَصْرُوا فَخَطَبَ النَّجَاشِيُ وَقَدْ أَمَر النَّهِ الْمُسْلِمِينَ فَحَصْرُوا فَخَطَبَ النَّجَاشِيُ وَقَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ وَرَوْجُهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَفَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَدُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَلَوْمُوا وَمَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَوْمَ وَمَاتَتُهُ وَالْمُعَامِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَأُمُّهَا أُمَيْمَةً بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مُدَّةً ثُمَّ طَلَقَهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ اذْهَبْ فَاذْكُرْنِي لَهَا قَالَ فَذَهُرُكِ إِلَيْهَا فَجَعَلْتُ ظَهْرِي إِلَى الْبَابِ فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُحْدِثَ شَيْعًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِ لَهَا فَأَنْزَلَ اللّهِ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرًا زَوَّجْنَاكَها﴾ [الأحزاب: ٣٧] فَجَاءً رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَكَانَتْ تَفْتَخِرُ عَلَى أَزْوَاجِ النّبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ آبَاؤُكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمُواتٍ وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَة حَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي شَأَنِهَا وَلَمْ تَكُنِ وَرَوْجَنِي اللّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمُواتٍ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَة حَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي شَأَنِهَا وَلَمْ تَكُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَنَة حَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي شَأَنِهَا وَلَمْ تَكُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَنَة حَمْسُونَ وَالْمَدِينَةِ سَنَةً عِشْرِينَ وَلَهَا ثَلاَثُ مَرَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً عِشْرِينَ وَلَهَا ثَلاَثُ وَخَمْسُونَ سَنَةً وَصَلّى عَلَيْهَا عُمَرُ بُنُ الْخَطْبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَيُقَالُ أَنْهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّنِبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَٰلِكَ أَنَّ خِطْبَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ انْتَهَتْ إِلَيْهَا وَهِيَ عَلَى بَعِيرِهَا فَقَالَتِ الْبَعِيرُ وَمَنْ عَلَيْهِ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ انْتَهَتْ إِلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةَ إِحْدَى وَخُفْيِينَ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً إِحْدَى وَخُمْسِينَ وَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَدَخَلَ قَبْرَهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا.

وَأَمَّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ جُويْرِيَةً بِنْتُ الْحَادِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَكَانَتُ تَحْتَ مُسَافِعِ بْنِ صَفْوَانَ الْمُصَالِقِيِّ وَكَانَتْ قَدْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْس الْأَلْصَادِيِّ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ وَهِيَ غَزْوَةً بِنِي الْمُصْطَلِقِ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَقِيلَ سِتٌ فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ عَزْوَةً بِنِي الْمُصْطَلِقِ فِي سَنَةٍ خَمْسٍ وَقِيلَ سِتٌ فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَا جُويْرِيَةُ بِنْتُ الْحَادِثِ وَكَانَ مِنْ أَمْرِي مَا لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ وَوَقَعْتُ فِي سَهْمِ ثَابِت بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَإِنِّي كَاتَبْتُ نَفْسِي فَجِنْتُ أَسْأَلُكَ

فِي كِتَابَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ لَكِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ الله رَسُولَ اللهِ قَالَ أُوَّدِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ قَالَتْ قَدْ فَعَلْتُ فَتَسَامَعَ النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَزَوَّجَ جُويْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيَهِمْ مِنَ السَّبْيِ فَأَعْتَقُوهُمْ وَقَالُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةٍ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْنَا امْرَأَةٍ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبَبِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتِ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَكَانَتِ ابْنَةَ عِشْرِينَ سَنَةً وَتُوفِيتُ وَعُمْرُهَا خَمْسٌ وَسِتُونَ سَنَةً سَنَةً خَمْس وَخَمْسِينَ.

وَأَمّا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ صَفِيّةٌ بِنْتُ حُيَيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَهِيَ مِنْ سِبْطِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَتْ تَحْتَ كِنَانَة بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ قُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ أَنْسٌ لَمَّا افْتَتَحَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَيْبَرَ وَجَمَعَ السّبْيَ جَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةٌ فَقَالَ اذْهَبْ فَحُذَ جَارِيَةٌ فَأَخَذَ صَفِيَّة بِنْتَ حُيَيٌ فَجَاءً رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطَيْقِ جَوْدَةُ فِقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطِنِي جَوْدَةُ بِهَا فَجَاءً بِهَا أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيَّة بِنْتَ حَييٌ سَيِّدَة قُرَيْظَةً وَالنّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاء بِهَا فَجَاء بِهَا فَكَانَ إِللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السّبْيِ غَيْرَهَا وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَتَلَى إِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ عَلَيْهِ الطّهُ عَلَيْهِ الصّلامُ وَالسّلامُ عَلَيْهِ الطّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ السّلامُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مُن كَانَ عِنْدَهُ شَيْءً فَلْمَتِهُم إِللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَاتَتْ فِي رَمَضَانَ سَنَة خَمْسِينَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيّةً وَدُفِئَتْ بِالْبَقِيعِ فَهُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَاتَتْ فِي رَمَضَانَ سَنَة خَمْسِينَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيّةً وَدُفِئَتْ بِالْبَقِيعِ فَهُولًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَاتَتْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ السّيّرِ وَالْعِلْمِ بِالْأَثَورِ.

وَقَدْ ذُكِرَ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ يِسْوَةً غَبْرَ مَنْ ذُكِرَ وَجُمْلَتُهُنَّ اثْنَتَا عَشْرَةَ امْرَأَةً الْأُولَى أُمُ شُرَيْكِ الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا فَلَمْ تَتَزَوَّجُ الْأُولَى أُمُ شُرَيْكِ الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَذْخُلَ بِهَا فَلَمْ تَتَزَوَّجُ مَا تَتْ وَقَالَ عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ الْهُلَيْلِ بْنِ هُبَيْرَة تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا كَانَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ الْهُلَيْلِ بْنِ هُبَيْرَة تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَكُتْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ. الظَّالِقَةُ عَمْرَةُ بِنْتُ الْهُلَيْئِةُ طَلَقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَمَتَّعَهَا فَلَكَ أَيْدُ الْمُلْقِيَّةُ وَلَا لَهُ مَنْ اللّهُ عِنْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنْ أَيْكُ وَلَالّهُ مِنْكَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهِ مِنْكَ لَكُولُولُهُ مُنْ مُعَاذِ ثُمُ سَرَّحَهَا إِلَى أَهْلِهَا وَكَانَتْ تُسَمّى نَفْسَها الشّقِيَّة .

الْخَامِسَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ كَعْبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ تَزْوِيجَهَا. السَّادِسَةُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَاكِ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقِيلَ إِنَّ أَبَاهَا قَالَ إِنَّهَا لَمْ تُضدَعُ قَطُّ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ لاَ حَاجَةَ لِي بِهَا. السَّابِعَةُ عَالِيَةُ بِنْتُ ظَبْيَانَ بْنِ عَمْرِو تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا. الثَّامِنَةُ قُتَيْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أُخْتُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ اللّهُ الْكَبْدِيِّ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَخُوهَا فِي سَنَةِ عَشْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ فَحَمَلَهَا فَقْبِضَ صَلَّى اللّهُ الْكِنْدِيِّ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَخُوهَا فِي سَنَةِ عَشْرِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ فَحَمَلَهَا فَقْبِضَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ قَدُومِهَا عَلَيْهِ. التَّاسِعَةُ سَنَا بِنْتُ أَسْمَاء بْنِ الصَّلْتِ السَّلَمِيَّةُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَمَاتَتْ فَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.

الْعَاشِرَةُ شَرَافُ بِنْتُ خَلِيفَةَ أُخْتُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَتْ قَبْلَ دُخُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهَا. الْحَادِيَةُ عَشَرَ لَيْلَى بِنْتُ الْخَطِيمِ أُخْتُ قَيْسٍ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ غَيُورًا فَاسْتَقَالَتْهُ فَأَقَالَهَا فَأَكَلَهَا الذَّفْبُ. الثَّانِيَةُ عَشَرَ امْرَأَةٌ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا فَنَزَعَتْ ثِيَابَهَا فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ الْحَقِي غِفَارَ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا فَنَزَعَتْ ثِيَابَهَا فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ الْحَقِي غِفَارَ تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهَا فَنَزَعَتْ ثِيَابَهَا فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ الْحَقِي بِأَمْلِكُ وَلَمْ يَأْخُذُ مِمَّا آتَاهَا شَيْتًا فَهُولاً ءِ جُمْلَةُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَزْوَاجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَارَقَهُنَّ فِي حَيَاتِهِ بَعْضُهُنَّ قَبْلُ الدُّحُولِ وَبَعْضُهُنَّ بَعْدَهُ.

وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عِدَّةً يِسْوَةِ الْأُولَى مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مُرَّةً بْنِ عَوْفِ خَطَبَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ إِنْ بِهَا بَرَصَا وَهُوَ كَاذِبٌ فَرَجَعَ فَوَجَدَ الْبَرَصَ بِهَا. الثَّانِيَةُ امْرَأَةٌ قُرَشِيَّةٌ يُقَالُ لَهَا سَوْدَةُ خَطَبَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ مُصْبِيَةً فَقَالَتْ أَخَافُ أَنْ يَضِغُوا أَيْ يَضِجُوا وَيَبْكُوا عِنْدَ رَأْسِكَ فَدَعَا لَهَا وَتَرَكَهَا. الثَّالِثَةُ صَفِيَّةُ بِنْتُ بَشَامَةً وَكَانَ أَصَابَهَا فِي سَبْي فَخَيَّرَهَا بَيْنَ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا. الرَّابِعَةُ وَلَمْ يُذْكُر السُمُهَا خَطَبَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَسْتَأْمِرُ أَبِي فَلَقِيَتْ أَبَاهَا فَأَذِن لَهَا فَعَادَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْتَحَفَّنَا لِحَافًا غَيْرَكِ.

الْخَامِسَةُ أُمُ مَانِيءٍ فَاحِتَةُ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أُخْتُ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا خَطَبَهَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِي مُصْبِيَةٌ وَاعْتَذَرَتْ إِلَيْهِ فَعَذَرَهَا. السَّادِسَةُ ضُبَاعَةً بِنْتُ عَامِرِ بْنِ قُرْطِ خَطَبَهَا إِلَى ابْنِهَا سَلَمَة بْنِ هَاشِمٍ فَقَالَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَهَا فَقِيلَ لِلنِّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّهَا قَدْ خَطَبَهَا إِلَى ابْنِهَا سَلَمَة بْنِ هَاشِمٍ فَقَالَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَهَا فَقِيلَ لِلنِّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْكِخُهَا. السَّابِعَةُ كَبُرَتْ فَلَمْ يَنْكِخُهَا. السَّابِعَةُ أَمْنَ بَنْ عَبْدِ الْمُطّلِبِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ أَمْامَةُ بِنْ عَبْدِ الْمُطّلِبِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِيَ ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

الثَّامِنَةُ عَزَّةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ عَرَضَتْهَا أُخْتُهَا أُمُّ حَبِيبَةَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِي لِمَكَانِ أُخْتِهَا. وَقِيلَ تَزَوَّجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ امْرَأَةً مِنْ جُنْدُعَ وَهِيَ بِنْتُ

جُندُبِ بْنِ ضَمْرَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَهْوُلاَءِ النَّسْوَةُ اللَّاتِي ذُكِرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهُنَّ أَوْ خَطَبَهُنَّ أَوْ دَخَلَ بِهِنَّ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ أَوْ عُرِضْنَ عَلَيْهِ، وَأَمَا سَرَارِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَاهَا لَهُ الْمُقَوْقِسُ صَاحِبُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَمَاتَتْ فِي خِلاَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي وَسَلَّمَ أَهْدَاهَا لَهُ الْمُقَوْقِسُ صَاحِبُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةٍ وَمَاتَتْ فِي خِلاَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةً وَدُونَتْ بِالْبَقِيعِ. وَرَيْحَانَةُ الْقُرَظِيَّةِ وَمَاتَتْ قَبْلَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَنَةً عَشْرٍ وَدُونَتْ بِالْبَقِيعِ. وَأَخْرَى وَهَبَتْهَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش. وَالرَّابِعَةُ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ السَّبْي.

#### الفصل الرابع

## فِي أَعْمَامِهِ وَعَمَّاتِهِ وَإِخْوَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَجَدَّاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ صَاحِبُ ذَخَائِرِ الْعُقْبَى فِي مَنَاقِبِ ذَوِي الْقُرْبَى وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَا عَشَرَ عَمًّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَبُوهُ عَبْدُ اللّهِ ثَالِثَ عَشَرِهِمْ الْحَارِثُ، وَأَبُر طَالِبٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ مَنَافِ، وَالزُّبَيْرُ وَيُكَنِّى، وَالْمُهُ عَبْدُ الْعُزَّى، وَالْغَيْدَاقُ، مَنَافِ، وَالْمُقَوَّمُ، وَضِرَارٌ. وَالْعَبْاسُ، وَقُنَمُ، وَعَبْدُ الْكَعْبَةِ، وَحَجْلٌ وَيُسَمَّى الْمُغِيرَة.

أمًّا حَمْزَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُكَنِّى أَبَا عُمَارَةً وَأَبَا يَعْلَى فَكَانَ إِسْلاَمُهُ فِي السَّنَةِ النَّائِيَةِ مِنَ الْمَبْعَثِ وَقِيلَ فِي السَّامِعةِ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عِنْدَ اللّهِ فِي السَّمَاءِ السَّابِعةِ حَمْزَةُ أَسَدُ اللّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خَيْرُ أَعْمَامِي خَمْزَةُ وَأَوَّلُ رَايَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ لِحَمْزَةَ وَأَوَّلُ سَرِيَّةِ حَمْزَةُ وَأَوَّلُ سَرِيَّةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِإِحْدِ قِنَالَ لَا أَصُابَ بِمِفْلِكَ أَبَدًا مَا وَقَلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَتِيلاً بَكَى فَلَمًا رَأَى مَا مُثُلُ بِهِ شَهْقَ وَقَالَ لَنْ أُصَابَ بِمِفْلِكَ أَبَدًا مَا وَقَلْتُ مَوْقِفًا قَطُّ وَسَلّمَ بَاكِيا قَطُّ أَيْنَا وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاكِيًا قَطُّ أَشَدٌ عَلَى حَمْزَةً وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاكِيا قَطُّ أَشَدٌ مِنْ مُنْ مُنْ عَلَى حَمْزَةً وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَى حَمْزَةً وَقَالَ الْبُنُ مَسْعُودِ مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاكِيا قَطُّ أَسَد اللّهِ وَأَسَدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى حَمْزَةً يَا عَمْ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدَ اللّهِ وَأَسَدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى حَمْزَةً يَا عَمْ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى حَمْزَةً يَا عَمْ رَسُولِ اللّهِ وَالْمَلْ عَلَى عَمْرَةً يَا عَمْ مَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى حَمْزَةً يَا عَمْ وَالْمَ اللّهُ عَلَى حَمْزَةً يَا عَمْ وَالْمَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى جَمْزَةً يَا عَمْ وَالْمَالِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى جَمْزَةً يَا عَلَى عَلَى جَمْزَةً يَا عَلَى عَلَى جَمْزَةً يَا عَمْ وَالْمَلُ عَلَى عَلُ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

وَاحِدٍ. وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَّيَبِ كَانَ يَقُولُ كُنْتُ أَعْجَبُ لِقَاتِلِ حَمْزَةَ كَيْفَ يَنْجُو حَتَّى أَنَّهُ مَاتَ غَرِيقًا فِي الْخَمْرِ وَقَالَ ابْنُ هِشَامِ بَلَغَنِي أَنَّ وَحْشَيًّا لَمْ يَزَلْ يُحَدُّ فِي الْخَمْرِ حَتَّى خُلِعَ مِنَ الدِّيوَانِ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ قَاتِلَ حَمْزَةً.

وَأَمَّا الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْفَضْلِ فَقَدْ كَانَ أَسَنَّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ وَكَانَ رَثِيسًا فِي قُرَيْشٍ وَإِلَيْهِ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَسْلَمَ قَبْلَ فَتْحِ خَيْبَرَ وَكَانَ يَكْتُمُ إِسْلاَمَهُ وَأَظْهَرَهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُرِمُهُ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ وَيَعْظُمُهُ وَقَالَ الْعَبَّاسُ عَمِّي وَصِنْوُ أَبِي مَنْ آذَاهُ آذَانِي وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَا عَمُ لاَ تَرِمُ مَنْ إِللّهَ أَنْكُم وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَا عَمُ لاَ تَرِمُ مَنْ إِلَىٰ لِي فِيكُمْ حَاجَةً فَلَمًا أَتَاهُمُ اشْتَمَلَ عَلَيْهِمْ بِمُلاَءَةِ ثُمَّ مَنْ النَّارِ كَسَتْرِي إِيَّاهُمْ بِمُلاَءَةٍ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ هٰذَا عَمِّي وَصِنْوُ أَبِي وَهُولاءَ أَهْلِ بَيْتِي فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِي إِيَّاهُمْ بِمُلاَءَ قُلَا قَالَتُ آمِينَ رَوَاهُ ابْنُ غَيْلاَنَ وَعَيْرَهُ.

وَرَوَاهُ التَّرْمَذِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس بِلَفْظِ فَأَلْبَسَنَا كِسَاءَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةَ ظَاهِرَةَ وَبَاطِئَةً لاَ تُغَادِرُ ذَنْبَا اللَّهُمَّ اخْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ. وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ أَيْضَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للْعَبَّاسِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَذْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ للْعَبَّاسِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَذْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِّي فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ. وَتَكَرَّرَ دُعَاؤُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَلِبَنِيهِ وَمُحِبِّينِهِ وَتُوفِّيَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا سَنَةً ثَلاَثِي وَقُلاَثِينَ وَهُو ابْنُ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَكَانَ أَصْغَرَ أَعْمَامِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مُونَ وَحَمْزَةُ وَأَسَنَّهُمُ الْحَارِثُ.

وَأَمَّا عَمَّاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَاتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَجُمْلَتُهُنَّ سِتٌ عَاتِكَةُ، وَأُمنِمَةُ، وَالْبَيْضَاءُ وَهِيَ أُمُّ حَكِيم، وَبَرَّةُ، وَصَفِيَةً، وَأَرْوَى، فَأَمَّا صَفِيَّةُ أُمُّ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَدْ وَالْبَيْضَاءُ وَهِيَ أُمُّ حَكِيم، وَبَرَّةً، وَصَفِيَةً مَا صَفِيَّةٌ أُمُّ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَسْلَمَتْ بِالنِّهُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِسَهْمٍ وَتُوفِّقَيَتْ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةً عِشْرِينَ وَلَهَا ثَلاَثُ وَسَبْعُونَ سَنَةً وَدُونَتْ بِالْبَقِيعِ.

وَأَمَّا عَاتِكَةُ وَأَرْوَى فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْلاَمِهِمَا. وَأَمَّا جَدَّانُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ أَبِيهِ: فَأُمُ عَبْدِ اللّهِ هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرِو الْمَخْزُومِيَّةُ، وَأُمُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَلْمَى بِنْتُ عَمْرِو الْمَخْزُومِيَّةُ، وَأُمُ عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةُ بِنْتُ فَالِجِ السُّلَيْمِيَّةُ النَّهُ عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةُ بِنْتُ فَالِجِ السُّلَيْمِيَّةُ النَّهُ عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةً بِنْتُ فَالِجِ السُّلَيْمِيَّةُ ، وَأُمُ عَبْدِ مَنَافِ عَاتِكَةً بِنْتُ فَالِجِ السُّلَيْمِيَّةُ اللّهِ الْأَذْدِيَّةُ ، وَأُمْ كِلاَبِ نَعْمٌ بِنْتُ سُرَيْرِ الْكِنَانِيَّةُ ، وَأُمْ مُرَّةً السُّلَيْمِيَّةُ ، وَأُمْ مُرَّة

وَخْشِيّةُ بِنْتُ شَيْبَانَ الْفَهْمِيَّةُ، وَأُمُّ كَعْبِ سَلْمَى بِنْتُ مُحَارِبِ الْفَهْمِيَّةُ أَيْضَا، وَأُمُّ لُوَيِّ وَخَشِيَّةُ بِنْتُ الْمَحَارِثِ بِنْتُ مُدْلِجِ الْكِنَانِيَّةُ، وَأُمُّ غَالِبِ سَلْمَى بِنْتُ سَعْدِ الْهُذَلِيَّةُ، وَأُمُّ فِهْرِ جَنْدَلَةُ بِنْتُ الْمَحارِثِ الْمُجْرَهُمِيَّةُ، وَأُمُّ اللَّصْرِ بَرَّةُ بِنْتُ مُرَّةَ الْمُرِيَّةُ، وَأَمَّا جَدَّاتُهُ الْجُرَهُمِيَّةُ، وَأُمُّ مَالِكِ هِنْدُ بِنْتُ عَدُوانَ الْقَنْسِيَّةُ، وَأُمُّ النَّصْرِ بَرَّةُ بِنْتُ مُرَّةَ الْمُرِيَّةُ، وَأَمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ المَّلَمْ مِنْ أُمْهِ آمِنَةً بِنْتُ الْأَوْقَصِ السَّلَيْهِيَّةُ وَيُعْرَفُ أَبُوهَا بِأَبِي كَبْشَةَ وَهُوَ الَّذِي كَانُوا يَعْنُونَهُ أَبِيهَا وَهُبِ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْأَوْقَصِ السَّلَيْهِيَّةُ وَيُعْرَفُ أَبُوهَا بِأَبِي كَبْشَةَ وَهُوَ اللَّذِي كَانُوا يَعْنُونَهُ أَبِيهَا وَهُبِ عَاتِكَةً بِنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ لِآلَهُ كَانَ يَعْبُدُ الشَّعْزَى وَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَى وَلَمْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَلامُ مُ عُقْلَةٌ نَسَبِ قَالَ ابْنُ هِشَام وَغَيْرُهُ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفُ وَلَكِ آمِنُ وَلَكَ أَبُوهُ وَلَكَ آمِنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفُ وَلَكِ آمَةً وَلَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفُ وَلَكِ آمَةً وَلَكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفُ وَلَكِ آمَةً وَلَوْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفُ وَلَكِ آمَةً وَلَوْ الْمَالُولُ وَلَكُوا اللَهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَشْرَفُ وَلَكِ آمَةً وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَشْرَفُ وَلَكُو الْمَالُولُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَشْرَفُ وَلَكُولُ اللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَشْرَفُ وَلَكُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَشْرَفُ وَلَكُوا اللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ الْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُوالِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْم

وَأَمّا إِخْوَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَحَمْزَةٌ، وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ أَرْضَعَتْهُ مَا مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُويْنَةٌ جَارِيَةٌ أَبِي لَهَبٍ بِلَبَنِ البُنها مَسُوْوحِ بْنِ ثُونِيَةٌ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَرْضَعَتْهُ وَرَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِيمَةً وَقَدْ رُوِيَ أَنُ السَّغْدِيَّةُ، وَعَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَارَتُ عَلَى مَوَازِنَ فَأَخْدُوهَا فِي جُمْلَةِ السَّبِي فَقَالَتْ أَوْلاَدُ حَلِيمَةً وَقَدْ رُوِيَ أَنُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعَارَتُ عَلَى مَوْازِنَ فَأَخْدُوهَا فِي جُمْلَةِ السَّبِي فَقَالَتْ أَنَا أُخْتُكَ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّ قَلِيمِي عِنْدِي مُكَرَّمَةً مُحَبَّبَةً وَإِنْ أَخْبَئِتِ أَنْ قَرْمِي إِلَى قَوْمِكِ وَصَلْتُكَ قَالَتْ بَلْ وَحَبْرِيتُ فَاقِيمِي عِنْدِي مُكَرَّمَةً مُحَبَّبَةً وَإِنْ أَخْبَئِتِ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى قَوْمِكِ وَصَلْتُكَ قَالَتْ بَلْ أَحْبَيْتِ فَاقِيمِي عِنْدِي مُكَرَّمَةً مُحَبَّبَةً وَإِنْ أَخْبَئِتِ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى قَوْمِكِ وَصَلْتُكَ قَالَتْ بَلْ أَوْمِنَا عَلَيْهِ السَّلامُ إِنْ تَرْجِعِي إِلَى قَوْمِكِ وَصَلْتُكَ قَالَتْ بَلْ أَوْمَ عَلَيْهِ وَمَلِيمَةً وَلِنَا أَنْ تَرْجِعِي إِلَى قَوْمِكِ وَصَلْتُكَ عَلَيْهِ وَمَلْتُ مَلْكُمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الرَّصَعَتْهُ حَتَّى الْعُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْوَةً وَلَا عَلَيْهِ وَمَلْتُ مَنْ وَلِيمَ فَوْمِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَمَلْ عَلَيْهِ وَمَالَعُهُ وَكِنَا فَالْعَلَمِ وَاللّمَ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ تَرَوْجَ خَدِيجَةً فَكَانَتُ تُكُومُهَا وَأَعْتَهَا وَكَانَ ثُونِيتُهُ وَكِنَا عَلَيْهِ الطَّلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ تَرَوْجٍ خَدِيجَةً فَكَانَتُ تُكُومُهُا وَأَعْتَهُا وَلَا عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ الطَّلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ تَرَوْجَ خَدِيجَةً فَكَانَتُ تُكُومُهَا وَأَعْتَهُا وَلَاهُ عَلَيْهِ وَكَالًا عَلَيْهِ وَعَلْقُ وَلَا عَلَيْهِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَالسَّلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعِي الْتَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ

وَكَانَتْ حَاضِتْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ أُمَّ أَيْمَنَ بَرَكَةً بِنْتَ ثَعْلَبَةً أُمَّ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ مَوْلاَةَ

رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَتِ الْهِجْرَتَيْنِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَإِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانَتِ لِأَبِيهِ وَقِيلَ لِأُمَّهِ فَوَرِثَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُولُ أُمُّ أَيْمَنَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّى وَكَانَتِ الشَّيْمَاءُ بِنْتُ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةِ تَحْضُنُهُ مَعَ أُمْهَا.

#### الفصل الخامس

# فِي خَدَمِهِ وَحَرَسِهِ وَمَوَالِيهِ وَمَنْ كَانَ عَلَى نَفَقَاتِهِ وَخَاتِمِهِ وَنعْلِهِ وَسِوَاكِهِ وَمَنْ وَمَنْ كَانَ يَضْرِبُ الْأَغْنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أمًّا خَدَمُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَادِيُّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ، وَأَيْمَنُ بْنُ أُمُ أَيْمَنَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ الْهُذَلِيُّ، وَأَسْلَعُ بْنُ شَرِيكِ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، وَسَعْدُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً، وَحُنَيْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، وَسَعْدُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً، وَحُنَيْنَ وَالِدُ عَبْدِ اللّهِ مَوْلَى الْعَبّاسِ، وَنُعَيْمُ بْنُ رَبِيعَةَ الْأَسْلَمِيُّ، وَأَبُو الْحَمْرَاءِ هِلاَلُ بْنُ الْحَارِثِ، وَاللّهُ عَبْدِ اللّهِ مَوْلَى الْعَبّاسِ، وَنُعَيْمُ بْنُ رَبِيعَةَ الْأَسْلَمِيُّ، وَأَبُو الْحَمْرَاءِ هِلاَلُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَبُو السَّمْعُ وَاللّهُ أَسَامَةً بْنِ زَيْدِ، وَأَبُو السَّمْعُ وَاللّهُ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ سَعْدِ، وَأُمُ عَيَاشِ مَوْلاَةً وَحَوْلَةُ بِنْتُ سَعْدِ، وَأُمُ عَيَاشِ مَوْلاَةً وَحَوْلَةً بِنْتِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

وَكَانَ يَضْرِبُ الْأَعْنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً، وَعَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ وَكَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِمَنْزِلَةٍ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ وَكَانَ وَيَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِمَنْزِلَةٍ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ وَكَانَ بِلاَلٌ عَلَى نَفْقَاتِهِ، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ الدُّوسِي عَلَى خَاتَمِهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى سِوَاكِهِ وَنَعْلِهِ، وَأَمَّا حُرَّاسُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَهُمْ سَعْدُ بْنُ وَنَعْلِهِ، وَأَبُو رَافِعِ وَاسْمُهُ أَسْلَمُ عَلَى ثِقَلِهِ، وَأَمَّا حُرَّاسُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَهُمْ سَعْدُ بْنُ مُعْلَدِهِ مَنْ الْعَوْامِ، وَبِلاَلْ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ مُعْدِرةً بْنُ الْعَوْامِ، وَبِلاَلْ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ الْعَوْامِ، وَبِلاَلْ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ الْعَرِيشِ يَوْمَ بَذْرِ.

وَأَمَّا مَوَالِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ: أَسَامَةُ، وَأَبُوهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حِبُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَوْبَانُ، وَأَبُو كَبْشَةَ أَوْسٌ، وَشُقْرَانُ وَاسْمُهُ صَالِحٌ الْحَبَشِيُّ، وَرَبَاحٌ الْأَسْوَدَ النُوبِيُّ وَكَانَ يَأْذَنُ عَلَيْهِ أَخْيَانًا إِذَا انْفَرَدَ، وَيَسَارُ الرَّاعِي، وَزَيْدُ أَبُو يَسَارِ، وَمِدْعَمٌ عَبْدُ الْأَسْوَدُ النُّوبِيُّ وَكَانَ يَأْذَنُ عَلَيْهِ أَخْيَانًا إِذَا انْفَرَدَ، وَيَسَارُ الرَّاعِي، وَزَيْدُ أَبُو يَسَارِ، وَمِدْعَمٌ عَبْدُ أَسُودُ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَرَاقِدٌ، وَأَبُو وَاقِدٍ، أَسُودُ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَرَافِعٍ، وَرَافِعُ بْنُ وَلَيْهِ الْجُذَامِيُّ، وَسَفِينَةُ، وَمَأْبُورُ الْقِبْطِيُ، وَوَاقِدٌ، وَأَبُو وَاقِدٍ، وَأَنْجَشَةُ الْحَادِي، وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَشَمْعُونُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو رَيْحَانَةً، وَأَبُو بَكُرَةً نُفَيْعُ بْنُ

الْحَارِثِ، وَمِنَ النِّسَاءِ: أُمُّ أَيْمَنَ الْحَبَشِيَّةُ وَسَلْمَى أُمُّ رَافِعِ زَوْجُ أَبِي رَافِعِ، وَمَارِيَّةُ، وَرَيْحَانَةُ الْوَقْيُصَرُ أُخْتُ مَارِيَّةً، وَغَيْرُ ذَٰلِكَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوَالِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَقَيْصَرُ أُخْتُ مَارِيَّةً، وَطَيْرُ ذَٰلِكَ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوَالِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَإِمَاؤُهُ إِخْدَى عَشْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

#### الفصل السادس

## فِي أُمَرَائِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتَّابِهِ وَكُتُبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُلُوكِ وَغيرِهِم

أمّا كُتَّابُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَهُمْ: أَبُو بَكْرِ الصَّدِّينُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُنْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ، وَعَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِب، وَطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ وَابْنَاهُ أَبَانُ وَخَالِدٌ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ، وَأَبُو سُفْيَانَ صَخْرُ بْنُ حَرْبِ، وَابْتَاهُ مُعَاوِيةً، وَيَزِيدُ، وَزَيْدُ بْنُ قَابِتِ، وَشُرَخِيلُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو سُفْيَانَ صَخْرُ بْنُ حَرْبِ، وَابْتَاهُ مُعَاوِيةً، وَيَزِيدُ، وَزَيْدُ بْنُ قَابِتِ، وَشُرَخِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَالْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَة وَعَمْرُو إِنُ الْعَاصِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَة اللّهِ بْنُ وَاحَةً وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَة اللّهِ بْنُ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً، وَمُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَة اللّهِ بْنُ مَعْوِيةً وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ أَلْوَمُهُمْ بِذَٰلِكَ وَأَخَصَّهُمْ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

وَلَمَّا رَجَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْمِيَةِ كَتَبَ إِلَى الرُّومِ فَقِيلَ إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَوُنَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْر وَاللَّه سطر وَخَتَمَ بِهِ الْكِتَابَ وَكَتَبَ إِلَى هِرْقَلَ "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبِعَ الْهُدَى أَمًّا بَعْدُ فَإِنِي أَذَعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلامِ أَسْلِمُ تَسْلَمْ يُؤتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ الْكَالَةِ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ الْمُ اللّهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ اللّهِ بَعْضَا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ».

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَرْسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ إِلَى هِرَقْلَ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ فَلَمَّا قُوى الْكِتَابَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ بَدَأَ فُوىءَ غَضِبَ ابْنُ أَخِي قَيْصَرَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَرِنِي الْكِتَابَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَسَمَّاكَ صَاحِبَ الرُّومِ فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ وَاللّهِ إِنَّكَ لَضَعِيفُ الرَّأْيِ تُرِيدُ أَنْ أَرْمِي كِتَابَ رَجُل يَأْتِيهِ النَّامُوسُ الْأَكْبَرُ لَئِنْ كَانَ رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ لَأَحَقُ أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ وَقَدْ صَدَقَ أَنَا صَاحِبُ

الرُّومِ ثُمَّ أَمَرَ بِإِنْزَالِ دِحْيَةً وَإِكْرَامِهِ، وَقَوْلُهُ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسُيينَ أَيْ فَإِنَّ عَلَيْكَ مِعَ إِثْمِكَ إِثْمَ الْأَتْبَاعِ وَالْأَرِيسِيُّ الْفَلاَّحُ.

وَقَذْ كَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمٍ فَارِسِ سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَ أَنْ اللّهِ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ وَسُولُ اللّهِ إِلَى النّاسِ كُلِّهِمْ لِأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ رَسُولُ اللّهِ إِلَى النّاسِ كُلِّهِمْ لِأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ وَسُلَمْ فَإِنْ اللّهِ بَنِ حُذَافَةَ السَّهْمِي فَلَمًا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى اللّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِي فَلَمًا وَرَقَيْمُ وَسَلّمَ فَقَالَ مُزُقَ مُلْكُهُ. وَفِي كِتَابِ قُولِيءَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مُزُقَ مُلْكُهُ. وَفِي كِتَابِ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مُزَقَ مُلْكُهُ. وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى كَسَرَى وَقَيْصَرَ فَأَمّا كِسْرَى فَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا فَيْصُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا وَلَمْ وَلَهُ وَأَمّا فَيْصَرُ فَلَمُا قَرَأَ الْكِتَابَ طَوَاهُ ثُمَّ رَفَعَهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا وَيُولُونُ وَأَمّا هُولُو وَ وَأَمّا هُولُو فَلَا قَلَا ثَبَتَ مُلْكُهُ وَلَمْ جَوَابُ هِرَقُلَ قَالَ ثَبَتَ مُلْكُهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا قَلْ فَيَعَلَى فَالَ ثَبَتَ مُلْكُهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا وَلَهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ وَلَمْ فَيَا وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا مُؤْلُو وَلَا قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَلْكُهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا وَلَا مُؤْلِو وَلَمْ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا فَيَالَ فَيَا وَلَا مُؤْلِو وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُؤْلِو وَلَمْ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُؤْلِو وَلَا مُؤْلِو وَلَا مُؤْلِو وَلَا مُؤْلِو وَلَا مُؤْلِو وَلَا وَلَا مُؤْلِو وَلَا مُؤْلِو وَلَا مُؤْلِو وَلَا مُؤْلِو وَلَا مُؤْلِو وَلَا مُؤْلِو وَلَا

وَكَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّجَاشِيُ "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى النَّجَاشِيُ مَلِكِ الْحَبَشَةِ أَمَّا بَعٰدُ فَإِنِي آخَمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ الّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكَ الْمُقُوسِ السَّلاَمَ الْمُؤْمِنَ الْمُهَيْمِنَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ رُوْحِهِ وَنَفْجِهُ كَمَا خَلَقَ ٱدَمَ بِيَدِهِ وَإِنِّي الْبَتُولِ الطَّيِّبَةِ الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتْ بِعِيسَى فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفْجِهُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَإِنِّي الْبَتُولِ الطَّيِّبَةِ الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتْ بِعِيسَى فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ وَنَفْجِهُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَإِنِّي الْبَتُولِ الطَّيْبَةِ الْمُولِينَ وَالسَّلاَمُ عَلَى وَتُومِنَ بِالَّذِي جَاءَنِي الْمُولِينَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ النَّبِي بَائِذِي جَاءَنِي وَقَدْ بَعَفْتُ إِلَيْكُمُ ابْنَ عَمِّي جَعْفَرًا وَمَعَهُ نَقَرٌ مِنَ الْمُسْلِعِينَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَقَدْ بَعَفْتُ إِلَيْكُمُ ابْنَ عَمِّي جَعْفَرًا وَمَعَهُ نَقَرٌ مِنَ الْمُسْلِعِينَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَقَدْ بَعَفْتُ إِلَيْكُمُ ابْنَ عَمِي جَعْفَرًا وَمَعَهُ نَقَرٌ مِنَ الْمُسْلِعِينَ وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ النَّبِي الْمُعَلِى وَقَدْ بَعْفُتُ إِلَيْكُ إِلْمُ اللّهِ عَلَى وَسُلَمُ وَاللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى وَسُلَمُ وَاللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ "إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَوْ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَا وَسُلَمُ وَلَا إِلَّهُ وَسَلَّمَ وَلَا إِلَّهُ عَلَيْكَ يَا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَوْسُ إِلْ عَلَيْ عَلَيْكَ يَلْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يَلْ وَسُولُ اللّهِ صَاوِقًا مُصَلَّقًا مُعَدَّقًا وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ رَسُولُ اللّهِ صَاوِقًا مُصَاوِقًا مُصَلِّعُ اللّهُ مَا ذَكُونَ وَقُولًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْتُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَل

وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعْتُ ابْنَ عَمِّكَ وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِابْنِي وَإِنْ شَفْتَ أَتَيْتُكَ بِنَفْسِي فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنّي أَشْهَدُ أَنَّ مَا تَقُولُهُ حَقٌّ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ».

ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ ابْنَهُ فِي سَتِّينَ نَفْسًا فِي أَثَرِ مَنْ أَرْسَلَهُ مِنْ عِندِهِ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَغَرَقَ ابْنُهُ وَمَنْ مَعَهُ وَوَافَى جَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا سَبْعِينَ رَجُلاً عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ مِنَ الْحَبَشَةِ وَثَمَانِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّأَم فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنَا سُورَةَ لِسَ إِلَى آخِرِهَا فَبَكَوْا حِينَ سَمِعُوا اَلْقُرْآنَ وَآمَنُوا وَقَالُوا مَا أَشْبَهَ لَهَذَا بِمَا كَانَ يَنْزِلُ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ وَفِيهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ﴾ [المائدة: ٨٦] إِلَى آخِرِ الآيَةِ لِأنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَصْحَابِ الصَّوَامِعِ وَالثُّفْرُوقُ عِلاَّقَةٌ مَا بَيْنَ النَّوَاةِ وَالْقُمْعِ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى الْمُقَوْقِس مَلِكِ مِصْرِ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْمُقَوْقِسِ عَظِيمِ الْقِبْطِ سَلامٌ عَلَى مَنِ أَتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلامَ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْمُ الْقِبْطِ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَّ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» وَبَعَثَ بِهِ مَعَ حَاطِبٍ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ فَأَخَذَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ فِي حُقُّ مِنْ عَاجٍ وَدَفَعَهُ لِجَارِيَةٍ لَهُ ثُمَّ دَعَا كَاتِبًا لَهُ يَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِشْمَ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ مِن مُقَوْقِسِ عَظِيم الْقِبْطِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ وَفَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَهُ وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا بَقِيَ وَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْرُجَ بِالشَّأْمِ وَقَدْ أَكْرَمْتُ رَسُولَكَ وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِجارِيَتَيْنِ لَهُمَا مَكَانٌ مِنَ الْقِبْطِ عَظِيمٌ وَبِكِسْوَةِ وَأَهْدَيْتُ إِلَيْكَ بَغْلَةً لِتَرْكَبَهَا وَالسَّلاَمُ» وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ وَلَمْ يُسْلِمْ.

وَكَتَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوِي كِتَابًا يَدْعُوهُ فِيهِ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَبَعَثَ بِهِ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَكَتَبَ الْمُنْذِرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمًّا بَعْدُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنِّي قَرَأْتُ كِتَابَكَ عَلَى أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَبَّ الْإِسْلاَمَ وَأَعْجَبَهُ وَدَخَلَ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَحِيهُ وَبِأَنْ فِي وَمِنْهُمْ مَنْ تَحِيهُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَحِيهُ وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ وَبِأَرْضِي يَهُودٌ وَمَجُوسٌ فَأَحْدِثْ إِلَيَّ فِي ذَٰلِكَ أَمْرَكَ» فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوِي سَلاَمٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّهِ إِلَى الْمُنْذِرِ بْنِ سَاوِي سَلاَمٌ

عَلَيْكَ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّهَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَذَكُوكَ اللّهَ عَزَّ وجلَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَنْصَحْ فَإِنَّمَا يَنْصَحُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّهُ مَنْ يُطِعْ رُسُلِي وَيَتْبِعْ أَمْرَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ نَصَحَ لَهُمْ فَقَدْ نَصَحَ لِي وَإِنَّ رُسُلِي قَدْ أَثْنُوا عَلَيْكَ خَيْرًا وَإِنِّي وَيَتَبِعْ أَمْرَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ نَصَحَ لَهُمْ فَقَدْ نَصَحَ لِي وَإِنَّ رُسُلِي قَدْ أَثْنُوا عَلَيْكَ خَيْرًا وَإِنِّي قَدْ شُفَعْتُكَ فِي قَوْمِكَ فَاتُوكُ لِلْمُسْلِمِينَ مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ وَعَفَوْتُ عَنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَإِنِّكَ مَهْمَا تُصْلِحْ فَلَنْ نَعْزِلَكَ عَنْ عَمَلِكَ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ مَجُوسِيَّتِهِ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ».

وَكَتَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى مَلَكِيْ عُمَانَ بِالْيَمَنِ وَبَعَثَهُ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّحْمِنِ الرَّعْمِةِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى جَيْفَرِ وَعَبْدِ ابْنَيِ الْجُلَنْدَى سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي اَدْعُوكُمَا بِدِعَايَةِ الْإِسْلاَمِ أَسْلِمَا تَسْلَمَا فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَةً لِأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُ الْقُولُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنْكُمَا إِنْ أَقَرَرْتُمَا بِالْإِسْلاَمِ وَلَيْتُكُمَا وَإِنْ كَافَةُ لِأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُ الْقُولُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنْكُمَا إِنْ أَقَرَرْتُمَا بِالْإِسْلاَمِ وَلَيْتُكُمَا وَائِلْ عَلْكُمَا وَخَيْلِي تَحُلُّ بِسَاحَتِكُمَا وَتَظْهَرُ نُبُوتِي عَلَى أَبْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ حَلْمُ وَخَلْيَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْحُكْمِ وَخَلْيَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْحُكْمِ وَخَلْيَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْحُكْمِ وَخَلْيَا بَيْنِي وَبَيْنَ الطَّدَقَةِ وَبَيْنَ الْحُكْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَكَانَا لِي عَوْنَا عَلَى مَنْ خَالَفَنِي.

وَكَتَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَاحِبِ الْيَمَامَةِ هَوْذَةً بْنِ عَلِيٌ وَأَرْسَلَ بِهِ مَعَ سَلِيطِ ابْنِ عَمْرِو الْعَامِرِيُ "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى هَوْذَةً بْنِ عَلِيٌ سَلامٌ عَلَى مَنِ النَّبَعَ الْهُدَى وَاعْلَمْ أَنْ دِينِي سَيَظْهَرُ إِلَى مُنْتَهَى الْحُفِّ وَالْحَافِرِ فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَجْعَلْ لَكَ مَا تَحْتَ يَدِكَ " فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ سَلِيطٌ بِكِتَابٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُومًا أَنْوَلَهُ وَحَيَّاهُ وَقَرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَرَدٌ رَدًا دُونَ رَدٌ وَكَتَبَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْأَمْنِ أَتَبِعْكَ وَأَجَازَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْبَيْ سَيَابَةَ أَيْ قِطْعَةً مِنَ الْأَرْضِ مَا فَعَلْتُ بَادَ وَبَادَ مَا فِي يَدِهِ فَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ سَأَلَئِي سَيَابَةً أَيْ قِطْعَةً مِنَ الْأَرْضِ مَا فَعَلْتُ بَادَ وَبَادَ مَا فِي يَدِهِ فَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا إِنَّ الْمَعْمَ بِعْضَ الْأَرْضِ مَا فَعَلْتُ بَادَ وَبَادَ مَا فَي يَدِهِ فَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمُ إِنَّ الْيَمَامَة سَيَظْهَرُ بِهَا كَذَابٌ يَتَنَبًا كُفْتَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا إِنَّ الْيَمَامَة سَيَظْهَرُ بِهَا كَذَّابٌ يَتَنَبًا كُفْتَلُ مِنْ كَذَلِكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا إِنَّ الْيَمَامَة سَيَظْهَرُ بِهَا كَذَّابٌ يَتَنَبًا كُولُكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا إِنَّ الْيَمَامَة سَيَظْهَرُ بِهَا كَذَّابٌ يَتَنَبًا كُفْتَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا إِنَّ الْيَمَامَة سَيَظْهَرُ بِهَا كَذَّابٌ يَتَنَبًا كُلُولُكَ .

وَكَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شُرْ الغَسَانِيِّ وَكَانَ بِدِمَشْقَ بِغُوطَتِهَا «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ البَّهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شِمْرِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ النّهِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ يَبْقَى لَكَ النّهَ عَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ يَبْقَى لَكَ

مُلْكُكَ» وَأَرْسَلَهُ مَعَ شُجَاعِ بْنِ وَهْبٍ فَلَمْ يُسْلِمْ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادَ وَبَادَ مُلْكُهُ، وَقَلِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمِيمُ بْنُ أَوْسِ الدَّارِيُّ فِي سِتَّةِ نَفَرِ مِنَ الدَّارِيُّينَ فَأَسْلَمُوا وَسَأَلُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِينِهُمْ أَرْضَا مِنْ أَرْضِ الشَّأْمِ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا وَكَتَبَ لَهُمْ فِيهَا كِتَابًا نُسْخَتُهُ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ لهٰذَا كِتَابٌ ذُكِرَ فِيهِ مَا وَهَبَ مُحَمَّدٌ وَكَتَبَ لَهُمْ فِيهَا كِتَابًا نُسْخَتُهُ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ لهٰذَا كِتَابٌ ذُكِرَ فِيهِ مَا وَهَبَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للدَّارِيِّينَ إِذَا أَعْطَاهُ اللَّهُ الأَرْضَ وَهَبَ لَهُمْ بَيْتَ عَيْدُونَ وَحَبْرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ فِيهِمْ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِ شَهِدَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَشُوزَيْمَةُ بْنُ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ فِيهِمْ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِ شَهِدَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطْلِبِ وَشُوزَيْمَةُ بْنُ وَالْمَرْعُومَ وَبَيْلُ بْنُ حَسَنَةً وَكَتَبَ».

ثُمَّ قَالَ انْصَرِفُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَنِّي قَدْ هَاجَرْتُ أَيْ رَجَعْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ لِأَنَّ قُدُومَهُمْ كَانَ عِنْدَ الْصِرَافِهِ مِنْ تَبُوكَ فَلَمَّا رَجَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا عَلَيْهِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُجَدِّدُ لَهُمْ كِتَابًا آخَرَ فَكَتَبَ كِتَابًا نُسْخَتُهُ "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لهذَا مَا أَنْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ يُجَدِّدُ لَهُمْ كِتَابًا آخَرَ فَكَتَبَ كِتَابًا نُسْخَتُهُ "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لهذَا مَا أَنْطَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ لِتَمِيمِ الدَّارِيِّ وَأَصْحَابِهِ إِنِّي قَدْ أَنْطَيْتُهُمْ بَيْتَ عَيْنِ وَحَبُرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بِرُمَّتِهِمْ وَجَبُرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بِرُمَّتِهِمْ وَجَبُرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بِرُمَّتِهِمْ وَجَبُرُونَ وَالْمَرْطُومَ وَبَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بِرُمَّتِهِمْ وَجَمِيعِ مَا فِيهِمْ نَطِيّة بَتُ وَنَقَدْتُ وَسَلَّمْتُ ذَلِكَ لَهُمْ وَلِأَعْقَابِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ أَبَدًا الْأَبَلِ وَمُعَافِيةٍ بَتُ وَنَقَدْتُ وَسَلَّمْ وَالْمَالِ وَعُثْمَانُ بَنُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا لِهُ مَا لِللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا فِي وَمُعْرَابُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا لِهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُو وَجَنَّدَ الْجُودَةُ إِلَى الشَّأْمِ كَتَبَ لَهُمْ بِلْلِكَ كِتَابًا.

وَكَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُوحَنَّا بِنِ رُؤْبَةً صَاحِبِ أَيْلَةً لَمَّا أَتَاهُ بِتَبُوكَ وَصَالَحَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ أَمْنَةٌ مِنَ اللّهِ وَمُحَمَّدِ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَمَيْهِ وَسَائِرِهِمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَهُمْ ذِمَّةُ اللّهِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللّهِ لِيُوحَنَّا بْنِ رُؤْبَةً وَأَهْلِ أَيْلَةً أَسَاقِفَتِهِمْ وَسَائِرِهِمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَهُمْ ذِمَّةُ اللّهِ وَهُ مَنْ اللّهِ لِيُوحَنَّا بْنِ رُؤْبَةً وَأَهْلِ النِّيْمِ وَاهْلِ الْبَحْرِ فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْهُمْ حَدَثًا فَإِنَّهُ وَوَهُ لَا يَحِلُ أَنْ يُمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ لِلّا يَحُولُ مَاللّهُ دُونَ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ طَيِّبٌ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ لاَ يَجِلُ أَنْ يُمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ وَلاَ طَرِيقًا يُرِيدُونَهُ مِنْ بَرُّ أَوْ بَحْرِهِ .

وَكَتَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ جَرْبَاءً وَأَذْرُحَ لَمَّا أَتَوْهُ بِتَبُوكَ أَيضًا وَأَعْطَوهُ الْجِزْيَةَ» بِشْمِ اللّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ لهذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللّهِ لِأَهْلِ جَرْبَاءً وَأَذْرُحَ إِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللّهِ وَأَمَانِ مُحَمَّدِ وَإِنَّ عَلَيْهِمْ مِاتَةَ دِينَارِ فِي كُلُّ دَجَبٍ وَافِيَةَ طَيْبَةٌ وَاللّهُ تَخْمِيلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَحْافَةِ»، وَعَنْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَحَافَةِ»، وَعَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ضُمَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبَ لِجَدّهِ "بِسْمِ اللّهِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ضُمَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَبَ لِجَدّهِ "بِسْمِ اللّهِ

الرُّخَمْنِ الرَّحِيمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ لِأَبِي ضُمَيْرَةً وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهُمْ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِ مِنَ الْعَرَبِ إِنْ أَحَبُّوا أَقَامُوا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَحَبُّوا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَلاَ يُعْرَضُ لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ وَمَنْ لَقِيَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَحَبُّوا وَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَلاَ يُعْرَضُ لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ وَمَنْ لَقِيمَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ أَحَبُوا وَكَتَبَ أَبَيُ بُنُ كَعْبٍ » وَلَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبٌ غَيْرُ هٰذِهِ فِي بَيَانِ فَلْيُسْتَوْصِ بِهِمْ خَيْرًا وَكَتَبَ أَبَيُ بُنُ كَعْبٍ » وَلَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبٌ غَيْرُ هٰذِهِ فِي بَيَانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبٌ غَيْرُ هٰذِهِ فِي بَيَانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ حَكَامٍ.

وَأَمَّا أُمْرَاوُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَمِنْهُمْ بَاذَانُ بْنُ سَامَانَ مِنْ وَلَدِ بَهْرَامَ أَمَّرَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَنْعَاءَ خَالِدُ بْنَ سَعِيدِ وَوَلِّى ذِيَادَ بْنَ لَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى صَنْعَاءَ خَالِدُ بْنَ سَعِيدِ وَوَلِّى ذِيَادَ بْنَ لَبِيدِ الْأَنْصَادِيِّ حَضْرَمَوْتَ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ زَبِيدَ وَعَدَنَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الْجَنَد بِالْيَمَنِ وَأَبّا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ زَبِيدَ وَعَدَنَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الْجَنَد بِالْيَمَنِ وَأَبّا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ زَبِيدَ وَعَدَنَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ الْجَنَد بِالْيَمَنِ وَأَبْلَهُ مُلْكُمْ وَالْبَعُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّه وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى وَالْمَالِ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَامَةُ وَاللّهُ اللّهُ الطّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الطّه اللّهُ وَالسّلامُ الطّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

وَأَمَّا رُسُلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَعَثَ سِتَّةً نَقَرِ فِي يَوْمُ وَاحِدِ سَنَةً سَبْعِ فَأَصْبِحَ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ وَكَانَ أَوَّلَ رَسُولِ بَعْنَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرُو بَنُ أُمَيَّةً الضَّمْرِيُ إِلَى النَّجَاشِيِّ بِلَي الْحَبْشَةِ وَبَعَثَ الْمُقْوقِسِ وَشُجَاعَ بَنَ وَهْبٍ إِلَى مَلِكِ الْبَلْقَاءِ السَّهْجِيِّ إِلَى كِسْرَى وَحَاطِبَ بَنَ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى الْمُقْوقِسِ وَشُجَاعَ بَنَ وَهْبٍ إِلَى مَلِكِ الْبَلْقَاءِ الْحَادِثِ بْنِ أَبِي شِمْرِ الْعَسَانِي وَسَلِيطَ بْنَ عَمْرِو الْمُقَوقِسِ وَشُجَاعَ بْنَ وَهْبٍ إِلَى مَلِكِ الْبَلْقَاءِ الْحَادِثِ بْنِ أَبِي شِمْرِ الْعَسَانِي وَسَلِيطَ بْنَ عَمْرِو الْمُقَوقِي إِلَى هَوْدَةَ وَإِلَى ثُمَامَةً بْنِ أَنُالِ الْحَمْرُونِ بْنِ أَبِي شِمْرِ الْعَسَانِي وَسَلِيطَ بْنَ عَمْرِو الْمُلْفَقِي وَعَمْرو بْنَ الْعَاصِ إِلَى جَيْفَر وَعَبْو بْنَ أَبِي الْمُعْرِيِّ إِلَى هَمُانَ وَالْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي الْمَنْوِي مِلْكِ الْبَحْرَيْنِ وَالْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي الْمُعْرِي بِعُمَانَ وَالْعُلاَءَ بْنَ الْمُحْرَمِي إِلَى الْمُعْرِي بِلْ الْمَعْرِي بِالْيَمْنِ وَلَمْ الْمُعْرِي وَالْمُهَاجِرِ بْنَ أَبِي الْمَعْرِي وَالْمُ الْمُعْرِي وَالْمُعْرِي وَالْمُعْرِي وَالْمُعْرِي وَالْمَعْرِي الْمُعْرِي وَالْمُعْرِي وَالْمُ الْمُعْرِي وَالْمُعْرِي وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْرُو الْمُعْرِي وَالْمَالِمُ وَجَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمِ الْمُعْودِ وَعَمْرُو الْمُعْرِقِ وَعَمَالُ لَهُ الطَّرْبُ وَحِمَالًا لِلْهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ إِلْهُ وَلَعْتُ الْمُعْرِقِ وَعَمْرِ وَالْمَالُمُ وَلَاكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْتُ الْمُعْرِقُ وَعَمْرِ وَاللّهُ وَلَمْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ إِلْهُ الْمُعْرِقُ وَعَمَالًا الطَّرْبُ وَحِمَالًا لَلْهُ عَلَيْهِ وَمِعْتَ الْمُعْدِ وَالْمَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْتَ الْمُعْدِ وَالْمَالِمُ وَلَاكُولُ الْمُعْوِلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللللْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ الْمُعْلِعُ وَل

الصَّدَقَاتِ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعِ عُيَيْنَةً بْنَ حِصْنِ الْفَزَادِيُّ إِلَى تَمِيمَ وَبُرَيْدَةَ إِلَى أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَعَبَّادَ بْنَ بِشْرِ إِلَى سُلَيْمَ وَمُزَيْنَةً وَرَافِعَ بْنَ مَكِيثٍ إِلَى جُهَيْنَةَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ إِلَى فَزَارَةَ وَالضَّحَّاكَ بْنَ سُفْيَانَ الْكَعْبِيِّ إِلَى بَنِي كَعْبٍ وَعَبْدَ اللّهِ بْنِ وَالضَّحَّاكَ بْنَ سُفْيَانَ الْكَعْبِيِّ إِلَى بَنِي كَعْبٍ وَعَبْدَ اللّهِ بْنِ اللّهَ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهَ بْنِ وَبُعْرَ مِنْ سَعْدِ هُذَيْم إِلَى قَوْمِهِ.

#### الفصل السابع

## فِي مُؤَذِّنيهِ وَحُذَاتِهِ وَشُعَرَائِهِ وَخَطِيبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَمًّا مُؤَذُنُوهُ فَأَرْبَعَةُ اثْنَانِ بِالْمَدِينَةِ وَهُمَا بِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ وَعَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْقُرَشِيُّ الْأَعْمَى وَأَذَّنَ لَهُ بِمَكَّةَ أَبُو مَحْدُورَةَ أَوْسٌ الْجُمَحِيُّ الْأَعْمَى وَأَذَّنَ لَهُ بِمَكَّةَ أَبُو مَحْدُورَةَ أَوْسٌ الْجُمَحِيُّ الْمَكِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، وَأَمَّا شُعَراؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الَّذِينَ كَانُوا يَذُبُونَ عَنِ الْإِسْلاَمِ الْمَكِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، وَأَمَّا شُعَراؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الَّذِينَ كَانُوا يَذُبُونَ عَنِ الْإِسْلاَمِ فَكَعْبُ بْنُ مَالِكِ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّونَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ، وَكَانَ يَحْدُو بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ خَطِيبَهُ صَلَّى اللّهُ عَنْهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ يَحْدُو بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي السَّفَرِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً وَعَامِرُ بْنُ الْأَكُوعِ وَأَنْجَشَةُ الْعَبْدُ الْأَسُودُ وَالْبَرَاءُ اللّهُ عَنْهُمْ.

#### الفصل الثامن

## فِي آلاَتِ حُرُوبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذُرُوعِهِ وَأَقْوَاسِهِ وَمِنْطَقَتِهِ وَأَتْرَاسِهِ

أَمَّا أَسْيَافُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَتِسْعَةٌ: مَأْتُورٌ وَهُوَ أَوَّلُ سَيْفِ مَلَكُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، وَالْعَضْبُ، وَذُو الْفَقَارِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَسَطِهِ مِثْلُ فَقَرَاتِ الظَّهْرِ، وَالْقَلْعِيُّ أَصَابَهُ، مِنْ قَلَعِ مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ، وَالْبَتَّارُ أَيِ الْقَاطِعُ، وَالْحَثْفُ وَهُوَ الْمَوْتُ، وَالْمِخْذَمُ وَهُوَ الْقَاطِعُ، وَالرَّسُوبُ أَيْ يَمْضِي فِي الضَّرِيبَةِ، وَالْقَضِيبُ وَهُوَ اللَّطِيفُ مِنَ السُّيُوفِ.

وَأَمَّا أَذْرَاعُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَسَبْعَةً: ذَاتُ الْفُضُولِ وَذَاتُ، الْوِشَاحِ، وَذَاتُ الْمُخَوَاشِي، وَالسَّغْدِيَّةُ نِسْبَةٌ لِمَوْضِعٍ، وَفِضَّةُ وَالْبَثْرَاءُ لِقِصَرِهَا، وَالْخِرْنِقُ بِاسْمِ وَلَلِ الْأَزْنَبِ، وَأَمَّا أَقْوَاسُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَسِتَّةٌ: الرَّوْرَاءُ؛ وَالرَّوْحَاءُ، وَالصَّفْرَاءُ، وَشَوْحَطُ، وَالْكَتُومُ، وَالسَّذَادُ، وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْبَةً تُدْعَى الْكَافُورَ وَمِنْطَقَةً مِنْ أَدِيمٍ فِيهَا ثَلاَتُ حِلَقٍ مِنْ فِضَّةٍ وَالطَّرَفُ مِنْ فِضَّةٍ، وَأَمَّا أَثْرَاسُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِيهَا ثَلاَتُ حِلَقٍ مِنْ فِضَةٍ وَالطَّرَفُ مِنْ فِضَّةٍ، وَأَمَّا أَثْرَاسُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: فَكَانَ لَهُ تُرْسُ اسْمُهُ الزَّلُوقُ يَزْلَقُ عَنْهُ السِّلاَحُ، وَتُرْسٌ يُقَالُ لَهُ الْفُتَقُ، وَتُرْسٌ أُهْدِيَ إِلَيْهِ فِيهِ صُورَةُ تِمْقَالِ عُقَابِ أَوْ كَبْشِ فَوَضَعَ يَدهُ عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ ذَٰلِكَ التَّمْقَالَ، وَأَمَّا أَرْمَاحُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: فَالْمُثُويِ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ الْمَطْعُونَ بِهِ، وَالْمُتَثَنِّي، وَرُمْحَانِ آخَرَانِ، وَكَانَتُ لَهُ صَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزْبَةٌ كَبِيرَةٌ اسْمُهَا الْبَيْضَاءُ، وَحَرُبَةٌ صَغِيرَةٌ دُونَ الرُمْحِ يُقَالُ لَهَا الْعَنَزَةُ، وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ يُسَمَّى السَّبُوغَ، وَآخَرُ يُسَمَّى الْمُوشَى الْمُوشَى .

وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسْطَاطٌ يُسَمَّى الْكِنَّ وَكَانَ لَهُ مِحْجَنَ قَدْرُ فِرَاعِ يَمْشِي وَيَوْكَبُ بِهِ وَيُعَلِّقُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ لَهُ مِخْصَرَةٌ تُسَمّّى الْعُرْجُونَ، وَقَضِيبٌ مِنَ الشَّوْحَطِ يُسَمِّى الْمَمْشُوقَ، وَكَانَ لَهُ قَدَحْ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، وَآخَرُ يُسَمَّى مُغِيثًا، وَقَدَحْ مُضَبَّبُ بِسِلْسِلَةٍ مِنْ فِضَةٍ فِي ثَلاَثَةٍ مَوَاضِعَ، وَآخَرُ مِنْ عَيْدَانِ وَالْعَيْدَانَةُ النَّخْلَةُ السَّحُوقُ، وَآخَرُ مِنْ بِسِلْسِلَةٍ مِنْ فِضَةٍ فِي ثَلاَثَةٍ مِنْ حَجَارَةٍ يُسَمِّى الْمِخْضَب، وَرَثُوةٌ تُسَمَّى الطَّادِرَةَ، وَمِخْضَبْ مِنْ رُجَاجٍ، وَتَوْرُ أَيْ إِنَاءٌ مِنْ حَجَارَةٍ يُسَمِّى الْمُخْضَب، وَرَثُوةٌ تُسَمَّى الطَّادِرَةَ، وَمِخْضَبْ مِنْ لَحَاسُ وَمُغْتَسَلِّ مِنْ صُفْرٍ، وَمُدْهُنَ مِنْ عَاجٍ، وَرَبُعَةٌ إِسْكَنْدَرَائِيَّةٌ يَجْعَلُ فِيهَا الْمِزاَةَ وَمِشْطَا مِنْ لَحَاسٍ وَمُغْتَسَلِّ مِنْ صُفْرٍ، وَمُدْهُنَ مِنْ عَاجٍ، وَرَبُعَةٌ إِسْكَنْدَرَائِيَّةٌ يَجْعَلُ فِيهَا الْمِزاَةَ وَمِشْطَا مِنْ عَاجٍ وَالْمُهُ مِنْ سَاجٍ، وَلِاللّه مَنْ عَلَيْهِ وَمُنْهُ أَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ مَنْ سَاجٍ، وَفِرَاشٌ مِنْ أَدْم حَشُوهُ الْفَرْآءَ بِأَرْبِع حِلَقٍ، وَصَاعٌ، وَمُذْ النَّوْمُ فَلَاقًا مُولِي يَقِطِيفَةٌ، وَسَرِيرٌ قَوائِمُهُ مِنْ سَاجٍ، وَفِرَاشٌ مِنْ أَدْم حَشُوهُ لِيفَةً بِأَرْبِع حِلْقٍ، وَمَلْ مَعْ مَا عَلَيْهِ وَسَلِيم فَصُهُ مِنْ سَاجٍ، وَفِرَاشٌ مِنْ عَلَيْهِ وَعَلَى كَانَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم جُبَّةٌ سُنْدُسِ أَخْضَرَ وَجُبَةٌ طَيَالِسَةٍ وَجُبَةً فَي يَعِينِهِ وَقِيلَ كَانَ لَهُ صَلّم اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم جُبَّةُ سُنْدُسٍ أَخْضَرَ وَجُبَةٌ طَيَالِسَةٍ وَجُبَةً عَلَيْهِ وَاللّه وَرَدًاء .

#### الفصل التاسع

## فِي ذِكْرِ خَيْلِهِ وَلِقَاحِهِ وَدَوَابُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آمًا خَيْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالسَّكُبُ أَيْ كَثِيرُ الْجَرْيِ، وَالْمُرْتَجِزُ سُمِّي بِهِ لِحُسْنِ صَهِيلِهِ، وَالظَّرْبُ سُمِّي بِهِ لِقُوْتِهِ وَصَلابَةِ رِجْلَيْهِ، وَاللَّحيفُ سُمِّي بِهِ لِسِمَنِهِ وَكِبَرِهِ، وَاللَّرَاوَ سُمِّي بِهِ لِسِمَنِهِ وَكِبَرِهِ، وَاللَّرَاوَ سُمُّي بِهِ لِسِمَنِهِ وَكِبَرِهِ، وَاللَّرَاوَ سُمُّي بِهِ لِشِمْتِ إِنَّا كَانَ حَسَنَ سُمُّي بِهِ لِشِمْتِ قَلَوْهِم سَابِحُ إِذَا كَانَ حَسَنَ مَدُ الْيَدَيْنِ فِي الْمَجْرِي، وَالْبَحْرُ وَكَانَ ثَمَيْتًا، وَالسِّجْلُ مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِمْ سَجَلْتُ الْمَاءَ مَدُ الْيَدَيْنِ فِي الْمَجْرِي، وَالْبَحْرُ وَكَانَ ثَمَيْتًا، وَالسِّجْلُ مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِمْ سَجَلْتُ الْمَاءَ فَالْسَجْلَ أَيْ صَبَبْتُهُ فَالْصَبُ، وَذُو اللَّمَّةِ، وَذُو الْعُقَالِ، وَالسِّرْحَانَ، وَالطُرْفُ، وَالْمُرْتَجِلُ، وَالْمِرْوَاحُ مِنَ الرِّيحِ لِسُرْعَتِهِ، وَمُلاَوِحْ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالنَّجِيبُ، وَالْيَعْبُوبُ، وَالْيَعْسُوبُ، وَالْمِرْوَاحُ مِنَ الرِّيحِ لِسُرْعَتِهِ، وَمُلاَوِحْ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالنَّجِيبُ، وَالْيَعْبُوبُ، وَالْيَعْسُوبُ،

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْبِغَالِ: دُلْدُلُ وَكَانَتْ شَهْبَاءَ، وَفِضَّةُ، وَأُخْرَى أَهْدَاهَا لَهُ صَاحِبُ أَيْلَةَ، وَأُخْرَى مِنْ دُومَةِ الْجَنْدَلِ، وَأُخْرَى مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْحَمِيرِ: عُقَيْرٌ، وَيَعْفُورٌ، وَأَعْطَاهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً حِمَارًا فَرَكِبَهُ.

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ اللَّقَاحِ. الْقَصْوَاءُ وَهِيَ الَّتِي هَاجَرَ عَلَيْهَا، وَالعَضْبَاءُ، وَالْجَدْعَاءُ، وَلَمْ يَكُنْ بِهِمَا عَضَبٌ وَلاَ جَدَعٌ وَإِنَّمَا سُمِّيْنَا بِذَٰلِكَ. وَغَنِمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمَ يَوْمَ بَذْرِ جَمَلاً لِأَبِي جَهْلِ في أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَهْدَاهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِيَغِيظَ بِذَٰلِكَ الْمُشْرِكِينَ. وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِقْحَةً أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِقْحَةً أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ لِقْحَةً أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مُنْ وَالسَّمْرَاءُ، وَالشَّقْرَاءُ، وَبُرُودَةُ، وَالْبُغُومُ، وَالْحَنْاءُ، وَوَرْشَةُ، وَالسَّمْرَاءُ، وَالشَّقْرَاءُ، وَعَجْرَةُ، وَالْعُرَيْسُ، وَغَوْلَةُ وَقِيلَ غَيْنَةُ، وَالسَّقْيَا، وَالسَّمْرَاءُ، وَالشَّقْرَاءُ، وَعَجْرَةُ، وَالْعُرِيّسُ، وَغَوْلَةُ وَقِيلَ غَيْنَهُ، وَالسَّعْدِيَّةُ، وَالسَّعْدِيَّةُ، وَالسَّعْدِيَّةُ، وَالسَّعْدِيَّةُ، وَالسَّعْرَاءُ، وَالسَّعْرَاءُ، وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَائَةُ شَاقٍ، وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَائَةُ شَاقٍ، وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَائَةُ شَاقٍ، وَكَانَتْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَائَةُ شَاقٍ،

### الفصل العاشر

## فِي ذِكْرِ مَنْ وَفَدَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ النَّوَويُ الْوَفْدُ الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَارَةُ لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقْيَا الْعُظَمَاءِ وَاحِدُهُمْ وَافِدُ ا هُ وَكَانَتُ سَنَةُ تِسْعِ تَسَمَّى سَنَةَ الْوُفُودِ وَلَمَّا الْصَرَفَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّافِفِ فِي شَوَّالِ إِلَى الْجِعْرَانَةِ وَفِيهَا سَبْيُ هَوَازِنَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ وُفُودُهُمْ مُسْلِمِينَ فِيهِمْ تِسْعَةُ نَفَرِ مِنْ أَشْرَافِهِمْ الْجِعْرَانَةِ وَفِيهَا سَبْيُ هَوَازِنَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ وُفُودُهُمْ مُسْلِمِينَ فِيهِمْ تِسْعَةُ نَفَرِ مِنْ أَشْرَافِهِمْ الْجِعْرَانَةِ وَفِيهَا سَبْيُ هَوَازِنَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فِي مَنْ أَصَبْتُمُ الْأَمْرَيْنِ وَالْمَالُ فَقَالُوا خَيْرَتَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ بَيْنَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ فَالْحَسَبُ أَحَبُ إِلَيْكُمُ السَّبْيُ أَو المال فَقَالُوا خَيْرَتَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ بَيْنَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ فَالْحَسَبُ أَحَبُ إِلَيْكُمُ السَّبْيُ أَو المال فَقَالُوا خَيْرَتَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ بَيْنَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ فَالْحَسَبُ أَحَبُ إِلَيْكُمُ السَّبْيُ أَو المال فَقَالُوا خَيْرِتَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ بَيْنَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ فَالْحَسَبُ أَحَبُ إِلَيْكُمُ مَى مَنَ قَالُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ مَا كَانَ لِي وَلِعَبْدِ الْمُطْلِبِ فَهُو لَكُمْ وَقَالَ عَلَيْهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَا كَانَ لَيَا فَهُو لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُو لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَا كَانَ لَنَا فَهُو لِلْهِ وَرَسُولِهِ .

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ ثَقِيفِ بَعْدَ قُدُومِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَبُوكَ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الطَّاثِفِ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ عَلَى ثَقِيفٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا وَافْتِ بِهِمْ وَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُمُ اتَّبَعَ أَثَرَهُ عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ عَلَى ثَقِيفٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا وَافْتِ بِهِمْ وَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُمُ اتَّبَعَ أَثَرَهُ عُرْوَةُ بنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَذْرَكُهُ قَبْلُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قَوْمِهِ بِالْإِسْلاَمِ فَفَعَلَ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ

بَعثُوا سِتَةً مِنْهُمْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا قَيمُوا عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَتَى الْعَاصِ هُوَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أَسْلَمُوا وَكَانَ فِيمَا سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَألُوهُ أَنْ يَعْفِيهُمْ مِن الصَّلاةَ وَأَنْ لاَ يُحَسِّرُوا أَوْقَانَهُمْ إِلاَّ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسّلامُ كَسِّرُوا أَوْقَانَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ وَأَمّا الصَّلاةُ فَلاَ خَيْرَ فِي دِينِ لاَ صَلاةَ فِيهِ فَلَمّا أَسْلَمُوا وَلَسّلامُ كَسِّرُوا أَوْقَانَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ وَأَمّا الصَّلاةُ فَلاَ خَيْرَ فِي دِينٍ لاَ صَلاةَ فِيهِ فَلَمّا أَسْلَمُوا وَكَتَبَ لَهُمُ الْكِيْفِ وَالْمَعْوَلِ وَخَرَجَ فِي السِّلامُ كَسِّرُوا أَوْقَانَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ وَأَمّا الصَّلاةُ فَلاَ خَيْرَ فِي دِينٍ لاَ صَلاةً فِيهِ فَلَمّا أَسْلَمُوا وَكَتَبَ لَهُمُ الْكِفِيمُ وَمَعَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَكَتَبَ لَهُمْ الْفَاعِيّةِ فَلَمًا وَخَرَجَ نِسَاءً عَلَى الشّفَعُهُ وَمَعْهُمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْهُمْ أَبُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَا مُ مُحَمّد وَسُلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوادٍ بِالطّافِقِ.

وَقَدِمَ وَفُدُ بَنِي عَامِرِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ لَمَّا فَرَغَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَبُوكَ وَأَسْلَمَتْ ثَقِيفٌ وَبَايَعَتْ ضَرَبَتْ أَيْ سَارَتْ إِلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ فَلَمَّخُلُوا فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا فَوَفَدَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَنُو عَامِرٍ فِيهِمْ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ وَأَرْبَدُ بْنُ قَيْسٍ وَجَبَّارُ ابْنُ سَلْمَى وَكَانَ هُؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ رُوَسَاءَ الْقَوْمِ وَشَيَاطِينَهُمْ فَقَدِمَ عَدُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَغْدُرَ بِهِ فَقَالَ لِأَرْبَدَ إِذَا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَغْدُرَ بِهِ فَقَالَ لِأَرْبَدَ إِذَا قَدِمْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَغْدُرَ بِهِ فَقَالَ لِأَرْبَدَ إِذَا قَدِمْنَا عَلَى اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَغْدُرَ بِهِ فَقَالَ لِأَرْبَدَ وَيَحْلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَاللّهِ لَآمُلاَتُهَا عَلَيْكَ خَيْلاً وَرَجُلاً فَلَمًا وَلَى قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّالَ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَاللّهِ لَآمُلاَتُهَا عَلَيْكَ خَيْلاً وَرَجُلا فَلَمُ وَلَى قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَاللّهِ لَا الطَّفَيْلِ فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ عَامِرٌ لِأَرْبَدَ وَيُحَكَ أَيْنَ مَا كُنْتُ وَالسَّلامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَلْلُهُ وَلَالًا يُو اللّهُ عَلَى عَامِر بْنِ الطَّفَيْلِ الطَّاعُونَ فِي عُنْقِهِ فَقَتَلَهُ اللّهُ .

وَقَدِمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ قَبِيلَةٌ كَبِيرَةٌ يَسْكُنُونَ الْبَحْرَيْنِ

فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِمَّنِ الْقَوْمُ قَالُوا مِنْ رَبِيعَةَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْحَيَّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ لِا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَأَمُونَا بِأَمْرِ فَصْلِ نَأْخُذُ بِهِ وَنَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَذْخُلُ بِهِ الْجَئَّةَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللّهِ وَحْدَهُ أَتَدُرُونَ مَا الْإِيمَانُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللّهِ وَحْدَهُ أَتَدُرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللّهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَصَوْمِ بِاللّهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَصَوْمِ رَاضَ اللّهِ فَالْتَهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِنَّ اللّهِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّةِ وَلَيْ اللّهُ وَالْمُولَا مِنَ الْمُغْمَعِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الدَّبُاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّةِ فَلَى وَالْوَا إِلَيْهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ .

وَإِنَّمَا نَهَاهُمْ عَنْ لَمْذِهِ الْأَرْبَعِ أَيْ عَنِ الْإِنْتِبَاذِ بِهَا لِأَنَّهُ يُسْرِعُ إِلَيْهَا الْإِسْكَارُ. وَالدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَالْحَنْتَمُ نَوْعٌ مِنَ الْجِزَارِ وَالنَّقِيرُ أَصْلُ النَّخْلَ الْمَنْقُورُ وَالْمُزَفَّتُ الْمَطْلِيُّ بِالرُّفْتِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُ قِيلَ إِنَّ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا إِقَامُ الصَّلاَّةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشَّهَادَتَيْنِ تَبَرُّكَا لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُقِرِّينَ بِكَلِمَتَي الشَّهَادَةِ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُّ بَنِي حَنِيفَةَ وَفِيهِمْ مُسَيْلِمَةُ الْكَدَّابُ فَأَتَوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَرُ بِالنّيَابِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي يَدِهِ عَسِيبٌ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَسْتُرُونَهُ بِالثِّيَابِ كَلَّمَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَأَلْتَنِي لَهَذَا الْعَسِيبَ الّذِي فِي يَدي مَا أَعْطَيْتُكَ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَلَمَّا قَدِمُوا الْيَمَامَةَ ارْتَدَّ عَدُوّ اللَّهِ وَتَنَبَّأَ وَقَالَ إِنِّي أُشْرِكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَهُ ثُمَّ جَعَلَ يَسُجَعُ السَّجَعَاتِ وَلَمَّا سَمِعَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّ فِي بِثْرِ فَكَثُرَ مَاؤُهَا وَتَفَلَّ فِي عَيْنِ عَلِيٌ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَكَانَ أَرْمَدَ فَبَرَّأَ فَتَفَلَّ اللَّعِينُ فِي بِثْرِ فَغَارَ مَاؤُهَا وَفِي عَيْنِ بَصِيرٍ فَعَمِيَ وَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَوْعَ شَاةٍ حَلُوبٍ فَارْتَفَعَ دَرُّهَا وَيَبِسَ ضَوْعُهَا ثُمٌّ إِنَّ اللَّعِينَ وَضَعَ عَنْ قَوْمِهِ الصَّلاَةَ وَأَحَلَّ لَهُمُ الْخَمْرَ وَالزُّنَا وَهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ يَشْهَدُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَدْ كَانَ كَتَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ مُسَيْلَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَدْ أُشْرِكْتُ مَعَكَ فِي الْأَمْرِ إِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَمْرِ وَلِقُرَيْشِ نِصْفَ الأمرِ.

فَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُهُ بِهِذَا الْكِتَابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ سَلامٌ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللّهِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ سَلامٌ عَلَى مَن النَّهَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ». وَقَدِمَ

عَلَيْهِ وَفْدُ طَيِّءٍ وَفِيهِ زَيْدُ الْخَيْلِ وَهُوَ سَيُدُهُمْ فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلاَمَ فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا ذُكِرَ لِي رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ بِفَضْلٍ ثُمَّ جَاءَنِي إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُونَ مَا يُقَالُ فِيهِ إِلاَّ زَيْدَ الْخَيْلِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْلَغَ كُلُّ مَا فِيهِ ثُمَّ سَمَّاهُ زَيْدًا الْخَيْرِ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ كِنْدَةً فِي ثَمَانِينَ أَوْ سِتِّينَ رَاكِبًا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَهُ قَدْ رَجُّلُوا جُمَمَهُمْ وَتَسَلَّحُوا وَلَبِسُوا جُبَّاتِ الْجِبَرَاتِ مُكَفَّفَة بِالْحَرِيرِ فَقَالَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لَمْ تُسْلِمُوا قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا هٰذَا الْحَرِيرُ فِي أَعْنَاقِكُمْ فِلْحَرِيرِ فَقَالَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَشْعَرِيُونَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ الْحَافِظُ فَشَقُوهُ وَنَزَعُوهُ وَأَلْقَوْهُ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَشْعَرِيُونَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ الْمُرَادُ بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَهُمْ وَفَدُ حِمْيرٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ابْنُ حَجَرِ الْمُرَادُ بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَهُمْ وَفَدُ حِمْيرٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ هُمْ أَرَقُ مِنْكُمْ قُلُوبًا فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ فَجَعَلُوا يَرْتَجُرُونَ :

#### غَـدًا نَـلَـقَـى الأحـبُـة مُـحَـمُـدًا وَحِـزبَـة

وَرَوَى مُسْلِمٌ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةً السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيلاَءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَالُ يَمَانِي وَالْمَحْمِ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ جِثْنَا لِنَتَفَقَّة فِي اللّهِنِ وَنَسْأَلَكَ عَنْ لَهْذَا الْأَمْرِ فَقَالَ وَبَلَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ جِثْنَا لِنَتَفَقَّة فِي اللّهِنِ وَنَسْأَلَكَ عَنْ لَهُ الْأَمْرِ فَقَالَ كَانَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ صَوْتُهُ فِي إِيلِهِ وَحَزَيْهِ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأَذْدِيُّ فِي وَفْدِ مِن الْأَذْدِ فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ فَأَمْرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْ أَسْلَمَ مِنْ قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُجَاهِد بِمَنْ وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُمْ فَأَمْرَهُ أَنْ يُجَاهِد بِمَنْ أَهْلِ الشَّرْكِ مِنْ قَبْائِلِ الْيَمَنِ فَفَعَلَ وَقَاتَلَ قَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ جُرَشَ فَقَتَلَهُمْ قَتْلاً شَدِيدًا وَكَانُوا بَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمَا عِنْدَهُ عَلَيْهِ السَّلاّةُ وَالسَّلامُ قَالَ لَهُمَا إِنَّ بُدُنَ اللّهِ لَتُنْحَرُ عِنْدَ شَكْرٍ أَي الْمَكَانِ الّذِي وَقَعَ بِهِ قَتْلُ قَوْمِهِمْ السَّلامُ قَالَ لَهُمَا إِنَّ بُدُنَ اللّهِ لَتُنْحَرُ عِنْدَ شَكْرٍ أَي الْمَكَانِ الّذِي وَقَعَ بِهِ قَتْلُ قَوْمِهِمْ فَخْرَجَا إِلَى قَوْمِهِمَا فَوَجَدَاهُمْ قَدْ أُصِيبُوا فِي الْيَوْمِ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ وَفِي السَّاعَةِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا مَا ذَكَرَ فَخَرَجَ وَفْدُ جُرَشَ حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ وَفِي السَّاعَةِ الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا مَا ذَكَرَ فَخَرَجَ وَفْدُ جُرَشَ حَتَّى قَدِمُوا عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمُوا وَحَمَى لَهُمْ حِمَى حَوْل قَرْيَتِهِمْ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ بِنَجْرَانَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ فَخَرَجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ فَخَرَجَ

خَالِدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِمْ فَبَعَثَ الرُّكْبَانَ يَضْرِبُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ وَيَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَيَقُولُونَ أَيْهَا النَّاسُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَأَسْلَمَ النَّاسُ ثُمَّ أَقْبَلَ خَالِدٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ وَفَدُهُمْ فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِمَ كُنتُمْ تَغْلِبُونَ مَنْ قَاتَلَكُمْ قَالُوا كُنَّا نَجْتَمِعُ وَلاَ يَتَفَرَّقُ وَلاَ نَبْدَأُ أَحَدًا بِظُلْمٍ قَالَ صَدَقْتُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ قَيْسَ بْنَ الْحُصَيْنِ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهُمْ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ هَمْدَانَ وَعَلَيْهِمْ مُقَطَّعَاتُ الْحِبَرَاتِ وَالْعَمَامِمُ الْعَدَيْيَةُ وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ هَمْدَانَ وَعَلَيْهِمْ مُقَطَّعَاتُ الْحِبَرَاتِ وَالْعَمَامِمُ الْعَدَيْيَةُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ هَمْدَانَ وَعَلَيْهِمْ مُقَطَّعَاتُ الْحِبَرَاتِ وَالْعَمَامِمُ الْعَدَيْيَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنَاقِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُ مَا سَأَلُوهُ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ مَالِكَ بْنَ النَّمَطِ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَيْهِ الطَّهُ مِنْ قَوْمِهِ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ مُزَيْنَةً رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُمِاقَةِ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةً فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَنْصَرِفَ قَالَ يَا عُمَرُ زَوِّدِ الْقَوْمِ قَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ تَمْرِ مَا أَظُنَّهُ يَقَعُ مِنَ الْقَوْمِ مَوْقِعًا قَالَ الْطَلِقْ قَالَ يَا عُمْرُ زَوِّدِ الْقَوْمِ قَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ تَمْرِ مَا أَظُنَّهُ يَقَعُ مِنَ الْقَوْمِ مَوْقِعًا قَالَ الْطَلِقْ فَرَوْدُهُمْ فَانْطَلَقَ بِهِمْ عُمَرُ فَأَدْخَلَهُمْ مَنْزِلَهُ ثُمَّ أَصْعَدَهُمْ إِلَى عِلْيَةٍ قَالَ فَلَمَّا دَخَلْنَا إِذَا فِيهَا مِنَ التَّمْرِ مِثْلُ الْجَمَلَ الْأَوْرَق فَأَخَذَ الْقَوْمُ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ وَكُنْتُ فِي آخِرِ مَنْ خَرَجَ فَنظَرْتُ وَمَا أَفْقِدُ مُوضِعَ تَمْرَةٍ مِنْ مَكَانِهَا. وَالْأَوْرَقُ مَا فِي نَوْنِهِ بَيَاضٌ إِلَى سَوَادٍ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ دَوْسٍ وَكَانَ قُدُومَهُمْ عَلَيْهِ بِخَيْبَرَ وَكَانَ الطَّفَيْلُ بَنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُ يُحَدَّثُ أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَخَوْفَهُ رِجَالَ مِن عُمْرِو الدَّوْسِيُ يُحَدَّثُ وَقَالُوا لَهُ لاَ تُكَلِّمُهُ وَلاَ تَسْمَعْ مِنْهُ ثُمَّ رَآهُ قَايِمًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَسَمِعَ مِنْهُ كَلاَمًا حَسَنَا قَالَ فَمَكَثْتُ حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِلَى بَيْتِهِ فَتَبِعْتُهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ فَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ إِنْ قَوْمَكَ قَدْ قَالُوا لِي كَذَا وَكَذَا فَوَاللّهِ مَا بَرِحُوا يُخَوِّفُونِي امْرَكَ حَتَّى سَدَدْتُ أَذُنَى مُحَمَّدُ إِنْ قَوْمَكَ قَدْ قَالُوا لِي كَذَا وَكَذَا فَوَاللّهِ مَا بَرِحُوا يُخَوِّفُونِي امْرَكَ حَتَّى سَدَدْتُ أَذُنَى مُحَمِّدُ إِنْ قَوْمَكَ قَوْلَكَ ثُمَّ أَبَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلامَ وَتَلاَ عَلَى الْقُوالَ مُعَلَى مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلامَ وَتَلاَ عَلَى الْقُوالَ مُعَلَى مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلامَ وَتَلاَ عَلَى الْقُوالَ مُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلامَ وَتَلا عَلَى الْقُوالَ مُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلامَ وَتَلا عَلَى الْفُولُوا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْإِسْلامَ وَتَلا عَلَى الْهُولُوا مُعْلَى الْمُعَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَاللّهِ عَلَى الْمُعَى عَلَى الْمُعَمِّ وَقِعَتْ فِي وَجُهِي يَعْمَ الْمُعَلِي وَاللّهُ مَلْ الْمُعَمِّ اللّهُ عَلَى الْمُتَعَلِّي وَأَلَا الْمُتَعِلِي وَأَلْوا مُغْلَلُ الْمُتَعَلِي وَأَلَى اللّهُ عَلَى الْمُتَعَلِي وَأَلُوا مُعْلَلًا وَقَعَتْ فِي وَاللّهُ عَلَى الشَّهُ وَقَعَتْ فِي وَالْمُ مَنِ الثَيْلِيقِ وَأَلْ الْمُتَعَلِّي وَأَلَا الْمُتَعَلِّي وَأَلَا أَمُولُوا مُفْلَلًا وَقَعَتْ فِي وَالْمِ اللّهُ عَلَى الْمُتَعَلِي وَأَلَى اللّهُ عَلَى الْمُتَعَلِي وَأَلْ الْمُتَعِلِي الْمُتَعَلِّي وَأَلَى اللّهُ عَلَى الْمُتَعَلِى الللّهُ عَلَى الْمُتَعَلِى وَأَلْ الْمُعْمَلِ الْمُتَعَلِي وَأَلْوا مُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُؤْلُوا مُؤْمِلًا الْمُعَلِقُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُولِعِ اللّهُ الْمُعْمَى الللّهُ

حَتَّى جِنْتُهُمْ وَأَصْبَحُتُ فِيهِمْ قَالَ فَدَعَوْتُ أَبِي إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ وَدَعَوْتُ زَوْجَتِي فَأَسْلَمَتُ ثُمَّ دَعَوْتُ دَوْسًا إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبْطَوُوا عَلَيْ فَجِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِي اللهِ إِنَّهُ قَدْ غَلَبْنِي عَلَى دَوْسِ الزِّنَا فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ الهدِ دَوْسًا ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ لَبِي اللهِ إِلَى اللهِ وَازْفُقْ بِهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ فَلَمْ أَزَلَ أَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ قَدِمْتُ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ فَنَزَلْتُ الْمَدِينَة بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ فَنَزَلْتُ الْمَدِينَة بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسِ قُمَّ لَحِقْنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسَهمَ لَنَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ .

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ نَصَارَى نَجْرَانَ وَكَانُوا سِتِّينَ رَاكِبًا وَأَمِيرُهُمُ الْعَاقِبُ وَصَاحِبُ مَشُورَتِهِمْ عَبُدُ الْمَسِيحِ وَصَاحِبُ رَخلِهِمْ وَمُجْتَمَعِهِمُ السَّيدُ وَاسْمُهُ الْأَيْهَمُ وَيُقَالُ شُرَخبِيلُ وَأَبُو حَارِثَةَ آخُو بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَدْ شَرُفَ فِيهِمْ وَدَرَسَ كُتُبَهُمْ وَكَانَتْ مُلُوكُ الرُّومِ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ قَدْ شَرَّفُوهُ وَمَوَّلُوهُ وَكَانَ يَعْرِفُ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَأْنَهُ وَصِفَتَهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلَكِنْ حَمَلَهُ الْجَهْلُ عَلَى الْاسْتِمْرَارِ فِي النَّصْرَانِيَّةِ لِمَا وَصِفَتَهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلَكِنْ حَمَلَهُ الْجَهْلُ عَلَى الْاسْتِمْرَارِ فِي النَّصْرَانِيَّةِ لِمَا وَصِفَتَهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلَكِنْ حَمَلَهُ الْجَهْلُ عَلَى الْاسْتِمْرَارِ فِي النَّصْرَانِيَّةِ لِمَا وَصِفَتَهُ مِنَ الْكُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَتَلاَ يَرَى مِنْ تَعْظِيمِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهُا فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَتَلاَ عَلَيْهِ مُ الْقُولَ فَهُلُمْ أَبُولُ لَهُ لُكُمْ فَقَالَ شُرَحْبِيلٌ فَواللّهِ لَئِنْ كَانَ عَلَيْهِ مُ الْقُرْآنَ فَامُتَنَعُوا فَقَالَ إِنْ أَنْكَرْتُمْ مَا أَقُولُ فَهَلُمْ أَبُوهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فَقَالَ شَوْرَولُ فَيْعَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِينَا أَبِدُا وَصَالَحَهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَقِيمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ فَلَعُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالُولُ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَعَلَمُ اللّهُ عَلَى مَلْكُولُولُ وَلَا عَلَهُ اللّهُ عَ

وَقدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةً بَعَنَهُ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرِ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيَنْمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخُلَ رَجُلِّ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاحَهُ بِالْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِيءٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا هٰذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِيءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ الرَّجُلُ إِنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ الرَّجُلُ إِنْ عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْ إِنْ عَبْدِ الْمُشَلِّدِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللّهِ اللّهُ أَمْرَكَ أَنْ تُصُومَ هٰذَا الطَّهُ وَرَبُ اللّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ لِللّهِ اللّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الطَّدَقَة مِنْ آغَيْبَائِنَا فَقَالَ اللّهُمْ نَعْمُ قَالَ اللّهُمَّ نَعْمُ فَقَالَ آمَرُكَ أَنْ تَأْخُدَ هٰذِهِ الطَّدَقَة مِنْ آغَيْبَائِنَا فَقَالَ اللّهُمْ نَعْمُ فَقَالَ آللّهُمْ نَعْمُ فَقَالَ آمَنُكَ بِمَا عَلَى فَقَالَ آمَنُكُ بِمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمْ نَعْمَ فَقَالَ آمَنُكُ بِمَا حِفْتَ بِهِ ثُمُ

أَتَى قَوْمَهُ فَأَسْلَمُوا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا سَمِعْنَا بِوَافِدِ قَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ.

وَوَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُحَارِبِي وَقَوْمُهُ قَدِمُوا الْمَدِينَة يَمْتَارُون تَمْرًا فَلَقِيَهُمُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمّا دَنَوْا مِنْ حِيطانِها وَتَخْلِهَا وَلَمْ يَغْرِفُوهُ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ جَمَلاً أَحْمَرَ بَتَمْرِ وَانْطَلَقَ بِهِ قَالَ طَارِقٌ فَلَمّّا تَوَارَى عَنّا بحِيطَانِ الْمَدِينَةِ يَغْرِفُهُ وَلاَ أَخَذْنَا لَهُ ثَمّنَا فَقَالَتِ امْرَأَةٌ كَانَتْ مَعْنَا لا تَلاَوْمُوا لَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُلِ لا يَغْدُرُكُمْ مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ مَعْنَا لا تَلاَوْمُوا لَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهِ لا يَغْدُرُكُمْ مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مِنْ وَجْهِهِ وَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رسولِ اللّهِ إِلَيْكُمْ هٰذَا تَمْرُكُمْ فَكُلُوا وَاشْبَعُوا وَاكْتَالُوا وَاسْتَوْفُوا وَاسْتَوْفُوا فَاللّهِ الْمَدِينَة فَلَما دَخُلْنا المسجِدَ إِذَا إِذَا هُوَ قَائِمٌ عَلَى فَأَكُلُنَا حَتّى شَبِغْنَا وَاكْتَالُوا وَاسْتَوْفُوا الْمُدِينَة فَلَما دَخُلْنا المسجِدَ إِذَا إِذَا هُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمُدِينَة فَلَم اللّهُ اللّهُ الْمَدِينَة فَلَما دَخُلْنا المسجِدَ إِذَا إِذَا هُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمُدِينَةِ مِنْ الْيَدِ السَّفْلَى.

وَقَادِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ تَجِيبَ ثَلاَئَةً عَشَرَ رَجُلاً قَدْ سَاقُوا مَعَهُمْ صَدَقَاتِ أَمُوَالِهِمُ الَّتِي فَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِ فَسُرً عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهِمْ وَأَكْرَمَ مَنْزِلَتَهُمْ وَأَمَرَ بِلاَلاَ فَأَجَازَهُمْ أَمُوالِهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودُعُونَهُ فَأَمَرَ بِلاَلاَ فَأَجَازَهُمْ يُخْسِنَ ضِيَافَتَهُمْ ثُمَّ جَاوُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودُعُونَهُ فَأَمَرَ بِلاَلاَ فَأَجَازَهُمْ بِأَرْفَعِ مَا كَانَ يُجِيزُ بِهِ الْوُفُودَ قَالَ هَلْ بَقِي مِنْكُمْ أَحَدٌ قَالُوا عُلاَمٌ خَلَفْنَاهُ عَلَى رِحَالَنَا هُو أَخْدَثُنَا سِئًا قَالَ أَرْسِلُوهُ إِلَيْنَا فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ مَا أَخْرَ بَنِي مِنْ بِلاَدِي إِلاَّ أَنْ تَسْأَلَ اللّهَ أَنْ يَغْفِرَ لِي وَأَنْ يَرْحَمَنِي وَأَنْ يَرْجَمَنِي وَأَنْ يَجْعَلَ غِنَايَ فِي قَلْبِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ اللّهُ مَا أَنْ يَغْفِرَ لِي وَأَنْ يَرْحَمَنِي وَأَنْ يَجْعَلَ غِنَايَ فِي قَلْبِي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ اللّهُ مَا أَمْرَ بِهِ لِرَجُلِ مِنْ أَصَحَابِهِ ثُمَّ الْلَهُمُ الْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لِرَجُلِ مِنْ أَصَولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى سَنَةً عَشْرِ فَقَالَ مَا الْطَلَقُوا رَاجِعِينَ إِلَى أَهْلِهِمْ ثُمُ وَافُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى سَنَةً عَشْرِ فَقَالَ مَا النَّاسِ افْتَسَمُوا الدُّنْيَا مَا نَظُرَ نَحْوَهَا وَلاَ الْتَفَتَ إِلَيْهَا.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَلُ بَنِي سَغَدِ هُذَيْمٍ رَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنِ ابْنِ النُغْمَانِ عَن أَبِيهِ مِنْ سَغْدِ هُذَيْمٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافِدًا فِي نَفْرِ مِنْ عَن أَبِيهِ مِنْ سَغْدِ هُذَيْمٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى رِحَالِنَا وَقَدْ خَلَفْنَا أَضَغَرَنَا فَبَعَثَ عَلَيْهِ وَلَي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْصَرَفْنَا إِلَى رِحَالِنَا وَقَدْ خَلَفْنَا أَضْغَرَنَا فَبَعَثَ عَلَيْهِ الطَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّهُ أَضْغَرُنَا وَخَادِمُنَا فَقَالَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ بَارَكَ اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَكَانَ وَاللّهِ خَيْرَنَا اللّهِ إِنّهُ أَصْغَرُنَا وَخَادِمُنَا فَقَالَ أَصْغَرُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ بَارَكَ اللّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَكَانَ وَاللّهِ خَيْرَنَا

وَأَقْرَأَنَا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا فَكَانَ يَوُمُنَا فَرَجَعْنَا إِلَى قَوْمِنَا فَرَزَقَهُمْ اللّهُ الْإِسْلاَمَ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفْدُ بَنِي فَزَارَةً لَمَّا رَجَعَ مِنْ تَبُوكَ بِضُعَةً عَشَرَ رَجُلاً وَهُمْ مُسْنِتُونَ عَلَى رِكَابٍ عِجَافٍ فَسَأَلَهُمْ عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلاَمُ عَنْ بِلاَدِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَسْنَتَتْ بِلاَدُنَا وَهَلَكَتْ مَوَاشِينَا وَأَجْدَبَ جَنَابُنَا وَغَرِثَ عِيَالُنَا فَادْعُ رَبّكَ يَعْيُمُنَا فَصَعِدَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمِنْبَرَ وَدَعَا لَهُمْ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ بَنِي أَسَدِ عَشَرَةُ رَهْطِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ مَعَ أَضِحَابِهِ فَقَالَ مُتَكَلّمُهُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا شَهِدْنَا أَنَّ اللّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَاللّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَجِئْنَاكَ وَلَمْ تَبْعَفُ إِلَيْنَا بَعْنَا فَأَنْزَلَ اللّهُ عَبْرُ وَجَلٌ ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنُ اللّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَجِئْنَاكَ وَلَمْ تَبْعَفُ إِلَيْنَا بَعْنَا فَأَنْزَلَ اللّهُ عَلْ وَجَلٌ ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفُدُ بَهْرَاء مِنَ الْيَمِنِ وَكَانُوا ثَلاثَةً عَشَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفُدُ بَهْرَاء مِنَ الْيَمِنِ وَكَانُوا ثَلاثَةً عَشَرَ رَجُلا فَلَمًا النّتَهُوا إِلَى بَابِ الْمِقْدَادِ رَحِّبَ بِهِمْ وَقَدَّمَ لَهُمْ جَفْنَةً مِنْ حَيْسَ فَأَكُلُوا مِنْهَا حَتّى رَجُلا فَلَمّا النّتَهُوا إِلَى بَابِ الْمِقْدَادِ رَحِّبَ بِهِمْ وَقَدَّمَ لَهُمْ جَفْنَةً مِن حَيْسَ فَأَكُلُوا مِنْهَا حَتّى رَجُلا فَلَمّا النّتَهُوا إِلَى بَابِ الْمِقْدَادِ رَحِّبَ بِهِمْ وَقَدَّمَ لَهُمْ جَفْنَةً مِنْ حَيْسَ فَأَكُلُوا مِنْهَا حَتّى رَجُلا فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي عَلَيْهِ وَمَنْ مَعْهُ فِي الْبَيْبَ حَتّى بَعْلُوا يَشُولُ اللّهِ وَالْمَالُونُ يَا أَبُولُ مَعْبَدِ مِنْ هَمْ وَالضَّرَةُ وَالْمَالُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ أَكُلُ مِنْها هُمْ وَاذَادُوا يَقِينًا وَتَعْلُوا يَشُولُونَ يَا أَبُو مَعْبَدِ وَلَكَ عَلَيْهِ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ الْفَوْمُ يَقُولُونَ نَشْهَدُ أَنْهُ وَسُلُم وَآمَرَ لَهُمْ بِجَوائِزَ وَانْصَرَفُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ عُذَرَةً وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً فَرَحَّبَ بِهِمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَأَسْلَمُوا وَبَشِّرَهُمْ بِفَتْحِ الشَّأْمِ وَهَرَبِ هِرَقْلَ ثُمَّ الْصَرَفُوا وَقَدْ أُجِيزُوا، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَلِيٌ فَأَسْلَمُوا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي عَدَاكُمْ لِلْإِسْلاَمِ فَكُلُّ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلاَمِ فَهُوَ فِي النَّارِ ثُمَّ وَدَّعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي مُرَّةً وَكَانُوا ثَلاَقَةً عَشَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أَجَازَهُمْ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي مُرَّةً وَكَانُوا ثَلاَقَةً عَشَرَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدُهُ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ حَوْلاَنَ وَكَانُوا عَشَرَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ نَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِاللّهِ مُصَدِّقُونَ بِرَسُولِهِ وَقَدْ ضَرَبْنَا إِلَيْكَ آبَاطَ الْإِبِلِ وَرَكِبْنَا حُزُونَ الْأَرْضِ وَسُهُولَهَا وَالْمِئَةُ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَدِمْنَا زَائِرِينَ لَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ مَسِيرِكُمْ وَالْمِئَةُ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَدِمْنَا زَائِرِينَ لَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ مَسِيرِكُمْ إِلَيَّ فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ خَطَاهَا بَعِيرُ أَحَدِكُمْ حَسَنَةً وأَمَّا قَوْلَكُمْ زَائِرِينَ لَكَ فَإِنَّهُ مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فَرَائِضَ الدِّينَ وَأَمَرَهُمْ بِالْمَدِينَةِ كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فَرَائِضَ الدِينَ وَأَمْرَهُمْ بِالْمَدِينَةِ كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فَرَائِضَ الدِينَ وَأَمْرَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلاَمُ فَرَائِضَ الدِينَ وَأَنْ لاَ يَظْلِمُوا أَحَدًا ثُمَّ أَجَازَهُمْ وَرَجَعُوا إِلَى إِلْوَقَاءٍ بِالْعَهْدِ وَأَذَاءِ الْأَمَانَةِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَأَنْ لاَ يَظْلِمُوا أَحَدًا ثُمَّ أَجَازَهُمْ وَرَجَعُوا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُدُ مُحَارِبٍ وَأَفَظُهُمْ عَشَرَةٌ فَأَسْلَمُوا ثُمَّ الْصَرَفُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ.

وقدِم عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ صُدَاءَ وَكَانُوا خَمْسَةً عَشَرَ رَجُلاً فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَفَشَا فِيهِمْ الْإِسْلاَمُ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِجَوَائِزَ وَانْصَرَفُوا رَاجِعِينَ، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ سَلاَمَانَ سَبْعَةُ نَفْرٍ فَأَسْلَمُوا وَشَكَوْا إِلَيْهِ جَدْبَ بِلاَدِهِمْ فَدَعا عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ سَلاَمَانَ سَبْعَةُ نَفْرٍ فَأَسْلَمُوا وَشَكَوْا إِلَيْهِ جَدْبَ بِلاَدِهِمْ فَدَعا لَهُمْ ثُمَّ وَدْعُوهُ وَأَمْرَ لَهُمْ بِالْجَوَائِزِ وَرَجَعُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ فَوَجَدُوهَا قَدُ أُمْطِرَتْ فِي الْمَوْمِ اللّذِي لَهُمْ فُمْ وَذَعُوهُ وَأَمْرَ لَهُمْ بِالْجَوَائِزِ وَرَجَعُوا إِلَى بِلاَدِهِمْ فَوَجَدُوهَا قَدُ أُمْطِرَتْ فِي الْمِهِمْ اللّذِي الْمَاهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ اللّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمْ عَلَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُهُ وَلَكُمْ أَنْ لاَ إِسْلاَمَ لِمَنْ لاَ هِجْرَةً لَهُ وَلَنَا أَمُوالُ وَمَعْنَى يَلِتَكُمْ فِي فَاللّهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ وَلَكُوا وَمَعْنَى يَلِتَكُمْ فَيْعًا وَمَعْنَى يَلِتَكُمْ يَنْقُصَكُمْ .

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ غَامِدٍ عَشَرَةٌ فَأَقَرُوا بِالْإِسْلاَمِ وَكَتَبَ لَهُمْ كِتابًا فِيهِ شَرَائِعُ الْإِسْلاَمِ وَأَمْرَ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ فَعَلَّمَهُمْ قُرْآنًا وَأَجازهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَانْصَرَفُوا، وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ الْأَزْدِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ يَزِيْدَ بْنِ سُويْدِ الْأَزْدِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ الْأَزْدِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ يَزِيْدَ بْنِ سُويْدِ الْأَزْدِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي وَقَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُمْ وَلِيمَانِكُمْ وَلِيمَانِكُمْ وَلِيمَانِكُمْ وَلِمَانِكُمْ عَشْرَةً وَسَلَّمَ وَلَيْكُمْ وَلِيمَانِكُمْ قُلْنَا مُؤْمِنُونَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ لِكُلُّ قَوْلِ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةٌ قَوْلِكُمْ وَلِيمَانِكُمْ قُلْنَا خُمْسَ عَشْرَةً خَمْسٌ مِنْهَا أَمْرَثُنَا رُسُلُكَ أَنْ نُوْمِنَ بِهَا وَخَمْسٌ أَمَرَثُنَا أَنْ نَعْمَلَ بِهَا وَخَمْسٌ أَمْرَثُنَا أَنْ نَعْمَلَ بِهَا وَخَمْسٌ قَلْنَا مُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ الْمَرْفَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْخَمْسُ الّتِهِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَنَحْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ الَّذِي وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا الْخَمْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْخَمْسُ الْتِهُ فَي الْمُعْرَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْخَمْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مَا الْمَرْسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مَا الْخَمْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمُعْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُهُ اللّهُ الْعُلْسُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمُ اللهُ الْف

آمَرَنْكُمْ بِهَا رُسُلِي قُلْنَا آمَرَنْنَا أَنْ نُوْمِنَ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَمَا الْخَمْسُ الَّتِي آمَرَتْكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا قُلْنَا آمَرَتْنَا أَنْ نَقُولَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَنُقِيمَ الصَّلاَة وَنُوْتِيَ الزَّكَاةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَنَحُجُ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْنَا إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ وَمَا الْخَمْسُ الَّتِي تَخَلَّقْتُمْ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قُلْنَا الشُّكُرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْبَلاَءِ وَالرِّضَا بِمُر الْقَضَاءِ وَالصَّدْقُ فِي مَوَاطِنِ اللّقَاءِ وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالْأَعْدَاءِ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُكَمَاءً عُلَمَاءً كَادُوا مِنْ فِقْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ثُمَّ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّا أَزِيدُكُمْ خَمْسًا فَتَتِمْ لَكُمْ كَادُوا مِنْ فِقْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ثُمَّ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّا أَزِيدُكُمْ خَمْسًا فَتَتِمْ لَكُمْ كَادُوا مِنْ فِقْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ثُمَّ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّا أَزِيدُكُمْ خَمْسًا فَتَتِمْ لَكُمْ كَادُوا مِنْ فِقْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ثُمَّ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنّا أَزِيدُكُمْ خَمْسًا فَتَتِمْ لَكُمْ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ تَعْدُونَ وَلِي تَعْدَمُونَ وَفِيهِ تَعْدَمُونَ وَفِيهِ تَخْدُوا وَقِدْ حَفِظُوا وَصِينَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَعَمِلُوا فَعَيْهِ اللّهُ تَعَلَى عَنْهُمْ.

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي الْمُنْتَفِقِ قَالَ عَاصِمُ بْنُ لَقِيطٍ إِنَّ لَقِيطَ بْنُ عَامِرِ حَرَجَ وَافِدًا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهِ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنتَفِقِ قَالَ فَوَافَيْنَاهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ عَاصِمٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنتَفِقِ قَالَ فَوَافَيْنَاهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ فَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مُنْدُ أَرْبَعَةِ أَيّامِ فَقَامُ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلا إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مُنْدُ أَرْبَعَةِ أَيّامِ لِيَقُومُ اللّهِ أَلا أَنْهُ لَكُ مَنْ وَلَا اللّهِ أَلا اللّهِ أَلا اللّهِ أَلا اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالنّهُ وَالنّارِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلامَ أَبَايِعُكَ فَبَسَطَ وَفِيهِ ذِكْرُ الْبَعْثِ وَالنّشُورِ وَالْجَنّةِ وَالنّارِ وَفِيهِ ثُمّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلامَ أَبَايِعُكَ فَبَسَطَ وَفِيهِ ذِكْرُ الْبَعْثِ وَالنّامِ وَالنّارِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلامَ أَبَايِعُكَ فَبَسَطَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ تُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْنَا النّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَقَالَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ تُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْنًا النّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ وَقَالَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ تُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْنَا

وَقَدِمَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ النَّخَعِ وَهُمْ آخِرُ الوُفُودِ فِي مِائَتَيْ رَجُلِ فَنَزَلُوا دَارَ الْأَضْيَافِ ثُمَّ جَاوُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِرِّينَ بِالْإِسْلاَمِ وَقَدْ كَانُوا بَاليَعُوا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ فَقَالَ رَجُلِّ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ زُرَارَةُ بْنُ عَمْرِو يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي بَايَعُوا مُعَاذَ بْنَ جَبَا قَالَ وَمَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ أَتَانًا تَرَكْتُهَا كَأَنْهَا وَلَدَتْ جَذِيًا أَسْفَعَ أَخْوَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَرَكْتُهَا كَأَنْهَا وَلَدَتْ جَذِيًا أَسْفَعَ أَخْوَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَرَكْتُ لَكَ مُصِرَّةً عَلَى حَمْلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ غُلاَمًا وَهُوَ ابْنُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا بَاللّهُ أَسْفَعَ أَخْوَى قَالَ اذْنُ مِنْي فَذَنَا مِنْهُ قَالَ هَلْ مِنْ بَرْصِ تَكْتُمُهُ قَالَ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ نَبِيًّا مَا عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ وَلاَ اطْلَعَ عَلَيْهِ غَيْرُكَ قَالَ بِكَ مِنْ بَرْصٍ تَكْتُمُهُ قَالَ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ نَبِيًّا مَا عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ وَلاَ اطْلَعَ عَلَيْهِ غَيْرُكَ قَالَ بِكَ مِنْ بَرْصٍ تَكْتُمُهُ قَالَ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ نَبِيًّا مَا عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ وَلاَ اطْلَعَ عَلَيْهِ غَيْرُكَ قَالَ بِلْ

فَهُوَ ذَٰلِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَرَأَيْتُ النَّعْمَانَ بَنَ الْمُنْذِرِ عَلَيْهِ قُرْطَانِ وَدُمْلُجَانِ وَمَسَكَتَانِ قَالَ ذَٰلِكَ مُلْكُ الْعَرَبِ رَجَعَ إِلَى أَحْسَنِ زِيِّهِ وَبَهْجَتِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَرَأَيْتُ عَجُوزًا شَمْطَاءُ ذَلِكَ مُلْكُ الْعَرْضِ قَالَ تِلْكَ بَقِيَّةُ الدُّنْيَا قَالَ وَرَأَيْتُ نَارًا خَرَجَتْ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ تِلْكَ بَقِيَّةُ الدُّنْيَا قَالَ وَرَأَيْتُ نَارًا خَرَجَتْ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ تِلْكَ بَقِيَّةُ الدُّنْيَا قَالَ وَرَأَيْتُ نَارًا خَرَجَتْ مِنَ الْأَرْضِ فَحَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ لِي يُقَالُ لَهُ عَمْرَو وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تِلْكَ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يَحْسِبُ الْمُسِيءُ فِيهَا أَنّهُ مُحْسَنَ وَيَكُونُ دم الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَحْلَى عَلْهُ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يَحْسِبُ الْمُسيءُ فِيهَا أَنّهُ مُحْسَنَ وَيَكُونُ دم الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَحْلَى مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ إِنْ مَاتَ ابْنُكَ أَوْرَكَتْكَ الْفِتْنَةُ وَإِنْ مُتَ أَنْتَ أَدْرِكَهَا ابْنُكَ قَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ انْعُ مَنْ خَلَع عُنْمَانَ بْنَ عَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ لاَ يُدُرِكُهَا فَمَاتَ فَبَقِيَ اللّهُ فَكَانَ مِمْنُ خَلَع عُنْمَانَ بْنَ عَقَانَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

#### المقصد الثالث

فِيمَا فَضَّلَهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ كَمَالِ خِلْقَتِهِ وَجَمَالِ صُورَتِهِ وَأَخْلاَقِهِ الزَّكِيَّةِ وَأَوْصَافِهِ الْمَرْضِيَّةِ وَمَا تَدْعُو ضَرُورَةُ حَيَاتِهِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى شَمَائِلِهِ وَأَوْصَافِهِ الْمَرْضِيَّةِ وَمَا تَدْعُو ضَرُورَةُ حَيَاتِهِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى شَمَائِلِهِ الشَّرِيفَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولِ الشَّرِيفَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولِ الفصل الأول

## فِي كَمَالِ خِلْقَتِهِ وَجَمَالِ صُورَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اغلَمْ أَنَّ مِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ خَلْقَ بَدَنِهِ الشَّرِيفِ عَلَى وَجْهِ لَمْ يَظْهَرْ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ خَلْقُ آدَمِيٌّ مِثْلُهُ قَالَ الْأَبُوصِيرِيُّ:

فَهُ وَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمُّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَادِيءُ النَّسَمِ مُنَدَّةٌ عَنْ شَرِيكِ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِم

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لَمْ يَظْهَرْ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ لَمَا أَطَاقَتْ أَغْيُتُنَا رُؤْيَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (فَأَمَّا وَجُهُهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهَا وَأَخْسَنَهُمْ خُلُقًا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ رَوَاهُ التَّرْمَذِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَسُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ فَقَالَ لاَ بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً وَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ السَّيْفِ فَقَالَ لاَ بَلْ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ أَيْ مُقْمَرة وَعَلَيْهِ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ أَيْ مُقْمَرة وَعَلَيْهِ حَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَيْنَيٌ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. وَرَوَى التُومِدِيُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُن بِالْمُطَهِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُن بِالْمُطَهِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُن بِالْمُطَهِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُن بِالْمُطَهِمِ اللّهُ عَلْمُ وَيَهُ وَاللّهُ مُلْمَ إِلَيْهِ وَلِي الْمُعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُن بِالْمُطَهُمِ وَعَيْرُهُ عَنْ عَلِي وَعَيْرُهُ عَنْ عَلْهُ لَعْهُ أَنَّهُ نَعْتَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُن بِالْمُطَهِمِ

وَلاَ الْمُكَلْثَمِ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ وَالْمُطَهَّمُ الْكَثِيرُ السَّمَنِ وَالْمُكَلْثَمُ الْمُدَوَّرُ الْوَجْهِ أَيْ لَمْ يَكُنْ شَدِيدَ تَدْوِيرِ الْوَجْهِ بَلْ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ قَلِيلٌ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسِيلَ الْخَدِّيْنِ. وَالْخَدُّ الْأَسِيلُ هُو مَا فِيهِ اسْتِطَالَةٌ غَيْرُ مُرْتَفِعِ الْوَجْنَةِ.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اسْرً اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ وَقَالَتْ عَائِشَةٌ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سُرَّ تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ قَمْرٍ. وَفِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْدَ الطَّبَرَانِيِّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِوَجْهِ مِثْلِ شِقَّةِ الْقَمْرِ فَهْذَا مَحْمُولٌ عَلَى صِفَتِهِ عِنْدَ الاَلْتِفَاتِ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُعْبُ بُنِ مَالِكِ كَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لَهَا شَبْهِيهِ قَالَتْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَمْ أَرَقَ وَسَلّمَ وَمَالًمْ فَقُلْتُ لَهَا شَبْهِيهِ قَالَتْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَمْ أَرَقَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لَهِ عَبْيُدَةً قَالَ قُلْتُ لِلاّبُيْعِ بِنْتِ مُعَوْدٍ صِفِي لِي وَمُهُ وَسَلّمَ قَالَتْ لَوْ رَأَيْتُهُ قُلْتَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّهُ فِيلَ لَهُ صِفْ لَنَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا سُرٌ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ الْمِوْآةُ وَكَأَنَّ الْبَدْرِ، (وَأَمَّا الْجُدُرَ ثُرَى فِي وَجْهِهِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هَالَةَ يَتَلاَّلاً وَجْهُهُ تَلاَّلُو الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، (وَأَمَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَصَفَهُ اللّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ: ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ وَرَوَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَالَى فِي الظَّلْمَةِ يَعْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى بِاللّهُ عَنْهُمَا وَالْبَيْهَةِيْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَنْ وَرَاءِ طَهْرِي وَوَاهُ الْبُحُودِي فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ هَلْ مَنْ وَرَاءِ طَهْرِي رَوَاهُ الْبُحُودِي وَاللّهِ مَا يَخْفَى عَلَيْ وَسَلّمَ قَالَ يَا أَيُهَا النّاسُ إِنِي إِمَامُكُمْ وَلا سُجُودُكُمْ إِنِي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ طَهْرِي رَوَاهُ الْبُحُودِي وَالسَّهُ وَعِنْ أَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ يَا أَيُهُا النّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ وَلا سُجُودُ وَعِنْ أَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَا أَيُهَا النّاسُ إِنِي إِمَامُكُمْ وَلَا يُعْفِي وَمَالًمْ وَعِنْ خَلْفِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَإِنِي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي.

وَعَنْ مُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٩] قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ مِنَ الصَّفُوفِ كَمَا يَرَى مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي عِبَاضٌ فِي الشَّفَاءِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى فِي الثُّرِيَّا أَحَدَ عَشَرَ نَجْمًا وَعِنْدَ السُّهَيْلِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي هَالَةَ وَإِذَا الْتَقَتَ الْتَقَتَ الْتَقَتَ الْتَقَتَ

جَمِيعًا خَافِضَ الطَّرْفِ نَظَرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلاَحَظَةُ وَهِيَ مُفَاعَلَةً مِنَ اللَّحْظِ وَهُوَ النَّظُرُ بِشِقٌ الْعَيْنِ اللَّذِي يَلِي الصَّذَعَ، وَعَنْ عَلِي الْمُدْعَ، وَعَنْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ عَلِي الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ مُشْرَبَ الْعَيْنِ بِحُمْرَةٍ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَيْنِ وَهُوَ مَحْمُودٌ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَيْنِ وَهُوَ مَحْمُودٌ الْعَيْنَيْنِ مَنْهُوسَ الْقَدْمِيْنِ وَهُوَ مَحْمُودٌ الْعَيْنَ فِي بَيَاضِ الْعَيْنِ وَهُوَ مَحْمُودٌ مَحْبُوبٌ وَأَمَّا الشَّهْلَةُ فَإِنَّهَا حُمْرَةٌ فِي سَوَادِهَا. وَعِنْدَ التَّزْمِذِيِّ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ مَحْبُوبٌ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ فِي وَجْهِهِ تَذْوِيرٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ أَدْعَجُ الْعَيْنِ أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ وَهِيَ شَعَرُ الْعَيْنِ.

وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْ عَلِيٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدَ الْحَدَقَةِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ. وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَني النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَرَآنِي حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ لِي صِفْ أَبَا الْقَاسِم فَقُلْتُ لَيْسَ بِالطُّويلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِٱلْقَصِير الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ عَلِيٌّ ثُمٌّ سَكَتُ فَقَالَ الْحَبْرَ وَمَاذًا قُلْتُ لهٰذَا مَا يَحْضُرُنِي قَالَ الْحَبْرُ فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةٌ حَسَنُ اللَّحْيَةِ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَهٰذِهِ واللَّهِ صِفَتُهُ قَالَ الْحَبْرُ فَإِنِّي أَجِدُ لهذهِ الصَّفَةَ فِي سِفْرَ آبَائِي وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ رَسُولُ اللّهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. (وَأَمَّا سَمْعُهُ الشّرِيفُ) فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَثِطٌ لَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاًّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلَّهِ تَعَالَى رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ. وَرَوَى أَبُو نُعَيْمِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ قَالُوا مَا نَسْمَعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ إِنِّي لَأَسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ وَمَا تُلاَمُ أَنْ تَنِطٌ مَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلاًّ وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ قَائِمٌ. وَٱلْأَطِيطُ الصَّوْتُ، (وَأَمَّا جَبينُهُ الْكَرِيمُ) فَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِحَ الْجَبِينِ مَقْرُونَ الْحَاجِبَيْنِ بِهٰذَا وَصَفَهُ عَلَيٌّ فَقَالَ مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ صَلْتُ الْجَبِينِ أَيْ وَاضِحُهُ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْجِسْمِ عَظِيمُ الْجَبْهَةِ دَقِيقُ الْحَاجِبَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ أَزَجَّ الْحَوَاجِبِ وَفُسِّرَ بِالْمُقَوَّسِ الطَّوِيلِ الْوَافِرِ الشَّعَرِ ثُمَّ قَالَ سَوَابِغُ مِنْ غَيْرِ قَرَنِ بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّهُ الْغَضَبُ.

وَعَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْمَعْ وَأَطِعْ يَابْنَ

الطَّاهِرَةِ الْبِكْرِ الْبَتُولِ إِنِّي خَلَقْتُكَ مِنْ غَيْرِ فَحْلِ فَجَعَلْتُكَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَعَلَيًّ فَتَوَكَّلْ فَسِرْ لِأَهْلِ سُورَانَ إِنِّي أَنَا اللّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ أَزُولُ صَدِّقُوا النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ وَالْمِدْرَعَةِ وَالْعِمَامَةِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالْهِرَاوَةِ الْجَعْدَ الرَّأْسِ الصَّلْتَ الْجَبِينِ الْمَقْرُونَ الْحَاجِبَيْنِ الْأَفْدَبِ الْأَشْفَارِ الْأَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ الْأَنْجَلَ الْعَيْنَيْنِ الْأَقْنَى الْأَنْفِ الْوَاضِحَ الْخَدِينِ الْكَتْ اللَّحْيَةِ الْأَنْفِ الْوَاضِحَ الْخَدِيثَ الْكَتْ اللَّحْيَةِ عَرْقُهُ فِي وَجْهِهِ كَاللَّوْلُو وَرِيحُ الْمِسْكِ يَنْفَحُ مِنْهُ كَأَنَّ عُنْقَهُ إِبْرِيقُ فِضَّةِ الْحَدِيثَ. وَالْأَنْجَلُ الْوَاسِعُ شِقُ الْعَيْنِ وَالْقَرَنُ بِالتَّحْرِيكِ الْقِقَاءُ الْحَاجِبَيْنِ.

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَالصَّحِيحُ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ حَوَاجِبَهُ سَوَابِغُ مِنْ غَيْرِ قَرَنِ كَمَا وَصَفَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ابْنُ أَبِي هَالَةً. وَالْقَتَى فِي الْأَنْفِ طُولُهُ وَرِقَّةُ أَرْنَبَيْهِ مَعَ حَدَبِ قَلِيلِ فِي وَسَطِهِ، وَقَدْ وَصَفَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أَبِي هَالَةً وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ عَظِيمَ الْهَامَةِ أَيِ الرَّأْسِ. وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ الله وَجْهَهُ ضَخْمُ الرَّأْسِ. وَقَالَ أَنَسُ كَانَ عَلَيْهِ عَظِيمَ الْهَامَةِ أَي الرَّأْسِ. وَقَالَ أَنَسُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ وَهِيَ رُؤُوسُ الْعِظَامِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ التَّرْمَذِيِّ جَلِيلَ الْمُشَاشِ وَالْمَرْفَقِيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ أَيْ عَظِيمَهَا. وَالكَتَدْ مُجْتَمَعُ الْكَتِقْنِ .

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ دَقِيقَ الْعِرْنَينِ أَيْ أَعْلَى الْأَنْفِ كَمَا وَصَفَهُ بِهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَوَصَفَهُ أَيْضًا بِأَفْنَى الْأَنْفِ وَفُسْرَ بِالسَّائِلِ الْمُرْتَفِعِ الْوَسَطِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ أَقْنَى الْعِرْنِينِ لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ. وَالْأَشَمُ الطَّوِيلُ قَصَبَةِ الْأَنْفِ. (وَأَمَّا فَمُهُ الْمُرْفِينِ لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ يَحْسِبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ. وَالْأَشَمُ الطَّوِيلُ قَصَبَةِ الْأَنْفِ. وَقَالَ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَ ضَلِيعَ الْفَمِ. وَقَالَ الْمُرْبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْتَتِهُ لِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْتَتِهُ الْمُنْتَانِ وَمَاوُهَا الْفَرَبُ تَمْدَحُ بِهِ وَتَذُمُّ بِصِغْرِ الْفَهَمِ. وَوَصَفَهُ ابْنُ أَبِي هَالَةَ فَقَالَ أَشْنَبَ مُفَلِّجَ الْأَسْنَانِ. وَالشَّنَبُ رَوْقَتُ الْأَسْنَانِ وَمَاوُهَا الْفَهَمُ وَمُنْ أَيْ مُنَافِقُهُ ابْنُ أَبِي هَالَةً فَقَالَ أَشْنَبَ مُفَلِّجَ الثَّنَايَانُ وَ وَاللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحِ النَّسْنَانِ. وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحِ النَّيْتِينِ إِذَا لَكُلُمُ وَوَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحِ النَّيْتِينِ إِذَا تَكَلَّمَ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أَفْلَحِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحِ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنَا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنَا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالَتِي يَا بُنَيْ مِثْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالتِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَالله عَلَيْه وَسَلّم مَلْ بْنِ سَعْدِ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم مَنْ فِي اللّه عَلَيْه وَسَلّم عَلْ بْنِ سَعْدِ أَنْ وَسُولَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَنْ اللّه عَلَيْه وَلْمُعَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم عَنْ اللّه عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْ

قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَغْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدَا رَجُلاَ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا قَالَ أَيْنَ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتِيَ يَعْطَاهَا قَالَ أَيْنَ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ.

وَمَحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْ فَفَاحَ مِنْهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ وَبَصَقَ فِي بِفْرِ فِي دَارِ أَنسِ فَلَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ بِنْرُ أَعْلَبَ مِنْهَا. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَدُعُو بِرُضَعَائِهِ وَرُضَعَاءِ ابْنَتِهِ فَاطِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْزِيهِمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ. وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عُمَيْرَةُ بِنْتُ اللَّيْلِ فَكَانَ رِيقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْزِيهِمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ. وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عُمَيْرَةُ بِنْتُ اللَّيْلِ فَكَانَ رِيقُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْزِيهِمْ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ. وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ عُمَيْرَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ هِي وَأَخَوْاتُهَا يُبَايِعِنَهُ وَهُنَّ خَمْسُ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ قَلِيدًا فَمَضَعَ لَهُنَّ قَلِيدَةً فَمَضَعْ لَهُنَّ قَلِيدَةً وَمُشَعْ لَهُنَّ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ الشَّيْرِيقِةِ بَعْدَ أَنْ نَفَتَ فِيهَا مِنْ رِيقِهِ عَلَى ظَهْرِ عُتْبَةً وَبُطُيهِ وَمَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ الشَّيْرِيقِةِ بَعْدَ أَنْ نَفَتَ فِيهَا مِنْ رِيقِهِ عَلَى ظَهْرٍ عُتْبَةً وَبُطُيهِ وَسَلَّمَ بِي شَرَى فَمَا كَانَ يُشَمَّمُ أَطْيَبُ مِنْهُ رَائِحَةً . وَأَعْطَى الْحَسَنَ لِسَانَهُ وَكَانَ قَدِ الشَيْدُ طَمَوْهُ وَتَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ قَدِ الشَيْدُ طَمَوْهُ وَكَانَ بِهِ شَرَى فَمَا كَانَ يُسَمِّعُ أَطْيَبُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ وَكَانَ يَقُولُ أَنَا أَفْصَحُ الْعَرْبِ وَإِنَّ أَهْلُ الْجَنِّةِ يَتَكَلَّمُونَ بِلُغَةٍ مُحَمَّاهُ وَكَأَنَ يُعِيدُ الْكَامِةُ وَلِنَ أَهْلُ الْجَدِّةِ يَتَكَلَّمُونَ بِلُغَةٍ مُحَمَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مَلْكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ أَلَا أَنْ مَعْتُهُ وَلَا أَنْ أَنْ أَلْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى ا

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللّهِ مَالُكَ أَفْصَحَنَا وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا قَالَ كَانَتْ لُغَةً إِسْمَاعِيلَ قَدْ دُرِسَتْ فَجَاءَنِي بِهَا جِبْرِيلُ فَحَفَّظَنِيهَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ. وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَا نَبِيَّ اللّهِ نَحْنُ بَنُو أَبِ وَاحِدٍ وَنَشَأْنَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَإِنَّكَ تُكَلِّمُ الْعَرَبَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا يَا نَبِي اللّهِ نَحْنُ بَنُو أَبِ وَاحِدٍ وَنَشَأْنًا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَإِنَّكَ تُكَلِّمُ الْعَرَبِ لِللّهِ يَلِي سَعْدِ بْنِ بِلِلسّانِ مَا نَفْهَمُ أَكْثَرَهُ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ عَنَّ وَجَلَّ أَدْبَنِي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكُرٍ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ طُفْتُ فِي الْعَرَبِ وَسَمِعْتُ فُصَحَاءَهُمْ بَكُرٍ. وَقَالَ أَبُن بَكْرٍ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ طُفْتُ فِي الْعَرَبِ وَسَمِعْتُ فُصَحَاءَهُمْ فَصَحَاءَهُمْ فَمَا مَا يُرْوَى أَنَا أَفْصَحُ مَنْ أَنْ اللّهِ لَقَدْ عُلْشُهُ بِالضَّادِ فَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لاَ أَصْلَ لَهُ لَكِنْ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ.

وَقَدْ جَمَعَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْرَدِ الْمُوجَزِ الْبَدِيعِ الَّذِي لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ دَوَاوِينَ وَفِي كِتَابِ الشُّفَاءِ لِلْقَاضِي عَيَاضِ مِنْ ذٰلِكَ مَا يَشْفِي الْغَلِيلَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرْتَيْنِ، السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، وَمِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، لَيْسَ لِلْعَامِلِ مِنْ عَمَلِهِ إِلاَّ مَا نَوَاهُ، نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، لَيْسَ لِلْعَامِلِ مِنْ عَمَلِهِ إِلاَّ مَا نَوَاهُ، نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالْعَاهِرُ الزَّانِي، كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا رَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ وَالْفَرَا حِمَارُ الْوَحْشِ، الْحَرْبُ خَدْعَةٌ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ اللَّمْنِ الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ رَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ وَالدِّمَنُ جَمْعُ دِمْنَةٍ وَهِيَ الْبَعْرُ، اللَّمْنِ الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ رَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ وَالدِّمَنُ جَمْعُ دِمْنَةٍ وَهِيَ الْبَعْرُ، الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْ إِنَّهُمْ بِطَانَتُهُ وَمُوضِعُ سِرِّهِ، لاَ يَجْنِي جَانِ إِلاَّ عَلَى الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْ إِنَّهُمْ بِطَانَتُهُ وَمُوضِعُ سِرِّهِ، لاَ يَجْنِي جَانِ إِلاَّ عَلَى الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْ إِنَّهُمْ بِطَانَتُهُ وَمُوضِعُ سِرِّهِ، لاَ يَجْنِي جَانِ إِلاَّ عَلَى النَّاسَ إِنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّاسَ إِنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّسَ الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّاسَ إِنْمَا الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّسَ الشَّدِيدُ مِن عَلَبَ النَّاسَ إِنْمَا الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّسَ الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّاسَ إِنْمَا الشَّدِيدُ مَنْ عَلَبَ النَّمَ وَعَنْرَهُ، الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُ، الْبَلاَءُ مُولَى الشَّيْخَانِ، لَيْسَ الْخَبَرُ كَالمُعَايَنَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ رَوَاهُ الْعُقَيْلُيُّ، الْبَلاَءُ مُولَى إِلْمَنْطِقِ رَوَاهُ الْبُولَةِ مَوْلُولُ الْمَعْلِقِ رَوَاهُ الْعُولِي الْمَعْلِقِ رَوَاهُ الْبُعُولِي الْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمَعْلِقُ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمَعْلِقِ وَالْمُ الْمَلْعَلِي وَالْمُولِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِقِ وَالْمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْل

تَوْكُ الشَّرُ صَدَقَةٌ، أَيُّ دَاءِ أَذَوَى مِنَ الْبُخُلِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، لاَ يَنْتَطِعُ فِيهَا عَنْزَانِ أَيْ لاَ يَجْرِي فِيهَا خِلاَفٌ وَلاَ نِزَاعٌ، الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، الْيَحِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ اللّيَارَ بَلاَقِيعَ رَوَاهُ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ، سَيْدُ الْقُومِ خَادِمُهُمْ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، فَضُلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضِلِ الْعِبَادَةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرُهُ، الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظِ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ، أَعْجَلُ الْأَشْيَاءِ عُقُوبَةَ الْبَغْيُ، إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ حَلَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ نِعْمَتَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، النَّعْدِ حِكَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ نِعْمَتَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، الْمُسْتَشُولُ مُؤْتَمَنُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، النَّعْدِيعَةُ فِي النَّارِ عَلَى الْخَيْرِ عَلْمَا وَالْهُ مُسْلِمٌ، الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنُ رَوَاهُ أَجْمَدُ وَغَيْرُهُ، النَّذَي وَالْمُؤْتِونُ وَالْمُؤْتُونُ رَوَاهُ أَلْمُعْرَانِيُ ، المَّلَالُهُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ رَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ، حُبُكَ الشَّيْءَ يُغْمِي وَيُوسُ مَوْلَهُ أَبُو وَالْمُ الْمُنْ وَعَيْرُهُ، النَّذَى مُولِمُ وَالْمُعَلِي رَوَاهُ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنُ رَوَاهُ أَجْمَدُ وَغَيْرُهُ ، النَّذَالُ وَيَعْ مَعْمَلُومُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُ الْمُنْعَلِقُ مِنْ السَّيْعِ وَلَيْلَ مَعْنَاهُ وَلِيلًا عَنْدَهُ وَلِيلًا مَعْمَلُومُ وَالْمَالُولُ وَلَالَهُ مَنْ الْمُسْتِولُ وَالْمُ الْمُنْونُ وَالْمُ الْأَلْمُ وَلَولُ وَالْمَالُولُ وَلَاهُ مَنْ الْمَالِقُ وَلِيلَ مَعْلَاهُ وَلَيْ الْمَعْمُ عَلَى الْمُعْلِقُ وَلَولِهُ الْمُعْتَاهُ وَلَيْلُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُكُ وَلَاللَّهُ وَلِيلُ وَلَالِكُ وَلَاللَّهُ وَلَيْلُ وَلَولُ وَلَولُومُ وَالْمُولُ وَلَولُومُ الْمُؤْلِقُ وَلَولُومُ وَالْمُولُ وَلَولُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَولُومُ وَالْمُولُ وَالْمُولِلُ وَلَولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولِلُ وَلَمُ الْمُؤْلُومُ وَلَومُ وَالْمُ

اللهِ يُقَالُ شَقَ الْعَصَا إِذَ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الطَّرْبَ بِالْعَصَا وَلْكِنَّهُ جَعَلَهُ مَثَلاً، إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَبَطُ الْتِفَاخُ الْبَطْنِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَنْيَا الْمَانِعِ مِنْ يَنْتَفِخَ فَيَمُوتَ أَوْ يُلِمُ أَي يَقْرُبُ مِنَ الْهَلاَكِ وَهُوَ مَثَلٌ لِلْمُنْهَمِكِ فِي جَمْعِ الدُّنْيَا الْمَانِعِ مِنْ إِخْرَاجِهَا فِي وَجْهِهَا، خَيْرُ الْمَالِ عَيْنُ سَاهِرَةٌ لِعَيْنِ نَائِمَةٍ وَمَعْنَاهُ عَيْنُ مَاءٍ تَجْرِي لَيْلاَ وَنَهَارًا إِخْرَاجِهَا نَافِمَ، خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ أَوْ سِكَةٌ مَأْبُورَةٌ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَمَعْنَى وَصَاحِبُهَا نَافِمَ مُ أَكْمَ لَمْ يَشْعُوهُمْ مِأَخُورَةٌ كَثِيرَةُ النَّتَاجِ وَسِكَةً مَأْبُورَةٌ أَيْ طَرِيقَةٌ مُضْطَقَةٌ مِنَ النِّخْلِ، مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْعِ بِهِ مَامُورَةٌ كَثِيرَةُ النَّيْ الْمُعَلِّمُ مَنْ أَبُطَالًا بِعِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْعِ بِهِ مَامُورَةٌ كَثِيرَةُ النَّاسِ بِأَمُوالِكُمْ فَالْمُورَةُ وَمُعْنَى وَغَيْرُهُ، الْخُلُقُ السَّيِءُ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْحَلِيلُ الْمُنَاءُ فِي عَمَلُهُ لَمْ يُشْعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ وَوَاهُ الْبَرَّارُ وَغَيْرُهُ، إِلْكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسِ بِأَمُوالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ وَوْهُ الْمُنْ أَنْ السَّيءُ يُفْولُهُ الْمُنْمُ الْكُولُ الْمُعْرَاءُ وَلَا مُؤْمِلُ الْمُعْلِعُ طَهْرُهُ فَلاَ هُو قَطَعَ الْأَوسُلِ الْمُهِمُ الْمُعْرَاءُ وَلا أَبْقَى ظَهْرُهُ فَلاَ هُو قَطَعَ الْأَرْضَ وَلَهُ الْمُنْ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمُنَامُ عَلَى مَا لاَ تُطِيقُ رَجَاءَ الْإِسْرَاعِ فَيَنْقَطِعُ ظَهُرُهُ فَلاَ هُو قَطَعَ الْأَرْضَ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْهُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُعَمِلُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

إِنَّ الدِّينَ يُسُرُ وَلَن يُشَادُ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِرُ مِنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنِّى عَلَى اللهِ الْأَمَانِيُّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ، مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعْهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَدِينِهَا وَحَسَبِهَا فَعَلَيْكَ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعْهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَدِينِهَا وَحَسَبِهَا فَعَلَيْكَ مِلْاتِي الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَتَرِبَتْ لَصِقَتْ بِالتَّرَابِ أَي افْتَقَرْتَ إِذَا خَالَفْتَ، الشَّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَهُ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ، الْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ وَكَانُ لَيْ الْمُومِنِ قَصُرَ نَهَارُهُ فَصَامَهُ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ، الْمَقْتَاعِةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ وَكَا اللّمَالِي يَصْفُ الْعَلْمَ وَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَعَيْرُهُ ، مَا خَابَ مَنِ اسْتَضَادَ وَلاَ وَرَعَ كَالْكُفُ وَلاَ وَحَسْنُ الشُوّالِ يَصْفُ الْجَلْقِ رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ قَوْمُ الْمَعْيَشَةِ وَالتَّوْدُدُ إِلَى النَّاسِ يَصْفُ الْعَقْلِ وَحَسْنُ الشُوّالِ يَصْفُ الْجَلْقِ رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ قَى وَعَيْرُهُ ، لاَ عَقْلَ كَالتَّذْبِيرِ وَلاَ وَرَعَ كَالْكُفُ وَلاَ حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلْقِ رَوَاهُ التَرْمِذِيِّ قَ

الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللّهُ مُتفَّقٌ عَلَيْهِ، التَّذْبِيرُ نِضفُ الْمَعِيشَةِ وَالتَّوَدُّدُ نِضفُ الْعَقْلِ وَالْهَمُّ نِضفُ الْهَرَمِ وَقِلَّةُ الْعِيالُ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ، أَدُ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ وَلاَ تَحُنْ مَنْ خَانَكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَغَيْرُهُ، الرَّضَاعُ يُعْيَرُ الطَّبَاعَ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ، لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْد لهُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ، حُسَنُ الْعَهْدِ مَنَ الْعَهْدِ مَن

الإيمان رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَذْرَكِهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ جَطَّامَةُ الْمُزَيِّئَةُ قَالَ أَنْتِ حَسَّانَةُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ فَقَالَتْ جَطَّامَةُ الْمُزَيِّئَةُ قَالَ أَنْتِ حَسَّانَةُ كَيْفَ أَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ قَالَتْ بِخَيْرِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمّي فَلَمًا خَرَجَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ تُقْبِلُ عَلى هٰذِهِ الْعَجُوزِ هٰذَا الْإِثْبَالَ قَالَ إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَنَ خَدِيجَةً وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، جَمَالُ الرَّجُلِ فَصَاحَةً لِسَانِهِ رَوَاهُ الْقُضَاعِيّ، مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْم وَلَا يَمْولَ وَلاَ مَالَ أَعَرُّ مِنَ الْعَقْلِ وَلاَ وَطَالِبُ عُلْم وَالْمِرُ لاَ يَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْم وَطَالِبُ دُنْيَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُ وَغَيْرُهُ، لاَ فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ وَلاَ مَالَ أَعَرُّ مِنَ الْعَقْلِ وَلاَ وَلاَ مَالَ أَعَرُّ مِنَ الْعَشْلِ وَلاَ مَالَ أَعَرُّ مِنَ الْعَشْلِ وَلاَ مَالَ أَعَرُ مِنَ الْعَشْلِ وَلاَ مَالَ أَعَلَى لاَ يَشْبَعُونِ فَكُن كَمَا أَشَدُ مِنَ الْعُجْبِ رَوَاهُ الْمُرْونِ فَى مُسْتِدِ الْفِرْدُوسِ.

مَا جُمِعَ شَيْءً إِلَى شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ رَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ، الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شُرَيْحِ وَالْمُرَادُ الزَّرْعُ، كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السَّوءِ وَصَدَقَةً السِّرِ تُطفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيّ، الْعَفُو لاَ يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلاَّ عِنْ اللَّهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُمْ وَعَيْرُهُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، عِزَّا وَالتَّوَاضُعُ لاَ يَزِيدُهُ إِلاَّ رِفْعَةً وَمَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ، عَنْ عَائِشَةً، اللَّهُمْ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِيْنَةِ الْغِنَى رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ عَائِشَةَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْنِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيْ مَا خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مَنْ شَرِّ مَنِيْ مَنْ شَرِّ مَنِيْ مَا لَيْ الْمَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْنِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيْ مَا خُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْتَعَاكِمُ عَنْ شَكَل.

الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَالْآخِرَةُ وَعَدٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَادِلٌ يُحِقُ الْحَقِّ وَيُنْطِلُ الْبَاطِلَ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ وَلاَ تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ أُمُ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، أَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ النَّجَّارِ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرٍ أَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً رَجُلُ أَخْلَقَ يَدَيْهِ فِي آمَالِهِ وَلَمْ تُسَاعِدُهُ الْأَيَّامُ عَلَى اللّهِ بَعَيْدِ حُجَّةٍ، إِنَّ مِن كُنُوذِ الْبِرُ كِتُمَانَ عَلَى اللّهِ بَعَيْدِ حُجَّةٍ، إِنَّ مِن كُنُوذِ الْبِرُ كِتُمَانَ الْمَصَائِب، الْيَمِينُ حِنْثُ أَوْ نَدَمٌ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ.

لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ يُعافِيهِ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَتِي هُرَيْرَةَ، الْيَوْمَ الرِّهَانُ وَغَدَا السِّبَاقُ وَالْغَايَةُ الْجَنَّةُ وَالْهَالِكَ مَنْ دَخَلَ النَّارَ، مَنْ ضَمِنَ لِي هَا بَيْنَ لَخَيْنِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، فَلهَذَا وَأَشْبَاهُهُ مِمَّا يَعْسُرُ اسْتِقْصَاؤُهُ يَدُلُكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَقِيَ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَآشَبَاهُهُ مِمَّا يَعْسُرُ اسْتِقْصَاؤُهُ يَدُلُكَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَقِيَ مِنَ الْفَصَاحَةِ

وَجَوَامِعِ الْكَلِمِ دَرَجَةً لاَ يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهُ وَحَازَ مَرْنَبَةً لاَ يُقْدَرُ فِيهَا قَدْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِمًا عُدَّ مِنْ وُجُوهِ بَلاَغَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَعَ مُتَفِّرَقَاتِ الشَّرَائِعِ وَقَوَاعِدَ الْإِسْلاَمِ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ وَهِيَ حَدِيثُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَحَدِيثُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَحَدِيثُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَحَدِيثُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَحَدِيثُ لاَ يَكُمُلُ إِيمَانُ الْمَرْءِ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، فَالْحَدِيثُ الْأَوْلُ يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامَلاَتِ وَالْحَدِيثُ الثَّالِي يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامَلاَتِ وَالْحَدِيثُ الثَّالِي يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامَلاَتِ وَالْحَدِيثُ الثَّالِثُ يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامِلاَتِ وَالْحَدِيثُ النَّالِثُ يَشْتَمِلُ عَلَى رُبُعِ الْمُعَامِلاَتِ وَالْحَدِيثُ النَّالِيُ وَالْمُنَاصَفَاتِ وَيَذُخُلُ تَحْتَهُ التَّخْذِيرُ مِنَ الْجِنَايَاتِ قَالَهُ ابْنُ الْأَيْدِ.

وَقَدْ كَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَلِّمَ كُلَّ ذِي لُغَةِ بَلِيغَةِ بِلْغَتِهِ عَلَى الْحُتِلاَفِ لْغَاتِ الْعَرَبِ وَتَرْكِيبِ أَلْفَاظِهَا وَأَسَالِيبِ كَلِمِهَا وَكَانَ أَحَدُهُمْ لاَ يَتَجَاوَزُ لُغَتَهُ وَإِنْ سَمِعَ لُغَةَ غَيْرِهِ فَكَالْعَجَمِيَّةِ يَسْمَعُهَا الْعَرَبِيُّ وَمَا ذٰلِكَ مِنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بِقُوةٍ إِلْهِيَّةِ وَمَوْهِبَةٍ رَبَّانِيْةٍ لِأَنَّهُ بُعِثَ إِلَى الْكَافَّةِ طُرًّا وَإِلَى الْخَلِيقَةِ سُودًا وَحُمْرًا وَلاَ يُوجَدُ غَالِبًا مُتَكَلِّم وَمَوْهِبَةٍ رَبَّانِيْةٍ لِأَنَّهُ بُعِثَ إِلَى الْكَافَّةِ طُرًّا وَإِلَى الْخَلِيقَةِ سُودًا وَحُمْرًا وَلاَ يُوجَدُ غَالِبًا مُتَكلّم بِغَيْرِ لُغَتِهِ إِلاَّ نَبِينًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنّهُ يَعْفِي وَسَلّمَ فَإِنّهُ وَسَلّمَ فَإِنّهُ وَسَلّمَ فَإِنّهُ وَسَلّمَ فَإِنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُضِعِيلُ بِهِ ذَٰلِكَ فَقَدْ أُوتِيَ فِي سَائِرِ الْقُوى يَتَكَلّمُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَفْصَحَ مِنْهَا بِلُغَةِ نَفْسِهَا وَجَدِيرٌ بِهِ ذَٰلِكَ فَقَدْ أُوتِيَ فِي سَائِرِ الْقُوى يَتَكَلّمُ فِي لُغَةِ الْمَحْمُودَةِ زِيَادَةً عَلَى سَائِرِ النَّاسِ مَا لاَ يَضْبِطُهُ قِيَاسٌ. (وَأَمَّا صَوْتُهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنْ أَلِهُ مَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتِياسٌ. (وَأَمَّا صَوْتُهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَعْنَهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الطَّوْتِ حَتَّى بَعَثَ اللّهُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَبَعْمَةُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الطَّوْتِ .

وَعَنْ عَلَيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا تَكَلّمَ رُبِيَ كَالنّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ. وَقَدْ كَانَ صَوْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَبْلُغُ حَيْثُ لاَ يَبْلُغُهُ صَوْتُ غَيْرِهِ فَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي خُدُورِهِنَّ. قَالَتْ عَايشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ للِئَاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهَا جَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ للِئَاسِ اجْلِسُوا فَسَمَعَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً وَهُو فِي بَنِي غَنْم فَجَلَسَ فِي مَكَانِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنَى فَفَتَحَ اللّهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنّا اللّهُ عَلْهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنّا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنَى فَفَتَحَ اللّهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنّا لَسُمْعُ قِرَاءَة النّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِنَى فَفَتَحَ اللّهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنّا لَسُمْعُ قَرَاءَة النّبِي وَسَلّمَ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَاذِلِنَا. وَعَنْ أُمْ هَانِيء رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنّا نَسْمَعُ قِرَاءَة النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنِي وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنْهِ وَسَلّمَ قَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَنْ عَالِيه عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ قَنْ عَائِسُة وَعِي اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَاللّه وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَ

وَسَلْمَ مُسْتَجْمِعًا قَطْ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. وَاللَّهَوَاتُ جَمْعُ لَهَاةٍ وَهِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بِأَعْلَى الْحَنْجَرَةِ مِنْ أَقْصَى الْفَمِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْمُوَاقِعِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبَ نَوَاجِلُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالنَّوَاجِدُ الْأَضْرَاسُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَسُّمُ وَيَهْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبٌ الْغَمَامِ قَالَ الْحَافِظُ بْنُ مَجَدِ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مُعْظَمِ أَحْوَالِهِ لاَ حَجَرِ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مُعْظَمِ أَحْوَالِهِ لاَ يَزِيدُ عَلَى التَّبَسُمِ وَرُبَّمَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ فَضَحِكَ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِنْ أَنْعَالِهِ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ فَضَحِكَ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِنْ أَنْعُمَا إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَاهُ عَلَيْهِ مِنْ ذٰلِكَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَإِذَا ضَحِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلاَّلًا لَهُ فِي الْجُدُرِ أَيْ يُشْرِقُ نُورُهُ عَلَيهِ إِشْرَاقًا كَإِشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَيْهَا.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدِ بِجِبْرِيلَ لَمْ يَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا حَتَّى يَرْتَفِعَ عَنْهُ بَلْ كَانَ إِذَا خَطَبَ أَوْ ذَكَرَ السَّاعَةَ اشْتَدَّ غَضَبُهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ كَأَنَّهُ مِنْلِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَكَانَ بُكَاؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ جِنْسِ ضِحْكِهِ لَمْ يَكُنْ بِشَهِيقِ وَمَسَّاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَكَانَ بُكَاؤُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ جِنْسِ ضِحْكِهِ لَمْ يَكُنْ بِشَهِيقِ وَرَفْعِ صَوْتِ كَمَا لَمْ يَكُنْ ضِحْكُهُ بِقَهْقَهَةٍ وَلٰكِنْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتَّى تَهْمُلاَنِ وَيُسْمَعُ لِصَدْرِهِ أَنِيزُ وَرُفْعِ صَوْتِ كَمَا لَمْ يَكُنْ ضِحْكُهُ بِقَهْقَةٍ وَلٰكِنْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتَّى تَهْمُلاَنِ وَيُسْمَعُ لِصَدْرِهِ أَنِيزُ يَبْكِي رَحْمَةً لِمَنْ عَنْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانًا فِي صَوْتِ اللّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانًا فِي صَوْقِ اللّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانًا فِي صَلاَةِ اللّهِ اللّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانًا فِي صَلاةِ اللّهِ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعٍ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانًا فِي صَلاةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانًا فِي صَلاَةِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعٍ الْقُرْآنِ وَأَحْيَانًا فِي صَلاَةِ اللّهِ اللّهِ عَنْدَ سَمَاعِ اللّهُ وَيَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلْلَهُ اللّهُ عَلْمَا عَلَى أُولِهُ وَشَفَقَةً وَمِنْ خَشْيَةِ اللّهِ عِنْدَ سَمَاعِ الْقُورَانِ وَأَحْيَانًا فِي

وَقَدْ حَفِظُهُ اللّهُ تَعَالَى مِنَ التَّنَاوُبِ وَمَا تَثَاءَ بَنِيٌ قَطْ، (وَأَمَّا يَدُهُ الشَّرِيفَةُ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَصَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ كَانَ شَنْنَ الْكَفَيْنِ أَيْ غَلِيظَ أَصَابِعِهِمَا وَبِأَنَّهُ عَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ فَوَجَدْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ فَوَجَدْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَقَالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرِ لَقَدْ كُنْتُ إِيدِهِ بَرْدَا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةٍ عَظَارِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرِ لَقَدْ كُنْتُ أَصَافِحُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْ يَمَسُّ جِلْدِي جِلْدَهُ فَأَتَعرَّفُهُ بَعْدُ فِي يَدِي وَإِنّهُ لِأَطْيَبُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْ يَمَسُ جِلْدِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُهُ فَإِذَا هِي آبْرَدُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْكِ. وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مَيسَنْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعْلَئِلَةً لَحْمًا غَيْرَ أَنَّهَا مَعَ ضَخَامَتِهَا كَانَتُ لَيُنَةً .

وَعَنْ مُعَاذِ قَالَ رَدَفَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فِي سَفَرٍ فَمَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ ٱلْيَنَ مِنْ جِلْدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأُصِيبَ عَائِذُ بْنُ عَمْرِو فِي وَجْهِهِ يَوْمَ حُنَيْنِ فَسَالَ الذَّمُ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ فَسَلَت النِّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ بِيَدِهِ عَنْ وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ ثُمَّ دَعًا لَهُ فَكَانَ أَثَرُ يَدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى مُنْتَهَى مَا مَسَحَ مِنْ صَدْرِهِ عُرَّةً سَائِلَةٌ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ. وَمَسَحَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَ مَدْلُوكٍ أَبِي سُفْيَانَ فَكَانَ مَا الْفَرَسِ رَوَاهُ الْمَحَاكِمُ وَغَيْرُهُ. وَمَسَحَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَ مَدْلُوكٍ أَبِي سُفْيَانَ فَكَانَ مَا مَرَّتُ عَلَيْهِ يَدُهُ أَشُودَ وَشَابَ مَا سِوَى ذَٰلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ. وَعَنْ أَبِي زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ مَسَحَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بِيدِهِ عَلَى رَأْسِي وَلِحْيَتِي ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ جَمِّلْهُ قَالَ اللّهُمَّ جَمِّلْهُ قَالَ اللّهُ عَلَى وَأُسِي وَلِحْيَتِي ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ جَمِّلْهُ قَالَ اللّهُمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بِيدِهِ عَلَى رَأْسِي وَلِحْيَتِي ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ جَمِّلْهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْقِبِضَ وَلَهُ يَتَاضٌ وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَنْقَبِضُ وَجُهُهُ حَتَّى مَاتَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَمَسَحَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَأْسَ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَم بِيدِهِ وَقَالَ لَهُ بُورِكَ فِيكَ فَكَانَ يُؤْتَى بِالشَّاةِ الْوَارِمِ ضَرْعُهَا وَالْبَعِيرِ وَالْإِنْسَانِ بِهِ الْوَرَمُ فَيَتْفِلُ فِي يَدِهِ وَيَمْسَحُ بِصَلْعَتِهِ ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللّهِ عَلَى أَثْرِ يَدِ رُسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَمْسَحُهُ ثُمَّ يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْوَرَمِ فَيَذْهَبُ اللّهِ عَلَى أَثْرِ يَدِ رُسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَمْسَحُهُ ثُمَّ يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْوَرَمِ فَيَذْهَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَعَنْ أَنْسِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ فَعَنْ رَجُولٍ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ مُتَغَيِّرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ الْإِبْطَ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ مُتَغَيِّرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ الْإِبْطَ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ مُتَغَيِّرُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ عَنْرَهُ. وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَرِيشٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ عَنْرَهُ. وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَرِيشٍ قَالَ ضَمَّيْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ عَنْرَهُ. وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَرِيشٍ قَالَ ضَمَّيْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَ عَلَيْ مِنْ عَرَقِ إِبْطِهِ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ رَوَاهُ الْبَرَّارُ.

وَوَصَفَهُ عَلِيٌ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ فَقَالَ ذُو مَسْرُبَةِ وَفُسِّرَ بِخَيْطِ الشَّغْرِ بَيْنَ الصَّدْرِ وَالسُّرَةِ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ لَهُ شَعْرَاتٌ مِنْ لَبَّتِهِ إِلَى سُرَّتِهِ تَجْرِي كَالْقَضِيبِ لَيْسَ عَلَى صَدْرِهِ وَلاَ عَلَى بَطْنِهِ عَيْرُهَا. وَوَصَفَتْ بَطْنَهُ أُمُّ هَانِيءٍ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ بَطْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ عَيْرُهَا. وَوَصَفَتْ بَطْنَهُ أُمُّ هَانِيءٍ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ بَطْنَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ ذَكُرْتُ الْقَرَاطِيسَ الْمُثَنِّى بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَقَالَ أَبُو هُويْرَةً كَانَ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلاَّ وَمُفَاضُ الْبَطْنِ عَظِيمَ مُشَاشِ الْمَنْكِبَيْنِ وَمُفَاضُ الْبَطْنِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ فِضَةٍ رَجْلَ الشَّعْرِ مُفَاضَ الْبَطْنِ عَظِيمَ مُشَاشِ الْمَنْكِبَيْنِ وَمُفَاضُ الْبَطْنِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْعِظَامِ، وَأَخْرَجَ الْإِمّامُ أَحْمَدُ عَنْ مُحَرِشِ الْكَعْبِيِّ قَالَ اعْتَمَرَ النّبِيُّ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلاً فَنَظَرْتُ إِلَى ظَهْرِهِ كَأَنّهُ سَبِيكَةً فِضَةٍ. وَرَوى الْبُخَارِيُ وَمُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخْبَ الصَّدْرِ، (وَأَمَّا قَلْبُهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ صَحَّ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طِسْتِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ فَأَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي طِسْتِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ فَأَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ قَالَ أَنَسٌ فَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمِخْيَطِ فِي

صَدْرِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهٰذَا الشَّقُ رُوِيَ أَنَهُ وَقَعَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَرَّاتٍ، (وَأَمَّا جَمَاعُهُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ الْحَدَى عَشْرَةً قَالَ الرَّاوِي قُلْتُ لأَنَسِ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَعْطِي قُوَّةً ثَلاَثِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَعَنْ مُعَاذِ قُوَّةً أَذْبَعِينَ وَعَنْ مُجَاهِدٍ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ رِجَالٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَعَنْ أَنْسِ الْبُخَارِيُ وَعَنْ مُعَاذِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا فِي الْجِمَاعِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَو يُطِيقُ ذٰلِكَ مَرْفُوعًا يُعْطَى الْمُؤْمِن فِي الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا فِي الْجِمَاعِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَوَ يُطِيقُ ذٰلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةً مِائَةٍ.

وَقَدْ حَفِظُهُ اللّهُ تَعَالَى مِنَ الاختلامِ فَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا اختَلَمَ نَبيّ قَطْ وَإِنّمَا الْإِختِلامُ مِنَ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، (وَأَمَّا قَدَمَهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَصَفَهُ غَيْرُ وَاحِدِ بِأَنَّهُ كَانَ شَنْنَ الْقَدَمَيْنِ أَيْ عَلِيظَ أَصَابِعِهِمَا. وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَم قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعِ قَدَمَيْهِ السَّبَابَةِ عَلَى سَايْرِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعِ قَدَمَيْهِ السَّبَابَةِ عَلَى سَايْرِ أَصَابِعِهِ رَوَاهُ الإِيمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةَ خُمْصَانَ الْأَخْمُصَيْنِ مَسِيحَ الْقَدَميْنِ . وَاللّهُ مِنْهُ وَالْأَخْمُصُرُ مِنَ الْقَدَم الْمُوْضِعُ الَّذِي لاَ يَلْصَقُ بِالأَرْضِ مِنْهَا عِنْدَ الْوَطْءِ وَالْخُمْصَانُ الْبَالِغُ مِنْهُ وَمَسِيحُ الْذَي لاَ يَلْصَقُ بِالأَرْضِ مِنْهَا عِنْدَ الْوَطْءِ وَالْخُمْصَانُ الْبَالِغُ مِنْهُ وَمَسِيحُ الْذَي لاَ يَلْصَقُ بِالأَرْضِ مِنْهَا عِنْدَ الْوَطْءِ وَالْخُمْصَانُ الْبَالِغُ مِنْهُ وَمَسِيحُ الْذَاكِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَمْدُ وَلاَ شَقَاقً .

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحْسَنَ الْبَشَرِ قَدَمًا، (وَأَمّا طُولُهُ الشّرِيفُ) صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا قَصِيرٌ وَلا طَوِيلٌ وَهُو إِلَى الطُّولِ أَثْرَبُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَوَصَفَهُ غَيْرُهُ مِلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا قَصِيرٌ وَلا طَوِيلٌ وَهُو إِلَى الطُّولِ أَثْرَبُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَوَصَفَهُ غَيْرُهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِالطَّويلِ الْبَائِنِ وَلا بِالقصِيرِ وَالْمُرَادُ بِالطَّويلِ الْبَائِنِ الْمُفْرِطُ فِي الطُّولِ مَعَ اصْطِرَابِ الْقَامَةِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةً أَطُولِ مِنَ الْمَرْبُوعِ وَأَفْصَرَ مِنَ الْمُشَدِّبِ وَالْمُشَدِّبُ الْبَائِينُ الطُّولِ فِي نَعَافَةٍ وَهُو مِثْلُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الأَخْرِ لَمْ يَكُنْ بِالطُّويلِ الْمُمَعَّطِ أَيِ الْمُتَنَاهِي الطُّولِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالطّويلِ الْبَائِينِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَى الرَّبْعَةِ إِذَا مَشَى وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى حَالٍ يُمَاشِيهِ الْبَائِينِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَى الرَّبْعَةِ إِذَا مَشَى وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى حَالٍ يُمَاشِيهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُنْسَبُ إِلَى الطُّولِ إِلاَّ طَالَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَرُبُّمَا اكْتَنَفَهُ الرَّجُلاَنِ الطُّولِ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّبْعَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَزَادَا ابْنُ سَبْعِ فِي الْخَصَائِصِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ يَكُونُ كَيْفُهُ أَعْلَى مِنْ جَمِيعِ الْجَالِسِينَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَصَفَهُ ابْنُ آبِي هَالَةَ بِأَنَّهُ بَادِنْ مُتَمَاسِكَ آيَى مُعْتَدِلُ الْحَلْقِ كَأَنَّ أَعْضَاءَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَالًا يُمْسِكُ بَعْضُهَا بَعْضًا، (وَأَمًّا شَعْرُهُ الشَّرِيفُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَالُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَالُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا

عَنْ شَغْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَغْرٌ بَيْنَ شَغْرَيْنِ لاَ رَجْلٌ وَلاَ سَبْطٌ وَلاَ جَعْدُ وَلاَ شَغْرُ بَيْنَ شَغْرَيْنِ لاَ رَجْلٌ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ رَجْلاً لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَفِي رُوَايَةٍ كَانَ رَجْلاً لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ وَفِي أُخْرَى إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ يَضْرِبُ إِلَى مَنْكَبَيْهِ وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ يَضْرِبُ إِلَى مَنْكَبَيْهِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي رِمْنَةً يَبْلُغُ إِلَى كَتِفَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ مِنْهُ وَالْجُمَّةُ هِيَ الشّغُرُ الَّذِي نَزَلَ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ وَالْوَفْرَةُ مَا نَزَلَ إِلَى شَخْمَةِ الْأَذْنَيْنِ وَاللّمَّةُ الَّتِي الْمَنْكِبَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ لَمْذِهِ الرُّوَايَاتِ أَنْ مَا يَلِي الْأَذُنَ هُوَ الَّذِي يَبْلُغُ اللّهَ عَنْ تَقْصِيرِهَا بَلْقُلُ هُو الَّذِي يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ قَالَ وَقِيلَ بَلْ ذَٰلِكَ لاَ خَيلافِ الْأَوْقَاتِ فَإِذَا شَصْحَمَةً أُذُنَيْهِ وَمَا خَلْفَهُ هُوَ الَّذِي يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ قَالَ وَقِيلَ بَلْ ذَٰلِكَ لاَ خَيلافِ الْأَوْقَاتِ فَإِذَا قَصْرَهَا كَانَتْ إِلَى أَنْصَافِ الْأَذُنَيْنِ فَكَانَتْ تَطُولُ وَيَقُصُرُ بِحَسَبِ ذَٰلِكَ لاَ خَيلافِ الْمَنْكِبَ وَإِذَا قَصَّرَهَا كَانَتْ إِلَى أَنْصَافِ الْأَذُنَيْنِ فَكَانَتْ تَطُولُ وَتَقْصُرُ بِحَسَبِ ذَٰلِكَ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ يُحِبُ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأْسَهُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأْسَهُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَيَعْ وَالْمُرَادُ دُهُنَا إِرْسَالُهُ عَلَى الْجَبِينِ وَاتّخَاذُهُ كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَدْلُ الشّعْرِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْفَرْقُ سُنّةٌ لِأَنّهُ هُوَ الّذِي كَالْقُرْقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَرْقِ وَالسَّدْلِ لَكِنَّ الْفَرْقَ أَفْوَقَ أَفْصُلُ. وَالْقُصَّةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَرْقِ وَالسَّدْلِ لَكِنَّ الْفَرْقَ أَفْصُلُ. وَالْقُصَّةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَرْقِ وَالسَّدْلِ لَكِنَّ الْفَرْقَ أَفْوَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَرْقِ وَالسَّدْلِ لَكِنَّ الْفَرْقَ أَفْوَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَايْرَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَالْغَدَايُرُ هِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَايْرَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَالْغَدَايُرُ هِيَ الذَّوَايْبُ وَاحِدَتُهَا غَدِيرَةً .

وَفِي مُسْلِم عَنْ أَنَس كَانَ فِي لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرَاتٌ بِيضٌ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلاَّ قَلِيلاً وَفِي أُخْرَى لَهُ لَوْ شِفْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ وَلَمْ يَخْضِبْ وَعِنْدَهُ أَيْضًا لَمْ يَخْضِبْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي يَخْضِبْ وَعِنْدَهُ أَيْضًا لَمْ يَخْضِبْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ وَفِي الصَّدْعَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نُبَدًا أَيْ شَعْرَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَعَنْ أَنس مَا كَانَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ إِلاَّ سَبْعَ عَشْرَةً أَوْ ثَمَانِي عَشْرَةً بَيْضًاءً. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ عِشْرِينَ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ ابْنَ عَمْرَ وَعْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ قَالَ النَّوْوِيُّ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ صَبَغَ فِي وَقْتِ عَمْرَ رَأَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ قَالَ النَّوْوِيُ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ صَبَّغَ فِي وَقْتِ وَتَرَكَهُ فِي مُعْظَمِ الْأَوْقَاتِ فَآتِ فَآخِرَ كُلُّ بِمَا رَأَى وَهُو صَادِقٌ. وَعَنْ أَنس كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي وَلَوْ عَادِقٌ. وَعَنْ أَنس كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَوْتِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْ وَالْسَلَامُ وَعُنْ أَنْسَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَاتٍ فَأَخْبَرَ كُلُّ بِمَا رَأَى وَهُو صَادِقٌ. وَعَنْ أَنْسَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحِ لِحْيَتِهِ رَوَاهُ الْبَغَوِيُ. وَعَنْ أَنَسِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلاَّقُ يُخْلِقُهُ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَغْرَةً إِلاَّ فِي يَلِ رَجُلِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يُرُو أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَلَقَ رَأْسَهُ الشَّرِيفَ فِي غَيْرِ نُسُكِ حَجُّ أَوْ عُمْرَةِ وَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَلَق رَأْسَهُ الشَّرِيفَ فِي غَيْرِ نُسُكِ حَجُّ أَوْ عُمْرَةِ وَتَهُونُ تَبْقِيَةً الشَّعْرِ فِي الرَّأْسِ سُئَةً وَمُنْكِرُهَا مَعَ عِلْمِهِ يَجِبُ تَأْدِيبُهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ التَّبْقِيَةَ يُبَاحُ لَهُ إِزَالْتُهُ.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنسِ قَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِنْهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَرَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ شَارِبَهُ، وَأَمَّا الْعَانَةُ فَفِي حَدِيثِ أَنسِ أَنْ النَّبِيَّ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ شَارِبَهُ، وَأَمَّا الْعَانَةُ فَفِي حَدِيثِ أَنسِ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتَنَوَّرُ وَكَانَ إِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَمُ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَتَنَوَّرُ وَكَانَ إِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ حَلَقَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَمُ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِا يَتَنَوَّرُ وَكَانَ إِذَا كَثُو شَعْرُهُ حَلَقَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَمُ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَى بَدَأً بِعَانَتِهِ وَطَلاَهَا بِالنُّورَةِ وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ. وَحَدِيثُ وَحَدِيثُ أَوْمَ فَيْهُ وَسَلَّمَ مَوْضُوعٌ .

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرِ الْبَافِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفَارِقُ سِوَاكَهُ وَمِشْطَهُ وَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ إِذَا سَرَّحَ لِحُيّتَهُ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مَكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلُّ لَيْلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ثَلاَثَةً فِي هٰذِهِ وَثَلاّقَةً فِي هٰذِهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَزَادَ أَحْمَدُ يَكْتَحِلُ مِنْهَا بِالْإِثْمِدِ وَالْإِثْمِدِ وَالْإِثْمِدُ وَالْكُولُ أَسْوَدُ يَضُرِبُ إِلَى حُمْرَةِ.

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ آكَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَيَّبُ قَالَتُ الْعَنْمَ بِذِكَارَةِ الطَّيبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالدُّكَارَةُ جَمْعُ ذَكْرِ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَهُوَ مَا لاَ لَوْنَ لَهُ (وَأَمَّا مَشْهُهُ الطَّيْرِيفُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفَّوًا كَأَنَمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَغَيْرُهُ وَالتَّكَفُو الْمَيْلُ إِلَى سَنَنِ الْمَشْي وَالصَّبَبُ الْمَكَانُ الْمُنْحَدِرُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِذَا وَطِيءَ بِقَدَمِهِ وَالتَّكَفُو الْمَيْلُ إِلَى سَنَنِ الْمَشْي وَالصَّبَبُ الْمَكَانُ الْمُنْحَدِرُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِذَا وَطِيءَ بِقَدَمِهِ وَطِيءَ بِكُلّهَا. وَعَنْهُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنّمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا مَشَى مُثَى مَثَى مُثَى مُثَى مُثَى مَثَى مُثَى مَثَى مُثَى مُثَى مُثَى مُثَى مُثَى مُثَى مُثَلِقًا أَيْ الْمُعْضَاءِ غَيْرُ مُسْتَرْخِ فِي الْمَشْي.

وَقَالَ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي هَالَةً إِذَا زَالَ زَالَ تَقَلَّعَا يَخْطُو تَكَفَّيًا وَيَمْشِي هَوْنَا ذَرِيعَ الْمِشْيَةِ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ. قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ التَّقَلُّعُ الْإِرْتِفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ بِجُمْلَيّهِ كَحَالِ الْمُنْحَطِّ فِي الصَّبَبِ وَهِيَ مِشْيَةٌ أُولِي الْعَرْمِ وَالهِمَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَهِيَ أَعْدَلُ الْمِشْيَاتِ وَأَوْحُهَا لِلأَغْضَاءِ. وَأَمَّا مَشْيُهُ مِشْيَةً أُولِي الْعَرْمِ وَالهِمَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَهِي أَعْدَلُ الْمِشْيَاتِ وَأَوْرَحُهَا لِلأَغْضَاءِ. وَأَمَّا مَشْيُهُ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ أَصْحَايِهِ فَكَانُوا يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو خَلْفَهُمْ وَيَقُولُ خَلُوا ظَهْرِي صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ أَصْحَايِهِ فَكَانُوا يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو خَلْقَهُمْ وَيَقُولُ خَلُوا ظَهْرِي لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي بَعْضِ عَزَوَاتِهِ مَرَّةً فَجُرِحَتْ إِصْبَعُهُ وَسَالَ مِنْهَا الدَّمُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلا إِصْبَعُ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ مَا لَقِيتِ رَوَاهُ أَبُو دَاودَ. وَلَمْ يَكُن لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْ أَنْ إِلا إِصْبَعُ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ مَا لَقِيتِ رَوَاهُ أَبُو وَاهُ أَبُو وَالْمَالَ وَلَهُ الشَّرِيفُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَلْهُ وَلَا الْمُرْمَانِ وَفِي شِعْرِ أَبِي طَالِمٍ وَالْمَالَونِ فَعْوَلَ مَعْ شِدَةِ سَوْدٍ شَعْرِهِ مُ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيتُ الطَّبْرَانِيُ عَنْ أَبِي الطُفْيُلِ وَفِي شِعْرِ أَبِي طَالِبٍ:

وَٱبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ ثِيمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ

وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةً، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَزْهَرُ اللَّوٰنِ، وَفِي رَوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنسِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَتَ. وَعَنْ أَنسِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ بَيَاضُهُ إِلَى السَّمْرَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُقَالُ إِنَّ الْمُشْرَبِ مِنْهُ بِحُمْرَةٍ وَإِلَى السَّمْرَةِ مَا وَسَلَّمَ أَبْيَضَ بَيَاضُهُ إِلَى السَّمْرةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُقَالُ إِنَّ الْمُشْرَبِ مِنْهُ بِحُمْرةٍ وَإِلَى السَّمْرةِ مَا ضَحَى لِلشَّمْسِ وَالرُّيحِ أَيْ كَالْوَجْهِ وَالْعُنُقِ وَأَمَّا مَا تَحْتَ الثَيْبَابِ فَهُوَ الْأَزْهَرُ الْأَبْيَضُ، (وَأَمَّا طِيبُ رِيحِهِ وَعَرقِهِ وَقَضَلاَتِهِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَتِ الرَّائِحَةُ الطُيبَةُ صِفْتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَتِ الرَّائِحَةُ الطُيبَةُ صِفْتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ عَنْبَرًا أَطْيَبَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَالْ عَنْبَرًا أَطْيَبَ مِنْ لِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ أُمُ عَاصِمِ امْرَأَة عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ السَّلَمِيِّ قَالَتْ كُنَّا عِنْدَ عُتْبَةَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَمَا مِنَّا امْرَأَةً إِلاَّ وَهِيَ تَجْتَهِدُ فِي الطَّيبِ لِتَكُونَ أَطْيَبَ مِنْ صَاحِبَتِهَا وَلاَ يَمَسُ عُتْبَةُ الطَّيبَ إِلاَّ أَنْ يَمَسُ عُتْبَةُ الطَّيبَ إِلاَّ أَنْ يَمَسُ عُتْبَةً الطَّيبَ إِلاَّ أَنْ يَمَسُ عُتْبَةً وَلَهُوَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنَّا وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى النَّاسِ قَالُوا مَا شَمِمْنَا رِيحًا مُنَا يَمُ مَن رِيحٍ عُتْبَةً فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا إِنَّا لَنَجْتَهِدُ فِي الطِّيبِ وَلاَنْتَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنَّا فَمِمَّ ذَٰلِكَ أَطْيَبُ مِن رِيحٍ عُتْبَةً فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا إِنَّا لَنَجْتَهِدُ فِي الطِّيبِ وَلاَنْتَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنَّا فَمِمَّ ذَلِكَ فَقَالَ أَخَذَنِي الشَّرى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَشَكُونُ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ فَقَالَ أَخَذَنِي الشَّرى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَشَكُونُ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَشَكُونُ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ فَالَمَرَيْيِ أَنْ أَتَجُرَّذَتَ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَى فَرْجِي فَنفَتَ فِي يدِهِ ثُمَ مَسَحَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَا تَنْ أَن أَتَجُرَّذَتَ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَى فَرْجِي فَنفَتَ فِي يدِهِ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرِي وَبَطْنِي بِيَدِهِ فَعَبَقَ بِي هٰذَا الطَّيبُ مِنْ يَوْمَئِذٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرَوَى أَيْضَا قِصَّةَ الَّذِي اسْتَعَانَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَجْهِيز ابْنَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَاسْتَذْعَى بِقَارُورَةٍ اسْتَعَانَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَجْهِيز ابْنَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَاسْتَذْعَى بِقَارُورَةٍ فَسَلَتَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَرَقِهِ وَقَالَ مُرْهَا فَلْتَطَيَّبْ بِهِ فَكَانَتْ إِذَا تَطَيَّبَتْ بِهِ شَمَّ أَهْلُ الْمَدِيئَةِ ذَٰلِكَ الطَّيبَ فَسُمُوا بِيْتَ الْمُطَيِّينَ.

وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَجَدُوا مِنْهُ رَائِحَةَ الطّبِ وَقَالُوا مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَهَذَا الطّرِيقِ رَوَاهُ أَبُو يَخْلَى وَغَيْرُهُ وَرُويَ نَحْوُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النّاسِ وَجْهَا وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنَا لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفْ قُطْ إِلاَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النّاسِ وَجْهَا وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنَا لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفْ قُطْ إِلاً شَبَّة وَجْهَهُ بِالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَانَ عَرَقُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلَ اللّؤُلُو أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفُو رَوَاهُ أَبُو نُعَيّمٍ.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتُ أُمّي بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا فَاسْتَيْقَظَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا لَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا لَمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَهُو أَطْيَبُ الطّيبِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ مِنْ قِبَلِ الرّضَاعِ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَحَ خَدّهُ قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةِ عَظّارِ قَالَ غَيْرُهُ مَسّهَا وَسَلّمَ مَسَحَ خَدّهُ قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةِ عَظّارٍ قَالَ غَيْرُهُ مَسّهَا وَسَلّمَ مَسَحَ خَدّهُ قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةٍ عَظّارٍ قَالَ غَيْرُهُ مَسّها بِطِيبٍ أَمْ لَمْ يَمَسّهَا يُصَافِحُ الْمُصَافَحَ فَيَظَلُ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَها وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصّبِيّ فِيعُونَ مِنْ بَيْنِ الصّبْبَيَانِ بِرِيحِهَا.

وَقَدْ وَرَدَ مِمًّا عَزَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ لِلأَخْبَارِيِّينَ وَمَنْ أَلْفَ فِي الشَّمَائِلِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَغَوَّطَ انْشَقَّتِ الْأَرْضُ وَابْتَلَعَتْ بَوْلَهُ وَغَائِطَهُ وَفَاحَتْ لِلْلِكَ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمٌ لِبَعْضِ قُرَيْشٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ أَخْذَ الدَّمَ فَلَمَّتِ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحَاثِطِ فَنَظَرَ يَمِينَا وَشِمَالاً لِبَعْضِ قُرَيْشٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حِجَامَتِهِ أَخْذَ الدَّمَ فَلَمَّتِ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحَاثِطِ فَنَظَرَ يَمِينَا وَشِمَالاً فَلَمْ يَرَ أَحَدًا فَحَسَى دَمَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ أَقْبَلَ فَنَظُرَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ قَالَ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا فَحَسَى دَمَهُ حَتِّى فَرَغَ ثُمَّ أَقْبَلَ فَنَظُرَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ قَالَ فَلُمْ يَرَ أَحَدًا فَحَسَى دَمَهُ حَتِّى فَرَغَ ثُمَّ أَقْبَلَ فَنَظُرَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ بِالدَّمِ قَالَ فَيُعْمَى مَا اللّهِ نَفِشْتُ عَلَى دَمِكَ أَنْ أُهْرِيقَهُ فِي النَّرَانِ فَهُو فِي بَطْنِي فَقَالَ اذْهَبُ فَقَدْ أَحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ.

وَلَمَّا جُرِحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصَّ جُرْحَهُ مَالِكٌ وَالِدُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِيُّ حَتَّى أَنْقَاهُ وَلاَحَ أَبْيَضَ فَقَالَ مُجَّهُ فَقَالَ لاَ وَاللّهِ لاَ أَمُجُهُ أَبَدًا ثُمَّ ازْدَرَدَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا فَاسْتَشْهَدَه. وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ غَيْبَتُهُ قَالَ افْقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ غَيْبَتُهُ قَالَ افْقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ غَيْبَتُهُ قَالَ لَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ فَلْتُ شَرِبْتَهُ فَقَالَ وَيْلٌ لِكَ مِنَ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ وَلاَ لَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ قُلْتُ شَرِبْتَهُ فَقَالَ وَيْلٌ لِكَ مِنَ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ وَلاَ لَكَ مَنَ النَّاسِ وَوَيْلٌ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ وَلاَ تَمَسُّكَ النَّالُ وَعَنْ أَمُ أَيْمَنَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللّيْلِ إِلَى فَخُارَةِ فَكُارَةٍ فَيْكَ النَّالُ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللّيْلِ وَأَنَا عَطْشَانَةٌ فَشَرِبْتُ مَا فِيها وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ فَلَمًا أَصْبَحَ النَّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا فِيها وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ فَلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ لاَ يَبْجَعَنَّ بَطْئكِ أَبَدًا.

وَفِي هَٰذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلالَةٌ عَلَى طَهَارَةِ بَوْلِهِ وَدَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ ابْنُ حَجَرِ قَدْ تَكَاثَرَتِ الْآذِلَةُ عَلَى طَهَارَةِ فَضَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَلَ النَّوْوِيُ عَنَ الْقَاضِي حُسَيْنِ أَنَّ الْأَصَعُ الْقَطْعُ ذَٰلِكَ فِي خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَلَ النَّوْوِيُ عَنَ الْقَاضِي حُسَيْنِ أَنَّ الْأَصَعُ الْقَطْعُ لِطَهَارَةِ الْجَوِيهِ وَبِهِلَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَوْ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْعَنْيُ، وَكَانَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَوْلُ عَنْ قُعُودٍ وَبَالَ قَافِمَا لِبَيَّانِ الْجَوَادِ. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ السَّيَاطِينِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكُبُكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْمَاجَةَ لَمْ وَالْخَبَائِثِ إِنَاثُهَا. وَعَنْ أَنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْمَاجَةَ لَمْ وَالْخَبَائِثُ إِنَاثُهَا. وَعَنْ أَنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ وَالْخَبَائِثُ إِنَاثُهَا. وَعَنْ أَنسُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْمَاءِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْمَاءِ وَعَنْ أَبِي هُورَانَكَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنْسُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجُ مِنْ أَيْسُ أَنْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَاهُ عَلَيْهِ وَلَا يُولِكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْجَى بِأَلْهُ وَلَوْلَ أَلْ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَيْنِ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَرْبُوا رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْه

#### الفصل الثانى

# فِيمَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْأَخْلاَقِ الزَّكِيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمُّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ دُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاّ

أَنْتَ، وَلَمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن خِصَالِ الْكَمَالِ مَا لاَ يُحِيطُ بِهِ حَدٌّ وَلاَ يَخْصُرُهُ عَدٌّ أَثْنَى اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ فَقَال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَلَكَةً نَفْسَانِيَّةٌ يَسْهُلُ عَلَى الْمُتَّصِفِ بِهَا الْإِثْيَانُ بِالْأَفْعَالِ الْجَمِيلَةِ وَإِنَّمَا كَانَ خُلُقُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمًا لاَ جُتِمَاعٍ مَكَارِمِ الْأَخْلاقِ فِيهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِنَّ كَالُهُ تَعَالَى بَعَثَنِي بِتَمَامٍ مَكَارِمِ الْأَخْلاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي الْمُوطًا بُعِنْتُ لِأَتُمْمَ مَكَارِمَ الْأَخْلاقِ .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ خُلُقُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْقُرْآنَ فَكَمَا أَنَّ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ لاَ تَتَنَاهَى كَذٰلِكَ أَوْصَافُهُ الْجَمِيلَةُ الدَّالَّةُ عَلَى خُلُقِهِ الْعَظِيمِ لاَ تَتَنَاهَى إِذْ فِي كُلِّ حَالَةٍ مِنْ أَخْوَالِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَجَدَّدُ لَهُ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلاَقِ وَمَحَاسِنِ الشّيَمِ وَمَا يُفِيضُهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ مَعَارِفِهِ وَعُلُومِهِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى فَإِذَا التَّعَرُّضُ لِحَصْرِ جُزئِيَّاتِ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ مَعَارِفِهِ وَعُلُومِهِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى فَإِذَا التَّعَرُضُ لِحَصْرِ جُزئِيَّاتِ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَجْبُولاً أَخْلاَقِهِ الْجَمِيلَةِ تَعَرُّضُ لِمَا لَيْسَ مِنْ مَقْدُورِ الْإِنْسَانِ وَقَدْ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَجْبُولاً عَلَى الْأَخْلاَقِ الْكَرِيمَةِ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ الزِّكِيَّةِ النَّقِيَّةِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذٰلِكَ بِرِيَاضَةِ نَفْسِ بَلْ بِجُودٍ عَلَى الْأَخْلاقِ الْكَرِيمَةِ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ الزَّكِيَّةِ النَّقِيَّةِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذٰلِكَ بِرِيَاضَةِ نَفْسِ بَلْ بِجُودٍ عَلَى الْأَمْ الْكُومَ الْوَارُهُ الْمَعَارِفِ فِي قَلْبِهِ حَتّى وَصَلَ إِلَى الْغَايَةِ الْعُلْيَا وَالْمَقَامِ الْأَسْنَى وَالْمَالُ الْحَمِيدَةِ كَمَالُ الْعَقْلِ لِأَنْ بِهِ تُقْتَبَسُ الْفَضَائِلُ وَتُخْتَنَبُ الرَّذَائِلُ وَهُو أَمْرٌ رُوحًانِيِّ بِهِ تُذْرِكُ النَّفُسُ الْعُلُومَ الضَّرُورِيَّةً وَالنَّظُرِيَّة.

وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَمَالِ الْعَقْلِ فِي الْغَايَةِ الْقُصْوَى الَّتِي لَمْ يَبْلُغْهَا بَشَرٌ سِوَاهُ. قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبُّهِ قَرَأْتُ فِي أَحَدِ وَسَبْعِينَ كِتَابًا فَوَجَدْتُ فِي جَمِيعِهَا أَنَّ اللَّه تَعَالَى لَمْ يَعْطِ جَمِيعَ النَّاسِ مِنْ بَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلاً وَأَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلاَ وَأَفْصَلُهُمْ رَأَيًا رَوَاهُ أَبُو نَعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ وَابْنُ عَسَاكِرَ، وَفِي عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ عَنْ بَعْضِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُزْءٌ فِي سَايْرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَنْ تَأَمَّلَ حُسْنَ تَدْبِيرِهِ لِلْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ كَالْوَحْسُ الشَّارِدِ مَعَ الطَّيْعِ الْمُتَنَافِرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَمَنْ تَأَمَّلَ حُسْنَ تَدْبِيرِهِ لِلْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ كَالْوَحْسُ الشَّارِدِ مَعَ الطَّيْعِ الْمُتَنَافِرِ الْمُتَاعِدِ وَكَيْفَ سَاسَهُمْ وَاحْتَمَلَ جَفَاهُمْ وَصَبَرَ عَلَى أَذَاهُمْ إِلَى أَنِ انْقَادُوا إِلَيْهِ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَقَاتَلُوا وَنَهُ أَهْلِيهِمْ وَآبَاءَهُمْ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَقَاتَلُوا دُونَهُ أَهْلِيهِمْ وَآبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءُهُمْ وَصَالَعَةِ كُتُبِ يَتَعَلَّمُ مِنْهَا سِيرَ الْمَاضِينَ تَحَقَّقَ أَنْهُ وَالْمَالُعَةِ كُتُبِ يَتَعَلَّمُ مِنْهَا سِيرَ الْمَاضِينَ تَحَقَّقَ أَنْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُطَالَعَةٍ كُتُبٍ يَتَعَلَّمُ مِنْهَا سِيرَ الْمَاضِينَ تَحَقَّقَ أَنْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَا مُطَلَعَةٍ كُتُبِ يَتَعَلَّمُ مِنْهَا سِيرَ الْمَاضِينَ تَحَقَّقَ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُطَالَعَةِ كُتُبِ يَتَعَلَمُ مِنْ عَنِي مُنَامَ وَلَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْولِي الْمُعْلَعَةُ وَلَا مُطَالَعَةٍ كُنُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَ

وَلَمَّا كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَوْسَعَ الْعَقُولِ لاَ جَرَمَ اتَّسَعَتْ أَخُلاَّقُ نَفْسِهِ

الْكَرِيمَةِ اتْسَاعًا لاَ يَضِيقُ عَنْ شَيْءٍ. فَمِنْ ذَلِكَ اتْسَاعُ خُلَقِهِ الْعَظِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلْمِ وَالْعَفْوِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَصَبْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ وَحَسْبُكَ صَبْرُهُ وَعَفُوهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَا يَكْرَهُ وَحَسْبُكَ صَبْرُهُ وَعَفُوهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَنِ الْكَافِرِينَ بِهِ الْمُقَاتِلِينَ لَهُ الْمُحَارِبِينَ لَهُ فِي أَشَدٌ مَا نَالُوهُ مِنهُ مِنَ الْجَرَاحِ وَالْجُهْدِ بِحَيْثُ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَشُجَّ وَجُهُهُ يَوْمَ أُحُدِ حَتَّى صَارَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ الشَّرِيفِ حَتَّى شَقَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ شَدِيدًا وَقَالُوا لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ لَعَانَا وَلَكِنْ بُعِنْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ الْغَيْرِ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَفِي رِوَايَةِ اهْدِ قَوْمِي.

وَقَدْ وَقَعَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَضِبَ لِأَسْبَابِ مُخْتَلِفَةٍ مَرْجِعُهَا إِلَى أَنْ ذٰلِكَ كَانَ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ. وَقَدْ رَوَى كَانَ فِيهَ أَمْرِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَصَبْرُهُ وَعَفُوهُ إِنَّمَا كَانَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ. وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ وَهُو أَجَلُ أَحْبَارِ الْيَهُودِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوقِ شَيْءٌ إِلاَّ وَقَدْ عَرَفْتُهُ فِي وَجُهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ عَلَيْهِ إِلاَّ حَلْمَا فَكُنْتُ أَتَلَقْنُ لَمْ أَخْبُرُهُمَا مِنْهُ يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلاَ تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْمَا فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ الْتَنْقِينِ لَمْ أَخْبُرُهُمَا مِنْهُ يَسْبِقُ حِلْمَهُ جَهْلَهُ وَلاَ تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْمَا فَكُنْتُ أَتَلَطُفُ لَكُونَ أَخْلُولُهُ فَاخُدُنُ بَعْمَا إِلَى أَجَلِ فَأَعْطَيْتُهُ النَّمَنَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ لَهُ لِأَنْ أَخْلِطُهُ فَأَعْرِفَ وَنَوْعَهُ وَلَهُ مَنْ أَنْهُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ أَتَنْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعٍ قَويصِهِ وَرِدَائِهِ وَنَظُرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ غَلِيظٍ ثُمَّ مَحَلًا الْأَجْلِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ أَتَنِينَهُ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَويصِهِ وَرِدَائِهِ وَنَظُرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ غَلِيظٍ ثُمَّ مَا أَسْمَعُ فَواللّهِ لَوْلاً مَا أُحَاذِلُ فَوْتَهُ لَضَرَبْنُ بِسَيْفِي وَاللّهِ لَوْلاً مَا أَحَاذِلُ فَوْتَهُ لَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى عُمَلَ فِي سُكُونٍ وَتُوءَو وَتَبَسُّمٍ.

ثُمَّ قَالَ أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ النَّقَاضِي اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ فَاقْضِهِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِينَ صَاعًا مَكَانَ مَا رُعْتَهُ فَفَعَلَ فَقُلْتُ يَا عُمَرُ كُلُ عَلاَمَاتِ النَّبُوّةِ قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ يَا عُمَرُ كُلُ عَلاَمَاتِ النَّبُوّةِ قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ الْنَتَيْنَ لَمْ أَخْبُرُهُمَا فَقَدِ اخْتَبَرْتُهُمَا أَشْهِدُكُ أَنِي قَدْ رَضِيتُ بِاللّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِينَا وَبِمُحَمَّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنْس قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنْس قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِيْ الْحَاشِيَةِ فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِيَّ فَجَبَذَ بِرِدَافِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً فَنَظَرْتُ عَلَى صَفْحَةِ عَاتِقِهِ وَقَدْ أَثْرَتْ فِيهِ حَاشِيَةُ الْبُودِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُن لِي مِنْ مَالِ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِهِ وَقَدْ أَثْرَتْ فِيهِ حَاشِيَةُ الْبُودِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُن لِي مِنْ مَالِ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِهِ وَقَدْ أَثْرَتْ فِيهِ حَاشِيَةُ الْبُودِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ ثُمَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُن لِي مِنْ مَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاحِشًا وَلاَ مُتَعْرِي بِالسَّيْعَةِ السَّيِّةَ وَلَكُنِ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. وَعَنْ عَائِشَةً أَيضًا أَنْ رَجُلا اسْتَأَذَنَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

فَلَمَّا رَآهُ قَالَ بِعْسَ أَخُو الْعَشِيرةِ وَبِعْسَ ابْنُ الْعَشِيرةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقُ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْت فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِذَيينِي الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا أَنُمَّ تَطَلَقْت فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِذَيينِي فَحَاشًا إِنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّهِ مَنْزِلَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِقَاءَ شَرِّهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ الْمُطَاعُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةً أَيْضًا مِثْلُ لَمْذِهِ الْقِطَّةِ مَعَ مَخْرَمَةً بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضَ لَمْ الْبُخَارِيُ وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةً أَيْضًا مِثْلُ لَمْذِهِ الْقِطَّةِ مَعَ مَخْرَمَةً بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضَ لَمْ الْبُخَارِيُ وَوَرَدَ عَنْ عَائِشَةً أَيْضًا مِثْلُ لَمْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَعْدَهُ أَلْمُ عَيْنِهُ وَسَلّمَ وَبَعْدَهُ أَلْمُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُسْلِمًا بِذِيْ وَسَلّمَ وَبَعْدُهُ إِلاَ أَنْ يُضَوِي عِيَالِ اللّهِ وَلاَ سُئِلَ شَيْئًا قَطَّ إِلاَّ أَنْ يُضَوِّبُ فِي عَيْهِ اللّهِ وَلاَ سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ إِلاَ أَنْ يُضَوِّبُ فِي صَيْلِ اللّهِ وَلاَ سُئِلَ شَيْئَا فَطُ فَمَنَعَهُ إِلاَ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللّهِ فَيَكُونُ لِلّهِ يَنْتَقِمُ رَوَاهُ الْحَارِي وَلَا لَا لَهُ مَنْ اللّهِ فَيَكُونُ لِلّهِ يَنْتَقِمُ رَوَاهُ الْحَارِي اللّهِ مَنْ شَيْءً إِلاَ أَنْ تُنْتَهَلَى حُرْمَاتُ اللّهِ فَيَكُونُ لِلّهِ يَنْتَقِمُ رَوَاهُ الْحَارِي اللّهِ وَلا لَلْهُ فَيَكُونُ لِلّهِ يَنْتَقِمُ رَوَاهُ الْحَارِي فَا لَعْمَا لِللّهِ وَلَا أَنْ تُنْتَقِعُ مُولِكُ اللّهِ فَلَا لَنِ اللّهِ فَلَا لَلْهُ وَلِهُ الْمَالِ الْمُعْلَى اللّهِ وَلا لَكُو يَنْقُولُهُ لِلْمُ اللّهُ فَي عُرْمُ اللّهِ وَلا اللهُ وَلا لَيْ اللّهُ وَلَا لَلْهُ الْمَا الْتَقَامُ لِللّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللهُ وَلَا أَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلْ اللّ

وَمِمًا رُوِيَ مِنَ اتِّسَاعِ خُلُقِهِ وَجِلْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّسَاعُ خُلُقِهِ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُؤْذُونَهُ إِذَا غَابَ وَيَتَمَلَّقُونَ لهُ إِذَا حَضَرَ وَذَٰلِكَ مِمَّا تَنْفِرُ مِنْهُ النَّفُوسُ الْبَشَرِيَّةُ حَتَّى تُوَيِّدَهَا الْعِنَايَةُ الرَّبُانِيَّةُ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. كُلَّمَا أُذِنَ لَهُ فِي التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ فَتَحَ لَهُمْ بَابًا مِنَ الْعَنِيَةُ الرَّبُانِيَّةُ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. كُلَّمَا أُذِنَ لَهُ فِي التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ فَتَحَ لَهُمْ بَابًا مِنَ الرَّحْمَةِ، وَلَمْ يُوَاخُذُ لَبِيدَ بْنَ الْأَعْصَمِ إِذْ سَحَرَهُ وَعَفَا عَنِ الْيَهُودِيَّةِ النِّي سَمَّتُهُ فِي الشَّاةِ عَلَى الرَّعْمَةِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَاضُعَهُ وَحُسْنُ عِشْرَتِهِ مَعَ أَهْلِهِ وَخَدَمِهِ الصَّلامُ أَنْ خَيْرَهُ رَبُّهُ تَعَالَى بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًا وَمُنَا مَا عَلَيْهِ الصَّلامُ أَنْ خَيِّرَهُ رَبُّهُ تَعَالَى بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًا عَبْدًا فَأَعْطَاهُ اللهُ بِتَوَاضُعِهِ أَنْ جَعَلَهُ أَوَّلَ مَن تَنْشَقُ عَنْهُ وَلُولَ مَنْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ بِتَوَاضُعِهِ أَنْ جَعَلَهُ أَوْلَ مَن تَنْشَقُ عَنْهُ وَكُولُ مَنْ عَلَهُ وَالسَّلامُ لَا يَعْدَلُولُ وَيَا مُنْ عَلَمْ يَأَكُلُ مُتَّكِعُنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لاَ تُعْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنِّمَ أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ .

وَمِنْ تَوَاضُعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَنْهَرُ خَادِمًا قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ خَدَمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سَنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفِّ قَطُّ وَلاَ قَالَ لِشَيْءِ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلاَ لِشَيْءِ تَرَكُتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ وَكَذَٰ لِكَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ مَا ضَرَبَ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُ وَلْمَذَا أَمْرٌ لاَ تَتَسِعُ لَهُ الطِّبَاعُ البَشْرِيَّةُ لَوْلاَ التَّأْبِيدَاتُ الرَّبَائِيَّةُ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْرَبَ مِنْهُمْ أَحَدًا أَزْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ مُسْلِمٍ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَزْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ

رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مَا ضَرَبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةَ وَلاَ خَادِمَا إِلاً أَنْ يُتَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَلاَ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ أَلْيَنَ النَّاسِ بَسَّامًا ضَحَّاكًا لَمْ يُرَ قَطُّ مَادًا رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ. وَعَنْهَا مَا كَانَ أَحَدٌ أَخْسَنَ خُلُقًا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَصْحَابِ إِلاَّ قَالَ لَبَيْكَ. وَرَوَى عَنْهَا الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَرْقَعُ وَرَوَى عَنْهَا الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَرْقَعُ وَرَوَى عَنْهَا الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَخْمُ نَفْسَهُ وَهٰذَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَوْقَاتٍ فَإِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ كَانَ مَلْكَ وَيَعْفِي وَيَعْلَى ثَوْبَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ وَهٰذَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَوْقَاتٍ فَإِنَّهُ فَبَتَ أَنَّهُ كَانَ كَانَ مَلْ يَعْفِي وَيَعْفِي وَيَعْفِي وَيَوْبُولُ بِنَفْسِهِ وَتَارَةً بِغَيْرِهِ وَتَارَةً بِالْمُشَارَكَةِ ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْعَبُ لَوْهُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَيَعْفُ وَسُلَّمَ يَرْعَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْعَبُ لِ مِنْ لِيف رَواهُ التَّهُ وَيَوْبُ مَنْ لِيف رَواهُ وَيُولِ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيف رَواهُ التَّوْمِذِيُّ .

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ زَارَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا أَرَاذَ الأَنْصِرَافَ قَيْسِ بْنِ سَعْدٌ حِمَارًا وَطًا عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ وَرَكِبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ يَا قَيْسُ اصْحَبْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَيْسٌ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْكَبْ أَمَامِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْضَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ارْكَبْ فَأَبَيْتُ فَقَالَ إِمّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمّا أَنْ تَنْصَرِفَ وَفِي رِوَايَةٍ ارْكَبْ أَمَامِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْضَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْضَ فَصَاحِبُ الدَّابُةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَأَرْدَفَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْضَ فِصَاحِبُ الدَّابُةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَأَرْدَفَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَة فِسَامِهِ وَأَرْدَفَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ وَأَرْدَفَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَلَمّا قَدِمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَة اسْتَقْبَلَهُ أَغْلِمَهُ بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخِرَ خَلْفَهُ.

 عَلَيَّ طَبْخُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ جَمْعُ الْحَطَبِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ نَكُفِيكَ الْعَمَلَ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ أَنْكُمْ تَكُفُونِي وَلْكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ يَكُوهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ أَنْكُمْ تَكُفُونِي وَلْكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ عَلِمْتُ أَنْ كَرَاهُ مُتَمَيِّزًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ .

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَفَدَ وَفَدُ النَّجَاشِيِّ فَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْدُمُهُمْ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ نَكُفِيكَ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا لِأَصْحَابِنَا مُكْرِمِينَ وَآنَا أُحِبُّ أَنْ أُكَافِئَهُمْ. وَجَاءَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اجْلِسِي فِي أَيِّ سِكَكِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ إِنْ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ اجْلِسِي فِي أَيِّ سِكَكِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ أَجْلِسُ إِلَيْكِ حَتَّى أَقْضِيَ حَاجَتَكِ فَخَلاَ مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ عَاجَتِهَا. وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ أَبِي الْحَمْسَاءِ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ عَاجَتِهَا. وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ أَبِي الْحَمْسَاءِ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ عَانِهِ فَنَسِيتُ فَذَكُوتُ بَعْدَ ثَلاَثِ وَإِذَا هُو فِي مَكَانِهِ فَنَسِيتُ فَذَكُوتُ بَعْدَ ثَلاَثِ وَإِذَا هُو فِي مَكَانِهِ فَنَسِيتُ فَذَكُوتُ بَعْدَ ثَلاَثِ وَإِذَا هُو فِي مَكَانِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَفْتَ عَلَيَّ أَنَا لَهُهُمَا مُنْذُ ثَلاَثُ أَنْ الْمُهُمَا مُنْذُ ثَلَاثُ وَوَاهُ أَبُو دَوَاهُ أَبُو دَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَ يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيُّ إِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ لَتَأْخُذُ بِيَد رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ وَفِي رِوَايَةِ أَخْمَدَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ فِي حَاجَتِهَا. وَدَخَلَ الْمُحَسِنُ وَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَدْ سَجَدَ فَرَكِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَبْطَأَ فِي سُجُودِهِ حَتَّى نَزَلَ الْحَسَنُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ أَطَلْتَ سُجُودَكَ شَاءِنَ ابْنِي ارْتَحَلَيٰي فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجِلَهُ أَيْ جَعَلَيٰي كَالرَّاحِلَةِ فَرَكِبَ عَلَى ظَهْرِي، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَعُودُ الْمَرْضَى وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَحَجَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَحْلِ رَثُ اللّهُ مَا وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَحْلِ رَثُ وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لاَ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ اللّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا لاَ رِيَاءَ فِيهِ وَلاَ سُمْعَةً.

وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءِ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ وَرَّانَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَسَنَ الْعِشْرَةِ مَعَ أَزْوَاجِهِ وَكَانَ يَتَامُ مَعَهُنَّ قَالِ النَّوْدِيُ وَهُو ظَاهِرُ فِعْلِهِ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ مَعَ مُواظَبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِيّامِ اللَّيْلِ فَيَنَامُ مَعَ إِحْدَاهُنَّ فَإِذَا أَرَادَ الْقِيّامَ لَوَظِيفَتِهِ مَا مُواظَبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِيّامِ اللَّيْلِ فَيَنَامُ مَعَ إِحْدَاهُنَّ فَإِذَا أَرَادَ الْقِيّامَ لِوَظِيفَتِهِ قَامَ وَتَرَكَهَا فَيَجْمَعُ بَيْنَ وَظِيفَتِهِ وَأَدَاءِ حَقِّهَا الْمَنْدُوبِ وَعِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ.

وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُسَرِّبُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَنَاتِ الْأَنْصَارِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَإِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَخَذَهُ فَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعٍ فَمِهَا وَشَرِبَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَإِذَا تَعَرَّقَتْ عَرِفًا وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّحْمُ أَخَذَهُ فَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فَمِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَكَانَ يَتَّكِيءُ فِي حِجْرِهَا وَيُقَبُّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَكَانَ يُرِيهَا الْحَبَشَةَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ مُتَّكِئَةٌ عَلَى مَنْكِبِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَهَا فَسَبَقَتْهُ ثُمَّ سَابَقَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَسَبَقَهَا وَقَالَ هٰذِهِ بِتِلْكَ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِكُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَة وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَة وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَا رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَعُوا أَيْدِينَكُمْ فَوَضَعَ نَبِيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَضَعْنَا وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَامًا عَجَّلَتُهُ وَقَدْ رَأْتِ الصَّحْفَةَ الْتِي أَتِي بِهَا فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَضَعْنَا وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَامًا عَجَّلَتُهُ وَقَدْ رَأْتِ الصَّحْفَةَ الْتِي أَتِي بِهَا فَلَمًا فَرَغَتْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَضَعْنَا وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَامًا عَجَلَتُهُ وَقَدْ رَأْتِ الصَّحْفَةَ الْتِي أَتِي بِهَا فَلَمًا فَرَغَتْ مِنْ عَلَيْهِ طَعْامًا عَجَاتُهُ وَقَدْ رَأْتِ الصَّحْفَةَ الْتِي أُتِي بِهَا فَلَمًا فَرَغَتْ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُوا بِسْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْعَتْهُ أُمْ سَلَمَةً فَكَسَرَتُهَا فَقَال رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلْلُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ طَعَامٌ مَكَانَ طَعَامٍ وَإِنَاءً وَمَاكُوا بِسْمِ اللّهِ عَارَتُ أُمْكُمْ ثُمَّ أَعْلَى صُحْفَتَهَا أُمْ سَلَمَةً وَقَالَ طَعَامٌ مَكَانَ طَعَامٌ وَعَيْرُهُ.

وَوَقَعَ مِثْلُ ذَٰلِكَ مِنْهَا مَعَ صَفِيّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَتَيْتُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَزِيرَةٍ طَبَخْتُهَا لَهُ وَتُلْتُ لِسَوْدَةً وَالنّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا كُلِي فَأَبَتْ فَقُلْتُ لَهَا كُلِي فَأَبَتْ فَقُلْتُ لَهَا لَقَأْكُلِينَ أَوْ لَأَلْطُخُنَّ بِهَا وَجْهَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ وَسُلَّمَ فَوَضَعَ فَخَذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخْتُ بِهَا وَجْهَهَا فَلَطَخْتُ بِهَا وَجْهِي فَضَحِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَخَذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخْتُ بِهَا وَجْهِي فَضَحِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَخَذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخْتُ بِهَا وَجُهِي فَضَحِكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ فَخَذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخَتْ بِهَا وَجُهِي فَضَحِكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ فَخَذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخَتْ بِهَا وَجْهِي فَضِيعٍ فَضَحِكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ فَخَذَهُ لَهَا وَقَالَ لِسَوْدَةً إِلْطَخِي وَجْهَهَا فَلَطَخْتُ بِهَا وَعُهِي فَضَعِ فَوْلَا نَضَعَ ذُرً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْخُولِيرَةُ لَحْمٌ يُقَطِّعُ صَعَارًا وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ كَثِيرٌ فَإِذَا نَضَعَ ذُرً عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ تَأَمَّلَ سِيرَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَعَ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْهُقَرَاءِ وَالْأَيْتَامِ وَالْأَرَامِلِ وَالْأَضْيَافِ وَالْمَسَاكِينِ عَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَلَغَ مِن رِقَّةِ الْقَلْبِ وَالْأَيْتَامِ وَالْأَرَامِلِ وَالْأَضْيَافِ وَالْمَسَاكِينِ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي حُدُودِ اللّهِ وَحُقُوقِهِ وَدِينِهِ حَتَّى وَلِينِهِ الْغَايَةَ الْبِي لاَ مَدَى وَرَاءَهَا لِمَخْلُوقِ وَأَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي حُدُودِ اللّهِ وَحُقُوقِهِ وَدِينِهِ حَتَّى قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاسِطُ أَصْحَابَهُ وَكَانَ رَجُلْ يُسَمَّى زُهَيْرًا يُهَادِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْ وَكُانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومِنُهُ وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومِئُهُ فَمَشَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَا إِلَى السُّوقِ فَوَجَدَهُ قَافِمَا فَجَاءَهُ مِنْ قِبَلِ ظَهْرِهِ وَضَمَّهُ بِيَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ وَجَاءَ بَرَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى السُّوقِ فَوَجَدَهُ قَافِمًا فَجَاءَهُ مِنْ قِبَلِ ظَهْرِهِ وَضَمَّهُ بِيَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ وَجَاءَ بَرَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى صَدْرِهِ وَجَاءَ بَرَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى السُّوقِ فَوَجَدَهُ قَائِمًا فَجَاءَهُ مِنْ قِبَلِ ظَهْرِهِ وَضَمَّهُ بِيتَذِيهِ إِلَى صَدْرِهِ رَجَاءً بَرَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُ ظَهْرِي فِي صَدْرِهِ رَجَاءً بَرَكَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمَا

فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ قَالَ لَهُ زُهَيْرٌ يَا رَسُولَ اللّهِ إِذًا تَجِدُنِي كَاسِدًا فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ عِنْدَ اللّهِ غَالِ.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنْ رَجُلاَ كَانَ يُهْدِي للِنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَعْطِ لَهٰذَا حَقَّ وَالْعَسَلِ فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْمُرُ بِهِ فَيُعْطَى، وَكَانَ عَلَيْهِ مَتَاعِهِ فَمَا يَزِيدُ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيَأْمُرُ بِهِ فَيُعْطَى، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَمْزَحُ وَلاَ يَقُولُ إِلاَّ حَقًا كَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ فِيهِ بَلَهُ يَا السَّلاةُ وَاللّهُ الْهِ احْمِلْنِي فَقَالَ أَحْمِلُكَ عَلَى ابْنِ النَّاقَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا عَسَى يُعْنِي عَنِّي ابْنُ النَّاقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ مَا عَسَى يُعْنِي عَنِي النَّاقَةِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ وَهَلْ يَلِدُ الْجَمَلَ إِلاَّ النَّاقَةُ رَوَاهُ النَّاقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ وَهَلْ يَلِدُ الْجَمَلَ إِلاَّ النَّاقَةُ رَوَاهُ النَّاقَةُ وَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ عَجُوزٌ فَقَالَ يَا أُمْ فُلاَنِ إِنَّ الْبَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُوزٌ فَقَالَ يَا أُمْ فُلاَنِ إِنَّ الْبَعْقَةَ لَا يَدُخُلُهَا عَجُوزٌ فَالَ فَوَلَّتُ بَبْكِي الْمَاعَ لَهُ إِللّهُ اللّهُ يَعْلَى يَقُولُ: ﴿ إِلّهُ النَّهُ الْمَاعَ وَهُو يَعْمُولُ اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُوزٌ قَالَ فَوَلَّتُ بَنِي الْمَاءَ وَهِي عَجُوزٌ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُوزٌ قَالَ فَوَلَتُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُمَازِحُ أَصْحَابَهُ وَيُخَالِطُهُمْ وَيُحَادِثُهُمْ وَيُؤْنِسُهُمْ وَيُأْخُذُ مَعَهُمْ فِي حَجِرِهِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًا. وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ إِنِّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقًا. وَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخُولُ إِلاَّ حَقًا. وَقَالَ أَنسٌ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُو عُمَيْرٍ وَكَانَ لَهُ نَعْرٌ يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ فَدَخَلَ عَلَى النّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُهُ قَالُوا مَاتَ نَعْرُهُ فَقَالَ يَا أَبَا النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَآهُ حَزِينًا فَقَالَ مَا شَأْنُهُ قَالُوا مَاتَ نَعْرُهُ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النّغَيْرُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ.

وَالنَّغَيْرُ تَصْغِيرُ نَغْرِ طَائِرٌ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ. وَمَجَّ مَجُّةً مِنْ مَاءٍ فِي وَجُهِ مَحْمُودِ بْنِ الرُّبَيِّعِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ يُمَازِحُهُ بِهَا. وَذَخَلَتْ عَلَيْهِ رَبِيبَتُهُ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمُّ سَلَمَةً وَهُوَ فِي الرُّبَيِّعِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ يُمَازِحُهُ بِهَا. وَذَخَلَتْ عَلَيْهِ وَبِيبَتُهُ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمُّ سَلَمَةً وَهُوَ فِي مُغْتَسَلِهِ فَنفَخَ الْمَاءَ فِي وَجُهِهَا فَكَانَ مَاءُ الشَّبَابِ ثَابِتًا فِي وَجُهِهَا ظَاهِرًا فِي رَوْنَقِهَا وَهِي عَجِوزٌ كَبِيرَةٌ، وَكَانَ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الدُّعَابَةِ الْمَهَابَةُ وَلَقَدْ جَاءَ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَتُهُ رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ وَمَهَابَةٌ فَقَالَ لَهُ هَوْنُ عَلَيْكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَخَذَتُهُ رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ وَمَهَابَةٌ فَقَالَ لَهُ هَوْنُ عَلَيْكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَكُهُ الْقَدِيدَ بِمَكَّةً فَنَطَقَ الرَّجُلُ فَلِي لَنْ الْمُرَاقِ مِنْ قُرَيْشِ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ بِمَكَّةً فَنَطَقَ الرَّجُلُ بِخَاجِيهِ فَقَامَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أُوحِي إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا أَلاً فَتَواضَعُوا خَتَى لَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحِدٌ وَكُونُوا عِبَادُ اللّهِ إِخْوَانًا وَلَمَا وَلَمَا وَلَمَا وَلَمَا وَلَمَا وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلُوا عَبَادُ اللّهِ إِخْوَانًا وَلَمَا وَلَمَا وَلَا وَلَمْ اللّهِ إِخْوَانًا وَلَمْ الْمَالُ عَلَى أَحِدٍ وَكُونُوا عِبَادُ اللّهِ إِخْوَانًا وَلَمْ

رَأَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَيْلَةً بِنْتُ مَخْرَمَةً فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ أَرْعَدَتْ مِنَ الْفَرَقِ أَي الْخَوْفِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مَلاَّثُ عَيْنَيٌ مِنْهُ قَطْ حَيَاءً مِنْهُ وَتَعْظِيمًا لَهُ وَلَوْ قِيلَ لِي صِفْهُ لَمَا قَدَرْتُ، وَقَدْ كَانَتْ مَجَالِسُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ مَجَالِسَ تَذْكِيرِ بِاللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ إِمّا بِتَلاَوَةِ الْقُرْآنِ أَوْ بِمَا آتَاهُ اللّهُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَتَعْلِيمٍ مَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يُذَكّرَ وَيَعِظَ وَيَقُصَّ وَأَنْ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبّهِ وَتَعْلِيمٍ مَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى أَنْ يُذَكّرَ وَيَعِظَ وَيَقُصَّ وَأَنْ يَدْعُو إِلَى سَبِيلِ رَبّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَأَنْ يُبَشّرَ وَيُنذِرَ فَلِلْلِكَ كَانَتْ تِلْكَ الْمَجَالِسُ تُوجِبُ لِأَصْحَابِهِ رِقَالُهُ لَكُونَ وَيَعِظَ وَعَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً .

قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَزَهِدْنَا فِي الدُّنْيَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ أَنْكُرْنَا أَنْفُسَنَا فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ أَنْكُمْ إِذَا خَرَجُتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ عَلَى حالِكُمْ ذٰلِكَ لَزَارَتْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ. وَسَلّمَ لَوْ أَنْكُمْ الْمَلاَئِكَةُ فِي بُيُوتِكُمْ. وَقَوْلُهُ عَافَسْنَا أَيْ عَالَجْنَا أَهْلَنَا وَلاَ عَبْنَاهُمْ، وَمِنْ تَوَاضُعِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ مَا عَابَ ذَوَاقًا قَطُ وَلاَ عَابَ طَعَامًا قَطُ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ زَوَاهُ الشَّيْخَانِ هَذَا إِنْ كَانَ الطّعَامُ مُبَاحًا أَمّا الْحَرَامُ فَكَانَ يَعِيبُهُ وَيَنْهَى عَنْهُ.

وَمِنْ تَوَاضُعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ رَاتِبٌ. وَمَا خُيْرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم بَيْنَ أَمْرِيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانْ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، (وَأَمًّا حَيَاوُهُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم فَحَسْبُكَ مَا فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذرِيِّ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَشَدَّ حَيَاءٌ مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِذرِهَا وَقَالَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ كَانَ مِنْ حَيَايُهِ لاَ يُشْبِتُ بَصَرَهُ فِي وَجُهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ رُويَ عَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ كَانَ مِنْ حَيَايُهِ لاَ يُشْبِتُ بَصَرَهُ فِي وَجُهِ الْقَاضِي عِيَاضٌ رُويَ عَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ كَانَ مِنْ حَيَايُهِ لاَ يُشْبِتُ بَصَرَهُ فِي وَجُهِ أَلْقَاضِي عِيَاضٌ رُويَ عَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ كَانَ مِنْ حَيَايُهِ لاَ يُشْبِتُ بَصَرَهُ فِي وَجُهِ أَحَد. وَالْحَيّاءُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ إِنِّ بِخَيْرٍ وَهُو مِنَ الْإِيْمَانِ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، (وَأَمًا خَوْلُهُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مِنْ رَبِّهِ جَلُّ وَعَلاَ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَنْقَاكُمْ لِلّهِ وَأَشَدُّكُمْ بِاللّهِ وَأَسَدُّكُمْ وَالسَّلامُ إِنِي لاَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَعْمَتُهُ وَلِيلًا وَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَعْمَتُمُ وَلِيلًا وَلَيْكُونُ مَا أَعْلَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَلْهُ وَلَيْكُونُ وَلِيلَاهِ وَأَشَدُكُمُ مِنْ مَنْ أَنْ وَيَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَلْهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالسَّلامُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَلْ عَلَيْهِ الْمُ لَلْ عَلَيْهِ الْمُعْلِقُ وَلِيلُوهُ وَالسَّلامُ وَلَيْعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ السَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ السَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ رَوَاهُ النَّسَائِيُ

وَغَيْرُهُ. وَالْمِرْجَلُ الْقِدْرُ وَأَذِيزُهَا غَلَيَانُهَا، (وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ شَجَاعَتِهِ وَقُوْتِهِ وَنَجْدَتِهِ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ لَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ لَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَاسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ عَلَى فَرَسِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَاجِعًا قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَاسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ عَلَى فَرَسِ لَا لَهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ عَلَى فَرَسِ لَا لَهِ طَلْحَةً عُرْي وَالسِّيْفُ فِي عُنْقِهِ وَهُو يَقُولُ لَنْ تَرَاعُوا رَوَاهُ الْبُخَادِيُّ وَغَيْرُهُ وَفِي دِوَايةٍ لَهُ أَنْ آهُلَ الْمُدِينَةِ فَرْعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفُ أَوْ أَنْ الْمُولِينَةِ فَلِعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً كَانَ يَقْطِفُ أَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْمَ الْمَالِيلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْمَةً وَالْمَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هٰذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدُ لاَ يُجَارَى. يُقالَ قَطْفَ الْفَرَسُ فِي مَشْيِهِ إِذَا تَضَايَقَ خَطُوهُ وَالْبَحُرُ الْوَاسِعُ الْجَرْي.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا رَأَيْتُ أَشْجَعَ وَلا آلْجِدَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَذَكَرَ ابْنُ إِسلحَقَ فِي كِتَابِهِ وَغَيْرُهُ أَنّهُ كَانَ بِمَكَّةَ رَجُلْ شَدِيدُ الْقُوَّةِ يُحْسِنُ الصِّرَاعَ وَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ مِنَ الْبِلاَدِ لِلْمُصَارَعَةِ فَيَصْرَعُهُمْ فَبَيْنَمَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ فِي شِعْبِ مِنْ شِعَابِ مِكَّةَ إِذْ لَقِيَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رُكَانَةُ أَلا تَتَقِي اللّهَ وَتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رُكَانَةُ أَلا تَتَقِي اللّهَ وَتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رُكَانَةُ يَا مُحَمَّدُ هَلْ مِنْ شَاهِدٍ يَدُلُ عَلَى صِدْقِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ أَتُوْمِنُ بَاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ مُحَمَّدُ هَلْ مِنْ شَاهِدٍ يَدُلُ عَلَى صِدْقِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ أَتُوْمِنُ بَاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ مُحَمَّدُ هُلْ مِنْ شَاهِدٍ يَدُلُ عَلَى صِدْقِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ أَتُوْمِنُ بَاللّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ مُحَمَّدُ هُلُ مِنْ شَالَهُ الْإِقَالَةَ وَالْعَوْدَ فَقَعَلَ بِهِ قَانِيّا وَقَالِكَا فَوَقَفَ رُكَانَةً مُتَعَجِبًا وَتَالِكَا فَوَقَفَ رُكَانَةً مُنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخَذَهُ ثُمُ مِن أَلِكُ لَعْ مُنْ أَلِكُ لَعْ مُنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ رُكَانَةً الْمُصَارِعِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بُنِ رُكَانَةً الْمُصَارِعِ.

وَقَدْ صَارَعَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً غَيْرَ رُكَانَةً مِنْهُمْ أَبُو الْأَسُودِ الْجُمَحِيُ كَمَا قَالَهُ السَّهَيْلِيُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَكَانَ شَدِيدًا بَلَغَ مِنْ شِدَّيِهِ أَنَهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى جِلْدِ الْبَقَرَةِ وَيُجَاذِبُ السَّهَيْلِيُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَكَانَ شَدِيدًا بَلَغَ مِنْ شِدَّيِهِ أَنَهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى جِلْدِ الْبَقَرَةِ وَيُجَاذِبُ أَطْرَافَهُ عَشَرَةٌ لِيَنْزِعُوهُ مِنْ تَحْتِ قَدْمَيْهِ فَيَتَقَرَّى الْجِلْدُ وَلَمْ يَتَرَحْزَحْ عَنْهُ فَدَعَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤْمِنْ. وَفِي الْبُخَارِي مِن حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَؤْمِنْ. وَفِي الْبُخَارِي مِن حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ وَسَلّمَ فَمْ وَسُلّمَ لَمْ يَفُولُ كَانَ هُولَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمْ وَقَوْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُعَامِ وَالْنِي يُقُلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُعْلَمُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ ال

أنسا السئسيسيُ لا كساين أنا إنن عَسند السمُسطّلِب

وَهٰذَا فِي خَايَةِ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّجَاعَةِ النَّامَّةِ لِأَنَّهُ فِي مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ فِي حَوْمَةِ الْوَغَى وَقَدِ انْكَشَفَ عَنْهُ جَيْشُهُ وَهُوَ مَعَ هٰذَا عَلَى بَغْلَةٍ لَيْسَتْ بِسَرِيعَةِ الْجَرْيِ وَلاَ تَصْلُحُ لِكَرٌ وَلاَ فَرُ وَقَدِ انْكَشَفَ عَنْهُ جَيْشُهُ وَهُوَ مَعَ هٰذِا عَلَى بَغْلَةٍ لَيْسَتْ بِسَرِيعَةِ الْجَرْيِ وَلاَ تَصْلُحُ لِكَرٌ وَلاَ فَرَ وَلاَ هَرَبِ وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يَرْكُضُهَا إِلَى وُجُوهِهِمْ وَيُتَوِّهُ بِاسْمِهِ لِيَعْرِفَهُ مَنْ لَيْسَ يَعْرِفُهُ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم، الله عَلَيْهِ وَسَلَم، الله عَلَيْهِ وَسَلَم، وَأَمّا سَخَاوُهُ وَجُودُهُ ) صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَدْ كَانَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم النَّاسِ وَأَجْوَدُ النَّاسِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّه الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّه مَنْكَ إِلاَ أَعْطَاهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمٍ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمِّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لاَ يَخَافُ الْفَقْرَ رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

وَرَوَى أَيْضًا أَنَّ صَفُوانَ بَنَ أُمَيَّةً قَالَ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لَمِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَ ابْنُ شَهَابِ أَعْطَاهُ يَوْمَ حُنَيْنِ مِائَةٌ مِنَ الْغَنَمِ ثُمَّ مِائَةٌ ثُمَّ مِائَةٌ وَفِي مَغَاذِي الْوَاقِدِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطَى صَفْوَانَ يَوْمَيْذِ وَادِيًا مَمْلُوءًا إِيلاً وَنَعْمًا فَقَالَ صَفْوَانُ أَشْهَدُ مَا طَابَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعْطَى صَفْوَانَ أَعْطَاهُ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلِمَ أَنْ دَاءَهُ لاَ يَزُولُ إِلاَّ بِهِذَا إِلاَّ نَعْمَلُ عَلِمٌ وَالسَّلامُ عَلِمَ أَنْ دَاءَهُ لاَ يَزُولُ إِلاَّ بِهِذَا اللّهُ وَمُعْمَ وَأَسْلَمُ عَلِمٌ وَالسَّلامُ عَلِمَ أَنْ دَاءَهُ لاَ يَرُولُ إِلاَّ بِهِذَا اللّهُ وَجْهَهُ إِذَا اللّهُ وَحُهَهُ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَحِهُ بِهِ حَتَّى بَرَأَ مِنْ دَاءِ الْكُفُو وَأَسْلَمٍ. وَكَانَ عَلِيٌ كُرَّمُ اللّهُ وَجْهَهُ إِذَا وَصَفَ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كَانَ أَجُودَ النّاسِ كَفًا وَأَصْدَقَ النّاسِ لَهُجَةً. وَرُويَ عَلْ أَنْ أَنْ مَا أَنْ أَجُودُ بَنِي آدَمُ فَهُو صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلاَ رَيْبٍ أَجُودُ النّاسِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلاَ رَبْبٍ أَجُودُ النّاسِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلاَ رَبْبٍ أَجُودُ النّاسِ عَلَى الْإِطْلاقِ كَمَا أَنْهُ أَفْصَلُهُمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَأَشْجَعُهُمْ وَأَكْمَلُهُمْ فِي جَمِيعِ الْأَوْصَافِ الْحَمِيدَةِ.

قالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَا سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لاَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ آيْ مَا طُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَمَنَعَهُ قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَاهُ إِنْ كَانَ الْعَطَاءُ سَائِغًا وَإِلاَّ سَكَتَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سُئِلَ فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ صَكَتَ.

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ أَنَّهُ حُمِلَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُونَ أَلْفَ دِرُهُم فَوُضِعَتْ عَلَى خَصِيرٍ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا يَقْسِمُهَا فَمَا رَدَّ سَائِلاً حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا قَالَ وَجَاءُهُ رَجُلُ فَقَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلِيَّ فَإِذَا جَاءَ نَاشَيْءٌ قَضَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا كَلَّفَكَ اللَّهُ مَا لاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَرِهَ وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلِيَّ فَإِذَا جَاءَ نَاشَيْءٌ قَضَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا كَلَّفَكَ اللَّهُ مَا لاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكِرِهَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنِهِ وَسَلَّمَ فَعَنِهُ وَسَلَّمَ فَعَلَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْفِقُ وَلاَ تَخَفَى مِنْ ذِي الْمُؤْمِنِ إِقْلالاً فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجُهِهِ وَقَالَ بِهِلَا أَمُونُ .

وَذَكَرَ ابْنُ فَارِسٍ فِي كِتَابِهِ فِي أَسْمَاءِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فِي يَوْمِ حُنَيْنِ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ وَأَنْشَدَتُ شِغْرًا تُذَكِّرُهُ أَيَّامَ رَضَاعَتِهِ فِي هَوَاذِنَ فَرَدٌ عَلَيْهِمْ مَا أُخِذَ وَأَعْطَاهُمْ غَطَاءً كَثِيرًا حَتَّى قُومٌ مَا أَعْطَاهُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَكَانَ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ قَالَ ابْنُ دِحْيَةً وَهُذَا نِهَايَةُ الْجُودِ وَالَّذِي لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِهِ فِي الْوَجُودِ. وَفِي الْبُخَارِي أَتِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالِ مِنَ الْبَخرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ يَمْنِي صُبُّوهُ فِي الْمُسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتِي بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ يَمْنِي صُبُّوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتِي بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ يَمْنِي صُبُّوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَيْقِ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدِ وَلَمْ يَلْتُهُ وَلَا يَعْهُ الْمُسْتَعِدِ وَلَمْ يَلْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ الْمُسْجِدِ وَلَمْ يَلْقُونُ إِلَى الْمُسْتَعِدِ وَلَمْ يَلْتُهُ وَلَكَ عَالْمُ مُنْ الْمُعْتَلِقُ وَلَمْ مَالُ وَهُو أَوْلُ مَالُ حُمِلَ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمْ وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمْ وَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدً عَلَيْهِ الْجَمَلِ لَكَ فَقَالَ بَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَلَكَ عَلَيْهِ الْمُعَلِي وَمُسْلِمَ وَغَيْرِهِمَا وَحَدِيثُهُ فِي الْبُحَمْ وَيُ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا .

وَقَدْ كَانَ جُودُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُلُهُ لِلَهِ وَفِي ابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ كَانَ يَبْذُلُ الْمَالَ تَارَةً لِفَقِيرٍ أَوْ مُحْتَاجِ وَتَارَةً يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى وَتَارَةً يَتَأَلَّفُ بِهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ مَنْ يَقْوَى الْإِسْلاَمُ بِإِسْلامِهِ وَكُانَ يُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلاَدِهِ فَيُعْطِي عَطَاءً يَعْجِزُ عَنْهُ الْمُلُوكُ مِثْلُ يَقْوَى الْإِسْلامُ بِإِسْلامِهِ وَكُانَ يُؤْثِرُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَوْلاَدِهِ فَيُعْطِي عَطَاءً يَعْجِزُ عَنْهُ الْمُلُوكُ مِثْلُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَيَعِيشُ فِي نَفْسِهِ عَيْشَ الْفُقَرَاءِ فَيَأْتِي عَلَيْهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرِانِ لاَ يُوقَدُ فِي بيْتِهِ نَارٌ وَرُبَّمَا رَبَطَ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ الشَّرِيفَةِ مِنَ الْجُوعِ.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَتَاهُ سَبْيٌ فَشَكَتْ إِلَيْهِ فَاطِمَةٌ مَا تَلْقَى مِنْ خِدْمَةِ الْبَيْتِ وَطَلَبَتْ مِنْهُ خَادِمًا يَكْفِيهَا مَوْونَةَ بَيْتَهَا فَآمَرَهَا أَنْ تَسْتَعِينِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَقَالَ لاَ أَعْطِيكِ وَأَدَعُ أَهْلَ الصَّفَّةِ تَطْوِي بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ وَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْطِيكِ وَأَدَعُ أَهْلَ الصَّفَّةِ تَطْوِي بُطُونُهُمْ مِنَ الْجُوعِ وَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ أَكْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَيسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْشُنِيهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمًا قَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَمَهُ فَقَالَ يَعْمُ فَلَمًا قَامَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَمَهُ أَصْحَابُهُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَالْجُمْلَةِ فَهُو صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي جَمِيعِ أَنُواعٍ مَكَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعٍ مَكَارِمِ وَسَلَّمَ فِي سَايْرِ صِفَاتِ الْكَمَالِ أَفْضُلُ الْخُلْقِ عَلَى الْإِطْلاَقِ وَأَكْمَلُهُمْ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعٍ مَكَارِمِ وَالْخُلَقِ عَلَى الْإَعْلاقِ وَأَكْمَلُهُمْ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعٍ مَكَارِمِ وَالْخُلَاقِ .

#### الفصل الثالث

# فيمَا تَدْعُو ضَرُورَتُهُ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غِذَائِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَنْكَحِهِ فَيمَا تَدْعُو ضَرُورَتُهُ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غِذَائِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَنْكَحِهِ وَمَا يَلْحَقُ بِذَٰلِكَ وَفِيهِ أَرْبَعَهُ أَنْوَاعٍ

#### النوع الأول

### فِي عَيْشِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَأْكُلِ وَالْمَشْرَبِ

اغلّم أنَّ الشّبَعَ بِدْعَة ظَهَرَتْ بَعْدَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَلاَّ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شَرًا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبْتِ الْآدَمِيِّ نَفْسُهُ فَلُكْ لِلطَّعَامِ وَمُلُكْ لِلشِّمَابِ وَمُلُكْ للِنَّفَسِ قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ قَالَ الْفُرْطُبِيُّ لَوْ سَمِعَ بُقْرَاط بِهلِهِ الْقِسْمَة وَمُلُكَ للشِّمَابِ وَمُلُكَ للِنَّفَسِ قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ قَالَ الْفُرْطُبِيُّ لَوْ سَمِعَ بُقْرَاط بِهلِهِ الْقِسْمَة لَعْجَبَ مِنْ هَلِهِ الْحِكْمَةِ. قَالَتْ عَائِشَةً وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ شِبَعًا قَطْ وَإِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ لاَ يَسْأَلُهُمْ طَعَامًا وَلاَ يَتَشَهَّاهُ إِنْ أَطْعَمُوهُ وَمِلُ وَمَا سَقُوهُ شُوبِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّلِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلاثَهُ أَيَّامٍ بَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الشّعِيرِ وَإِذَا شَبِعَ مِنَ الشّعِيرِ فَإِذَا شَبْعَ مِنَ الشّعِيرِ وَإِذَا شَبْعَ مِنَ الشّعِيرِ فَرَا اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنَ الشّعِيرِ وَإِذَا شَبْعَ مِنَ الشّعِيرِ وَإِذَا شَبْعَ مِنَ الشَّعِيرِ فَعَلَى وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا الْمَعْمِ وَلَا اللْمُعَلِي وَاللّمَ عَلَيْهِ وَلَا اللْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْهُ اللهُ عَل

وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَاللّهِ مَا أَمْسَى فِي آلِ مُحَمَّدِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ وَإِنْهَا لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ وَاللّهِ مَا قَالَهَا اسْتَقْلاَلاً لِرِزْقِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهَا وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَتَأَسَّى بِهِ أُمَّتُهُ رَوَاهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي السِّيرَةِ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَتَأَسَّى بِهِ أُمَّتُهُ رَوَاهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي السِّيرَةِ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يُعْجِبُ نَبِيَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا ثَلاَثَةٌ الطِّيبُ وَالنُسَاءُ وَالطَّعَامُ فَكَرَهُ الدِّمْيَاطِيُ فَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ ذَكَرَهُ الدِّمْيَاطِيُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الشّمَائِلِ لِلتَرْمِذِي عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيّكُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلاً بَطْنَهُ وَالدّقَلُ رَدِيءُ التّمْوِ.

وَقَالَتْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا إِنْ كُنّا اللّ مُحَمَّدٍ نَمْكُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْفِدُ بِنَارِ إِنْ هُوَ إِلاَّ الْمَاءُ وَالتَّهُرُ. وَقَالَ عُنْبَةُ بِنُ عَزْوَانَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ السَّمُ حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ لِعُرْوَةَ وَاللّهِ يَابُنَ أُخْتِي إِنْ كُنّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةً أَهلَةٍ فِي تَقُولُ لِعُرْوَةَ وَاللّهِ يَابُنَ أُخْتِي إِنْ كُنّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةً أَهلَةً فِي تَقُولُ لِعُرْوَةً وَاللّهِ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَيرَانُ مِنَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّهُمُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جِيرَانُ مِنَ الْبَانِهَا الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَسَلّمَ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْرِ وَزَيْتِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ أَنْسَ مَا أَعْلَمُ أَنْ لَعَلَى لَحِقَ بِاللّهِ وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا رَأَى شَالًا مِعْلَمُ وَلَا وَلَا وَلَهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ وَسًا لِمَ وَاللّهُ ولَا رَأَى شَالًا مِ وَالْهُ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ وَسًا لِمَ وَالْهُ وَلَا وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُؤْتَا عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللّهُ مَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا مُنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا

الْمُرَقَّقُ الْمُلَيْنُ كَخُبْزِ الْحُوَّارَى وَهُوَ الْخَالِصُ الَّذِي يُنْخَلُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَالسَّمِيطُ هُوَ النَّذِي أُزِيلَ شَعْرُهُ بِالْمَاءِ السَّخْنِ وَشُويَ بِجِلْدِهِ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ الْمُتَرَفِّهِينَ. وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّقِيَّ قَالَ لاَ فَقُلْتُ كُنْتُم تَنْخُلُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّقِيَّ قَالَ لاَ فَقُلْتُ كُنْتُم تَنْخُلُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنَاخِلُ فَقَالَ مَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخُلاً مِنْ حِينِ ابْتَعَنَّهُ اللّهُ حَتَّى قَبْضَهُ اللّهُ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ تُوفِي رَفِّ لِي فَأَكُلُ مِنْ حِينِ ابْتَعَنَّهُ اللّهُ حَتَّى قَبْضَهُ اللّهُ. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ تُوفِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءً يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٌ لِي فَأَكُلُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءً يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٌ لِي فَأَكُلُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلِيْسَ عِنْدِي شَيْءً يَاكُلُهُ ذُو كَبِدِ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٌ لِي فَأَكُلُ مِنْهُ حَتَّى وَمُسْلِمٌ . وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا قَالَتْ تُوفِي رَوْهُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ يَهُودِي فِي فَلاَيْينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُونِكُمَا لهٰذِ السَّاعَةَ قَالاَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لأَخْرَجَنِي الّذِي أَخْرَجَكُمَا فَأَتَى بِهِمَا رَجُلاَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهُلاَ فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ فُلاَنٌ قَالَتْ ذَهْبَ يَسْتَغْذِبُ لَنَا الْمَاءَ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ فُلاَنٌ قَالَتْ ذَهْبَ يَسْتَغْذِبُ لَنَا الْمَاءَ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ مَا أَحَدٌ الْيُومَ أَضْيَافًا مِنِي قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسُرٌ وَصَاحِبَيْهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ مَا أَحَدٌ الْيُومَ أَكُومُ أَضْيَافًا مِنِي قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ فِيهِ بُسُرٌ

وَتَمْرُ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِيّاكَ وَالْحَلُوبَ فَذَبّحَ لَهُمْ فَأَكُلُوا مِنَ الشّاةِ وَمِنْ ذٰلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هٰذَا النّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هٰذَا النّعِيمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَعَنْ طَلْحَة بْنِ فَنْ بَيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هٰذَا النّعِيمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَعَنْ طَلْحَة بْنِ فَافِعِ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيدِي ذَاتَ يَوْمِ الْحَلّ مَنْ لِي مَنْ لِلهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْ قَالَ يَعْمَ الْأَدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْحُلّ مُنذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْحُلّ مُنذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْخَلُ قَالَ جَابِرَ فَمَا ذِلْتُ أُحِبُ الْخَلُّ مُنذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ طَلْحَةُ فَمَا ذِلْتُ أُحِبُ الْخَلُّ مُنذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ طَلْحَةُ فَمَا ذِلْتُ أُحِبُ الْخَلُّ مُنذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ بُجَيْرٍ قَالَ أَصَابَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُوعٌ يَوْمًا فَعَمَدَ إِلَى حَجَرٍ فَوَضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ أَلاَ رُبَّ نَفْسِ طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ فِي الدُّنْيَا جَائِعَةٌ عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ وَضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ وَهُو لَهَا مُكْرِمٌ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَعَنْ أَنسِ عَنْ أَبِي طَلْحَةً قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ طَلْحَةً قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ لَقَدُ أُوذِيتُ فِي اللّهِ وَمَا يُؤَذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَوذِيتُ فِي اللّهِ وَمَا يُؤَذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللّهِ وَمَا يُؤَذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَوْذِيتُ فِي اللّهِ وَمَا يُؤَذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَوْذِيتُ فِي اللّهِ وَمَا يُؤَذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَوْدِيتُ فِي اللّهِ وَمَا يُؤَذّى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَوْذِيتُ فِي اللّهِ وَمَا يُؤَذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَى عَلَيْهِ الطّهُ يَأْكُلُهُ أَحَدٌ إِلا شَيْءٌ يُوارِيهِ إِبْطُ بِلالِ رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ .

وَقَدِ اسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَايِهِ كَانُوا يَطُوُونَ الْآيَّامَ جُوعًا مَعَ مَا ثَبَتَ أَنَهُ كَانَ يَرْفَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ وَأَنَّهُ قَسَمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَنْفُسِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْفَ بَعِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ سَاقَ فِي عُمْرَتِهِ مِائَةً بَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَأَطْعَمَهَا الْمَسَاكِينَ وَأَنَّهُ أَمَرَ لِأَعْرَابِيِّ بَقَطِيعِ مِنَ الْغَنْمِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مَعَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ كَأْبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَطَلْحَةً وَغَيْرِهِمْ مَعَ بَذْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ أَمْرَ بِالصَّدَقَةَ فَجَاءً أَبُو بَكْرِ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَغَيْرِهِمْ مَعَ بَذْلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ أَمْرَ بِالصَّدَقَةَ فَجَاءً أَبُو بَكْرِ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَعَمْرُ بِيضِفِهِ وَحتَّ عَلَى تَجْهِيزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَجَهَزَهُمْ عُثْمَانُ بِأَلْفِ بَعِيرٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَعُمْرُ بِيضِفِهِ وَحتَّ عَلَى تَجْهِيزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزَهُمْ عُثْمَانُ بِأَلْفِ بَعِيرٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَعُمْرَ بِيضِفِهِ وَحتَّ عَلَى تَجْهِيزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَجَهَّزَهُمْ عُثْمَانُ بِأَلْفِ بَعِيرٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَعَنْ مِنْ أَنْ اللّهِ بَعِيرٍ إِلَى عَيْرِ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ لاَ يَعْمَ إِنْ تَعْمُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَ عَنْ مَا أَمْوَلَهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ فَي الدُّنْيَا لَهُ كَمَا أَنْ اللّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى مُعَمَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَةً وَهُمَا أَوْلَوْهُمْ فِي بَطْحَاءً مَكَةً ذَهْبًا وَيُعْمَلُ لِي بَطْحَاءً مَكَةً وَهُمَا أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرْضَ عَلَيْ وَيَعْمَ عَلَى لِيهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلَ عَرْفِي عَلَى عَلَى عَنْ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَلَعْمَ عَلَى عَنْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَهُ مَا أَمْوَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى ع

قُلْتُ لاَ يَا رَبِّ وَلٰكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحِدْتُكَ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَجِبْرِيلُ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا جِبْرِيلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْسَى لِآلِ مُحَمَّدِ سُفَةٌ مِنْ دَقِيقِ وَلاَ كَفُّ مِنْ سَوِيقِ فَلَمْ يَكُنْ كَلاَمُهُ بِأَسْرَعَ مِنْ أَنْ سَمِعَ هَدَّةً مَنَ السّمَاءِ أَفْزَعَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ اللّهُ الْقِيَامَةَ أَنْ تَقُومَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ أَمَرَ إِسْرَافِيلَ فَنَزَلَ إِلَيْكَ حِينَ سَمِعَ كَلاَمَكَ فَأَتَاهُ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فَقَالَ وَلٰكِنْ أَمْرَ إِللّهُ سَمِعَ مَا ذَكُرْتَ فَبَعَنْنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَغْرِضَ عَلَيْكَ إِنْ إِلنّا اللّهَ سَمِعَ مَا ذَكُرْتَ فَبَعَنْنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَغْرِضَ عَلَيْكَ إِنْ إِلّا اللّهَ سَمِعَ مَا ذَكُرْتَ فَبَعَنْنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْوِضَ عَلَيْكَ إِنْ اللّهَ سَمِعَ مَا ذَكُرْتَ فَبَعَنْنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكَ إِنْ اللّهُ سَمِعَ مَا ذَكُرْتَ فَبَعَنْنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْ أَلِيهِ وَلِلْ شَعْتَ نَبِيًا عَبْدًا فَلاَثًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْناهِ شَعْتَ نَبِيًا عَبْدًا فَأَوْمَا إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ بَلْ نَبِيًا عَبْدًا ثَلاَثًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِي يُ إِسْناهِ حَسَن.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ الْكَرِيمَةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبْسُ نَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ عَلَى نَوْعِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَغْذِيَةِ لاَ يَتَعَدَّاهُ إِلَى سِوَاهُ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَضُرُ بِالطَّبِيعَةِ جِدًّا وَلَوْ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَغْذِيَةِ بَلْ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مَا جَرَتْ عَادَةُ أَهلِ بَلَدِهِ بِأَكْلِهِ مِنَ اللَّحْمِ وَالْفَاكِهَةِ وَالْخُبْزِ بَلْ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ وَكَانَ يُجِبُّهُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَغَيْرُهُ وَالتَّمْرِ وَغَيْرِهِ فَأَكُلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ وَكَانَ يُحِبُّهُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَغَيْرُهُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِي كَانَ يُحِبُّهَا هِيَ الْمَجِيعُ وَهِي فِقْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِي كَانَ يُحِبُّهَا هِيَ الْمَجِيعُ وَهِي قِقْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِي كَانَ يُحِبُّهَا هِيَ الْمَجِيعُ وَهِي تَمْرٌ يُعْجَنُ بِلِبنِ حَكَاهُ فِي فَتْحِ الْبَارِي.

وَلَمْ يَصِحُّ وُرُودُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَأَى السُّكَّرَ. وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ قَدِمَتْ عِيرٌ فِيهَا جَمَلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَيْهِ دَقِيقٌ حُوَّارَى وَسَمْنٌ وَعَسَلٌ فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ دَعَا بِبُرْمَةٍ فَنُصِبَتْ عَلَى النَّارِ وَجَعَلَ فِيهَا مِنَ الْعَسَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُلُوا وَاللّهِ قِيقَ وَالسَّمَنُ ثُمَّ عَصَدَ حَتَّى نَضِجَ أَوْكَادَ يَنْضَجُ ثُمَّ أُنْزِلَ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُوا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالسَّمَنُ ثُمَّ عَصَدَ حَتَّى نَضِجَ أَوْكَادَ يَنْضَجُ ثُمَّ أُنْزِلَ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُوا هَذَا يَا أَنْهُ الشَّمَ يُعْوَا أَيْهُ أَمْدِيَتُ لَهُ شَاةً فَجَعَلَهَا فِي قِدْرٍ فَدَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا هُذَا يَا أَبَا رَافِعِ فَنَاوَلْتُهُ الدُّرَاعَ ثُمَ قَالَ نَاوِلْنِي الذُرَاعَ يَا أَبًا رَافِعٍ فَنَاوَلْتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَعُلَاكُ لَلْ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُوا اللّهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا هُذَا يَا أَبَا رَافِع فَنَاوَلْتُهُ الذُرَاعَ لُهُ وَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُولُ لَهُ وَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا لِللّهُ إِنْمَا لِلشّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَكَتْ لَنَاوَلْتَنِي ذِرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَكَتُ لَنَاوَلْتُنِي فِرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَوْ سَكَتُ لَنَاوَلُتَنِي فِرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْرَاعًا فَلْ فَلَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى ا

مَا سَكَتَّ ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَتِ الذِّرَاعُ أَحَبُّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنَّهُ كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ إِلاَّ غِبًّا وَكَانَ يَعْجَلُ إِلَيْهَا لِأَنَّهَا أَعْجَلُهَا نَضْجًا رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ. وَكَذٰلِكَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ لَحْمَ الرَّقَبَةِ فَعَنْ ضُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا ذَبَحَثْ فِي بَيْتِهَا شَاةً فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَطْعِمِينَا مِنْ شَاتِكُمْ فَقَالَتْ مَا بَقِي عِنْدَنَا إِلاَّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَلِيلَّمَ أَنْ أَرْسِلَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ الرَّسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ الرَّسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعَ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا أَرْسِلِي بِهَا فَإِنَّهَا هَادِيَةُ الشَّاةِ وَأَقْرَبُ الشَّاةِ إِلَى الْحَدْمَ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنْهَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَلَى الصَّلاةِ وَالسَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ وَلَى الصَّلاةِ وَالسَّلامُ وَلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوْضًا . وَأَكُلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّويَ .

فَعَنْ أُمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا قَرَّبَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْقَدِيدَ كَمَا فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْقَدِيدَ كَمَا فِي حَدِيثٍ فِي السَّنَنِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ ذَبَحْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ فَقَالَ أَصْلِحْ لَحْمَهَا فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مِنَ الْكَبِدِ الْمَشْوِيَّةِ. وَأَكَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حِمَارِ الْوَحْشِ رَوَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ الْجَمَلِ سَفَرًا وَحَضَرًا. وَأَكَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ الْجَمَلِ سَفَرًا وَحَضَرًا. وَأَكَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَوَابٌ الْبَحْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَسَلَّمَ لَحْمَ الْأَرْنَبِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَأَكَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْ دَوَابٌ الْبَحْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَسَلَّمَ لَحْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبْرُ وَالثَّومِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبُو وَالتَّرِيدُ وَالتَّرِيدُ وَالتَّرْفِي اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبُو وَالتَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبُو وَالتَّهُ مِنْ يَوْمَعِيدُ وَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ النَّوويُ فِيهِ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ

وَكَذَٰلِكَ أَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ السِّلْقَ مَطْبُوخًا بِالشَّعِيرِ رَوَاهُ التَّزمِذْيُ وَكَانُوا يَصُبُّونَ

لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ زَيْتِ وَشَيْئًا مِنَ الْفُلْفُلِ وَالتَّوَابِلِ وَهِيَ أَبْزَارُ الطَّعَامِ. وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْخَزِيرَةَ وَهِيَ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الدَّقِيقِ عَلَى هَيْئَةِ الْعَصِيدَةِ لٰكِنَّهُ أَرَقُ مِنْهَا قَالَهُ الطَّبَرِيُ. وَأَكَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقِطَ وَهُوَ جُبْنُ اللَّبَنِ الْمُسْتَخْرَجِ زُبْدُهُ. وَأَكَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الرُّطَبَ وَالتَّمْرَ وَالْبُسْرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَأَكَلَ الْكَبَاثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُو النَّضِيخِ مِن وَالسَّلاَمُ الرُّطَبَ وَالتَّمْرَ وَالْبُسْرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَأَكَلَ الْكَبَاثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُو النَّضِيخِ مِن تَمْرِ الْأَرَاكِ. وَأَمَّا الْجُبْنُ فَفِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْنَةِ فِي تَبُوكَ فَدَعَا بِسِكِينِ فَسَمًى وَقَطَعَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ وَيَقُولُ يَكْسِرُ حَرُّ لهَذَا بَرْدَ لهذَا وَبَرْدُ لهٰذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ لهٰذَا حَرَّ لهٰذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي شِمَالِهِ رُطَبًا وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ ذَا مَرَّةً وَمِنْ ذَا مَرَّةً . وَعَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْمُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخَرْبِنِ وَعَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخَرْبِنِ وَعَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخَرْبِنِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ التَّمْرَ بِالزَّبْدِ وَيُعْبُهُ.

وَسَمَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّبَنَ بِالتَّمْرِ الْأَطْيَبَيْنِ رَوَاهُ أَخْمَدُ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ مَأْدُومًا مَا وَجَدَ لَهُ إِذَامًا فَتَارَةً يَأْدِمُهُ بِاللَّحْمِ وَيَقُولُ هُوَ سَيُّدُ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ وَتَارَةً بِالبَّمْرِ فَإِنَّهُ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ وَقَالَ لَمْ لِللهُ عَلَيْهِ إِذَامُ لَمْ لِهُ وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَتَارَةً بِالنَّخُلُ وَيَقُولُ نِعْمَ الأَدُمُ الْخُلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ لَمْ لِهِ إِذَامُ هُلِهُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةٍ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيئِهَا وَلاَ يَخْتَمِي عَنْهَا وَلمَذَا مِنْ أَكْبَرِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةٍ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيئِهَا وَلاَ يَخْتَمِي عَنْهَا وَلمَذَا مِنْ أَكْبَرِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَأْكُلُ مِنْ فَاكِهَةٍ بَلَدِهِ عِنْدَ مَجِيئِهَا وَلاَ يَخْتَمِي عَنْهَا وَلمَذَا مِنْ أَكْبُر وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَلاَيْهُ مَنْهُ وَسُلّمَ يَأْكُلُ الْعِنْبَ السَّالِ السَّمِ عَنْهَا أَنْهَا سُئِلَتْ عَنِ الْبَصَلِ فَقَالَتْ خَرْطًا. أَمَّا الْبَصَلُ فَرَوى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنْهَا سُئِلَتْ عَنِ الْبَصِلِ فَقَالَتْ مِنْ اللّهُ عَنْهَا أَنْهَا سُئِلَتْ عَنِ الْبَصِلِ فَقَالَتْ إِنَّ آخِرَ طَعَام أَكَلَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بَصَلْ أَيْ مَطْبُوخٌ.

وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ مَنَعَ آكِلَهُ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْرُكُ الثُّومَ دَائِمًا لِأَنَّهُ يَتَوَقَّعُ مَجِيءَ الْمَلاَئِكَةِ وَالْوَحْيَ كُلَّ سَاعَةٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ إِذَا وَالسَّلاَمُ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ إِذَا وَالسَّلاَمُ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ مَصْلِمِ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً وَضِي رَوَايَةِ مُسْلِمٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ بِالْإِبْهَامِ وَشِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ بِالْإِبْهَامِ وَالتَّي تَلِيهَا وَالْوَهُ لَ لَى ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَلْعَقُ أَصَابِعِهُ الثَّلاَثَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا الْوُسْطَى ثُمَّ النَّي تَلِيهَا وُاللَّهِ مَا لَيْهَا وُلَا اللهُ عَلْهُ وَالْمَهُ لَيْ وَالْهُ لَمَ مُ رَأَيْتُهُ يَلْعَقُ أَصَابِعِهُ الثَّلاَثَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا الْوُسْطَى ثُمَّ النَّي تَلِيهَا وَالْوَ لَهُ لَى ثُمَ رَأَيْتُهُ يَلْعَقُ أَصَابِعِهُ الثَّلاَثَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا الْوُسْطَى ثُمَّ النَّي تَلِيهَا وُالْمَالِعِ اللهُ الْمُسْرِقِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ وَالْوَلَ لَوْلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِعُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَاقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَالْمُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَالْمِالَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

الإِبْهَامَ. وَأَكَلَ أَيْضًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِخَمْسٍ. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْكُلُ مُتَّكِتًا كَمًا صَحَّ أَنَهُ قَالَ لاَ آكُلُ مُتَّكِتًا رَوَاهُ البُخَارِيُ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مُتَّكِتًا كَمَا يَخْلِسُ الْعَبْدُ وَآكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ. وَأُهْدِيَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَنَا عَلَى رُخْبَتَيْهِ يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَآكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ. وَأُهْدِيَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَنَا عَلَى رُخْبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ أَعْرَابِي مَا لَمْذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى جَعَلَيْي كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبُّلَ اللهُ تَعَالَى جَعَلَيْي كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبُّلًا عَنِيدًا رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ.

قَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرِ الْمُسْتَحَبُ فِي صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلأَكْلِ أَنْ يَكُونَ جَائِيًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَظُهُورِ قَدَمَيْهِ أَوْ يَنْصِبَ الرِّجْلَ الْيُمْنَى وَيَجْلِسَ عَلَى الْيُسْرَى. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ يُسمَى اللّهَ تَعَالَى وَكَانَ يَحْمَدُ اللّهَ فِي آخِرِهِ فَيَقُولُ الْحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مُوَدِّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعْبُ التَّيْمِالَةُ وَالسَّلاَمُ يَا عُلاَمُ سَمِّ اللّهَ وَكُلْ بِيَصِينِكَ مِمَّا يُحِبُ التَّيَامُنَ فِي شَأْنِهِ كُلّهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ يَا عُلامُ سَمِّ اللّهَ وَكُلْ بِيَصِينِكَ مِمَّا يَلِيكَ. وَقُرْبَ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ يَا عُلامُ سَمِّ اللّهَ وَكُلْ بِيَصِينِكَ مِمَّا يَلِيكَ. وَقُرْبَ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ فَقَالُوا أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ يَلِيكَ. وَقُرْبَ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ فَقَالُوا أَلا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ إِنَّهَ الْمُنْ أَيْنِ اللّهُ وَالسَّلامَ قَالُوا اللّهُ نَوْتُ وَالسَّلامُ قَالُ إِنَّى الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَالُ الرُّوضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةَ وَالْوَضُوءُ بَعْدَهُ فَيْحُمَلُ الْوُضُوءُ الْأَولُ عَلَى الشَّرْعِيِّ وَالثَّانِي عَلَى اللَّهُ وَيْ وَالنَّانِي عَلَى اللَّهُ وَيْ وَالنَّانِي عَلَى اللَّهُ وَيُّ اللَّهُ وَيْ .

وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامًا حَارًا فَقَدْ أُتِيَ بِصُحْفَةٍ تَفُورُ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ لَمْ يُطْعِمْنَا نَارًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. وَعَنْ أَنْسِ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُرَهُ الْكَيُّ وَالطَّعَامَ الْحَارِّ يَعْفِي مَ إِلْبَارِدِ فَإِنَّهُ ذُو بَرَكَةٍ أَلاَ وَإِنَّ الْحَارِّ لاَ بَرَكَةَ فِيهِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانِ وَلاَ أَكُلَ خُنْزًا مُرَقَّقًا رَوَاهُ التُرْوِدِيُّ. وَالْخِوَانُ الْمَائِدَةُ يَاكُلْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَدَحْ مِنْ خَشَبٍ مُضَبَّبٌ بِحَدِيدٍ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ سَقَيْتُهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَدَحْ مِنْ خَشَبٍ مُضَبَّبٌ بِحَدِيدٍ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ سَقَيْتُهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قِدْ مَنْ خَشْبِ مُضَبِّبٌ بِحَدِيدٍ قَالَ أَنَسٌ لَقَدْ سَقَيْتُهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ. وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ اللّهُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَلَمُ يَعْفَى إِلْهُ وَاللّهُ مُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ بَهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلَوْ يَعْمَ مَاءً يُطْرَبُ فِيهِ التَّمْرُ يُحَلِيهِ وَلَهُ نَهُ عَظِيمٌ فِي زِيَادَةِ الْفُوّةِ وَلَمْ يَكُنْ يَشْرَبُهُ بَعْدَ ثَلاَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاء وَالسَّالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَكُ الْمَاء وَاللّهِ الْمُاء وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا مُعْ مَاء يُعْوِلهُ الْمُاء الْمُعْرَامُ وَلَهُ مَا عُلْمَ مُنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَدْ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَكُ الْمَاء وَلَالْ الْمُاء وَالْهُ الْمُاء وَلَوْهُ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا السَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَا مُن عَلَيْكُو الْسُلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللّمَاء وَلَالمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَي

وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ يَشْرَبُ الْعَسَلَ الْمَمْزُوجَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ. وَقَالَتْ عَافِشَةُ

رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ أَحَبُ الشَّرَابِ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِدُ رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ وَيَخْتُولُ أَنْ تُرِيدَ بِهِ الْمَاءَ الْمَمْزُوجَ بِالْعَسَلِ أَوْ الَّذِي نُقِعَ فِيهِ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ. وَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَشْرَبُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِي شَيْءٌ سَقًاهُ الْخَادِمُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَشْرَبُ اللَّبَنَ خَالِصًا تَارَةً وَتَارَةً مَشُوبًا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ.

وَعَنْ جَابِرِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدٌ الرَّجُلُ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ مَاتَ فِي شَنِّ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ بَاتَ فِي شَنِّ فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءَ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن فَشَرِبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ عَلَى طَعَامِهِ لِعَلاَ يُفْسِدَهُ وَلاَ سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْمَاءُ حَارًا أَوْ يَكُنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَشْرَبُ قَاعِدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَادَتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى أَيْضًا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَافِمًا وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٌ رَضِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى أَيْضًا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَافِمًا وَفِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ شَرِبَ وَهُو قَافِمٌ ثُمُّ قَالَ إِنْ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبِ قَافِمًا وَإِنَّ النِيقِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ فَالنَّهُ يُ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْوِيهِ وَشُرْبُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافِمًا لِيَيَانِ الْجَوَازِ.

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ فَلاثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ أَزْوَى وَأَمْراً وَأَبْراً رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمَعْنَى تَنَفِيهِ إِبَانَةُ الْقَدَحِ عَنْ فِيهِ وَتَنَفَّسُهُ خَارِجَهُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الشَّرَابِ. وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْرَبُ فِي ثَلاَثًا، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الطَّبْرَانِيُّ عِنْ أَلِى فِيهِ سَمَّى اللّهَ تَعَالَى فَإِذَا أَخْرَهُ حَمِدَ اللّهَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلاَثًا، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُعِي لِطَعَامٍ وَتَبِعَهُ أَحَدُ أَعْلَمَ بِهِ رَبَّ الْمَنْزِلِ قَالَ فَيَقُولُ إِنْ لَمْذِهِ البَّعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُولَ مَعْ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكُلاً رَوَاهُ الْبَيْهَةِيِّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الطَّلاَمُ وَلَاللهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ إِذَا أَكُلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكُلاً رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الطَّلاَمُ وَلَاللهُ مُن يَخُومُ خَتَّى يَدْعُو لَهُمْ فَرَعًا فِي مَنْزِلِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يُسْرِ فَقَالَ اللّهُمْ بَارِكُ الطَّالَامُ وَعَلَى اللّهُمْ مَتَعْهُ بِشَبَايِهِ فَمَوْتُ عَلَيْهِ مَالُونَ سَنَةً لَمْ يَرَوْهُ مَنْ الْمُلاَثِكُةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَسَقَاهُ آخَرُ لَبَنَا فَقَالَ اللّهُمْ مَتْعُهُ بِشَبَايِهِ فَمَوْتُ عَلَيْهِ ثَمَالُونَ سَنَةً لَمْ يَرَشَعْوَةً بَيْضًاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَسَقَاهُ آخَرُ لَبَنَا فَقَالَ اللّهُمْ مَتَعْهُ بِشَبَايِهِ فَمَوْتُ عَلَيْهِ ثَمَالُونَ سَنَةً لَمْ يَرَ شَعْوَةً بَيْضًاءً رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَسَقَاهُ آخَرُ لَبَنَا فَقَالَ اللّهُمْ مَتَعْهُ بِشَبَايِهِ فَمَوْتُ عَلَيْهُ ثَمَانُونَ سَنَةً لَمْ يَرَقُونُ مَانُونَ سَنَةً لَمْ يَرَ شَعْوَةً بَيْضًاءً رَوَاهُ إِنْ السَّمْ عَلَى اللّهُ مُنْ الللّهُ مُ

#### النوع الثاني

# فِي لِبَاسِهِ وَفِرَاشِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَجَوَّرُ مِنَ اللّبَاسِ يَغْنِي يَتَوَسَّع فَلاَ يُضَيِّقُ بِالأَفْتِصَارِ عَلَى صِنْفِ بِعَيْنِهِ وَلاَ بِطَلَبِ النَّفِيسِ الْغَالِي بَلْ يَسْتَغْمِلُ مَا تَيَسَّرَ، وَكَانَتْ سِيرَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَلْبَسِهِ أَتَمَّ وَأَنْفَعَ لِلْبَدَنِ وَأَخَفَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ عِمَامَتُهُ بِالْكَبِيرَةِ الَّتِي يَوْذِي حَمْلُهَا وَسَلَّمَ فِي مَلْبَسِهِ أَتَمَّ وَأَنْفَعَ لِلْبَدَنِ وَأَخَفَّ عَلَيْهِ وَالْبَرْدِ وَكَلْلِكَ الأَرْدِيَةُ وَالأَزُرُ أَخَفُ عَلَى وَلاَ بِالصَّغِيرَةِ الَّتِي تَقْصُرُ عَنْ وَقَايَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَكَلْلِكَ الأَرْدِيَةُ وَالأَزُرُ أَخَفُ عَلَى وَسَلَّمَ يُطُولُ أَكْمَامَهُ وَيُوسِعُهَا بَلْ كَانَ كُمْهُ إِلَى الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطُولُ أَكْمَامَهُ وَيُوسِعُهَا بَلْ كَانَ كُمْهُ إِلَى الْرُسْغِ وَهُو مُنْتَهَى الْكَفْ عِنْدَ الْمَفْصِل. وَكَانَ ذَيْلُ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ لَمْ الرُسْغِ وَهُو مُنْتَهَى الْكَفْ عِنْدَ الْمَفْصِل. وَكَانَ ذَيْلُ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ إِلَى أَنصَافِ السَّاقَيْنِ لَمْ الرُسْغِ وَهُو مُنْتَهَى الْكَفّ عِنْدَ الْمَفْصِل. وَكَانَ ذَيْلُ قَمِيصِهِ وَرِدَائِهِ إِلَى أَنصَافِ السَّاقَيْنِ لَمْ يَتَجَاوَزِ الْكَعْبَيْنِ، الْمَدِينَةِ إِذَا إِنْسَانُ خَلْفِي يَقُولُ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى وَأَبْقَى وَأَبْقَى وَأَنْفَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَ اللّهُ عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْمَا هِيَ بُرْدَةٌ قَالَ أَمَا لَكَ فِي أَسُوهُ فَتَظُرْتُ وَلِي أَلْولَا إِذَالِكُ فَيْ أَسُوهُ فَتَظُرْتُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مِسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ إِنْهُ إِلْمَا لِلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى أَمُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَكَ فِي أَسُوهُ فَتَطُرْتُ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَسَلِّمَ اللّهُ عَلَى أَمُ اللّهُ عَلَى أَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللْمُعُلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْتَلُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ

وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عِمَامَةٌ تُسَمَّى السَّحَابَ وَيَلْبَسُ تَخْتَهَا الْقَلاَيْسَ اللاَّطِئَةِ. وَالْقَلاَيْس جَمْعُ قَلَنْسُوةٍ وَهِيَ غِشَاءٌ مُبَطَّنْ يَسْتُو الرأس. وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءً. وَفِي رَوَايَة أَنْسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ دَخَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ وَهُو زَرَدُ وَايَة أَنْسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ دَخَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ وَهُو زَرَدُ يُسْتَمُ مِنَ الدَّرْعِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْعِمَامَةَ كَانَتْ فَوْقَ الْمِغْفَرِ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ يَعْتَمُ يُدِيرُ كُورَ عِمَامَتِهِ وَيَغْرِسُهَا مِنْ وَرَائِهِ وَيُرْخِي لَهَا ذُوَابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي كِتَابٍ أَخْلاَقِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ عَلِيٍّ رَثِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ عَمَّمَنِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعِمَامَةٍ سَدَلَ طَرَفَهَا عَلَى مَنْكِبِي رِقَالَ إِنَّ اللّهَ أَمَدُنِي يَوْمَ صَر وَيَوْمَ حَنْنِ بِمَلاَئِكَةٍ مُعَمَّمِينَ هٰذِهِ الْعَمَّةَ وَقَالَ إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزٌ بِيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْدُ أَرِيينَ. وَعَنْ عَلِيْهِ وَسَلّمَ كَانَتْ لَهُ كُمَّةً بَيْضَاءُ رَوَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتْ لَهُ كُمَّةً بَيْضَاءُ رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتْ لَهُ كُمَّةً بَيْضَاءُ رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْهِ أَيْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَتْ لَهُ كُمَّةً بَيْضَاءُ رَوَاهُ النّرْمِذِي قَالَ كَانَتْ كِمَامُ وَفِي رِوَايَةٍ أَكِمّةً أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَيْهِ أَيْمَامِي وَايَةٍ أَكِمّةُ أَصْحَابِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُطْحًا رَوَاهُ النَّرْمِذِيُ وَهِيَ جَمْعُ كُمَّةٍ الْقَلَنْسُوةُ يَعْنِي أَنْهَا

كَانَتْ مُمْطِحَةً غَيْرَ مُنْتَصِبَةٍ. وَكَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ عَنْ أُمٌ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَهْطِ مِنْ مُزَيْنَةَ لئبَايعَهُ وَإِنَّ قَمِيصِهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ أَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبٍ مُزَيْنَةَ لئبَايعَهُ وَإِنَّ قَمِيصِهِ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ أَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبٍ قَمِيصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَعَنْ أَنسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثَّيَابِ إِلَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٍ أَخْصَرَانِ رَوَاهُ وَعَنْ أَبِي رِمْقَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانٍ أَخْصَرَانِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَعَنْ أَبِي يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا التَّرْمِذِيُّ . وَعَنْ أَبِي يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضَطّبِعًا بُرُوهِ أَبِي وَمُثَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مُضَلّامِ يَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ أَبِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَعَنْ أَبِي قَلْ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَاهُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ أَبِي قَلْهُ أَتَيْتُ النّبِي قَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَالًا هُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْتُهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَمَلْ أَبْيَصُ رَوَاهُ النّهُ خَارِيْ . وَعَنْ أَبِي ذَرُ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَمَالِهُ مُؤْنِ أَبْيَتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَمَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَمَلْكُولُ وَالْهُ الْبُولُولُ فَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ

عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَكَانَ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كِمَا يَلْبَسُ الْعَبْدُ رَوَاهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَيَقُولُ إِنّمَا أَنَا عَبْدُ أَلْبَسُ كَمَا يَلْبَسُ الْعَبْدُ رَوَاهُ الشّيخانِ. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حَلّةٌ حَمْرًاءُ فَإِذَا هُوَ إِضْحَيَانِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلّةٌ حَمْرًاءُ فَإِذَا هُوَ أَخْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُ وَالتُرْمِذِيُّ. وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَوَاهُمَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْهِ وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم وَعَلَيْه وَسَلّم فِي حُلّه حَمْرًاء لَمْ أَر شَيْعًا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فِي حُلّه حَمْرًاء لَمْ أَر شَيْعًا اللّه عَلَيْه وَسَلّم فِي حُلّه حَمْرًاء لَمْ أَر شَيْعًا وَسَلّم مَا عُلْه وَسَلّم فِي حُلّه حَمْرًاء لَمْ أَر شَيْعًا وَسَلّم مِنْه .

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاللَّمْ أَنْ شَعْرُ الرَّأْسِ دُونَ الْجُمَّةِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّسَافِيِّ مَا رَأَيْتُ رَجُلاَ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْحُلَّةُ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَلاَ تَكُونُ حُلَّةٌ إِلاَّ مِنْ تَوْبَيْنِ أَوْ ثَوْبٍ لَهُ بِطَانَةً. (وَأَمَّا صِفَةُ إِزَارِهِ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلْيَنَا عَائِشَةُ كِسَاءَ وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ كِسَاءً مُلَبُدًا قَالَ ابْنُ الأَثِيرُ أَيْ مُرَقِّعًا وَقِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ كِسَاءً مُلَبُدًا قَالَ ابْنُ الأَثِيرُ أَيْ مُرَقِّعًا وَقِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ كِسَاءً مُلَبُدًا قَالَ ابْنُ الأَثِيرُ أَيْ مُرَقِّعًا وَقِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَيْنِ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوايَةٍ كِسَاءً مُلَبُدًا قَالَ ابْنُ الْأَثِيرُ أَيْ مُرَقِّعًا وَقِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَيْنِ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوايَةٍ كِسَاءً مُلَبُدًا قَالَ ابْنُ الْأَيْدِ أَيْ مُوسَلَّى وَسُولُهُ وَصَفُقَ حَتَّى صَارَ يُشْهِهُ اللّهِ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ وَسُفُهُ وَصَفُقَ حَتَّى صَارَ يُشْهِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْدَ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي وَالْمُ الْمُنَاقِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَسُولُ اللّهِ مَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُعُلِقُ وَلِيلًا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَسُلَامً الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَلِي اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللله

وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَحِلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْمِرْطُ كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ أَوْ خَزِّ يُؤْتَزَرُ بِهِ. قَالَ النّووِيُ مُرَحِّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ رَوَاهُ الْجَمْهُورُ وَضَبَطَهُ الْمُثْقِنُونَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ عَلَيْهِ صُورُ رِحَالِ الْإِبِلِ وَالصَّورَةِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ تَصْوِيرُ الْحَيَوَانِ. وَعَنْ عُرْوَةً أَنْ طُولَ رِدَاءِ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرْعَانِ وَشِبْرٌ. وَعَنْهُ أَيْضًا أَنْ ثَوْبَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِي كَانَ يَخْرُجُ فِيهِ إِلَى الْوَفْدِ رِدَاءٌ أَخْضَرُ فِي طُولِ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلاَلِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى هِشَامٍ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بُرُدَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ حِبْرَةٍ لَهُ حَاشِيتَانِ. وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ حِبْرَةٍ لَهُ حَاشِيتَانِ. وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ حِبْرَةٍ لَهُ حَاشِيتَانِ. وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلْتُ عَلَى وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ.

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْخِي الْإِزَارَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُهُ مِنْ وَرَائِهِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتَزِرُ تَحْتَ سُرَّتِهِ وَقَبْدُو سُرَّتُهُ وَرَأَيْتُ عُمَرَ يَأْتَزِرُ فَوْقَ سُرَّتِهِ رَوَاهَا كُلَّهَا الدِّمْيَاطِيُّ. وَعَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنْهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةٍ كِسُرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجِ وَقَالَتْ هٰذِهِ جُبَّةٌ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عَنْدُ وَقَوْلُهُ جُبَّةٌ طَيَالِسَةٍ بِإِضَافَةٍ جُبَّةٍ إِلَى طَيَالِسَةٍ وَكِسْرَوَانِيَّةٌ نِسْبَةً إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانِيَّةٌ نِسْبَةً إِلَى طَيَالِسَةٍ وَكِسْرَوَانِيَّةٌ نِسْبَةً إِلَى طَيَالِسَةٍ وَكِسْرَوانِيَّةٌ مِنْ جَيْبِ الْقَوِيصِ.

وَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبْدُو مِنْهُ إِلاَّ طَيُّبٌ كَانَ آيَةُ ذٰلِكَ فِي بَدَنِهِ الشَّرِيفِ أَنَّهُ لاَ يَتَّسِخُ لَهُ ثَوْبٌ قِيلَ وَلَمْ يَقْمَلُ ثَوْبُهُ. وَنَقَلَ الْفَخْرُ الرَّاازِيُّ أَنَّ الذُبَابَ لاَ يَقَعُ عَلَى ثِيَابِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ لاَ يَمْتَصُّ دَمَهُ الْبَعُوضُ، وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحْثِرُ الْقِنَاعَ وَفِي رِوَايَةٍ يُحْثِرُ التَّقَنُّعَ. قَالَ الْعَرَاقِيُّ التَّقَنُّعُ تَغْطِينَةُ الرَّأْسِ بِطَرَفِ الْعِمَامَةِ أَوْ بِردَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ. (وَأَمَّا الْخَاتَمُ) فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ وَلِي يَدِهُ مُنَا فِي يَدِهُ عَنْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ حَتَّى وَقَعَ فِي كَانَ فِي يَدِهُ مُولَ اللّهُ عَنْهُمْ حَتَّى وَقَعَ فِي يَدِ عُمْرَ ثُمْ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمْ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمْ كَانَ فِي يَدِ عُمْرَ أُوسِ اللّهُ عَنْهُمْ حَتَّى وَقَعَ فِي يَدِ عُنْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ حَتَّى وَقَعَ فِي يَدِ عُمْرَ أُرِيسٍ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ

خَاتَمَ فِضَّةٍ فِيهِ فَصَّ حَبِشِيٌ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَر وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمُ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَثْمٍ فَصَاغَ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَإِنَّمَا لَبِسَهُ أَبُو بَكْرٍ لِأَجْلِ وِلاَيَتِهِ فَإِنَّهُ كَانَ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَاجُ إِلَيْهِ وَكَذٰلِكَ عُمَرَ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَنْهُمْ وَعَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهِنْبَرَ فَأَلْقَاهُ وَنَهَى عَنِ التَّخَتُم بِالدَّهَبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ خَاتَمُا وَاللّمَ وَنَعْرَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ خَاتَمُهُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ خَاتُمُهُ وَاللّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَعَيْمُ وَاللّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَالمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ وَاللمُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّمِ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللمَا وَاللمَا وَالمَالِمُ وَاللمَلْمَ و

وَأَمَّا نَفْشُ خَاتَمِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ نَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَقَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَلاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ. للنَّاسِ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ فَلاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَالتَّرْمِذِيِّ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةً أَسْطُو مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاللّهُ سَطْرٌ وَاللّهُ سَطْرٌ. وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ أَنْسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي لَمْذِهِ وَأَشَارًى .

وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِع يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ وَرُبُّمَا خَرَجَ وَفِي خَاتَمِهِ خَيْطُ مَرْبُوطْ يَسْتَذْكِرُ بِهِ الشَّيْءَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ. (وَأَمَّا السَّرَاوِيلُ) فَقَدْ جَزَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلْبَسْهَا لَكِنْ قَدْ وَرَدَ فِي السَّرَاوِيلُ) فَقَدْ جَزَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلْبَسْهَا لَكِنْ قَدْ وَرَدَ فِي حَديثِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِي بِسَنَدِ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ دَخَلْتُ السُّوقَ يَوْمَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَرْنَ وَأَرْجِعْ فَقَالَ الْوَزَّانُ إِنَّ وَمَا لَكُ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَرْنَ وَأَرْجِعْ فَقَالَ الْوَزَّانُ إِلَّ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَرْنَ وَأَنْ مِنْ أَحَدِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقُلْتُ لَهُ كَفَى بِكَ مِنَ الْوَهْنِ وَالْجَفَاءِ فِي هِذِهُ الْكَلِمَةَ مَا سَمِعْتُهَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقُلْتُ لَهُ كَفَى بِكَ مِنَ الْوَهُنِ وَالْجَفَاءِ فِي هَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ لاَ تَعْرِفَ نَبِيَّكَ فَطَرَحَ الْمِيزَانَ وَوَثَبَ إِلَى يَدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَقَالَ يَا هُذَا إِنْمَا تَفْعَلُ هُذَا الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا أَنْ يُونُ مَنَّ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَقَالَ يَا هُذَا إِنْمَا تَفْعَلُ هُذَا الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا أَنْ يُعْرَفَ مَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَقَالَ يَا هُذَا إِنْمَا تَفْعَلُ هُذَا الْأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا أَنْ يَا لَعْ مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْلُ اللّهُ عَلَى ا

وَلَسْتُ بِمَلِكِ إِنَّمَا أَنَا رَجُلِّ مِنْكُمْ فَوَزَنَ فَأَرْجَحَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّرَاوِيلَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَلَمَبْتُ لِأَحْمِلَهُ عَنْهُ فَقَالَ صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَق بِشَيْبِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ إِلاَّ السَّرَاوِيلَ السَّرَاوِيلَ اللّهِ فَإِنَّكَ لَتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعْجِزُ عَنْهُ فَيْعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنَّكَ لَتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ فَقَالَ أَجِلْ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَبِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنِي أُمِرْتُ بِالسَّّرِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَسْتَرَ مِنْهُ وَقَدْ صَحَّ شَرَاءُ النِّهِي صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للسَّرَاوِيلِ. (وَأَمَّا الْخُفُّ) فَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ بُرَيْدَةً أَنَ صَحَّ شَرَاءُ النِّهِي صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفِينِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً قَالَ أَهْدَى دِحْيَةُ للِنْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ فَلَبِسَهُمَا. (وَأَمَّا نَعْلَهُ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ أَنسِ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُمَا قِبَالاَنِ. وَالْقِبَالاَنِ تَثْنِيَةُ قِبَالِ وَهُو زِمَامُ النَّعْلِ وَهُوَ السَّيْرُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْإِضْبَعَيْنِ. وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْحِ أَنْهُ قَالَ لاَبْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْهُ فَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّي فِيهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ.

> وَنَعْلِ خَضَعْنَا هَيْبَةً لِبَهَائِهَا فَضَعْهَا عَلَى أَعْلَى الْمَفَارِقِ إِنَّهَا

وَإِنَّا مَتَى نَخْضَعْ لَهَا أَبَدًا نَعْلُ حَقِيعًا نَعْلُ حَقِيقًا نَعْلُ حَقِيعًا نَعْلُ

بِأَخْمَصِ خَيْرِ الْخَلْقِ حَازَتْ مَزِيَّةً طَرِيقُ الْهُدَى عَنْهَا اسْتَنَارَتْ لِمُبْصِرِ طَرِيقُ الْهُدَى عَنْهَا اسْتَنَارَتْ لِمُبْصِرِ سَلَوْنَا وَلْكِنْ عَنْ سِوَاهَا وَإِنْمَا فَلِسَمًا صَافَعَا مُذْرَاقَنَا رَسْمُ عِزْهَا شِفَاءٌ لِلْذِي سُفْم رَجَاءٌ لِبَائِسِ

عَلَى التَّاجِ حَتَّى بَاهَتِ الْمَفْرِقَ الرُّجُلُ وَإِنَّ بِحَارَ الْجُودِ مِنْ فَيْضِهَا حُلُوا نَهِيمُ بِمَعْنَاهَا الْغَرِيبِ وَمَا نَسْلُو خَمِيمٌ وَلاَ مَالٌ كَرِيمٌ وَلاَ نَسْلُ أَمَانُ لِذِي خَوْفٍ كَذَا يُحْسَبُ الْفَضْلُ

(وَأَمّا فِرَاشُهُ) صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَخَذَ مِن ذَٰلِكَ بِمَا تَدْعُو ضَرُورَتُهُ إِلَيْهِ فَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدْمَا حَشُوهُ لِيفٌ رَوَاهُ الشّيْخَانِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِن حَدِيثِهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطَالَ مَا هُذَا يَا وَجَعَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشُوهُ الصُّوفُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا هُذَا يَا عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فُلاَنَةُ الْأَنْصَارِيَّةُ دَخَلَتْ فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهِذَا فَقَالَ رَدِيهِ يَا عَائِشَةُ فَوَاللّهِ لَوْ شِفْتُ لَأَجْرَى اللّهُ مَعِي جِبَالَ الذَّهِبِ وَالْفِضَّةِ. وَرَوَى الطّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي غُرْفَةٍ كَأَنْهَا بَيْتُ حَمَّامٍ عَائِشَةُ فَوَاللّهِ لَوْ شِفْتُ لَأَجْرَى اللّهُ مَعِي جِبَالَ الذَّهِبِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي غُرْفَةٍ كَأَنَهَا بَيْنَ حَمَّامٍ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي غُرْفَةٍ كَأَنَهَا بَيْنَ حَمَّامٍ وَهُو فَالّهُ مَا لَكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي غُرْفَةٍ كَأَنَّهَا بَيْتُ حَمَّامٍ وَهُو فَي غُرْفَةٍ كَأَنَّهَا بَيْنَ حَمَّامٍ وَمُو وَى غُرْفَةٍ كَأَنِهَا بَيْنَ حَمَّامٍ وَمُو وَلَى اللّهِ فَلْتُ يَا عَبْدَ اللّهِ فَلْتُ يَا عَبْدَ اللّهِ فَلْ لَهُ مُ الدُّنِيَا وَلَنَا الْأَخِرَةُ.

وَعَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حَصِيرِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهَ وَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِنَ الشَّعِيرِ نَحوِ الصَّاعِ وَإِذَا إِهَابٌ مُعَلَّقٌ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَابْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّهِ وَمَا لِي لاَ أَبْكِي وَهُذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِكَ وَهِذِهِ خَزَائِنُكَ لاَ أَرَى وَذَاكَ كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِي الثَّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ نَبِيُّ اللّهِ وَصَفُوتُهُ وَهٰذِهِ خَزَائِنُكُ لاَ خَزَائِنُهُ قَالَ يَابُنَ الْخَطَّابِ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادِ مَنْوَلِهُ قَالَ يَابُنَ الْخَطَّابِ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادِ وَالْحَاكِمْ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَفْظُهُ قَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اسْتَأَذْنُكُ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى خَصَفَةً وَإِنَّ لَمُضَوّلَةً وَلَهُ لَمُ لَكُولُ فَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَفَوتُهُ وَكِنْ وَلَيْ اللّهِ وَصَفُوتُهُ وَكِسُرى وَقِيْصَرُ عَلَى سُرُو اللّهُ وَصَفُوتُهُ وَكِسُرى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُو اللّهُ وَصَفُوتُهُ وَكِسُرى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُدٍ اللّهُ وَصَفُوتُهُ وَكِسُرى وَقَيْصَرُ عَلَى سُرُو فَيْكُ اللّهُ وَمَا عُلِكُ وَالْمَالِ وَلِيْكَ قَوْمٌ عُجُلَتْ لَهُمْ طَيْبَاتُهُمْ فِي الدُنْيَا وَهِي وَشِيكَةُ النَّهُمْ فِي الدُّيَا وَهِي وَشِيكَةً النَّهُمْ وَيُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَفُونُ لَهُ عَلَى اللّهُ فِي اللّهُ وَالْمُولِكَ قَوْمٌ عُجُلَتْ لَهُمْ طَيْبَاتُهُمْ فِي الدُنْيَا وَهِي وَشِيكَةً الشَّالَةُ وَقُ وَلُولُكُ وَلَا لَيْهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الأنْقِطَاعِ وَإِنَّا قَوْمٌ أُخْرَتْ لَنَا طَيْبَاتُنَا فِي آخِرَتِنَا. وَالْمَشْرُبَةُ الْغُرْفَةُ يُضْعَدُ إِلَيْهَا بِدَرَجَةٍ وَالْخَصَفَةُ وِعَاءً مِنْ خُوصٍ للِتَّمْرِ وَالْإِهَابُ الْجِلْدُ وَالْعَطِينُ الْمُنْتِنُ وَالْقَرَظُ وَرَقُ السَّلَمِ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ وَعَاءً مِنْ خُوصٍ للِتَّمْرِ وَالْإِهَابُ الْجِلْدُ وَالْعَطِينُ الْمُنْتِنُ وَالْقَرَظُ وَرَقُ السَّلَمِ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ وَرِقَايَةُ الْإِهَابُ وَالْعَطِينُ بِدُونِ أَلِفٍ مَعَ كَوْنِهِمَا مَنْصُوبَيْنِ عَلَى لُغَةٍ رَبِيعَةً.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيرٌ مُرَمَّلٌ بِالْبَرْدِيُ عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسُودُ وَقَدْ حَشَوْنَاهُ بِالْبَرْدِيِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ عَلَيْهِ فَإِذَا النَّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاثِمُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُمَا اسْتَوَى جَالِسًا فَنَظَرَ فَإِذَا أَثَرُ السَّرِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالاً يَا رَسُولَ اللّهِ مَا تُؤْذِيكَ خُشُونَةُ مَا نَرَى مِنْ فِرَاشِكَ وَسَرِيرِكَ وَهٰذَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالاً عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ لاَ تَقُولاً هٰذَا فَإِنَّ فِرَاشِي كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِي النّارِ وَإِنَّ فِرَاشِي وَسَرِيرِي عَاقِبَتُهُ إِلَى الْجَنَّةِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ. كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِي النّارِ وَإِنَّ فِرَاشِي وَسَرِيرِي عَاقِبَتُهُ إِلَى الْجَنَّةِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ. وَالْمُرَمَّلُ الْمَنْسُوجُ وَالْبَرْدِيُّ نَبَاتٌ. وَمَا عَابَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُضَطَجَعًا قَطُ إِنْ فُرِشَ لَهُ وَالْمُرَمَّلُ الْمَنْسُوجُ وَالْبَرْدِيُّ نَبَاتٌ. وَمَا عَابَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُضَطَجَعًا قَطُ إِنْ فُرِشَ لَهُ وَالسَّدَةُ وَالسَّلامُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ مُا أَتَانِي جِبْرِيلُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِ عَائِشَةً.

#### النوع الثالث

## فِي سِيرَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ فِي نِكَاحِهِ

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ. وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلْتُ عَلَى الضَّلاَةِ. وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلْتُ عَلَى النَّاسِ بِأَرْبَعِ بِالسَّمَاحَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَكَثْرَةِ الْجِمَاعِ وَشِلَّةِ الْبَطْشِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ. وَقَالَ أَنَسُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةً قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللّهُ لِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةً قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللّهُ عَلَيْنِ وَهُنَ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نَتَعَدَّدُ لُكُ اللّهُ عَلَى يَتَعَدَّدُ أَنْهُ أَعْطِي قُومً ثَلاَثِينَ رَوَاهُ اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَعَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدِ أُغطِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَّةً أَرْبَعِينَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ رَوَاهُ ابْنُ سَعِيدِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدِ قُوَّةً بِضِعٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْنُ سَعِيدِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدِ قُوَّةً بِضِعٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلاً كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةً مِاقَةٍ فِي الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مَرْفُوعَا الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قُوَّةً مِاقَةٍ فِي الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَالشَّهْوَةِ. وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ مَرْفُوعَا الْجَنِّةِ لَيُعْطَى قُوَّةً مِاقَةٍ فِي الْأَكُلِ وَالشَّوْتِ وَالْمَعْدِينَ رَجُلاً فِي الْجِمَاعِ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ. وَلَمَّا أَوْبُومَا عَلَيْهِ الْجَمَاعِ وَأَعْطِيَ الْحَثِيرَ مِنْهُ أُبِيحَ لَهُ مِنْ كَانَ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ مِمَّنُ أَقْدِرَ عَلَى الْقُوَّةِ فِي الْجِمَاعِ وَأُعْطِيَ الْكَثِيرَ مِنْهُ أُبِيحَ لَهُ مِنْ كَانَ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ مِمَّنُ أَقْدِرَ عَلَى الْقُوَّةِ فِي الْجِمَاعِ وَأَعْطِيَ الْكَثِيرَ مِنْهُ أُبِيحَ لَهُ مِنْ

عَدَدِ الْحَرَائِرِ مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجُوا فَإِنَّ أَفْضَلَ لَمْذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً يُشِيرُ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### النــوع الرابــع فِي نَوْمِهِ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَسْتَيْقِظُ فِي أَوَّلِ النَّصْفِ الثَّانِي فَيَقُومُ فَيسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّوْمِ فَوْقَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ وَلاَ يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّوْمِ فَوْقَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ وَلاَ يَمْنَعُ نَفْسَهُ مِنَ الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ مِنْ وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ عَلَى جنبِهِ الْأَيْمِنِ ذَاكِرًا اللّهَ تعَالَى حَتَّى تَعْلِبَهُ عَيْنَاهُ غَيْرَ مُمْتَلِيءِ الْبَطْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ تَارَةً وَعَلَى النَّوْصِيرِ تَارَةً وَعَلَى الْأَرْضِ تَارَةً وَالنَّطْعُ مِنْ جِلْدٍ. وكانَ فِرَاشُهُ أَدَمَا حَشُوهُ النَّطُعُ مِنْ جِلْدٍ. وكانَ فِرَاشُهُ أَدَمَا حَشُوهُ لِيفٌ وَكَانَ لَهُ مِسْحٌ يَنَامُ عَلَيْهِ وَالْمِسْحُ فِرَاشٌ خَشِنٌ.

وَكَ نَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ تَحْتَ خَذِهِ الْأَيْمَنِ وَقَالَ رَبُّ قِيْنِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعثُ عِبَادَكَ. وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا عَرَّسَ قَبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَالسَّلاَمُ إِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَالسَّلاَمُ إِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفُهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا نَامَ نَفَخَ. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بَاسْمِكَ اللَّهُمُ أَمُوتُ وَأَخِيَا.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ كَفَيْهِ فَيَنْفِثُ فِيهِمَا وَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُودُ بِرَبُ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ وَيَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وَقَالَ جَسَدِهِ وَيَبْدَهُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مِمْنُ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِي رَوَى ذَٰلِكَ التَّرْمِذِيُّ. وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكُمْ مِمْنُ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِي رَوَى ذَٰلِكَ التَّرْمِذِيُّ. وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ قَالَهُ لَهَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ قَالَهُ لَهَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمَّا قَالَتُ لَهُ أَتَنَامُ قَبْلُ أَنْ تُوتِرَ.

# المقصد الرابع

فِي مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الدَّالَّةِ عَلَى ثُبُوتِ نُبُوَّتِهِ وَصِدْقِ رِسَالَتِهِ وَمَا خُصَّ بِهِ مِنْ خَصَاثِصِ آيَاتِهِ وَبَدَاثِع كَرَامَاتِهِ وَفِيهِ فَصْلاَن

# الفصــل الأول فِي مُعُجِزَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اغلَمْ أَنُ دَلاَيْلَ نُبُوَّةِ نَبِينًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرَةٌ وَالْأَخْبَارَ بِظُهُورِ مُعْجِزَاتِهِ شَهِيرةٌ فَمِنْ دَلاَيْلِ بُنُوِّتِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وُجِدَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَسَايْرِ كُتُبِ اللهِ الْمُوَلِيةِ مِنْ الْأُمُورِ مِنْ ذِكْرِهِ وَنَعْتِهِ وَخُرُوجِهِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ وَمَا خَرَجَ بَيْنَ يَدَيٰ أَيَّامٍ مَوْلِيهِ وَمَبْعَيْهِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُومِةِ لِيكْرِهِمْ الْمُومِةِ لِيكلِمَتِهِمُ الْمُؤْيَدَةِ لِشَأْنِ الْعَرَبِ الْمُنَوَّهَةِ بِذِكْرِهِمْ الْغَرِيمِةِ الْقِيلِ وَمَا أَحٰلُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَصْحَابِهِ مِنَ الْمُقُوبِ وَالنَّعَالِ، وَحُمُودِ نَارِ فَارِسِ، وَسُقُوطِ شُرُفَاتِ إِيوَانِ كِشْرَى، وَغَيْضِ مَاءِ بُحَيْرَةِ سَاوَه، وَرُؤْيًا الْمُوبِذَانِ، وَمَا سُمِعَ مِنَ وَسُقُوطِ شُرُفَاتِ إِيوَانِ كِشْرَى، وَغَيْضِ مَاءِ بُحَيْرَةِ سَاوَه، وَرُؤْيًا الْمُوبِذَانِ، وَمَا سُمِعَ مِنَ وَسُقُوطِ شُرُفَاتِ إِيوَانِ كِشْرَى، وَغَيْضِ مَاءِ بُحَيْرَةِ سَاوَه، وَرُؤْيًا الْمُوبِذَانِ، وَمَا سُمِعَ مِنَ الْمُهُورِيقِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْيَكُوبِ الْمُعْبُودَةِ وَمُنْ اللهُ وَيَعْهُورِ الْعَجَائِبِ فِي وِلاَدَتِهِ وَأَيَّامٍ حِضَائِتِهِ وَبَعْدَمَا إِلَى أَنْ بَعَنُهُ اللهُ تَعَالَى نَبِيا الْمُعْبُودَةِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُوبِ مِنْ مَالِ فَيَطْمَعَ فِيهِ وَلاَ ثُولِةٍ وَالْمُعْرِيقِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الْقُلُوبَ مِنْ مَالِ فَيَطْمَعَ فِيهِ وَلاَ قُولَةٍ وَالْعَمْونِ عَلَى الرَّهُ وَلَيْهِ الْقُلُوبَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرِهِ وَعَلَقُ وَالْتَعْمُونَ عَلَى عَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَشَلُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرِقِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ وَلَيْهُ وَلِيْهُمْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَالُولُو إِلْهُ وَلَوْمِهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِهُ وَالْمُولِهُ وَالْمُولِهُ وَالْمُولِهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِةُ وَالْمُولِهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِهُ إِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ

طَلَعْتِهِ وَهَجَرُوا بِلاَدَهُمْ وَأَوْطَانَهُمْ وَجَفُوا قَوْمَهُمْ وَعَشَائِرَهُمْ فِي مَحَبَّتِهِ وَبَدَّلُوا مُهَجَهُمْ وَأَزَواحَهُمْ فِي نَصْرَتِهِ وَنَصَبُوا وُجُوهَهُمْ لِوَقْعِ السُّيُوفِ فِي إِغْزَازِ كَلِمَتِهِ بِلاَ دُنْيَا بَسَطَهَا لَهُمْ وَلاَ أَمْوَالِ أَفَاضَهَا عَلَيْهِمْ وَلاَ عَرْضِ فِي الْعَاجِلِ أَطْمَعَهُمْ فِي نَيْلِهِ يَرْجُونَهُ أَوْ أَمْرٍ مِنْ مُهِمَّاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ الْغَيْقِ فَقِيرًا وَالشَّرِيفَ أَسُوةً الوَضِيعِ فَهَلْ يَلْتَيْمُ مِثْلُ لَمْلِهِ الْأَمُورِ أَوْ يَتَّفِقُ مَجْمُوعُهَا لِأَحَدِ لَمْلِهِ سَبِيلُهُ مِنْ قِبَلِ الاَخْتِيَارِ الْوَضِيعِ فَهَلْ يَلْتَقِمُ مِثْلُ لَمْلِهِ الْأَمُورِ أَوْ يَتَّفِقُ مَجْمُوعُهَا لِأَحَدِ لَمْلِهِ سَبِيلُهُ مِنْ قِبَلِ الاَخْتِيَارِ الْوَضِيعِ فَهَلْ يَلْتَقِمُ مِثْلُ لَمْلِهِ الْمُورِ أَوْ يَتَّفِقُ مَجْمُوعُهَا لِأَحْدِ لِهٰذِهِ سَبِيلُهُ مِنْ قِبَلِ الاَخْتِيَارِ الْمُعْوِيِّ فَالَالِهُ مِنْ قِبَلِ الاَخْتِيَارِ النَّوْرَاقِ وَالنَّالُمُ أَمُورَ مَا يَرْتَابُ عَاقِلٌ فِي شَيْء الْمَعْلَى وَالنَّذِيرِ الْهُمْ وَمُ أَلْهُ وَلَهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَلَو اللَّهُ مَلُهُ وَاللَّهُمُ وَلَا يَعْرَفُهُ وَلِكُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ) أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَاللَّيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ) أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالْمَالِكُمُ أَمِينًا لاَ يَخُطُّ كِتَابًا بِيَدِهِ وَلاَ يَشْرُونُهُ وَلِلَا فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ) أَنْهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالْسَلامُ مُ أَمِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ) أَنْهُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالْسَعَهَا وَلَمْ يَبْوَى وَلَا لَمُعْرِفُهُ وَلَا لَمْ وَلَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَمُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ مِنْ الْمُعْمَلِيمِهَا إِلاَ القَلِيلُ .

ثُمَّ حَاجٌ كُلَّ فَرِيقٍ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ الْمُخَالِفَةِ لَهُ بِمَا لَوِ احْتَشَدَ لَهُ حُذَاقُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَجَهَابِدَةُ النُقَادِ الْمُتَقَنِّينَ لَمْ يَتَهَيَّا لَهُمْ نَقْضُ ذٰلِكَ وَهٰذَا أَدَلُ شَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ جَاءًهُ مِنْ عِنْدِاللّهِ مُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. (وَمِنْ ذٰلِكَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ) فَقَدْ تَحَدَّى بِمَا فِيهِ مِنَ الْإِغْجَازِ وَدَعَاهُمْ إِلَى مُعَارَضَتِهِ وَالْإِثْيَانِ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَنَكُلُوا عَنْهُ وَعَجَزُوا عَنِ الْإِثْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْهُ. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الْعَرَبِ مِنَ الْكَلاَمِ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى الْعَرَبِ مِنَ الْكَلاَمِ الَّذِي أَعْجَزَهُمْ عَنِ الْاَيْتِينَ بِمِثْلِهِ أَعْجَبُ فِي الْأَلاقِةِ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ الْاَيْتَى وَالْمَعْمِ وَالْأَبْرَصِ وَلاَ يَتَعَاطُونَ عَلَى عَلَمُ مَفْهُومِ الْمُوتَى عِنْدَهُمْ فَكَانَ عَجْزُهُمْ عَنْهُ أَعْجَبَ مِنْ عَجْزِ مَنْ شَاهَدَ الْمَسِيحَ عِنْدَ إِحْبَاءِ الْمَوْتَى الْمُعْمَى وَلا فِي إِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَلاَ يَتَعَاطُونَ عِلْمَهُ وَقُرَيْشَ كَانَتُ الْمَعْمَ وَالْمَعُونَ فِي اللّهُ الْمَوْتَى عَلْمَهُ وَاللّهُ الْمُومِ وَلا فِي إِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَلاَ يَتَعَاطُونَ عَلْمَا عَلَى الْمُعْتَى عَلْمَ الْمُوتِي وَالْمَعُونَ فِيهِ وَلاَ فِي إِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَلاَ يَتَعَاطُونَ عَلْمَا كَانَ لِيَصِيرَ عَلَمَا عَلَى وَسِحَةٍ نُبُوتِهِ وَلْهِ فُو حُجَّةً قَاطَعَةً وَالْمَعَةً وَالْوَعَةً وَالْمَعْةُ وَالْمَعَةُ وَالْمَعْةُ وَالْمَعْةُ وَالْمَعْةُ وَالْمَعْةُ وَالْمَا عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلْمَا عَلَى وَالْمَعَةُ وَالْمَعْةُ وَالْمَعْةُ وَالْمَعْةُ وَالْمَعْةُ وَالْمَعْةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَعْةُ وَالْمَعْةُ وَالْمَعْمُ وَالْمُوعِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِهُ وَالْمَعْلَى عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْتَى وَالْمَعْلَى وَالْمَعْلَى عَلْمَ الْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعُمُ وَالْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِقُومِ الْمَسْتِعِ وَالْمُوا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُقَلاَءِ الرِّجالِ عِنْدَ أَهْلِ زَمَانِهِ بَلْ هُوَ أَعْقَلُ خَلْقِ اللّهِ تَعَالَى عَلَى الْإِطْلاَقِ وَقَدْ قَطَعَ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى بِأَنْهُمْ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِ مَا تَحَدَّاهُمْ بِهِ فَقَالَ: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ فَلَوْلاَ عِلْمُهُ بِأَنَّ ذَٰكِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلاَمِ الْغُيُوبِ وَأَنَّهُ لاَ يَقَعُ فِيمَا أَخْبَرَ عَنْهُ خُلْفٌ وَإِلاَّ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ عَقْلُهُ أَنْ يَقْطَعَ الْقَوْلَ فِي شَيْءٍ بِأَنَّهُ لاَ يَكُونُ وَهُو يَكُونُ انْتَهَى وَهٰذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَالُ فِي هٰذَا الْمَجَالِ وَأَبْدَعِهِ وَأَكْمَلِهِ وَأَبْيَنِهِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى عَلَيْهِمْ بِالْعَجْزِ قَبْلَ الْمُعَارَضَةِ وَبِالتَّقْصِيرِ عَنْ بُلُوغٍ الْغَرْضِ فِي الْمُنَاقَضَةِ صَارِخًا بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ وَبِالتَّقْصِيرِ عَنْ بُلُوغٍ الْغَرْضِ فِي الْمُنَاقَضَةِ صَارِخًا بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ وَبِالتَّقْصِيرِ عَنْ بُلُوغٍ الْغَرَضِ فِي الْمُنَاقَضَةِ صَارِخًا بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ وَاللّهُ وَلَا لَيْنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ عَلَى الْمُرَاقِ لَكِي اجْتَمَعْتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ عَلَى الْمُرِينَةُ وَلَوْ اللّهُ لِيَا اللّهُ وَلَوْ لَكِينَ اجْتَمَعْتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ الشَّرِيَّةُ وَانْفُسُهُمُ الشَّرِيقَةُ الْأَبِيقِ بِسَفْكِ الدُمَاءِ وَهَنْكِ الْحُرَمِ لِعَجْزِهِمْ.

وَقَدْ وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْفَصَاحَةِ وَالبَلاَغَةِ وَإِقْرَادِهِمْ بِإِعْجَاذِهِ جُمَلٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ عُثْبَةً بْنَ رَبِيعَةً قَالَ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَادِي قُرَيْشٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ يَا مَغْشَرَ قُرَيْش أَلاَ أَقُومُ إِلَى لَهَذَا فَأَعْرِضُ عَلَيْهِ أُمُورًا لَعَلَّهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنَّا بَعْضَهَا وَيَكُفَّ عَنَّا قَالُوا بَلَى يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَقَامَ عُتْبَةً فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيمَا قَالَهُ عُثْبَةً وَفِيمَا عَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاسْمَعْ مِنْي قَالَ أَفْعَلُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ بِسُم اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم كِتَابٌ فُصُلَتْ آيَاتُهُ﴾ [فصلت: ٣] فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَوُهَا عَلَيْهِ فَلَّمَّا سَمِعَهَا عُتْبَةُ أَنْصَتَ لَهَا وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِمَا يَسْتَمِعُ مِنْهُ حَتَّى انْتَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّجْدَةِ فَسَجَدَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ سَمَعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ فَأَنْتَ وَذَاكَ فَقَامَ عُتْبَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ نَحْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ أَبُو الْوَلِيدِ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ فَلَمَّا جَلَسَ إِلَيْهِمْ قَالُوا مَا وَرَاءَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ قَدْ سَمِعْتُ قَوْلاً مَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ قَطُّ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِالشُّعْرِ وَلاَ بِالسِّخرِ وَلاَ الْكَهَانَةِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أَطِيعُونِي خَلُوا بَيْنَ لهٰذَا الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ فَوَاللَّهِ لِيَكُونَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي سَمِعْتُ نَبَأُ قَالَ فَأَجَابَنِي بِشَيْءٍ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِشِغْرٍ وَلاَ سِخْرٍ وَلاَ كَهَانَةٍ قَرَأَ ﴿ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ١٣] حَتَّى بَلَغَ ﴿ فَقُلْ

أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ فَأَمْسَكْتُ فَمَهُ وَنَاشَدْتُهُ الرَّحِمَ أَنْ يَكُفَّ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنْ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْتًا لَمْ يَكُذِبْ فَخِفْتُ أَنْ يَنْزِلَ بِكُمُ الْعَذَابُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَغَيْرُهُ.

وَعَنْ عِكْرِمَةً فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَ زَعِيمَ قُرْيْشِ فِي الْفَصَاحَةِ أَنَّهُ قَالَ لللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ افْرَأَ عَلَيْ فَقَرَأَ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَذَلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءٍ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾ [النحل: ٩٩] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَعِدْ فَأَعَادَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾ [النحل: ٩٩] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَعِدْ فَأَعَادَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَاللّهِ إِنَّ لَقَوْلِهِ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُعْدِقٌ وَمَا يَقُولُ هَلْمَا بَشَرّ مَا يُشْعِلُ وَاللّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ النّهِي يَقُولُ لَحَلاَوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً وَإِنَّهُ مَا يُعْفَى مَا يُعْلَى . وَفِي خَبَرِهِ الْآخِرِ حِينَ جَمَعَ قُرَيْشًا عِنْ لَمُنْهِ اللّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ اللّهِ يَعُولُ لَحَلاَوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً وَإِنَّهُ لَمُعْدِقُ أَمْنَهُ وَإِنَّهُ لَيْعَلُو وَلاَ يُعْلَى . وَفِي خَبَرِهِ الْآخِرِ حِينَ جَمَعَ قُرَيْشًا عِنْدَ لَمُنْهُ مُعْدِقُ أَسْفَلُهُ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلاَ يُعْلَى . وَفِي خَبَرِهِ الْآخِرِ حِينَ جَمَعَ قُرَيْشًا عِنْدَ لَمُنْهِ اللّهُ عَلَى وَاللّهِ مَا هُو يِكَاهِنِ مَا هُو يِزَمُونَ مَتِهِ وَلاَ سَجْعِهِ قَالُوا مَحْنُونَ قَالَ إِنَّ وَفُودَ الْعَرَبِ تِرَدُ فَأَجْمِعُوا فِيهِ رَأَيَا لاَ يُكَلِّ بُعْضَا فَقَالُوا مَحْنُونِ وَلاَ بِخَنْقِهِ وَلاَ بِخَنْهِ وَلاَ يَعْمُ لَكُمُ الللّهُ عَلَى مَا هُو يِضَاعِرُ قَالُوا فَعَوْلُ سَاعِرُ قَالُوا فَتَقُولُ سَاعِرُ قَالُوا فَتَقُولُ سَاعِرُ وَلاَ مَعْمَولُ سَاعِرُ قَالُوا فَتَقُولُ سَاعِرُ قَالُوا فَتَقُولُ عَرَفْنَا الشّعْرَ كُلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمِلُ مَا هُو بِشَاعِرٍ قَالُوا فَتَقُولُ سَاعِرُ وَلَا عَنْهُ وَلَا مَعْوَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّ

فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاّ بَعْدَهُ عَلَى نَظْمِهِ وَتَأْلِيفِهِ وَعُدُوبَةِ مَنْطِقِهِ وَصِحّةِ مَعَانِيهِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَمْثَالِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى الْبَغْثِ وَآيَاتِهِ وَالْإِنْبَاءِ بِمَا كَانَ وَيَكُونُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَغْرُوفِ وَالنَّهٰيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالاَمْتِنَاعِ مِنْ إِرَاقَةِ الدُّمَاءِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ فَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى ذَٰلِكَ أَحَدٌ وَقَدْ عَجَزَتْ عَنْهُ الْعَرَبُ الْفُصَحَاءُ وَالْخُطَبَاءُ وَالْمُلَغَاءُ وَالشُّعْرَاءُ وَالْفُهَمَاءُ مِنْ قُرَيْشِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُدَّةِ مَا عَرَفُوهُ قَبْلَ نُبُوّيِهِ وَأَدَاءِ رِسَالَتِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً لاَ يُحْسِنُ نَظْمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُدَّةِ مَا عَرَفُوهُ قَبْلَ نُبُويِّةٍ وَأَدَاءِ رِسَالَتِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً لاَ يُحْسِنُ نَظْمَ كَتَابٍ وَلاَ عَقْدَ حِسَابٍ وَلاَ يُنْفِدُ شِغْرًا وَلاَ يَحْفَظُ خَبَرًا وَلاَ يَرْوِي أَثَرًا حَتَّى أَكْرَمَهُ اللّهُ بِالْوَحْيِ الْمُنَوِّلِ وَالْكِتَابِ الْمُفَصَّلِ فَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَحَاجُهُمْ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ لللّهُ مَا اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا يَدُولُ لَوْ شَاءَ لللّهُ مَا اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُفَصَّلِ فَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَحَاجُهُمْ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُفَصِّلِ فَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ وَحَاجُهُمْ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا لَكُ مَنَاءَ لِلّهُ مَا عَلْمُ مُلِكُ فَعَلَى اللّهُ لَعَلَى عَلَى اللّهُ تَعَالَى فَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَذَرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِفْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ مِن كِتَابِهِ لِللّهُ نَعْلِكُ وَلَا تَعَلَى الْمُعْلِلُونَ ﴾ . لاَرْبَابِ الْمُبْطِلُونَ ﴾ .

وَأَمَّا مَا عَدَا الْقُرْآنَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، وَتَكْثِيرِ الطَّعَامِ بِبَرَكَتِهِ، وَانْشِقَاقِ الْقَمْرِ، وَنُطْقِ الْجَمَادِ، فَمِنْهُ مَا وَقَعَ التَّحَدِّي بِهِ وَمِنْهُ مَا وَقَعَ دَالاً عَلَى صِدْقِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَحَدِ وَمَجْمُوعُ ذَٰلِكَ يُفِيدُ الْقَطْعَ بِأَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى يَدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى صِدْقِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ تَحَدِ وَمَجْمُوعُ ذَٰلِكَ يُفِيدُ الْقَطْعَ بِأَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى يَدِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى صِدْقِهِ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ شَيْءٌ كَثِيرٌ مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُعْجِزَاتِ النَّبُويَّةِ قَدِ اشْتَهَرَ وَرَوَاهُ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْغَفِيرُ.

وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلُتَ مُعْجِزَاتِهِ وَبَاهِرَ آيَاتِهِ وَكَرَامَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّالِمِ وَالسَّابِقِ وَاللَّحِقِ لِلْعُلُويِ وَالسَّافِي وَالسَّابِقِ وَالسَّابِقِ وَاللَّمِي وَالْجَامِدِ وَالسَّابِقِ وَاللَّحِقِ وَالْعَاهِبِ وَالْعَاهِبِ وَالْعَاهِبِ وَالْعَاهِبِ وَالْعَاهِبِ وَالْعَاهِبِ وَالْعَاجِلِ وَالْآجِلِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا لَوْ عُدَّ لَطَالَ كَالرَّمْي وَالْعَاهِبِ الشَّهُ الشَّهَبِ الثَّوَاقِبِ، وَمَنْعِ الشَّيَاطِينِ مِنِ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ، وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَشَهَادَتِهَا لَهُ بِالرَّسَالَةِ وَمُخَاطَبَتِهَا لَهُ بِالسِّيَادَةِ، وَحَنِينِ الْجِذْعِ، وَنَبْعِ المَاءِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَشَهَادَتِهَا لَهُ بِالرَّسَالَةِ وَمُخَاطَبَتِهَا لَهُ بِالسِّيَادَةِ، وَحَنِينِ الْجِذْعِ، وَنَبْعِ المَاءِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسُقَاقِ الْقَمَرِ، وَرَدُّ الْعَنْنِ بَعْدَ الْعَوْرِ، وَنُطْقِ الْبَعِيرِ وَالذَّفِبِ، وَكَالنُّورِ الْمُتَوَارَثِ مِنْ كَفْهِ، وَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ، وَرَدُّ الْعَنْنِ بَعْدَ الْعَوْرِ، وَنُطْقِ الْبَعِيرِ وَالذَّفِبِ، وَكَالنُّورِ الْمُتَوارِثِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ وَمَا لَوْ أَعْمَلْنَا أَنْفُسَتَا فِي عَرْونَ فِي إِحْصَاءِ مَنَاقِبِهِ لَعَمَلْنَا أَنْفُسَا فِي حَصْرِهَا لَقَنِي الْمَدَى فِي ذِكْرِهَا وَلَوْ بَالَعَ الْأَوْلُونَ وَالْأَخِرُونَ فِي إِحْصَاءِ مَنَاقِبِهِ لَعَجَزُوا عَنِ السَّعْفَ السَّعْفِي الْمَعْلِقِ الْمَعْفِقِ الْقَمْرِ ) فَتَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ مُنَاقِعِهِ لَعَجَزُوا عَنِ الْمُعَالِي مَنِي وَلَا لَكُولِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَالِكُ فَيْعُ الْسَعْفِقِ الْقَمْرِ ) وَلَوْمَ الْسَلَقِ الْمَالُ لَكِنِي الْعَرِيزِ ﴿ الْعَرْبُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا مُعْجِرَةُ الْقَمْرِ الْمَالِمُ لَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمِ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ لَوْمُ الْمُوا لِعَمْرَالُولُ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ الْمُعْتِيلُ اللهُ اللهُ

وَٱغْلَمْ أَنَّ الْقَمَرَ لَمْ يَنْشَقَّ لِأَحَدِ غَيْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ أُمَّهَاتِ مُغْجِزَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُونَ وَأَهْلُ السُّنَةِ عَلَى وُقُوعِهِ لِأَجْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ كُفَّارَ قُرَيْشِ لَمَّا كَذَّبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ طَلَبُوا مِنْهُ آيَةً تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ فِي دَعْوَاهُ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هٰذِهِ قُرِيشِ لَمَّا كَذَّبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ طَلَبُوا مِنْهُ آيَةً تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي الْآيَةَ الْعَظِيمَةَ الَّتِي لاَ قُدْرَةَ لِبَشَرِ عَلَى إِيجَادِهَا دَالَّةً عَلَى صِدْقِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي دَعْوَاهُ الْوَحْدَانِيَّةً لِلّهِ تَعَالَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ انْشِقَاقُ الْقَمْرِ آيَةٌ عَظِيمَةٌ لاَ يَكَادُ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ مِنْ آيَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَذٰلِكَ أَنَّهُ ظَهَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ خَارِجًا عَنْ جُمْلَةِ طِبَاعٍ مَا فِي هٰذَا الْعَالَمِ الْمُرَكِّبِ مِنَ الطَّبَاثِعِ فَلَيْسَ مِمًا يُطْمَعُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِحِيلَةٍ فَلِذٰلِكَ صَارَ الْبُرْهَانُ بِهِ أَظْهَرَ.

فَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسِولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْظُرُوا مَا يَأْتِيكُمْ بِهِ السُّفَّا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلُهُمْ قَالَ فَجَاءَ السُّفَّارُ فَأَخْبَرُوهُمْ بِلْلِكَ رَوَاهُ السُّفَّارُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلُهُمْ قَالَ فَجَاءَ السُّفَّارُ فَأَخْبَرُوهُمْ بِلْلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَغَيْرُهُ. وَعَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ الْوَلِيدُ ابْنُ المُغْيِرَةِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَالْعَاصِ بْنُ وَايْلِ وَالْأَسْوَدُ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ الْوَلِيدُ ابْنُ الْمُغْيِرَةِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَالْعَاصِ بْنُ وَايْلِ وَالْأَسُودُ مَلْى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَشُقَ لَنَا الْفَمْرَ فِرْقَتَيْنِ فَسَأَلُ رَبَّهُ فَانْشَقَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ فَشُقً لَنَا الْقَمَرَ فِرْقَتَيْنِ فَى الضَّحِيحِيْنِ فَشُقً لَنَا الْقَمَرَ فِرْقَتَيْنِ فَلْقَالُ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُويَهُمْ فَقَالُوا لِللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُويَهُمْ فَقَالَ الْقَمَرُ شِقَتَيْنِ خَتَى رَأُوا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا . وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْشَقَ وَاللّهُ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَوْ الْمَالِهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَوْ الْعَرْمُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ عَ

وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١] قَالَ قَدْ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ انْشَقَّ فَلْقَتَيْنِ فَلْقَةً دُونَ الْجَبَلِ وَفَلْقَةً خَلْفَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا. وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَخْمَدَ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُظْعِمٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْمَدَ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُظْعِمٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخْمَدَ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُظْعِمٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَضُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَعْدِيثُ عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ وَفِرْقَةً عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ وَفِرْقَةً عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ وَفِرْقَةً عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ وَفِرْقَةً عَلَى هٰذَا الْجَبَلِ فَقَالُوا إِنْ كَانَ سَحَرَنَا فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَدْ رُويَ هٰذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ

انشِقَاقِ الْقَمَرِ عَنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَرَوَى ذٰلِكَ عَنْهُمْ أَمْثَالُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْهُمُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَيْنَا وَتَأَيَّدَ بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ ا هـ.

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ السَّبْكِيِّ فِي شَرْجِهِ لِمُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْ الْشَقَاقَ الْقَمَرِ مُتَوَاتِرٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ مَرْوِيٌّ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَلَهُ طُرُقٌ شَتَّى بِحَيْثُ لاَ يُمْتَرَى فِي تَوَاتُرِهِ. (وَآمًا رَدُ الشَّمْسِ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوحَى إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ بِنِي عُمَيْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوحَى إِلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلَيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَى غَرُبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتِ يَا عَلِيُّ قَالَ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَلَّيْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ لاَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُمَ إِنِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَتِى عَلَى الْجِبَالُ وَالأَرْضِ وَذَٰلِكَ بِالصَّهْبَاءِ فِي خَيْبَرَ حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي عَرُبَتُ وَوَقَعَتْ عَلَى الْجِبَالُ وَالأَرْضِ وَذَٰلِكَ بِالصَّهْبَاءِ فِي خَيْبَرَ حَكَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْنُ مَالَكُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الشَّمْسَ فَتَا أَلْ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الشَّمْسَ فَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلْهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمُولَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلْهُ إِلَى اللّهُ عَلْهُ إِلْ وَالْمُ لَلّهُ عَلْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَكُو اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ إِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ إِلَا لَا الللّهُ عَلْهُ إِلَا لَا اللّهُ عَلْهُ اللّ

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ أَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ قَوْمَهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ قَوْمَهُ بِالرُّفْقَةِ وَالْعَلاَمَةِ الَّتِي فِي الْعِيرِ قَالُوا مَتَى تَجِيءُ قَالَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَتْ قُرَيْشٌ يَنْتَظِرُونَ وَقَدْ وَلَى النَّهَارُ وَلَمْ تَجِيءُ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَفَتْ قُرْيَدَ لَهُ فِي النَّهَارِ سَاعَةٌ وَحُبِسَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

وَكَذَا رُوِيَ حَبْسُ الشَّمْسِ لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَحِينَ شُغِلَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ فَيَكُونُ حَبْسُ الشَّمْسِ مَخْصُوصًا بِنَبِيِّنَا وَيُوشَعَ عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِنْحَمَالِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّووِيُّ وَالْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ وَمُغْلَطَايُ وَأَقَرُوهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْإِنْحَمَالِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّووِيُّ وَالْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ وَمُغْلَطَايُ وَأَقَرُوهُ. (وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ طَاعَاتِ الْجَمَادَاتِ وَتَكْلِيمِهَا لَهُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالتَّسْبِيحِ وَالسَّلاَمِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِمَّا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ فَمِنْهَا تَسْبِيحُ الطَّعَامِ وَالْحَصَى فِي كَفْهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ حَصَيَاتِ فَسَبَّحْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ حَصَيَاتِ فَسَبَّحْنَ فَي يَدِ عَمِي يَدِهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحْنَ فَي يَدِ عُمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ حَصَيَاتِ فَسَبَّحْنَ وَقَاهُ الْبَيْ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِ عُمِ يَدِهِ حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ فِي يَدِ عُفْقَ أَلْ وَلَكُولُ النَّيْلُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيُّ فَسَيعِ فَى يَدِ عُمْرَ فَى يَدِ عُمْرَ فَى يَدِ عُمْرَ فَى يَدِ عُمْرَ فَى يَدِ عُلْهَ وَسَعْهُنَّ فِي يَدِ عُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْهُنَّ فِي يَدِ عُمْرَا فَى الْمُعْتَرَانِيُ وَالْمَارَانِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيُ فَسَيعَ فَى الْمَالَعُةِ فُمْ وَضَعَهُنَّ إِلَيْنَا فَلَمْ يُسَبِحْنَ مَعَ أَحِدٍ مِنَا.

وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَادِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَامَ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ مَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَأَعْرِفُ حَجْرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِنِّي لَآغُوفُهُ الْأَنَ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هُذَا الْحَجِرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ يَسُلِمُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنِّي لَآغُوفُهُ الْأَنَ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هُذَا الْحَجِرِ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلَىٰ يُسَلِّمُ عَلَىٰ وَلَا أَنْ أَبْعَثَ إِنِّي لَآغُوفُهُ الْأَنَ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هُذَا الْحَجِرِ فَيْرُهُ بِرُقَاقِ يُعْرَفُ بِهِ بِمَكَةً وَالنَّاسُ يَتَبَرَّكُونَ بِلَمْسِهِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ هُوَ اللّذِي كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُهُ وَسَلَّمَ كُلُمُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُمُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُمُ الْجُعَلَى وَيَعْلَ هُو اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُمُ الْجُتَاذَ بِهِ .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِمَكَةً فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلاَ حَجَرٌ إِلاَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمًا اسْتَقْبَلَنِي جِبْرِيلُ بِالرّسَالَةِ جَعَلْتُ لاَ أَمُرُ بِحَجْرِ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَوَاهُ الْبَزّارُ وَأَبُو نُعَيْم، وَمِنْ ذٰلِكَ تَأْمِينُ أَسْكُفَّة الْبَابِ وَحَوائِطِ الْبَيْتِ عَلَى هُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ أَبِي أَسِيْدِ السَّاعِدِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِلْعَبّاسِ بَنِ الْمُطّلِبِ يَا أَبَا الْفَضْلِ لاَ تَرِمْ مَنْزِلَكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ غَدًا حَتَّى آتِيْكُمْ فَإِنَّ لِي فِيكُمْ حَاجَةً النَّكَوُهُ وَمَنْ أَبِي الْمَطْلِبِ يَا أَبَا الْفَضْلِ لاَ تَرِمْ مَنْزِلَكَ أَنْتَ وَبَنُوكَ غَدًا حَتَّى آتِيْكُمْ فَإِنَّ لِي فِيكُمْ حَاجَةً فَالْدُوهُ وَمَتَى جَاءَ بَعْدَمَا أَضْحَى فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا وَعَلَيْكُمْ مَا السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَعَاتُهُ قَالَ لَهُمْ بِمُلاَءِي وَمُوكَاتُهُ قَالَ لَهُمْ بِمُلاَءَتِهِ فَقَالَ لَهُمْ بِمُلاَءَتِهِ فَقَالَ لَهُمْ بِمُلاَءَتِي هُذِهِ فَأَمْنَتُ مُنْ النَّارِ كَسَتْرِي إِيَّاهُمْ بِمُلاَءَتِي هُذِهِ فَأَمْنَتُ أَسُكُفَّةُ الْبَابِ وَحَوَائِطُ الْبَيْتِ فَقَالَتْ آمِينَ آمِينَ آمِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَ وَوَائِطُ الْبَيْتِ فَقَالَتُ آمِينَ آمِينَ آمِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَا

وَمِن ذَٰلِكَ كَلاَمُهُ لِلْجَبَلِ وَكَلاَمَ الْجَبَلِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ وَعُمْرُ وَعُنْمَانُ أُحُدًا فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ انْبُثُ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدَّ جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدَّ جَبَلٌ بُوجَبُنَا وَنُحِبُهُ وَعَنْهُ وَسَلَّمَ أُحُدَّ جَبَلٌ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدَّ جَبَلٌ بُورَويَ تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ فِي جَبَلِ ثَبِيرٍ وَجَبَلِ حِرَاءٍ بِمَكَّةً. وَلَمُّا طَلَبَتْهُ عَلَيْهِ السَّاكُمُ قُرَيْشٌ قَالَ لَهُ ثَبِيرٌ الْهَبِطُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوكَ عَلَى ظَهْرِي السَّاكُمُ قُرَيْشٌ قَالَ لَهُ حِرَاءً إِلَيِّ يَا رَسُولَ اللّهِ وَوَاهُ فِي الشَّفَاءِ.

وَحِرَاءٌ مُقَابِلُ ثَبِيرٍ وَالْوَادِي بَيْنَهُمَا، وَمِنْ ذٰلِكَ كَلاَمُ الشَّجَرِ لَهُ وَسَلاَمُهَا عَلَيْهِ وَطَوَاعِيَتُهَا لَهُ وَشَهَادَتُهَا لَهُ بِالرِّسَالَةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ جَعَلَ لاَ يَمُرُ بِحَجَرٍ وَلاَ شَجَرٍ إِلاَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ. وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ طَلْحَة بْنِ نَافِعِ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ حَزِينٌ قَدْ خُضِبَ بِالدِّمَاءِ ضَرَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ مَكَّة فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِي هُولاء وَفَعَلُوا فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَنْحِبُ أَنْ أُرِيكَ آيَةً فَقَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَة وَسَلَّمَ فَعَلَ بِي هُولاء وَفَعَلُوا فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ أَنْحِبُ أَنْ أُرِيكَ آيَةً فَقَالَ نَعَمْ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَة مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة فَدَعَاهَا قَالَ فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ وَرَاءِ الْوَادِي فَقَالَ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة فَدَعَاهَا قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَاء اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ إِلَى مَكَانِهَا فَأَمْوَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَسْبِي حَسْبِي حَسْبِي .

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنًا مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ إِلَى أَهْلِي فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيٍّ فَلَمّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ إِلَى أَهْلِي قَالَ هَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْنَ تُرِيكُ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا قَالَ هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ شَاهِدِ عَلَى مَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِهِ الشّهِجَرَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِيَ بِشَاطِيءِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ تَخُذُ الْأَرْضَ الشّجَرَةُ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِيَ بِشَاطِيءِ الْوَادِي فَأَقْبَلَتْ تَخُذُ الْأَرْضَ خَدًا فَقَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلاَثًا فَشَهِدَتْ ثُمّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبِيّهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلُهُ تَخُدُّ أَيْ تَشُقُ الْأَرْضَ. وَعَنْ بُرَيْدَةَ سَأَلَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ يَدْعُوكِ قَالَ فَمَالَتِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ لِيتِلْكَ الشَّجَرَةُ عَنْ يَدِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخُلْفَهَا فَتَقَطَّعَتْ عُرُوقُهَا ثُمَّ جَاءَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ الشَّجَرَةُ عَنْ يَدِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ مُزهَا فَلَتَرْجِعْ إِلَى مَنْبِقِهَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ مُزهَا فَلَتَرْجِعْ إِلَى مَنْبِقِهَا فَرَجَعْتُ فَذَلُتْ عُرُوقَهَا فِي ذُلِكَ الْمَوْضِعِ فَاسْتَقَرَّتْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ الْفَذَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لِكَ قَالَ الْمَعْرَابِي اللّهُ فِي الشَّفَاءِ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ إِنْ دَعَوْتُ لَمَذَا الْعِذْقَ مِنْ لَمَذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّي وَسَلَّمَ قَالَ بِهَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِيُّ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي

حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الطَّقَفِيُ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُ الْأَرْضَ حَتَّى غَشِيَتْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرْتُ لَهُ فَقَالَ هِي شَجَرَةٌ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيَّ فَأَذِنَ لَهَا رَوَاهُ الْبَغَوِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَأَذِنَ لَهَا رَوَاهُ الْبَغَوِيُ فِي شَرْح السَّنَةِ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ سِوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ شَيْتًا يَسْتَتِرُ بِهِ فَإِذَا فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرَ شَيْتًا يَسْتَتِرُ بِهِ فَإِذَا شَجَرَتَانِ فِي شَاطِيءِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ شَجَرَتَانِ فِي شَاطِيءِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ شَجَرَتَانِ فِي شَاطِيءِ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ يُعْضُنِ مِنْ أَعْصَانِهَا فَقَالَ انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يَعْسُونُ الْمُعْمِنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي آيَةً كُبْرَى مِنْ يُصَانِعُ قَائِدَهُ ثُمْ فَعَلَ بِالْأَخْرَى كَذَٰلِكَ حَتِينُ الْجِدْعِ شَوْقًا إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي آيَةً كُبْرَى مِنْ أَعْلَى فَالْتَأَمَتَا، وَمِنْ ذَٰلِكَ حَنِينُ الْجِدْعِ شَوْقًا إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي آيَةٌ كُبْرَى مِنْ أَكْبَرِ الْآيَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ الدَّالَةِ عَلَى نُبُوعٍ نَبِينًا مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِكُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَي

فَقِيلَ لَهُ أَعْطَى عِيسَى إِخْيَاءَ الْمَوْتَى قَالَ أَعْطَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنِينَ الْجِذْعِ حَتَّى سُمِعَ صَوْتُهُ فَهِي أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ حَدِيثُ حَنِينِ الْجِذْعِ مَشْهُورٌ مُنْتَشِرٌ وَالْخَبَرُ بِهِ مُتَوَاتِرٌ أَخْرَجَهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ وَرَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْهُمْ أَبَيُ بَنُ مُنْشِرٌ وَالْخَبْرُ بِهِ مُتَوَاتِرٌ أَخْرَجَهُ أَهْلُ الصَّحِيحِ وَرَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْهُمْ أَبِي وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْسٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكِ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَر، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبّاسٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدِ، وَأَبُو سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ، وَبُرَيْدَةُ، وَأُمُ سَلَمَةً، وَالْمُطْلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ ا هِ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدِ، وَأَبُو سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ، وَبُرَيْدَةُ، وَأُمُ سَلَمَةً، وَالْمُطْلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ ا هُ وَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعْايَرَتْ بَعْضُ أَلْفَاظِهَا وَهِيَ أَنْ مَسْجِدَ اللّهِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ مُنْ أَبِي وَدَاعَةً لَمْ كَانُ النَّي مُنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعِ مِنْهَا فَصُونَ الْمَرْبُرُ وَلاَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالًا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَلَّةٍ لَوْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَعْنُ أَنِينَ الصَّبِيِّ اللّهِ يَ يَشْكِي. وَيَهْ رِوَايَةٍ سَمِعْنَا لِلْاكَ الْجِذْعِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَي رِوَايَةٍ سَمِعْنَا لِلْاكَ الْجِذْعِ وَلَاكَ الْجِذْعِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ وَوَايَةٍ سَمِعْنَا لِلْلِكَ الْجِذْعِ مَوْنَ الْعَشَادِ.

وَفِي رِوَايَةٍ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ الْخَلُوجِ وَهِيَ الَّتِي انْتُزِعَ مِنْهَا وَلَدُهَا. وَفِي رِوَايَةِ أَنَسِ أَنَّهُ سَمِعَ الْخَشَبَةَ تَحِنُّ حَنِينَ الْوالِهِ فَمَا زَالَتْ تَحِنُّ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَمَشَى إِلَيْهَا فَاحْتَضَنَهَا فَسَكَتَثْ. وَفِي رِوَايَةٍ جَأَرَ الْجِذْعُ كَجُوَارِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْتَجُ الْمَسْجِدُ لِجُوَارِهِ فَنَزَلَ إِلَيْهِ النَّوْرِ حُزْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَالْتَزْمَهُ وَهُوَ يَخُورُ فَلَمَّا الْتَزْمَهُ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَلْتَرْمَهُ لَمَا زَالَ هُكَذَا حَتَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُمْ فَكَذَا حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْهُ مُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامُونَ الْمَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ فَامُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمُعْتِقُولُ

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ إِنْ شِغْتَ أَرُدُكَ إِلَى الْحَايْطِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ تَنْبُتُ لَكَ عُرُوقُكَ وَيَكُمُلُ خَلْقُكَ وَيُجَدَّدُ لَكَ خُوصٌ وَثَمَرةٌ وَإِنْ شِغْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ تَنْبُتُ لَكَ عُرُوقُكَ وَيَكُمُلُ خَلْقُكَ وَيُجَدَّدُ لَكَ خُوصٌ وَتَمَرةٌ وَإِنْ شِغْتَ أَغُرُسُكَ فِي الْجَنِّةِ فَيَأْكُلُ مِنْي أَوْلِيَاءُ اللّهِ وَأَكُونُ فِي مَكَانٍ لاَ أَبْلَى فِيهِ فَسَمِعَهُ مَا يَقُولُ فَقَالَ بَلْ تَغْرِسِنِي فِي الْجَنَّةِ فَيَأْكُلُ مِنِي أَوْلِيَاءُ اللّهِ وَأَكُونُ فِي مَكَانٍ لاَ أَبْلَى فِيهِ فَسَمِعَهُ مَنْ يَلِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ اخْتَارَ دَازَ الْبَقَاءِ عَلَى دَارِ الْفَنَاءِ. مَنْ يَلِيهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ اخْتَارَ دَارَ الْبَقَاءِ عَلَى دَارِ الْفَنَاءِ. مَنْ يَلِيهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ اخْتَارَ دَارَ الْبَقَاءِ عَلَى دَارِ الْفَنَاءِ. وَقَدْ رُوي حَدِيثُ حَنِينِ الْجِدْعِ عَنْ جَمَاعَةِ مِنَ الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْ حَنِينَ الْجِدْعِ مُتَوَاتِرٌ. وَقَالَ الْحَافِظُ لِيلُو وَقَالَ الْعَلَامُ مُنْ السَّبْكِيِّ الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنْ حَنِينَ الْجِدْعِ مُتَوَاتِرٌ. وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُعْمَا يُفِيدُ الْقَطْعَ عِنْدَ مَنْ يَطْلِعُ عَلَى طُرُقِ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قِصَّةُ حَنِينِ الْجِذْعِ مِنَ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي حَمَلَهَا الْخَلْفُ عَنِ السَّلَفِ. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغْوِيُ كَانَ الْحَسَنُ إِذَا حَدَّنَ بِهِذَا الْحَدِيثِ بَكَى ثُمَّ قَالَ يَا عِبَادَ اللّهِ الْخَشَبَةُ تَجِنُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْقًا إِلَيْهِ لِمَكَانِهِ مِنَ اللّهِ فَأَنتُمُ أَحَقُ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَيْهِ، (وَأَمَّا كَلاَمُ الْحَيَوانَاتِ وَطَاعَتُهَا لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَمِنْهَا سُجُودُ الْجَمّلِ وَشَكُواهُ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ السَّعَطَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ السَّعَطَةِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُوا إِنّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْنِي عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوْمُوا فَقَامُوا فَذَخَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْوَهُ وَالْكَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَحْوَهُ وَسَلّمَ نَحْوَهُ .

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلِبِ وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيّ مِنْهُ بَأْسٌ فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَذَيْهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلً مَا كَانَ قَطُّ حَتَّى أَذَخَلَهُ فِي الْعَمَلِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللهِ لهذِهِ وَسَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلً مَا كَانَ قَطُّ حَتَّى أَذَخَلَهُ فِي الْعَمَلِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللهِ لهذِهِ بَهِيمَةٌ لاَ تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسْجُدُ لَبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لَبَشَرِ لَا مُرْتُ الْمَزَأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لاَ يَسْجُدَ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عُظْم حِقِّهِ عَلَيْهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

وَالْحَائِطُ هُوَ الْبُسْتَانُ وَقَوْلُهُ نَسْنِي أَيْ نَسْقِي عَلَيْهِ. وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَزْنَا بِبَعِيرِ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ فَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ لَهُ الْبَعِيرِ فَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ لَمَذَا الْبَعِيرِ فَوَضَعَ جَرَانَهُ فَقَالَ بَيْنِ مَا لَهُمْ مَعِيشَةً غَيْرُهُ فَقَالَ أَمَّا وَعَلَّهُ لِأَهْلِ بَيْتِ مَا لَهُمْ مَعِيشَةً غَيْرُهُ فَقَالَ أَمَّا إِذْ ذَكَرْتَ لَمُذَا مِنْ أَمْدِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ رَوَاهُ الْبَعْوِيُّ فِي شَرْحِ السُّئَةِ.

وَالْجِرَانُ مُقَدَّمُ عُنُقِ الْبَعِيرِ مِنْ مَذْبَحِهِ إِلَى مَنْحَرِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ شَاهِينِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنُ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ فَذَرفَتْ عَيْنَاهُ فَأَتَاهُ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ثُمَّ قَالَ مَنْ رَبُ لهذَا الْجَمْلِ لِمَنْ لهذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لهذَا لِي يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ أَلاَ تَتَقِي اللّهَ فِي لهذِهِ الْبَهِيمَةِ الّتِي مَلْكَكَ اللّهُ إِيّاهَا وَسُلّمَ فَلَا إِلَيْ أَلْكَ تُجِيعُهُ وَتَدْفِيهُ قَالَ فِي الْمَصَابِيحِ وَهُو حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَدِفْرَاهُ تَثْنِيَةُ ذِفْرَى وَهُوَ الْمَوْضِعُ الّذِي يَعْرَقُ مِنْ قَفَا الْبَعِيرِ عِنْدَ أَذُنِهِ، وَمِنْهَا سُجُودُ الْغَنَمِ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ذَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ أَلْ مِن الْأَنْصَارِ وَفِي الْحَائِطِ غَنَمٌ فَسَجَدَتُ لَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَنْبَغِي اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ لاَ يَنْبَغِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَنْبَغِي

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشُّفَاءِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَ بِهِ وَهُوَ عَلَى بَعْضِ حُصُونِ خَيْبَرَ وَكَانَ فِي غَنَم يَرْعَاهَا لَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي بِالْغَنَمِ قَالَ اخْصِبْ وُجُوهَهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ أَمَانَتَكَ وَيَرُدُهَا إِلَى أَهْلِهَا فَفَعَلَ فَسَارَتْ كُلُّ شَاةٍ حَتَّى اخْصِبْ وُجُوهَهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ أَمَانَتَكَ وَيَرُدُهُمَا إِلَى أَهْلِهَا فَفَعَلَ فَسَارَتْ كُلُّ شَاةٍ حَتَّى دَخَلَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَفَعَلَ فَسَارَتْ كُلُّ شَاةٍ حَتَّى دَخَلَتْ إِلَى أَهْلِهَا أَهْلِهَا ، وَمِنْهَا قِصَّةُ كَلامٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهَا

كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ أَبُو سَعِيدِ الْحُدْرِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ عَدًا اللّهُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَلَهَا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأْفَعَى اللَّهُثِ عَلَى ذَنِيهِ وَقَالَ أَلاَ تَتَّقِي اللّهَ تَنْزِعُ مِنِي رِزْقًا سَاقَهُ اللّهُ لَكِي فَقَالَ الرَّاعِي يَا عَجَبًا ذِنْبٌ مُقْعِ عَلَى ذَنِيهِ يَكَلَمُنِي بِكَلاَمِ الإِنْسِ فَقَالَ الذَّفْبُ أَلاَ أُخْبِرُكُ بِأَنْ عَنَى ذَلِكَ مُحَمَّدٌ بِيَثْوِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ قَالَ فَأَقْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقُ غَنَمَهُ بِعَتَى دَحْلَ الْمَدِينَةَ فَزَواهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوايَاهَا ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُودِي بِالصَّلاةُ جَامِعَةٌ ثُمَّ حَرَجَ فَقَالَ لِلإَعْرَائِي أَخْبِرُهُمْ فَا خَبَرَهُمْ مَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَفِي بَعْضِ الطَّرُقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ الذَّفِ مُنَا أَخْبَرَهُمْ مَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَفِي بَعْضِ الطَّرُقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ الذَّبُ مُنْ عَنَهُ عَنَمُ وَافِي عَنَمِكُ وَتَرَكُتَ نَبِينًا لَمْ يَنْعَثُ وَاللّهُمْ وَمَا بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ إِلاَ هَذَا قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ فِي بِعْنَمِي قَالَ الذَّفْبُ أَنَا أَرْعَاهَا حَتَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْمُ وَوْمُودَةُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُنْ إِلَى غَنَمِكَ تَجِذَهَا بِوَفْرِهَا فَوَجَدَهَا كَذَٰلِكَ وَذَبَحَ لِللّهُ عَنْمِكَ تَجِذَهَا بِوَفْرِهَا فَوَجَدَهَا كَذَٰلِكَ وَذَبَحَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُذْ إِلَى غَنَمِكَ تَجِذَهَا بِوَفْرِهَا فَوَجَدَهَا كَذَٰلِكَ وَذَبَحَ

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الذَّفْ فَأَقْعَى بَيْنَ يَدَيْ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُبَصْبِصُ بِذَبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَخَعَلَ يُبَصْبِصُ بِذَبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَافِدُ الذِّنَابِ جَاءَ يَسْأَلُكُمْ أَنْ تَجْعَلُوا لَهُ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا قَالُوا وَاللّهِ لاَ نَفْعَلُ وَأَخَذَ رَجُلٌ هَذَا وَافِدُ الذِّنْ بَعَ عَجَرًا رَمَاهُ بِهِ فَأَدْبَرَ الذَّفْ وَلَهُ عُواءً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّفْ وَمَا الذَّفْ وَجَدَا ذِفْبَا أَخَذَ ظَبْيًا وَمَا الذَّفْ بُ وَرَوَى ابْنُ وَهْبِ أَنْ أَبًا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةً وَجَدَا ذِفْبًا أَخَذَ ظَبْيًا فَدَ خَلَ الظَّبْيُ الْحَرَمَ فَانْصَرَفَ الذَّنْ فَعَجِبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الذَّفْ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْدِ اللّهِ بِالْمَدِينَةِ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْبَاقِ وَتَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ فَقَالَ الدُّفْ أَبُو سُفْيَانَ وَاللّاتِ وَالْعُرِّى لَيْنَ خَرْتِ هٰذَا بِمَكَّةً لَتَتُوكُنَهُ إِلَى الْبَاقِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللّاتِ وَالْعُرَى لَيْنَ خَرْتِ هٰذَا بِمَكَّةً لَتَتُوكُنَهُ الْمُولِي قَالِدَةً وَتَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّاتِ وَالْعُرَى لَيْنَ خَرْتِ هٰذَا إِلَا مُدَالِكُ عَلَى الْمَدِينَةِ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللَّرَبِ وَالْعُرَى لَيْنَ

وَمِنْ ذَٰلِكَ حَدِيثُ الضَّبِّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشُّفَاءِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَحْفِلِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيُّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ وَقَدْ صَادَ ضَبًّا جَعَلَهُ فِي كُمُّهِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَيَشْوِيَهُ وَيَأْكُلُهُ فَلَمَّا رَأَى الْجَمَاعَةَ قَالَ مَنْ قَدْ صَادَ ضَبًّا جَعَلَهُ فِي كُمُّهِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَيَشْوِيَهُ وَيَأْكُلُهُ فَلَمَّا رَأَى الْجَمَاعَةَ قَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا نَبِيُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهِيُ هَمَّا مِنْ كُمِّهِ وَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَى لاَ مَنْ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ضَبُّ فَأَجَابَهُ بِلِسَانِ مُبِينِ يَسْمَعُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا زَيْنَ مَنْ وَافَى الْقِيَامَةَ مَنْ تَعْبُدُ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ قَالَ فَمَنْ أَنَا قَالَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ وَخَابَ مَنْ كَذَبَكَ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ حَدِيثُ الْغَزَالَةِ رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنْ أَثِمَّةِ الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقِ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَحْرَاءً مِنَ الْأَرْضِ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَحْرَاءً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ يَا رَسُولَ اللّهِ ثَلاَتَ مَرَّاتٍ فَالْتَقَتَ فَإِذَا ظَبْيَةٌ مَشْدُودَةٌ فِي وِثَاقٍ وَآغَرَابِيٍّ مُلْخَدِلٌ فِي شَمْلَةِ نَاثِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا حَاجَتُكِ قَالَتْ صَادَنِي هٰذَا الْأَغْرَابِيُّ وَلِي خِشْفَانِ فِي ذَٰلِكَ الْجَبَلِ فَأَطْلَقْنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَرْضِعَهُمَا وَأَرْجِعَ قَالَ وَتَفْعَلِينَ قَالَتْ عَذْبَنِي اللّهُ عَذَابَ فِي ذَٰلِكَ الْجَبَلِ فَأَطْلَقْنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَرْضِعَهُمَا وَأَرْجِعَ قَالَ وَتَفْعَلِينَ قَالَتْ عَذَّبَنِي اللّهُ عَذَابَ فِي ذَٰلِكَ الْجَبَلِ فَأَطْلَقْهَا فَذَعَبَتْ وَرَجَعَتْ فَأَوْنَقَهَا النَّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَانْتَبَهُ الْعَبْوَلِي وَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلْكَ حَاجَةٌ قَالَ تُطْلِقُ هٰذِهِ الطَّبْيَةَ فَأَطْلَقَهَا فَخَرَجْتُ تَعْدُو فِي الشّعَرَاءِ فَرَحًا وَهِيَ تَضُوبُ بِرِجْلَيْهَا الْأَرْضَ وَتَقُولُ أَشْهَدَ أَنْ لا إِلَّهُ إِلاَ اللّهُ وَأَنْكَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ .

وَمِنْ ذَٰلِكَ دَاجِنُ الْبَيُوتِ وَهُوَ مَا أَلِفَهَا مِنَ الْحَيَوَانِ كَالطَّيْرِ وَالشَّاةِ وَغَيْرِهِمَا رَوَى قَاسِمُ ابْنُ ثَابِتِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ وَالِدَيْهَا قَالَتْ كَانَ عِنْدَنَا دَاجِنْ فَإِذَا كَانَ عَنْدَنَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرَّ وَثَبَتَ مَكَانَهُ فَلَمْ يَجِيءُ وَلَمْ يَذْهَبُ وَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَ وَذَهَبَ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِسَنَدِهِ. (وَأَمَا نَبْعُ الْمَاءِ الطَّهُورِ مِنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُوَ أَشْرَفُ الْمِيَاهِ فَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصّحابَةِ مِنْ أَصَابِعِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَانَتُ صَلاّةُ الْعَصْرِ وَالْتَمْسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ وَكَانُ مُسْعُودٍ وَابْنُ عَبُاسٍ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْهُ وَسَلّمَ وَحَانَتُ صَلاّةُ الْعَصْرِ وَالْتَمْسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ وَكَانُ وَسَلّمَ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَاءِ فَآمَرَ النَّاسَ وَضُوءً فَالَ يَتِوضُوا مِنْهُ فَوَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتْى تَوضَا الْقَوْمُ قَالَ كُنَا فَلاَتُهِمُ وَالْمَرَافِ أَصَابِعِهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتْى تَوضَا الْقَوْمُ قَالَ وَاللّهُ مَا لَكُنَا فَلاَتُهَا لِإِنْسِ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ كُنَا فَلاَتُهَا فِي وَالْمَرَافِ أَصَابِعِهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتْى تَوضَا الْقَوْمُ قَالَ وَالْمَا لَوْمَا الْقَوْمُ قَالَ وَلَا كُنَا فَلاَتُهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الْمَالِقُومُ قَالَ وَلَا اللّهُ الْمَالِقُومُ عَلْلُولُ الْمَالِقُومُ اللّهُ الْمِيهُ وَالْمَاتِهُ فَاللّهُ اللّهُ الْمَالِقُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُومُ اللّهُ الْمَالِقُومُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُومُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُومُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَعَنْ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَطِشَتْ دَوَابُنَا وَإِبِلْنَا فَقَالَ هَلْ مِنْ فَضْلَةِ مَاءٍ فَجَاءَ رَجُلُ فِي شَنَّ بِشَيْءٍ فَقَالَ هَا مُنْ الْمَاءِ قَالَ فَرَآيَتُهَا تَخْلُلُ عُيُونَا بَيْنَ بِشَيْءٍ فَقَالَ هَا أَيْنَ الْمَاءِ قَالَ فَرَآيَتُهَا تَخْلُلُ عُيُونَا بَيْنَ

أَصَابِعِهِ قَالَ فَسَقَيْنَا إِبِلَنَا وَدَوَابَّنَا وَتَزَوَّدُنَا فَقَالَ أَكْتَفَيْتُمْ فَقَالُوا نَعْم اكْتَفَيْنَا يَا نَبِيَّ اللّهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَارْتَفَعَ الْمَاءُ رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينٍ. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَةِيُّ عَنْ أَنْسِ أَيْضًا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ فَأَتِيَ مِنْ بَعْضِ بُيُوتِهِمْ بِقَدحٍ صَغِيرٍ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فَلَمْ يَسَعْهُ الْقَدَّحُ فَأَذْخَلَ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءً فَأَيْتِي مِنْ بَعْضِ بُيُوتِهِمْ بِقَدحٍ صَغِيرٍ فَأَذْخَلَ يَدَهُ فَلَمْ يَسَعُهُ الْقَدَّحُ فَأَذْخَلَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَةُ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُدْخِلَ إِبْهَامَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ مَلْمُوا إِلَى الشَّرابِ قَالَ أَنْسٌ بَصُرَ عَنْيَ يَنْبَعُ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَلَمْ يَزَلِ الْقَوْمُ يَرِدُونَ الْقَدْح حتَّى رَوُوا منهُ جَمِيعًا.

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْهُ قَالَ عَطْشُ النَّاسُ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوَةٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَجْهَشُ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَالَكُمْ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ يُتَوضَأُ بِهِ وَلاَ نَشْرَبُهُ إِلاَّ مَا بَيْن يَدِيْكُ فَوضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَقَالُ مَا يَنْ يَدِيْكُ فُوضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَقَالُ مَا يَنْ يَدِيْكُ فُوضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَقَالُ مَا يَنْ يَدِيْكُ فُوضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةُ فَالَ رَاهِيهِ قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ قَالَ جَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً . وَالرَّكُوةُ إِنَاءُ صَغِيرٌ مِنْ جَلْدِ يُشْرَبُ فِيهِ وَالْجَهْشُ أَنْ يَفْزَعَ الْإِنْسَانُ إِلَى غَيْرِهِ .

وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمِ الطَّوِيلِ فِي ذِكْرِ غَزْوَةِ بُوَاطِ قَالَ لِي رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا جَابِرُ نَادِ الْوَضُوءَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَأَنّهُ لَمْ يَجِدُ إِلاَّ قَطْرةَ فِي عَزْلاً سُجَبٍ فَأَتِي بِهِ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ نَادِ بِجَفْنَةِ الرَّكِ بِهِ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَسَط يَدهُ فِي الْجَفْنَةِ وَقَرَقَ فَأَتَيْتُ بِهَا فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَذَكَرَ أَنَّ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسَط يَدهُ فِي الْجَفْنَةِ وَقَرَقَ أَضَابِعِهُ وَصَبَّ عَلَيْهِ جَابِرٌ فَقَالَ بِشِمِ اللّهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ثُمْ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَصَبِّعَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنْ أَصَابِعِهِ ثُمْ فَارَتِ الْجَفْنَةُ وَصِيّعَ مَلْنَى، وَالْعَزْلاَءُ فَمُ الْقِرْبَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلاّنَى، وَالْعَزْلاَءُ فَمُ الْقِرْبَةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلاّنَى، وَالْعَزْلاَءُ فَمُ الْقِرْبَةِ الْأَسْفَلُ وَالشّجَبُ السّفَاءُ الّذِي أَخْلَقَ وَبَلِي وَصَارَ شَنّا وَالْجَفْنَةُ إِنّاءً يُشْبِعُ عَشْرَةً فَأَكُونَ .

وَأَمَّا حَدِيثُ آبُنِ مَسْعُودٍ فَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَصْلُ مَاءً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَصْلُ مَاءً فَأَتِيَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللّهِ صَلَّى فَأْتِي بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلاً فَطَلَبَ الْمَاءَ فَقَالَ لاَ وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَاءَ قَالَ فَهَلْ مِنْ شَنَّ فَأَتَاهُ بِشَنَ فَبَسَطَ كَفَّهُ فِيهِ فَانْبَعَثَتْ فَطَلَبَ الْمَاءَ فَقَالَ لاَ وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ الْمَاءَ قَالَ فَهَلْ مِنْ شَنْ فَأَتَاهُ بِشَنَّ فَبَسَطَ كَفَّهُ فِيهِ فَانْبَعَثَتْ فَصَابً بَدِهِ عَيْنٌ فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَشْرَبُ وَغَيْرُهُ يَتَوْضًا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ قِصَّةً نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِدَّةِ مَوَاطِنَ فِي مَشَاهِدَ عَظِيمِةٍ وَوَرَدَتْ مِنْ طُرُقِ كَثِيرَةٍ يُفِيدُ مَجْمُوعُهَا الْعِلْمَ الْقَطْعِيِّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ التَّوَاتُو الْمَعْتُويِّ وَلَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِ لَمْلِهِ الْمُعْجِزَةِ عَنْ غَيْرِ نَبِيئنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ نَبْعَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ عَصَبِهِ وَلَحْمِهِ وَدَمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُزَيْيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُزَيْيُ نَبْعُ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْلَغُ فِي الْمُعْجِزَةِ مِنْ نَبْعِ الْمَاءِ مِنَ الْحَجِرِ تَبْعُ الْمَاءُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْلَغُ فِي الْمُعْجِزَةِ مِنْ نَبْعِ الْمَاءِ مِنَ الْحَجَرِ حَيْثُ ضَرَبَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلامُ بِالْعَصَا فَتَفَجَّرَتْ مِنْهُ الْمِيّاهُ لِأَنْ حُرُوجَ الْمَاءِ مِنَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنْ بَيْنِ اللّهُ مَ وَالدّم .

وَمِنْ ذَٰلِكَ تَفْجِيرُ الْمَاءِ بِبَرَكَتِهِ وَانْبِعَاثُهُ بِمَسِّهِ وَدَعْوَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَى مُسْلِمٌ فِي صَجِيجِهِ عَنْ مُعَاذِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنْكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْجِيَ النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَافِهَا شَيْنًا وَتَى تَبُوكَ وَإِنْكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْجِيَ النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَافِهَا شَيْنًا وَلَا يَتِي قَالَ فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلاَنِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءِ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَافِهَا شَيْنًا قَالاَ نَعَمْ فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَافِهَا شَيْنًا قَالاَ نَعَمْ فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا وَسُلُكُمُ اللّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ عَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ ثُمَّ غَسَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ فَاسْتَقَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَا مُعَاذُ يُوسُكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً أَنْ تَرَى مَا لَهُ هُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَانًا أَيْ بَسَاتِينَ وَعِمْ النَّهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ فَالْخَرَقَ مِنَ الْمَاءِ مَا لَهُ حِسٌ كَحِسٌ الصَّواعِقِ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيةِ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمْ نَزَلُوا بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيةِ عَلَى ثَمَدِ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُضَا فَلَمْ يَلْبَنْهُ النَّاسُ حَتَّى نَرْحُوهُ وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَائِتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ وَسَلّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَائِتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ فَوَاللّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ. وَقُولُهُ يَتَبرَّضُهُ النَّاسُ تَبرُّضَا أَيْ يَأْخُلُونَهُ قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً وَمَعْنَى يَجِيشُ يَهُورُ مَاؤُهُ وَيَرْتَفِعُ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضًا فَي يَعْدِ الْمُحَدِيْبِيَةِ مِنْ فَمِهِ فَجَاشَتْ بِالْمَاءِ. وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضًا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضًا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضًا فِي الْبِيْرِ وَمَعْمَضَ فَاهُ ثُمَّ مَجَّ فِيهِ وَأَمَرَ أَنْ يُصَبّ فِي الْبِيْرِ وَدَعَا اللّهَ تَعَالَى فَقَارَتْ بِالْمَاءِ حَتّى جَعَلُوا يَعْتَرِفُونَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْهَا وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى شَفَتَيْهَا.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنَا وَاسْمُهُ أَبُو رَجَاءٍ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَّا الْمَاءِ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيًا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَيْ قِرْبَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَجَاءا بِهَا إِلَى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءِ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَرَادَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفُواهَهُمَا وَأَظْلَقَ الْعَزَالِي وَهِيَ مَصَابُ الْمَاءِ وَنُودِيَ فِي فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَرَادَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفُواهَهُمَا وَأَظْلَقَ الْعَزَالِي وَهِيَ مَصَابُ الْمَاءِ وَنُودِيَ فِي فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ السَّقُوا فَسَقَى مَنْ سَقَى وَاسْتَقَى مَنْ شَاءً وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَالْمُ اللّهِ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا وَإِنّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنْهَا أَشَدُّ مِلْنَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَذَا فِيها فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى وَاللّهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا عَن بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَاما اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اجْمَعُوا لَهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا النّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَذِئْنَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اجْمَعُوا لَهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا النّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَذِئْنَا مِنْ مَائِكُ فَيَالُهُ وَسَلّمَ الْمَعْلَى وَسَلّمَ الْمَعْمُ وَلَالّهِ إِنّهُ لَآسَعُوا لَهَا عَلَى اللّهُ هُوَ الّذِي سَقَانًا فَأَتَتُ أَهْلَهَا فَقَالَتِ الْعَجَبَ لَقِيْنِي رَجُلاَنِ فَذَهُمَا بِي فَوَاللّهِ إِنّهُ لَآسَحُرُ النّاسِ كُلّهِمْ أَوْ إِنّهُ لَوَلُولُهُ إِلّهُ لَا لَلْهِ حَقًا ثُمَّ أَسْلَمَتُ هِيَ وَقَوْمُهُا.

وَعَن أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّكُمْ مَسِيرُونَ عَشِيتُكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ غَدًا إِن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فَانْطَلَقَ النَّاسُ لاَ يَلُوي أَحَدٌ عَلَى أَحِدِ فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسِيرُ حَتّى ابْهَارُ اللّيٰلُ أَي ابْيَضٌ فَمَالُ عَنِ الطّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمْ قَالَ الحَفْظُوا عَلَيْنَا صَلاَتنَا فَكَانَ أَوُلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالشّمْسُ فِي ظَهْرِهِ ثُمّ قَالَ ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتّى إِذَا ارْتَفَعْتِ الشّمْسُ نَزَلَ ثُمّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالشّمْسُ غَنِ مَاءٍ ثُمّ قَالَ الْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتّى إِذَا ارْتَفَعْتِ الشّمْسُ نَزَلَ ثُمّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَعْتَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَعْتَ الشّمْسُ نَزَلَ ثُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَكِبَ وَرَكِبْنَا مَعْهُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى النّاسِ حِينَ الشّمْسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُعْمَ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلَكُنَا وَعَطِشْنَا فَقَالَ لاَ هُلْكَ عَلَيْكُمْ وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ وَمُعْمَ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللّهِ هَلَكُنَا وَعَطِشْنَا فَقَالَ لاَ هُلْكَ عَلَيْكُمُ وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ وَمُعْمَ وَمُعْمَ وَلَهُ وَمَعْمُ وَلَوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُبُ وَأَبُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعْمُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُمْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ وَلَعُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ

وَعَنْ أَنْسِ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ

وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهُمَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادُرُ عَلَى لِخيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقَامَ ذٰلِكَ الْأَغْرَابِيُّ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَاذْعُ اللّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةً شَهْرًا وَلَمْ يَجِيءُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّتَ بِالْجَوْدِ. وَالْجَوْدُ الْمَطُرُ الْوَاسِعُ الْغَزِير.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدُّنَا عَنْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ قَالَ عُمَرُ خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظِ شَدِيدٍ فَنَوْلْنَا مَنْزِلاً أَصَابَنَا عَطَشَّ حَتِّى ظَنَنَا أَنْ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ حَتِّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصُرُ فَرْنَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ قَدْ عَوِّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ اللّهَ لَنَا قَالَ أَتُحِبُونَ كَبِدِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ قَدْ عَوِّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ اللّهَ لَنَا قَالَ أَتُحِبُونَ كَبِدِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ قَدْ عَوِّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ اللّهَ لَنَا قَالَ أَتُحِبُونَ كَبِدِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ قَدْ عَوِّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ اللّهَ لَنَا قَالَ أَتُحِبُونَ لَلْكُ قَالَ نَعْمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَرْجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ فَانْسَكَبَتْ فَمَلُووا مَا مَعَهُمْ مِنْ آلِيَةٍ فُمُ ذَوْلُ قَالَ نَعْمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَرْجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ فَانْسَكَبَتْ فَمَلُووا مَا مَعَهُمْ مِنْ آلِيَةٍ فَلْكُ يَا نَظُلُ عَنْ عَمْوهُ اللّهِ عَلْ عَلْمَ لَنْ الْمَعْلِ إِلّهُ الْجَزَعَ فَمَلَى اللّهُ عَلْهُ وَى مَصْبَاحِ وَيَعْمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِذِي الْمَحَالِ فَأَو إِلْهُ الْجَزَعَ فَمَلَى اللّهُ عَلْهُ وَى اللّهُ عَلْهُ وَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا الْمَاءِ فَقَالَ الْمَرَاثُ فَا لَكُ عَمْ أَعْوَلَى يَا عَمُ أَعِلْمُتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَهُوى وَلَكُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا يَاللّهُ عَلْهُ وَلَا يَا عَمْ أَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ وَابْنُ عَلَى الْمُعْ وَابْنُ عَلْمَ وَلَا يَا عَمْ أَعَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْ وَابُنُ عَلَالُ الْمَرْفِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَى الْمُعْرِ وَلَا الْمَاءِ فَقَالَ الْمَرَافِ يَا عَمْ فَلَوْلُ الْمَاءِ فَقَالَ الْمُولَى الْمُولِى عَلَى الللّهُ عَلَى الْمُولِى الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُعْمَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الْمُعْرَا وَلَا اللّه

وَمِنْ ذَٰلِكَ تَكُثِيرُ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ بِبَرَكَتِهِ وَدُعَائِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ قَالَ فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْراَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ولَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُمَّ جِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةٌ لَنَا وَطَحَنًا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنْ جَابِرًا صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّهُلا بِكُمْ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنْ جَابِرًا صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّهُلا بِكُمْ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنْ جَابِرًا صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّهُلا بِكُمْ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنْ جَابِرًا صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّهُلا بِكُمْ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لاَ ثَنْوَلَنَّ بُومَتُكُمْ وَلا يُخْبَرَنُ عَجِينُكُمْ حَتَّى أَجِيءَ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا وَبَعَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتُكُمْ وَلا يُخْبَرَنُ عَجِينُكُمْ حَتَّى أَجِيءَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ .

ثُمَّ قَالَ اذْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ تُنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ فَأَقْسَمَ بِاللّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ رَوَاهُ اللّهِ لَقَدْ أَكُلُوا حَتَّى تَرْكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَقَوْلُهُ دَاجِنٌ يَعْنِي سَمِينَةً وَالسَّوْرُ هُنَا الطَّعَامُ وَحَيَّهَلاَ بِكُمْ أَيْ هَلُمُوا مُسْرِعِينَ وَاقْدَحِي أَيِ اغْرِفِي وَتَغِطُّ أَيِّ تَغْلِي.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَبُو طَلْحَةً لِأُمْ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا فَلَفْتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَخْتَ يَدِي وَلاَثَنِي بِبَعْضِهِ أَيْ أَدَارَتْ بَعْضَ الْخَمَادِ عَلَى رَأْسِي مَرْتَيْنِ كَالْعَمَايُم ثُمُّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَالْطَلَقَ وَالْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى أَتَيْتُ أَبُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَالْطَلَقَ وَالْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى أَتَيْتُ أَبُل وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِلْهُ مَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْفُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمَ مَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ وَسَلّمَ فَلْمُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ وَسَلّمَ فَلْهُ وَصَلّمَ فَأَنْهُ وَسَلّمَ فَلْهُ وَعَمْرَتْ أَمُ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَاتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَامَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ وَسَلّمَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْهُ وَصَلّمَ فَأَنْ وَمُعَمَرَتْ أَمُ شُلْهُمْ عُكُهُ فَادَمَتُهُ .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ افْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَمَّ لِعَشَرَةٍ قُمَّ لِعَشَرَةٍ فَكُمُ الْقَوْمُ كُلُهُمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ افْذَنْ لِعَشَرَةٍ ثُمَّ لِعَشَرَةٍ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ ثُمَّ أَكُلَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا أَيْ بَقِيَّةً وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا أَيْ بَقِيَّةً وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ صَلَّى اللّهُ عَنْ أَنسِ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً إِنَّمَا هُوَ قُرْضَ هَلْ إِنْ اللّهُ سَيُبَارِكُ فِيهِ وَوَقَعَ.

فِي رِوَايَةِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ فَقَالَ هَلْ مِنْ سَمْنِ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً قَدْ كَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْءً فَجَاء بِهَا فَجَعَلا يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ ثُمَّ مَسَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْصَ فَخَاء بِهَا فَجَعَلا يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ ثُمَّ مَسَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ فَاللّهِ مِنْ اللّهِ فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذُلِكَ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتُسِعُ. وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمًّا كَانَ غَرْوَهُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَتَسِعُ.

ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَدَعَا بِنَطْعِ فَبُسِطَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ وَيَجِيءُ الْأَخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطْعِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءَ إِلاَّ مَلَوْوهُ قَالَ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةً فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكِرِ وِعَاءَ إِلاَّ مَلَوْوهُ قَالَ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللّهِ لاَ يَلْقَى اللّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكِ فَيُحْجَزَ عَنِ الْجَلّةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَعَمَدَتُ أُمُي أُمُ سُلَيْم إلى تَمرِ وَسَمْنِ وَأَقِطِ فَصَنَعَتْ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتْ يَا أَنْسُ اذْهَبْ بِهِذَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْ بَعَثَتْ بِهِذَا إِلَيْكَ أُمّي وَهِيَ تَقْرَوُكَ السّلامَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامَ ضَعْهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَاذْعُ لِي فُلانًا وَفُلانًا رِجَالاً سَمًّاهُمْ وَاذْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّى وَمَنْ لَقِيتُ فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَاصٌ بِأَهْلِهِ قِيلَ لِأَنْسِ وَاذْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمّى وَمَنْ لَقِيتُ فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ عَاصٌ بِأَهْلِهِ قِيلَ لِأَنْسِ عَدَدَكُمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ ثَلاَثُمِاتَةٍ فَرَأَيْتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَلْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَلْكُ الْحَيْسَةِ وَتَكَلّم بِمَا شَاءَ اللّهُ تَعَالَى ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرةً عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَلْكُ الْحَيْسَةِ وَتَكَلّم بِمَا شَاءَ اللّهُ تَعَالَى ثُمَ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرةً عَشَرةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولُ لَهُمُ اذْكُرُوا الْحَيْسَةِ وَتَكَلّم بِمَا شَاءَ اللّهُ تَعَالَى ثُمَ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرةً عَشَرةً يَأْكُلُونَ مِنْ عُلْهُ وَيَقُولُ لَهُمُ الْمُتَعْرَامُ وَمُعْتُ كَانَ أَكْفُوا لَعَقْ مَعْنَ وَالْعَقْ مِنْ وَالسَّمْنِ وَالْآقِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ صُلْهُ وَلَوْ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّه عَلَى اللّه عَلْمُ الللللّه عَلَى اللللّه عَلْمُ الللّه عَلْمَ الللّه عَلَى الللللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللللّه عَلَى الللللّه عَلَمُ الللللّه عَلَمْ عَلَى الللللّه عَلَى الللّه عَلَى الللللّه عَلَمُ اللللللّه عَلَى الللللّه عَلَى الللللّه عَلَمْ

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ أُمْ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنَا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَهَا الأَدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمَدُ إِلَى الَّتِي كَانَتْ تُهْدِي عُصَرَتُهُ فِيهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَصَرْتِيهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا رَوَاهُ فَأَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعَصَرْتِيهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ جَابِرِ أَيْضًا أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسُلِمٌ . وَعَنْ جَابِرٍ أَيْضًا أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسُلِمْ أَيْفِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُعُومُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعَلَّمُ مِنْهُ وَلَقَامَ بِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. وَعَنْ أَبِي الْعَلاَءِ سَمُرَةً بْنِ وَسَلَّمَ فَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْ فَالْ مِنْ قَضْعَةِ مِنْ غَذُوةٍ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُنُهُ مَنْ أَيْ مَعَ النَّهُ مَا كُنُهُ وَلَقَامَ بِكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. وَعَنْ أَبِي الْعَلاَءِ سَمُورَةً بْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَتَدَاوَلُ مِنْ قَضْعَةٍ مِنْ غَذُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَتَدَاوَلُ مِنْ قَضْعَةٍ مِنْ غَذُوةٍ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْهِ وَلَا مِنْ قَصْعَةً مِنْ عَذُوهُ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ أَيْ شَيْءٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ ثُمَدُ إِلا مِنْ هُمُ مَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا وَمَا كُولُ مَنْ أَيْ فَيْهُ مُ مَلَى السَّمَاءِ رَوَاهُ التَرْمِذِي وَغَيْرُهُ .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْوِ كُنًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَيْيِنَ وَمَائَةً وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عُجِنَ صَاعٌ وَصُنِعَتْ شَاةً فَشُويَ سَوَاهُ بَطْنِهَا قَالَ وَايُمُ اللَّهِ مَا مِنَ النَّلاَثِينَ وَمِائَةٍ إِلاَّ وَقَدْ حَزَّ لَهُ حُرَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكُلْنَا أَجْمَعُونَ وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَدْعُو أَهْلَ الصَّفَّةِ فَتَتَبَعْتُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ فَوْضِعَتْ أَمْرَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَدْعُو أَهْلَ الصَّفَّةِ فَتَتَبَعْتُهُمْ حَتَّى جَمَعْتُهُمْ فَوْضِعَتْ إِلاَّ أَنْ فِيهَا أَثَوَ الْأَصَابِعِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ وَعَيْرُهُ. وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَهُ جَمَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَنِي الطَّبَرَانِيُ وَعَيْرُهُ. وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَةُ جَمَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَنِي الطَّبَرَانِيُ وَعَيْرُهُ. وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّهُ وَجْهَةُ جَمَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَاتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَمَا يَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعُلْ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَالْوَلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْوَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالُولُولُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعُمْ يَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ وَالْوَالِهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى

(وَمِنْ ذَٰلِكَ إِبْرَاءُ ذَوِي الْعَاهَاتِ وَإِحْيَاءُ الْمَوْتَى وَكَلاَمُهُمْ وَكَلاَمُ الصَّبْيَانِ وَشِهَادَتُهُمْ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّبُوقِ) رَوَى الْبَيْهَقِيُ فِي الدَّلاَئِلِ أَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَعَا رَجُلاً لِلّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُونِي قَبْرَهَا لِلّي الْإِسْلاَمِ فَقَالَ لاَ أُومِنُ بِكَ حَتَّى تُحْيِيَ لِي ابْنَتِي فَقَالَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْنِي قَبْرَهَا فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُنِي قَبْرَهَا وَسَلَّمَ أَتُحِبِّينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى الدُّنْيَا فَقَالَتْ لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي وَجَدْتُ اللّهَ حَيْرًا لِي مِنَ الدُّنْيَا. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنْ مَنْ جَعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَ الْحَجُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَ الْحَجُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَ الْحَجُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَ الْحَجُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَ الْحَجُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَآقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلَ الْحَجُونَ كَثِيبًا حَزِينًا فَآقَامَ بِهِ مَا شَاءَ اللّهُ عَرْ وَجَلٌ ثُمَّ وَجَلً فَأَحْيَا لِي أُمِّي فَآمَنَتْ بِي ثُمَّ رَدِّهَا وَكَذَا رُوي مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا إِخْيَاءُ أَبُونِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آمَنَا بِهِ رَوَاهُ السَّهَيْلِيُّ وَالْحَطِيْبُ.

وَعَنْ أَنْسِ أَنَّ شَابًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوفِّي وَلَهُ أُمُّ عَجُوزٌ عَمْيَاءُ فَسَجَّيْنَاهُ وَعَزَّيْنَاهَا فَقَالَتْ مَاتَ ابْنِي قُلْنَا نَعَمْ قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي هَاجَرْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى نَبِيِّكَ رَجَاءَ أَنْ تُعِينَنِي عَلَى كُلِّ شِدَّةٍ فَلاَ تَحْمِلَنَّ عَلَيَّ هٰلِهِ الْمُصِيبَةَ فَمَا بَرِخْنَا أَنْ كَشَفَ النُّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ فَطَعِمَ وَطَعِمْنَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ خَارِجَةً مِنْ سَرَوَاتِ وَطَعِمْنَا رَوَاهُ الْبَيْهِ قِي وَغَيْرُهُ. وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ خَارِجَةً مِنْ سَرَوَاتِ النَّانِ مَن طُرُقِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَضْرِ إِذْ خَرًّ فَتُوفِي الْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَضْرِ إِذْ خَرًّ فَتُوفِي فَاعْمِهُ وَالْعَصْرِ إِذْ خَرً فَتُوفِي الْمَدِينَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَضْرِ إِذْ خَرً فَتُوفُي وَاللَّهُ مِنْ لِسَاءً وَبُرْدَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ نِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَبُرْدَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ نِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَنُودَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ نِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَمُ لِينَاءً وَبُرْدَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ نِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَالْوَالَةُ مَالَعُهُ مِنْ لِسَاءً وَبُودَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ نِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَرَادَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ نِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَبُودَيْنِ وَفِي الْبَيْتِ لِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَبُودَانِ وَفِي الْبَيْتِ لِسَاءً مِنْ لِسَاءً وَبُودَانِ وَفِي الْبَيْتِ لِلْبُولِ الْمُ

الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ وَرِجَالٌ مِنْ رِجَالِهِمْ فَمَكَثَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْأَخِرَةِ سَمِعُوا صَوْتَ قَائِلِ يَقُولُ.

أَنْصِتُوا أَنْصِتُوا فَنَظُرُوا فَإِذَا الصَّوْتُ مِنْ تَحْتِ الثَّيَابِ فَحَسَرُوا عَنْ وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ فَإِذَا الْقَائِلُ يَقُولُ عَلَى لِسَانِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ النّبِيُ الْأُمّيُ خَاتِمُ النّبِيْنِ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ الْأَوْلِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ صَدَقَ ثُمَّ قَالَ لَهٰذَا رَسُولُ اللّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ مَنْ عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَأَخْرَجَ أَبُو وَحَمَّةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ مَنْ عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَأَخْرَجَ أَبُو يُعْمِمُ أَنَّ جَابِرًا ذَبْعَ شَاةً وَطَبَخَهَا وَثَرَدَ فِي جَفْنَةٍ وَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَهُمْ كُلُوا وَلاَ تَكُسِرُوا عَظْمًا ثُمَّ فَأَكُلُ الْقَوْمُ وَتَكَانُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَهُمْ كُلُوا وَلاَ تَكُسِرُوا عَظْمًا ثُمَّ جَمّعَ عَلَيْهِ الصَّلامُ الْعِظَامَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَهُمْ كُلُوا وَلاَ تَكْسِرُوا عَظْمًا ثُمَّ وَمَالِي السَّلامُ الْعِظَامَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكَلامٍ فِإِذَا الشَّاهُ قَدْ قَامَتُ تَنْفُضُ أُذُنَهُمَا. وَعَنْ مُعَيْقِيبِ الْيَمَانِيِّ قَالَ حَجَجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَدَخَلَتُ وَاللّهِ مَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَو وَلَيْتُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا أَنْ مَعْنِهِ مُبَارِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَجُهُ عَلْولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا لَكُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ فَالَ صَدَقَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ مَا إِلْكَ حَتَّى شَبّ فَكُنَا لُسَلّمَ مُنَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ مُلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ الْعَلْم

وَعَنْ فَهْدِ بْنِ عَطِيَّةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ قَدْ شَبَّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتُ بِابْنِ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنِي بِهِ جُنُونَ وَإِنَّهُ لِيَا خُذُهُ عِنْدَ عَدَائِنَا وَعَشَائِنَا فَمَسَحَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ فَثَعٌ ثَعَةً وَخَرَجَ مِنْ لَيَا حُونِهِ مِثْلُ الْجَرْوِ الْأَسْوَدِ يَسْعَى رَوَاهُ النَّارِمِيُّ وَقَوْلُهُ ثَعَ أَيْ قَاءً.

وَأُصِيبَ يَوْمَ أُحُدِ عَيْنُ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ حَتَّى وَقَعَتْ عَلَى وَجْنَيْهِ فَأْتِيَ بِهِ إِلَى النَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً أُحِبُهَا وَأَخْشَى إِنْ رَأَتْنِي تَقْلَرْنِي فَأَخَلَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَرَدَّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَقَالَ اللَّهُمَّ اكْسُهُ جَمَالاً فَكَانَتْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَانَتْ لاَ تَوْمَدُ إِذَا رَمِدَتِ الْأُخْرَى. وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي غَزْوَةِ خَيْبُرَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ عَلِيْ بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا إِنَّهُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَشْتَكِي خَيْبَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ عَيْنَهُ وَسَلِّمَ فِي عَيْنِيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِي عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِي عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنِيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِي عَنْ عَلِي قَمَا عَلْ فَأَرْسَلَنِي النِّي فَمَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عِنْ عَلِي قَلَى اللّهِ عَلَيْهِ فَبَرَأَ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِي عَنْ عَلِي قَمَا عَلَيْهُ فَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْنِيْهِ وَلَيْ فَارْسَلَيْهِ عَلْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَأَرْسَلَنِي النِي عَنْ عَلِي قَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عِنْدَا الطَّهَ وَسَلَّمَ فَي عَنْ عَلِي قَمَا لَوْدُهُ أَرْمَدَ فَبَصِى فِي عَيْنِيْهِ فَبَرَأً وَعِنْدَ الطَّبَرَانِي عَنْ عَلِي قَمَا عَلْقَلُوا إِنَّا فَي عَنْ عَلِي قَالَ فَأَوْسَلَاهِ عَلْهُ فَي مُولَوْلُهُ أَلْمِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْي عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِي قَالَ فَأَوْسَلَهُ عَنْ عَلِي عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَلَى الللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِي عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِي عَلْمَا عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللْعَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ

اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى السَّاعَةِ قَالَ وَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْقَرَّ قَالَ فَمَا اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى يَوْمِي هٰذَا. وَأُصِيبَ سَلَمَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ بِضَرْبَةٍ فِي سَاقِهِ فَنَفَثَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ نَفَئَاتٍ فَمَا اشْتَكَاهَا قَطُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَنَفَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْ فُدَيْكِ وَكَانَتَا مُبْيَضَّتَيْنِ لاَ يُبْصِرُ بِهِمَا شَيْقًا وَكَانَ وَقَعَ عَلَى بَيْضِ حَيَّةِ فَكَانَ يُدْخِلُ الْخَيْطَ فِي الْإِبْرَةِ وِإِنَّهُ لاَّبْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَمُبْيَضَّتَانِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً وَغَيْرُهُ.

## الفصل الثانى

## فِيْمَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَشَرَّفَهُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْكَرَامَاتِ وَالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ

اغلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَصَّ نَبِيًّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَشْيَاءَ لَمْ يُعْطِهَا لَنِبِيُّ قَبْلَهُ وَمَا خُصَّ نَبِيٌّ بِشَيْءٍ إِلاًّ وَقَدْ كَانَ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ فَإِنَّهُ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَكَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا إِلاَّ فِي حَالٍّ نُبُوِّيهِ وَزَمَانِ رِسَالَتِهِ وَلَمَّا أُعْطِيَ لَهٰذِهِ الْمَنْزِلَةَ عَلِمْنَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُمِدَ لِكُلَّ إِنْسَانٍ كَامِلِ مَبْعُوثٍ وَيَرْخَمُ اللَّهُ شَرَفَ الدِّينِ الْأَبُوصِيرِيَّ حَيْثُ قَالَ:

وَكُدلُ آي أَتَى الدُّسُلُ الْكِدَامُ بِـهَـا

فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُودِهِ بِهِمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضِلِ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرُنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَم

قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ مَرْزُوقِ يَغْنِي أَنَّ كُلَّ مُغْجِزَةِ أَتَى بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرُّسُلِ فَإِنَّمَا اتَّصَلَتُ بِهِ مِنْ نُورِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فَالْمَقْصُودُ مِنْ خَلْقِهِ خَلْقُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُلْبِهِ فَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ الْمَقْصُودُ وَآدَمُ الْوَسِيلَةُ. وَأَمَّا سُجُودُ الْمَلاَثِكَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي تَفْسِيرِهِ إِنَّ الْمَلاَثِكَةَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لإَدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ لِأَجْلِ أَنَّ نُورَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جَبْهَتِهِ. وَقَالَ الْإِمَامُ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَهَٰذَا التَّشْرِيفُ الَّذِي شَرَّفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ [الأحزاب: ٥٦] الْآيَةَ أَتَمُ وَأَجْمَعُ مِنْ تَشْرِيفِ آدَمَ بِأَمْرِ الْمَلاَثِكَةِ بِالسُّجُودِ لَهُ لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ الْمَلاَثِكَةِ فِي ذَٰلِكَ التَّشْرِيفِ فَتَشْرِيفٌ يَصْدُرُ عَنْهُ تَعَالَى وَعَنِ الْمَلاَئِكَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ آبْلَغُ مِنْ تَشْرِيفٍ تَخْتَصُ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ. وَأَمَّا تَعْلِيمُ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَلَثَ لِي أُمَّتِي فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ وَعُلَّمْتُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي رَافِع.

وَأَمَّا إِذْرِيسُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَرَفَعَهُ اللّهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَأَعْطَى سَيُدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْرَاجَ وَرُفِعَ إِلَى مَكَانِ لَمْ يُرْفَعْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، وَأَمَّا نُوحُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَنَجَّاهُ اللّهُ تَعَالَى وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ مِنْ الْغَرَقِ وَنَجَّاهُ مِنَ الْخَسْفِ وَأُعْظِي سَيُدُنَا مُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ تَهْلِكُ أُمَّتُهُ بِعَذَابٍ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعَدُّبَهُمْ وَأَنْتَ وَسَلَّمَ أَنَهُ لَمْ تَهْلِكُ أُمَّتُهُ بِعَذَابٍ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيعَدُّبَهُمْ وَأَنْتَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمَ مِنْهُ رُويَ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]. وفي تَفْسِيرِ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ أَكْرَمَ اللّهُ نُوحًا بِأَنْ أَمْسَكَ سَفِينَتَهُ عَلَى فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]. وفي تَفْسِيرِ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ أَكْرَمَ اللّهُ نُوحًا بِأَنْ أَمْسَكَ سَفِينَتَهُ عَلَى الْمَاءِ وَقَعَلَ بِمُحَمِّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمَ مِنْهُ رُويَ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ عَلَى الْبُولِي الْمُعْرَقُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرُسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرُسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَشَهِدَ لَهُ بِالرُسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرُسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ لَهُ بِالرُسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَهُ وَسَلَمْ وَسُودَ لَهُ بِالرُسَالَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُعُودَ لَهُ وَسَلَّمَ وَسُولَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسُولُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَسُولُو اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَ

وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَكَانَتْ عَلَيْهِ نَارُ نَمْرُوذَ بَرْدًا وَسَلاَمًا فَأَعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظِيرَ ذٰلِكَ إِطْفَاءَ نَارِ الْحَرْبِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَنَاهِيكَ بِنَارِ حَطَبُهَا السُّيُوفُ وَوَهَجُهَا الْحُتُوفُ وَمُوقِدُهَا الْحَسَدُ وَمَطْلَبُهَا الرُّوحُ وَالْجَسَدُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ كُلِّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّه ﴾ [المائدة: 31] وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَنْ مُحَمَّدَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ كُلِّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّه ﴾ [المائدة: 31] وَرَوَى النِّسَائِيُّ أَنْ مُحَمَّدَ ابْنَ حَالِمِ قَالَ كُنْتُ طِفْلاً فَانْصَبَّتِ الْقِدْرُ عَلَيَّ وَاحْتَرَقَ جِلْدِي كُلُهُ فَحَمَلَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفَلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي جِلْدِي وَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْمُحْتَرِقِ وَقَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ فَصِرْتُ صَحِيحًا لاَ بَأْسَ بِي.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ مَقَامِ الْخُلَّةِ فَقَدْ أُعْطِيَهُ نَبِيُنَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا وَزَادَ بِمَقَامِ الْمَحَبَّةِ وَقَدْ رُويَ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ أَنَّ الْخَلِيلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا قِيراً لَهُ اتَّخَذَكَ اللّهُ خَلِيلاً فَاشْفَعْ لَنَا قَالَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءً وَرَاءً اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي إِلَى قَيل لَهُ اتَّخَذَكَ اللّهُ خَلِيلاً فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا وَلهٰذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ نَبِيّنَا عَلَى أَنْ نَبِيّنَا عَلَى أَنْ نَبِيّنَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا وَلهٰذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ نَبِيّنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا وَلهٰذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ نَبِيّنَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءً عَلَى أَنْ نَبِينَا وَلَوْ كَانَ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءً عَلَى أَنْ نَبِينَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَلَوْ كَانَ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءً وَرَاءً لاَعْتَذَرَ كَمَا اغْتَذَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَمِمًّا أَعْطِيهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ الْفِرَادُهُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ بِعِبَادَةِ اللّهِ تَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ وَكَسْرِ الْأَصْنَامِ وَقَدْ أُعْطِيَ سَيُدُنا وَنَبِينًا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْرَهَا بِقضِيبِ لَيْسَ مِمًّا يَكسِرُ إِلاَّ بِقَدْرَةِ إِلْهِيَّةِ حِينَمَا دَخَلَ مَكَةً وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلْثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: الله عَلَيْهِ السَّلامُ بِنَاءُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَقَدْ أُعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن قُرَيْشَا لَمًا بَنَتِ الْبَيْتَ بَعْدَ تَهَدُّمِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن قُرَيْشَا لَمًا بَنَتِ الْبَيْتَ بَعْدَ تَهَدُّمِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قُرَيْشَا لَمًا بَنَتِ الْبَيْتَ بَعْدَ تَهَدُّمِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قُرَيْشَا لَمًا بَنَتِ الْبَيْتَ بَعْدَ تَهَدُّمِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا هُذَا الْأَمِينُ فَحَكَّمُوهُ فِي ذَٰلِكَ فَأَمَرَ بِبَسْطِ ثَوْبٍ وَوَضَعَ الْحَجَرِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَزْفَعُ كُلُّ بَطْنِ بِطَرِفٍ فَرَقَعُوهُ جَمِيعًا ثُمَّ أَخَذَهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ فَاذَخْرَ اللّهُ تَعَالَى لَهُ ذَٰلِكَ الْمَقَامَ لِيكُونَ مَنْفَبَةً لَهُ عَلَى مَدَى الْأَيَّامِ.

وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ قَلْبِ الْعَصَاحِيَّةَ غَيْرَ نَاطِقَةٍ فَقَدْ أَعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنِيْنَ الْجِلْعِ وَقَدْ مَرَّثْ قِصَّتُهُ. وَحَكَى الْإِمَامُ الرَّاذِيُ فِي شَيْدُنَا مُحَمَّدٌ مَهْلِ أَنْ يَرْمِيَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْحَجِرِ رَأَى عَلَى كَيْقَيْهِ تَفْسِيرِهِ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَبُو جَهْلِ أَنْ يَرْمِيَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ الْيَدِ الْبَيْضَاءِ وَكَانَ بَيَاضُهَا مُعْبَانَيْنِ فَانْصَرَفَ مَرْعُوبًا. وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ نُورًا يَنْتَقِلُ فِي أَصْلاَبٍ يُعْشِي الْبَصَرَ فَأَعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ نُورًا يَنْتَقِلُ فِي أَصْلاَبِ يَعْشِي الْبَصَرَ فَأَعْطِي سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ نُورًا يَنْتَقِلُ فِي أَصْلاَبِ يُعْشِي الْبَصَرَ فَأَعْطِي سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ لَمْ يَزِلْ نُورًا يَنْتَقِلُ فِي أَصْلاَبِ أَبِهُ وَسَلَّمَ قَتَادَةً بَنَ النُعْمَانِ وَقَلْ الْعَلْقَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَطِيرَةٍ عُرْجُونًا وَقَالَ الْطَلِقْ بِهِ وَاسَلَّمَ قَتَادَةً بَنَ النَّهُ مَا يَنْ لَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ عَشْرًا وَمِنْ خَلْفِكَ عَشْرًا فَإِذَا وَخَلْتَ بَيْتَكُ فَسَتَرَى سَوَادًا وَضَرَبَهُ حَتَّى يَخُرُجَ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ فَانْطَلَقَ فَأَضَاءَ لَهُ الْعُرْجُونُ حَتَّى دَخْلَ بَيْتُهُ وَوَجَدَ السَّوَادَ وَضَرَبَهُ حَتَّى خَرْجُونُ حَتَّى خَرَجْ رَوَاهُ أَبُو نُعْيْمٍ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَاجَةٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللّيْلِ سَاعَةٌ وَهِيَ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الظّلْمَة ثُرُّ خَرَجَا وَبِيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ عَصًا فَأَضَاءَتْ لَهُمَا عَصَا أَحَدِهِمَا فَمَشَيَا فِي ضَوْيِهَا الظّلْمَة ثُرُ خَرَجَا وَبِيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْيِهَا فَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءٍ عَصَاهُ حَتَّى اذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطّرِيقُ أَضَاءَتْ لِلأَخْرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءٍ عَصَاهُ حَتَّى بَلَغَ هَدْيَهُ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِنَحْوِهِ فِي الصَّحِيحِ. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ حَتَّى بَلَغَ هَعَلَيْهُ وَمَا مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَتَفَرُقْنَا فِي لَيْلَةٍ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَتَفَرُّ فَنَا فِي لَيْلَةٍ وَلَا أَضَاءِ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَتَفَرُقُنَا فِي لَيْلَةٍ وَمَا هَلَكَ مِنْهُمْ وَمَا هَلَكَ مِنْهُمْ وَإِنَّ أَصَابِعِي آئِينِهُ.

وَمِمًا أُعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ انْفِلاَقُ الْبَحْرِ لَهُ وَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ كَمَا مَرَّ فمُوسَى تَصَرَّفَ فِي عَالَمِ الْأَرْضِ وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَرَّفَ فِي عَالَمِ الْأَرْضِ وَسَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَرَّفَ فِي عَالَمِ السَّمَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ قَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بَحْرًا يُسَمَّى الْمَكْفُوفَ يَكُونُ بَحْرُ الْأَرْضِ بِالنَّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالْقَطْرَةِ مِنَ الْبَحْرِ الْفَلَقَ لَيْبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاوَزَهُ يَعْنِي الْمُحيطِ قَالَ فَعَلَى هٰذَا يَكُونُ ذٰلِكَ الْبَحْرُ انْفَلَقَ لَيْبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاوَزَهُ يَعْنِي الْمُحْرِيطِ قَالَ وَهٰذَا أَعْظَمُ مِنِ الْفِلاقِ الْبَحْرِ لِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَمِمًا أُعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِجَابَةُ دُعَاثِهِ وَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَفْجِيرُ الْمَاءِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ مَا لاَ يُخصَى. وَمِمًا أُعْطِيَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَفْجِيرُ الْمَاءِ لَهُ مِنَ الْحِجَارَةِ وَقَدْ أُعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَاءَ تَفَجَّرِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَمُلَّا أَبْلَغُ لِأَنَّ الْحَجَرِ مِنْ جِنسِ الأَرْضِ الَّتِي يَنْبَعُ مِنْهَا الْمَاءُ وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِنَبْعِ الْمَاءِ مِنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ لَيْكُ لَيْكُ لَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ لَيْلَةً الْإِسْرَاءِ وَزِيَادَةَ الدُّنُو أَيْضًا كَانَ مَقَامُ الْمُنَاجَاةِ فِي حَقِّ نَبِيئًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ الْعُلاَ وَسِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْمُسْتَوى وَحُجُبِ النُورِ وَالرَّفْرَفِ وَمَقَامُ الْمُنَاجَاةِ لِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ طُورُ سِينَا.

وَمِمًّا أَعْطِيْهُ هَارُونُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَصَاحَةُ اللَّسَانِ وَقَدْ كَانَ نَبِيْنَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاعَةِ بِالْمَحَلُ الْأَفْضَلِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي لاَ يُجْهَلُ. وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ شَطْرِ الْحُسْنِ فَقَدْ أَعْطِي نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ فَلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فِي مَقْصِدِ الْإِسْرَاءِ وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا نُقِلَ الْحُسْنِ كُلّه وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فِي مَقْصِدِ الْإِسْرَاءِ وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا نُقِلَ مِنْ فَلِكَ التَّفْصِيلِ التَّفْضِيلُ لَهُ عَلَى كُلِّ مَشْهُودِ مِنْ ضَيقِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الرُّوْقِيَا فَالَّذِي بِالْحُسْنِ فِي كُلِّ جِيلٍ. وَأَمَّا مَا أَعْطِيتُهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الرُّوْقِيَا فَالَّذِي بِالْحُسْنِ فِي كُلِّ جِيلٍ. وَأَمًّا مَا أَعْطِيتُهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الرُّوْقِيَا فَالَّذِي بِالْحُسْنِ فِي كُلِّ جِيلٍ. وَأَمَّا مَا أَعْطِيتُهُ يُوسُفُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَعْبِيرِ الرُّوْقِيَا فَالَّذِي مِنْ ذَلِكَ ثَلَاهُ مَنَامُ الْمَلِكِ وَقَدْ أُعْطِي نَبِينًا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ فَلِكَ مَا لاَ يَذْخُلُهُ الْحَصْرُ وَمَنْ تَصَفِّحَ الْأَخْبَارَ وَتَتَبَّعَ الْاَثَانِ وَجَدّ مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبَ الْعُجَابَ وَسَتَأْتِي نُبْذَةً مِنْ ذَلِكَ الْعَجَبُ اللّهُ تَعَالَى.

وَأَمًّا مَا أُغطِيَهُ دَاوُدُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ تَلْيِينِ الْحَدِيدِ لَهُ فَكَانَ إِذَ مَسَحَ الْحَدِيدَ لَانَ فَقَدْ أُغطِيَ نَبِينًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُودَ الْيَابِسَ اخْضَرَّ فِي يَدِهِ وَأَوْرَقَ. وَمَسَحَ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةَ أُمِّ مَعْبَدِ الْجَرْبَاءَ فَبَرَأَتْ وَدَرَّتْ، وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ كَلاَمِ الطَّيْرِ وَتَسْخِيرِ الشَّيَاطِينِ وَالرِّيحِ وَالْمُلْكِ الَّذِي لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ أَعْطِيَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ وَزِيَادَةَ أَمَّا مَنْطِقُ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ فَنَبِينَا أَعْطِي سَيِّدُنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ وَزِيَادَةَ أَمَّا مَنْطِقُ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ فَنَبِينَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَهُ الْحَجَرُ وَسَبَّحَ فِي كَفِّهِ الْحَصَى وَهُو جَمَادٌ وَكَلَّمَهُ ذِرَاعُ الشَّاقِ الْمَسْمُومَةُ وَكَلَّمَهُ الظَّبْيُ وَشَكَى إِلَيْهِ الْبَعِيرُ.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ مِنْ تَسْخِيرِ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ شَيْطَانَا اعْتَرَضَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَأَمْكَنَهُ اللَّهُ مِنْهُ وَرَبَطَهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ وَخَيْرٌ مِمَّا أُوتِيَهُ سُلَيْمَانُ مِنْ ذُلِكَ إِيمَانُ الْجِنِّ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا عَدُ الْجِنِّ مِنْ جُنُودِ شُلِيتَهُ سُلَيْمَانَ مِنْ ذُلِكَ إِيمَانُ الْجِنِّ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا عَدُ الْجِنِّ مِنْ جُنُود سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [النحل: ١٧] فَخَيْرٌ مِنْهُ عَدُ الْمَلاَئِكَةِ جِبْرِيلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ جُمْلَةِ أَجْنَادِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِاغْتِبَارِ الْجِهَادِ بِاغْتِبَارِ تَكْثِيرِ الْمَلاَئِكَةِ جِبْرِيلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ جُمْلَةِ أَجْنَادِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِاغْتِبَارِ الْجِهَادِ بِاغْتِبَارِ تَكْثِيرِ الْمَلاَئِكَةِ جِبْرِيلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ جُمْلَةِ أَجْنَادِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِاغْتِبَارِ الْجَهَادِ بِاغْتِبَارِ تَكْثِيرِ السَّوَادِ عَلَى طَرِيقِ الْأَجْنَادِ. وَأَمَّا عَدُ الطَّيْرِ مِنْ جُمْلَةِ أَجْنَادِهِ فَأَعْجَبُ مِنْهُ حَمَامَةُ الْغَالِ السَّوَادِ عَلَى السَّاعَةِ الْوَاحِدةِ حِمَايَتُهَا لَهُ مِنْ عَدُوهِ وَالْغَرَضُ مِنِ اسْتِكْمَارِ الْجُنْدِ إِنْمَا هُو الْحِمَايَةُ وَقَدْ حَصَلَتْ بِأَيْسَرِ شَيْءٍ.

وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ مِنَ الْمُلْكِ فَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا مَلِكَا أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا. وَأَمَّا مَا أَعْطِيَهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ عَبْدًا فَاخْتَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا. وَأَمَّا مَا أَعْطِيهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ إِبْرَاءِ الْأَكْمَهِ وَالْأَبْرَصِ وَإِخْيَاءِ الْمَوْتَى فَقَدْ أَعْطِي سَيْدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَدًّ الْغَيْنَ إِلَى مَكَانِهَا بَعْدَمَا سَقَطَتْ فَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ. وَفِي دَلاَئِلِ النَّبُوةِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَدًّ الْغَيْنَ إِلَى مَكَانِهَا بَعْدَمَا سَقَطَتْ فَعَادَتْ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ. وَفِي دَلاَئِلِ النَّبُوةِ

لِلْبَيْهَةِ يَ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُومِنْ بِكَ حَتَّى تُحْيِيَ لِي ابْنَتِي فَأَتَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ أُومِنْ بِكَ حَتَّى تُحْيِيَ لِي ابْنَتِي فَأَتَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ الْحَدِيثَ وَقَدْ سَبَّحَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَحَنَّ الْجِذْعُ لِفِرَاقِهِ وَذَٰلِكَ أَبْلَغُ مِنْ تَكُلِيمِ الْمَوْتَى لِأَنَّ لَهَذَا مِنْ جِنْسِ مَا لاَ يَتَكَلَّمُ.

وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ مَا يُخْفِيهِ النَّاسُ فِي بُيُوتِهِمْ فَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيئنَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَٰلِكَ مَا لاَ يُحْصَى وَسَيَأْتِي مِنْهُ مَا يَكْفِي وَيَشْفِي إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. وَأَمَّا مَا أُعْطِيَهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ رَفْعِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَدْ أُعْطِيَ نَبِيئنَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَٰلِكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَزَادَ فِي التَّرَقِي لِمَزِيدِ الدَّرَجَاتِ وَسَمَاعٍ الْمُثَاجَاةِ وَالْحُظْوَةِ فِي الْحَضْرَةِ الْمُقَلِّسَةِ الْمُشَاهَدَاتِ. وَقَدْ خُصَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِي كَانَ كُلُّ وَسَلَّمَ مِنْ خَصَائِصِ التَّكْرِيمِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَقَدْ وَسَلَّمَ مِنْ خَصَائِصِ التَّكْرِيمِ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَقَدْ وَسَلَّمَ مِنْ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ آحَدٌ مِنْ قَبْلِي كَانَ كُلُّ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَلَوْلُ فَأَيْمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَذْرَكَتُهُ الصَّلاةُ قَلْيُصَلُ حَيْثُ وَلُومُ وَالْهُ وَلَا أُعْطِيتُ الشَّفَاعَة رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

وَفِي رِوَايَةٍ وَبُعِنْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَخْمَدَ وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ فَاخْتَرْتُهَا لِأُمَّتِي فَهِيَ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا. وَفِي حَدِيثِ مُسْلِم زِيَادَةُ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَخُتِمَ لِأُمَّتِي فَهِيَ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا. وَفِي حَدِيثٍ مُسْلِم زِيَادَةُ أَعْطِيتُ مَوْفِئنَا كَصُفُوفِ الْملاَئِكَةِ. وَفِي حَدِيثٍ ابْنِ خُزَيْمَةً وَالنَّسَائِيِّ زِيَادَةُ وَأُعْطِيتُ لَهٰذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ تَخْتَ الْعَرْشِ يُشِيرُ إِلَى مَا حَطَّهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْ أُمَّتِهِ مِنَ الْإِصْرِ وَتَخْمِيلِ مَا لاَ طَاقَةً لَهُمْ بِهِ وَرَفْعِ الْخَطْأِ وَالنَّسْيَانِ وَمَعْنَى الْرِصْرِ الْأَمْرُ النَّقِيلُ، وَفِي حَدِيثٍ لِأَخْمَدَ زِيَادَةً أَعْطِيتُ مَفَاتِيخِ الْأَرْضِ وَسُمِيتُ أَخْمَدَ وَجُعِلَتُ أُمْتِي خَيْرَ الْأُمْمِ.

وَعِنْدَ الْبَرَّارِ زِيَادَةُ عُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ وَأَعْطِيتُ الْكُوْثَرَ وَإِنَّ صَاحِبِكُمْ لَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ. وَلَهُ أَيْضًا زِيَادَةُ كَانْ شَيْطاني كَافْرَا فَأَعَانَنِي اللّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوجَدُ أَكْثَرُ مِنْ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَمْعَنَ التَّتَبُعَ. وَذَكُرْ أَبُو سَعيدِ النَّيسَابُورِيِّ فِي كِتَابِ شَرَفِ الْمُصْطَفَى أَنْ عَذَدُ الَّذِي خُصٌ به صَلَّى اللّهُ عليْهِ وَسلَّمْ ستُونَ خَصْلَة. وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِي ثَلاَثَةً آلاَفِ مُعْجِزَةٍ وَخَصِيصِيَّةٍ.

أَمَّا خَصَائِصُهُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَفْسَامُ (الْقِسْمُ الْأَوَّلُ) مَا اخْتَصَّ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ لِيَكُونَ أَجْرُهُ بِهَا أَعْظَمَ: فَاخْتَصَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُجُوبٍ صَلاَةِ الضَّحَى، وَالْوِثْرِ، وَرَكْعَتَي الْفَجْرِ، وَصَلاَةِ اللَّيْلِ، وَالسَّوَاكِ، وَالأُضحِيَّةِ، وَالمُشَاوَرَةِ، وَمُصَابَرَةِ الْعَدُو وَإِنْ كَثَرَ عَدَهُهُمْ، وَتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَآهُ وَلاَ يَسْقُطُ بَالْخَوْفِ، وَقَضَاءِ دَيْنِ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا مُعْسِرًا، وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِي فِرَاقِهِ وَإِمْسَاكِهِنَّ بَعْدَ أَنِ اخْتَرَتَهُ وَتَرْكِ وَقَضَاءِ دَيْنِ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا مُعْسِرًا، وَتَخْيِيرِ نِسَائِهِ فِي فِرَاقِهِ وَإِمْسَاكِهِنَّ بَعْدَ أَنِ اخْتَرَتَهُ وَتَرْكِ النَّرَوْجِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ النَّيْوَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَسَلَّمَ حِينَمَا كَانَ يُعْرَفِ الْمُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا كَانَ يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ مُسْلِمَ مِائَةَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ وَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ مُولِ الْمُعْلَوقِ اللهُ مَنْ مُنَاقِرَةِ اللهُ عَنْ مُدَاوَمَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُشَاهَدَةِ الْمَعْقُ بِمَا كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَةَ إِلَيْهِ مِنْ مُقَاسَاةٍ الْبَشِرِ وَسِيَاسَةِ الْأُمْةِ وَقِيلَ غَيْرُ ذُلِكَ.

وَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ الشَّافِلِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِي فَقَالَ لِي يَا مُبَارَكُ ذَٰلِكَ غَيْنُ الأَنْوَارِ لاَ غَيْنُ الأَغْيَلِ. (الْقِيسَمُ النَّانِي) فِيمَا اخْتَصَّ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمًا حُرْمُ عَلَيْهِ فَاخْتَصَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَا مُرْمُ عَلَيْهِ فَاخْتَصَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَا مُرَمِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وَتَخرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْه، وَتَخرِيمِ مَا لَهُ رَائِحَة تَوْمِ وَبَصَلِ لِتَوَقِّعِ مَجِيءِ الْمَلاَئِكَةِ وَالْوَحْيِمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْه، وَتَخرِيمِ الْكَوَّةِ وَالْوَحْيِمِ الْكَوْلِ الْمَتَّكِمَةِ وَالْوَحْيِمِ الْكَوْلِ الْمَدْنِ الْمَالِيَةِ وَالْمَرْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَبَعِهِ إِذَا لَيْسَعَلَى الْكَهُ وَيَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَبَعْهُمُ وَتَخْرِيمِ الْمَنْ لِيَسْتَكُونَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَمْمُنُ تَسْتَكُونِ ﴾ [المدثر: ٢٦ أَيْ لا تُعْطِ شَيْنًا لِتُعْطَى أَتُفْرَ مِنْهُ بَلْ أَعْطِ لِرَبُكَ وَافْصِدْ بِهِ وَجْهَهُ، وَتَخرِيمِ مَدُ الْعَيْنِ إِلَى مَا اللهُ بَيْنَةُ وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِو النَّاسُ اسْيَخْصَانًا لَهُ وَتَمَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ، وَتَخرِيمٍ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِواللهُ وَتَخْرِيمِ إِلْكُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِإِبَاحَةِ الْمُسْرِيمِ لِكَاحِ الْالْمُعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِإِبَاحَةِ الْمُكْرِدِيمِ وَتَخْرِيمِ إِلْمُونُ وَ الْمُعْرَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِإِبَاحَةِ الْمُكْتِيمِ وَسُلّمَ بِإِبَاحَةِ الْمُكْتِيمِ وَسَلّمَ بِإِبَاحَةِ الْمُكْتِيمِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ بِإِبَاحَةِ الْمُكْتِيمِ وَالنَكُومِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ بِإِبَاحَةِ الْمُكْتِيمِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ بِإِبَاحَةِ الْمُكْتِ اللهُ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ وَاللّهُ وَلَاكُومُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَتَ

وَالنِّكَاحِ بَعْنِرِ رِضَا الْمَرْأَةِ فَلَوْ رَغِبَ فِي نِكَاحِ امْرَأَةِ خَلِيَّةٍ لَزِمَهَا الْإِجَابَةُ وَحَرُمَ عَلَى عَنِيهِ خِطْبَتُهَا، وَالنِّكَاحِ بِلاَ وَلِيٍّ وَلاَ شُهُودٍ، وَجَعْلِهِ عِتْقَ أَمْتِهِ صَفِيَّةً صَدَاقَهَا، وَحِلُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَضَطَفِي مَا شَاءً مِنَ الْمَعْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ جَارِيَةٍ وَعَيْرِمَا، وَالْقِسْمةِ وَلوَلَدِهِ، وَيَشْهَدُ لِنَفْسِهِ وَلوَلَدِهِ، وَلاَ يُكْرَهُ لَهُ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءُ فِي حَالِ الْعَضْبِ وَقَلْمُ لِنَفْسِهِ وَلوَلَدِهِ، وَلاَ يُكْرَهُ لَهُ الْفَتْوَى وَالْقَضَاءُ فِي حَالِ الْعَضْبِ لِلْاَ كَمَا يَقُولُ فِي الرِّضَا، وَأَنَّهُ يَدْعُو لِمَنْ شَاءً بِلَفْظِ الصَّلاَةِ وَلَيْسَ وَيَقْفِي لِنَا أَنْ نُصَلِّي إِلاَّ عَلَى نَبِي أَوْ مَلَكَ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطِعُ الأَرْضَ قَبْلَ فَعْجِها لِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْطِعُ الْأَرْضَ قَبْلَ فَعْجِها لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْطِعُ أَرْضَ الْجَلِّةِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْطِعُ أَرْضَ الْجَلِّةِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْكَرَامَاتِ اخْتَصَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالُونَ الشَوْمِذِي اللهُ عَلَيْهِ وَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَقَالُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالُو الْمَعْلِي وَالْعَمْ وَوَاهُ الْبَيْهَتِي وَقَالُونَ مَنْ قَالَ بَيْهُ وَقَالُمُ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَوَاهُ الْبَيْهِي وَقَالُونَ السَّرَعِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالُونَ السَّمِ وَالْمَانُ ، وَأَنُ آلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ الْمَعْلَى وَالْمَالُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَالْمُولُونَ الْعَلْمُ وَالْمَ الْمُ

وَأَنَّ اللّهَ تَعَالَى كَتَبَ اسْمَهُ الشَّرِيفَ عَلَى الْعَرْشِ وَعَلَى كُلِّ سَمَاءٍ وَعَلَى الْجِنَانِ وَمَا فِيهَا رَوَاهُ الْبُنُ عَسَاكِرَ، وَأَنَّ اللّهَ تَعَالَى أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى النَّبِيِّينَ آدَمَ فَمَنْ بَعْدَهُ أَنْ يُوْمِئُوا بِهِ وَيَنْصُرُوهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيئَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ ﴾ [آل عمران: ٨١] وَأَنَّهُ وَقَعَ التَّبْشِيرُ بِهِ فِي الْكُتُبِ السَّالِفَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقْعُ فِي نَسَبِهِ مِن لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ وُلِدَ مَخْتُونَا مَقْطُوعَ السُّرَةِ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ ، وَأَنَّهُ وُلِدَ مَخْتُونَا مَقْطُوعَ السُّرَةِ رَوَاهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا رَافِعًا الطَّبْرَانِيُّ ، وَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا رَافِعًا السَّرَةِ وَوَاهُ الْمُنْعَرِّعِ الْمُبْتَهِلِ رَوَاهُ أَبُو نَعَيْمٍ، وَأَنَّهُ وَأَتْ أُمّهُ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ نُورًا خَرَجَ مِنْهَا أَضَاءَ لَهُ قُصُورُ الشَّأُم رَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ.

وَأَنَّ مَهْدَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرُّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَلاَئِكَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ سَبْعِ فِي الْخَصَائِصِ، وَأَنَّ الْقَمَرَ كَانَ يُحَدِّثُهُ وَهُوَ فِي مَهْدِهِ وَيَمِيلُ حَيْثُ أَشَارَ إِلَيْهِ رَوَاهُ صَاحِبُ النَّطْقِ الْخَصَائِصِ، وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ ظَلَّلَتْهُ الْغَمَّامَةُ فِي الْحرِّ رَوّاهُ أَبُو الْمَهْومِ، وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ ظَلَّلَتْهُ الْغَمَّامَةُ فِي الْحرِّ رَوّاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ شَقَّ صَدْرُهُ الشَّرِيفُ نَعْمِ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ شَقَّ صَدْرُهُ الشَّرِيفُ

صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَأَنَّهُ غَطَّهُ جِبْرِيلُ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ ثَلاَتَ غَطَّاتِ، وَأَنَّ اللّهَ تَعَالَى ذَكْرَهُ فِي الْقُرْآنَ عُضُوّا عُضُوّا غَضُوّا فَذَكَرَ قَلْبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١] وَقَوْلِهِ: ﴿فَاللّهُ بَقَوْلِهِ: ﴿فَاللّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَاللّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَاللّهُ بِلسّانِكَ ﴾ [مريم: ١٩] وَبَصَرُهُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ [النجم: ٣] وَقَوْلِهِ: ﴿فَإِنّمَا يَسْرَنَاهُ بِلِسَائِكَ ﴾ [مريم: ١٩] وَبَصَرُهُ بِقَوْلِهِ: ﴿مَا زَاعُ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [النجم: ١٧] وَوَجْهَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلّٰبَ وَجُهِكَ فِي السّمَاءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] وَيَدَهُ وَعُنْقَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٦] وَظَهْرَهُ وَصَدْرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ [الشرح: ١] وَأَنّهُ اشْتَقُ اسْمَهُ مِنِ اسْم اللّهِ الْمَحْمُودِ قَالَ حَسّانٌ:

وَشَـقٌ لَـهُ مِـن اسْـمِـهِ لِـيُـجِـلُّـهُ فَدُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَلهذَا مُحَمَّدُ

وَأَنَّهُ سُمِّيَ أَحْمَدَ وَلَمْ يُسَمَّ بِهِ أَحَدٌ قَبْلَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيتُ جَائِعًا وَيُضِيحُ طَاعِمًا يُطْعِمُهُ رَبُّهُ وَيَسْقِيهِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى وَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَنَّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى بِالنَّهَارِ وَالضَّوْءِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَأَنَّ رِيقَهُ كَانَ يُعْذِبُ الْمَاءَ الْمِلْحَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَنَّ رِيقَهُ كَانَ يَجْزِي الرَّضِيعَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَلَا يَعْذِبُ الْمَاءَ الْمِلْحَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَنَّ رِيقَهُ كَانَ يَجْزِي الرَّضِيعَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَأَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا مَشَى فِي الصَّخْرِ غَاصَتْ قَدَمَاهُ فِيهِ، وَأَنّ إِبْطَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ شَعَرَ عَلَيْهِ قَالَهُ الْقُرْطُبِيُ وَكَانَ أَبْيَضَ غَيْرَ مُتَغَيِّرِ اللّوْنِ كَمَا ذَكْرَهُ الطّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَأَنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَبْلُغُ صَوْتُ غَيْرِهِ وَلاَ سَمْعُهُ، وَأَنّهُ عَانَ تَغَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَنّهُ مَا تَثَاءَبَ قَطْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ وَالْحُرْجَ الْخَطّابِيُّ مَا تَثَاءَبَ نَبِي قَطْ، وَأَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا احْتَلَمَ قَطُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ وَاللّهُ رَوَاهُ الْبُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا احْتَلَمَ قَطُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا احْتَلَمَ قَطُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ وَاللّهُ وَقَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْحَتَلَمَ قَطْ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِياءُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْحَتَلَمَ قَطْ وَكَذَلُوكَ الْأَنْبِيَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا الْمُعْوِيلِ طَالّهُ رَوَاهُ الْبَيْهِ قِيْهُ، وَأَنّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ ظِلّ عَلَى الْأَرْضِ وَلاّ رُبْيَ لَهُ وَاللّهُ عِلْهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ ظِلّ عَلَى الْأَرْضِ وَلاّ رُبْيَ لَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَأَنّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَى قَالُهُ ابْنُ سَبْعٍ وَغَيْرُهُ.

وَأَنَّ الْكَهَنَةَ الْقَطَعُوا عِنْدَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا الْقَطَعَ اسْتِرَاقُ السَّمْعِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهَ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ مُسْرَجًا مُلْجَمًا قِيلَ وَكَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَرْكَبُهُ عُرْيَانًا، وَأَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَحَلُ الْأَعْلَى وَأَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى وَحَفِظَهُ فِي الْمِعْرَاجِ الْمَعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعَلِي وَالْمُ الْعُهُ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُولَةُ الْمُعْرَاجِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجِ الْمُرَاءِ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرِعِ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرِي فَيْ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجِ الْمُسْتَعِيْلُ الْمُعْرِي الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرِاءُ الْمِنْ الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاجُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاجُوعُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرِاءُ وَالْمُعْرِاءُ الْمُعْرِاءُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ وَالْمُعْرِعُ الْمُعْرَا

حَتَّى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى وَأَحْضَرَ الْأَنْبِيَاءَ لَهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ وَصَلَّى بِهِمْ وَبِالْمَلاَثِكَةِ إِمَامًا وَأَطْلَعَهُ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَأَنَّهُ رَأَى اللَّهَ تَعَالَى بِعَيْنَيْهِ وَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ الْكَلاّم وَالرُّوْيَةِ وَكَلَّمَهُ تَعَالَى فِي الرَّقِيعِ الْأَعْلَى وَكَلَّمَ مُوسَى بِالْجَبَلِ، وَأَنَّ الْمَلاَيْكَةَ تَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ يَمْشُونَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَقَاتَلَتُ مَعَهُ كَمَا مَرَّ فِي غَزُوة بَدْرٍ وْحُنَيْنِ، وْأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْمًا أَنْ نُصَلِّي وَنُسَلِّم عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآيَةِ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَملائكَتهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] وَأَنَّهُ أُوتِيَ الْكِتَابَ الْعَزِيزِ وَهُو أُمِّيٌّ لاَ يَقْرأُ وَلا يَكْتُبُ ولا اشتغل بمُدارسَةٍ، وَأَنَّ اللَّهَ حَفِظَ كِتَابَهُ الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ مِن الْتُبْدِيلِ والتَّحْريفِ قالَ تعالَى: ﴿لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حمِيدً ﴾ افصلت: ٤٢] وقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] أيْ مِن التَّحْرِيفِ وَالزِّيَادَة والنُّقْصانِ فَلَوْ حَاوَلَ أَحَدٌ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِحَرْفِ أَوْ نُقْطَةٍ لَقَال لَهُ أَهْلُ الدُّنْيا لهٰذَا كذَّابٌ حتَّى إنّ الشّيْخ الْمهيب لو اتَّفَقَ لَهُ تَغْيِيرٌ فِي حَرْفِ منهُ لَقَالَ الصَّبْيَانُ كُلُّهُمْ أَخْطَأْت أَيُّهَا الشَّيْخُ وصوابُهُ كذا ولم يتَّفقْ ذْلِكَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ فَإِنَّهُ لاَ كِتَابِ إِلاَّ وَقَدْ دَخَلَهُ التَّصْحِيفُ وَالتَّخْرِيفُ وَالتُّغْيِيرُ سُواهُ مَعِ أَنَّ دَوَاعِيَ المُلْحِدَةِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مُتَوَفِّرةٌ علَى إِبْطَالِهِ وَإِفْسادُهُ، وَأَنْ كتابِهُ يشتملُ عَلَى مَا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْكُتُبِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَسَّر حَفْظُهُ لِمُتعَلِّمِيه قال تَعالَى: ﴿ وَلَقَدُ يسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلِذُّكُوبِ [القمر: ١٧، ٢٢، ٣٣، ٤٠] فَجِفْظُهُ مُيَسِّرٌ لِلْغِلْمَانِ فِي أَقْرَبِ مُدَّةٍ وَسَائرُ الْأُمْمِ لاَ يَحْفَظُ كُتُبَهَا الْوَاحِدُ مِنْهُمْ فَكَيْفَ بِالْجَمُّ الغَفِيرِ.

وَأَنّهُ أُنْزِلَ عَلَى سَبْمَةِ أَحْرُفِ تَسْهِيلاً عَلَيْنَا وَتَيْسِيرًا، والله آية باقية مَا بقيت الدّنيا، والله عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلْمَ الطُوالِ أَمّا الْمُفَصَّلُ وَبِالْمَشَانِي وَبِالسَّبْعِ الطُوالِ أَمّا الْمُفَصَّلُ فَاخِرُهُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ وَفِي أَوْلِهِ خِلاَفٌ وَرَجْحَ النَّوْوِيُ أَنّهُ سُورَةُ الْحُجْرَاتِ وَالْمَشَانِي هِيَ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالسَّبْعُ الطَّوَالُ أَوْلُهَا الْبَقَرَةُ وَآخِرُهَا الْأَنْفَالُ، وَأَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِي مَفَاتِيحِ الْخَزَائِنِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَهِي خَزَائِنُ أَجْنَاسِ الْعَالَمِ لِيُخْوِجَ لَهُمْ بِقَلْدِ مَا يَطْلُبُونَهُ لِلْوَاتِهِمْ فَكُلُّ مَا ظَهْرَ مِنْ رِزْقِ الْعَالَمِ فَإِنْ الاَسْمَ الْإِلْهِي لاَ الْعَلْمِ فِلاَ يَعْضُهُمْ وَهِي خَزَائِنُ أَجْنَاسِ يُعْطِيهِ إِلاَّ عَنْ يَدِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِي بِيَدِهِ الْمُفَاتِيحُ كُمَّا اخْتَصَّ تَعَالَى بِمَفَاتِيحِ لَيْخُوبِ فَلاَ يَعْفُهُمُ فَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِي بِيَدِهِ الْمُفَاتِيحُ كُمَّا اخْتَصَّ تَعَالَى بِمَفَاتِيحِ الْعَنْدِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُوتِي جَوَامِعَ الْحَلِمِ، وَأَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسِ كَافَةً، فَقَدْ جَاء فِي حَدِيثِ جَابِرِ وَغَيْرِهِ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسِ كَافَةً، وَسَلّمَ أَنْهُ قَالَ كَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ وَلَهُ وَلَى النَّاسِ كَافَةً، وَسَلّمَ أَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ وَلَهُمْ وَمِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلُهُ وَلَعْرِهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلُهُ وَلَوْمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْهُ وَلَا لَكُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْهُ وَلَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ وَالْعَالِهُ فَالَاسِ كَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ ال

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ، وَإِخْلَالِ الْغَنَائِمِ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحْدِ قَبْلَهُ، وَجَعْلِ الْأَرْضِ لَهُ وَلِأَمْتِهِ مَسْجَدًا وَطَهُورًا، وَأَنَّ مُعْجِزَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ مُسْتَحِرَّةٌ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَمُعْجِزَاتُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ الْقَرَضَتْ لِوَقْتِهَا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ خَبَرُهَا وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ لَمْ تَزَلُ حُجَّتُهُ قَاهِرَةً وَمُعَارَضَتُهُ مُمْتَنِعَةً، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثُورُ الْأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَةً.

وَأَنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَأَنَّ شَرْعَهُ مُؤَيَّدٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَنَاسِخٌ لِجَمِيعِ شَرَائِعِ النَّبِيِّنَ. وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَبَاعُهُ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ فِي إِحْدَى الْقُولَيْنِ وَرَجَّحَهُ السُّبُكِيُّ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ فِي إِحْدَى الْقُولَيْنِ وَرَجَّحَهُ السُّبُكِيُّ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

وَأَنَّ اللّهَ تَعَالَى خَاطَبَ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ بِأَسْمَايُهِمْ فِي الْقُرْآنَ فَقَالَ يَا آدَمُ يَا أَيُهَا النَّبِيُ يَا أَيُهَا النَّمِ وَلَمُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ اللّهِ يَا نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ الْجَهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ الْجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَعْلَى وَسَلّمَ يَحْرُمُ الْجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَعْلِي وَسَلّمَ يَحْرُمُ الْجَهْرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ الْجَهْرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَعْلَى وَسَلّمَ يَحْرُمُ الْجَهْرُوا لَهُ بِالْقُولِ تَعْلَى وَسَلّمَ يَحْرُمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢٦]، وَأَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ الْجَعْرُوا لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَاتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُمُ لِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُمْ يَجْمِيمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّمَ يَجْمِيمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّمَ يَجْمِمِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّمَ يَجْمِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُمُ يَجْمِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّمُ يَجْمِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُمُ يَجْمِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُمُ يَجْمِمِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ

وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَبَطَ عَلَيْهِ إِسْرَافِيلُ وَلَمْ يَهْبِطُ عَلَى نَبِيٌ قَبْلَهُ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَبَطَ عَلَيَّ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ مَا هَبَطَ عَلَى نَبِيٌ قَبْلِي وَلاَ يَهْبِطُ عَلَى أَحَدٍ بَعْدِي وَهُوَ إِسْرَافِيلُ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَبُكَ السَّمَاءِ مَا هَبَطَ عَلَى نَبِيٌ قَبْلِي وَلاَ يَهْبِطُ عَلَى أَحَدٍ بَعْدِي وَهُوَ إِسْرَافِيلُ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَبُكَ السَّمَاءِ مَا هَبَطُ عَلَى أَرْفِيلُ فَأَوْمَأُ إِلَيْ اللّهُ عَلَى أَرْفِيلُ فَاقَالَ أَنَا وَسُولُ رَبُّكَ إِلَى عَبْدِي وَمُولَ اللّهُ عَلَى أَمْرَئِي أَنْ أَخْرَتِكَ إِنْ شِفْتَ نَبِيًا مِلِكًا فَنَظُرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ فَأَوْمَأُ إِلَيْ

أَنْ تَوَاضَعْ فَلَوْ أَنِي قُلْتُ نَبِيًّا مَلِكَا لَصَارَتِ الْجِبَالُ مَعِي ذَهَبًا، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِي وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخِّرَ ۖ [الفتح: ٢].

قَالَ الْبِيضَاوِيُّ جَمِيعَ مَا فَرَطَ مِنْكَ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ تُعَاتَبَ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللهِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ كُلُّ الْمُرْسَلِينَ وَجَمِيعِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرِّبِينَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُمَ نِكَاحُهُ أَوْ الْجِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٢] أي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرُمَ نِكَاحُهُنَّ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ تَكْرِمَةً لَهُ وَخُصُوصِيَّةً .

وَأَنَّهُ يَحْرُمُ رُؤْيَةُ أَشْخَاصِ أَزْوَاجِهِ فِي الْأَزُر وَكَذَا كَشْفُ وُجُوهِهِنَّ وَأَكْفُهِنَّ لِلشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقْسَمَ عَلَى اللّهِ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَأَنَّ أَوْلاَدَ بَنَاتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي الْحَسَنِ إِنَّ ابْنِي لهٰذَا سَيُد، وَأَنَّ كُلَّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبَهُ وَلَسَبَهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي وَنَسَبِي وَالنَّسَبُ وَالسَّبُ بِالرُّواجِ.

وَأَنّهُ لاَ يَجُوزُ التَّزَوُّجُ عَلَى بَنَاتِهِ لِأَنَّ ذَكَ يُؤذِيهِ وَأَذِيّتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَامٌ بِالْأَثْفَاقِ فَعَنِ الْمِسُورِ بَنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بَنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بَنِثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِلْلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِلْلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ قَالَ أَمَّا بَعْد فَإِنِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ قَالَ أَمَّا بَعْد فَإِنِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ قَالَ أَمَّا بَعْد فَإِنِّي الْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بَنَ فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ قَالَ أَمَّا بَعْد فَإِنِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ قِالَ أَمَّا بَعْد فَإِنِّي الْكَعْرَةُ أَلِ الْمُعاصِ بُنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّئِنِي فَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدِ بَضَعَةٌ مِنِي وَإِنَّمَا أَكُرُهُ أَن يَمْتِنُوهَا وَإِنَّهُ وَاللّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ وبِنْتُ عَدُو اللّهِ عِندَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِي الْخِطْبَةَ أَخْرَجَهُ الشَّيْطَانَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنِ الْمِسُورِ أَيْضًا فَإِنَّ الْقَنِي بَضَعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْدِينِي مَا الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَلُّلُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآهُ بِالْمَنَامِ فَقَدْ رَآهُ حَقًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَلُّلُ

بِهِ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ أَوْ فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي قَتَادَة عِنْدَ مُسْلِم أَيْضًا مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ وَلَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّة بِي، وَأَنَّ التَّسَمُّيَ بِاسْمِهِ خَابِهِ مَنْ رَآنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ يُوقَفُ عَبْدَانِ بَيْنَ يَدَى اللّهِ تَعَالَى فَيُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولانِ رَبْنَا بِمَ اسْتَأْهُلْنَا وَسَلّم قَالَ يُوقَفُ عَبْدَانِ بَيْنَ يَدَى اللّهِ تَعَالَى فَيُؤْمَرُ بِهِمَا إِلَى الْجَنّةِ فَيَقُولانِ رَبْنَا بِمَ اسْتَأْهُلْنَا الْجَنّة وَلَمْ نَعْمَلْ عَمَلاً تُجَازِينَا بِهِ الْجَنّة فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى ادْخُلاَ الْجَنّة قَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي الْجَنّة وَلَمْ نَعْمَلْ عَمَلاً تُجَازِينَا بِهِ الْجَنّة فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى ادْخُلا الْجَنّة قَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي الْحَبْقُ وَلَمْ اللّهُ تَعَالَى وَوَقَى أَبُو نُعَيْمِ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ قَالَ قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلاّلِي لاَ أُعَدَّبُ أَحَدًا تَسَمّى وَسُلّم فِي النّارِ.

وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مَا مِنْ مَائِدَةِ وُضِعَتْ فَحَضَرَ عَلَيْهَا مَنِ السّمُهُ أَخْمَدُ أَنْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ قَدِّسَ اللّهُ ذٰلِكَ الْمَنْزِلَ كُلَّ يَوْم مَرَّتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو مَنْصُورِ الدَّيْلَمِيُ وَجَوَّزَهُ السّمُهُ مُحَمَّدًا أَمْ لاَ عِنْدَ الشَّافِعِيُ وَجَوَّزَهُ وَلَيْسَ لِأَحْدِ أَنْ يَتَكَنَّى بِكُنْيَةِ أَبِي الْقَاسِمِ سَوَاءٌ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا أَمْ لاَ عِنْدَ الشَّافِعِيُ وَجَوَّزَهُ مَالِكٌ. وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُ الْغُسْلُ لِقِرَاءَةِ حَدِيثِهِ وَالتَّطَيْبُ وَلاَ مَالِكٌ. وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُ الْغُسْلُ لِقِرَاءَةِ حَدِيثِهِ وَالتَّطَيْبُ وَلاَ تَوْفَعُ عِنْدَهُ الْأَصْوَاتُ بَلْ تُخْفَضُ كَمَا فِي حَيَاتِهِ إِذَا تَكَلّمَ فَإِنْ كَلاَمَهُ الْمَأْثُورَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الرَّفْعَ عِلْلُ كَلاَمِهِ الْمَسْمُوعِ مِنْ لَفْظِهِ الشّرِيفِ وَأَنْ يُقْرَأَ عَلَى مَكَانِ مُرْتَفِعِ قَالَ مُطَرِّفٌ كَانَ اللّهُ عَلَيْ مَنْ لَنْ عَلَى مَكَانِ مُرْتَفِعِ قَالَ مُطَرّفٌ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ يُقُولُ لَهُمْ يَقُولُ لَكُمُ الشّيغُ تُربِدُونَ النّاسُ إِذَا أَتُوا مَالِكًا وَحِمَهُ اللّهُ خَرَجَتْ إِلَيْهِمُ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ قَالُوا الْمَسَائِلَ خَرَجَتْ إِلَيْهِمْ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ قَالُوا الْحَدِيثَ تُربُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ قَالُوا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ مُنَا مَعْمَدُ وَلَيْسَ سَاجَهُ وَالسَّاجُ الطَّيْلَسَانُ وَتُلْقَى لَهُ مِنْ الْمُعْرَامُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحُشُوعُ .

وَلاَ يَزَالُ يُبَخِّرُ بِالْعُودِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ عَلَى تِلْكَ الْمِنَصَّةِ إِلاَّ إِذَا حَدَّثَ قَالَ ابْنُ أَبِي أُويْسِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ أُحِبُ أَنْ اعْلَى عَلَى عَلَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أُحَدُثَ بِهِ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ مُتَمَكِّنَا وَيُقَالُ اعْفَمَ حَدِيثَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أُحَدُثَ بِهِ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ مُتَمَكِّنَا وَيُقَالُ إِنَّهُ أَخَذَ ذَٰلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَدْ كَرِهَ قَتَادَةُ وَمَالِكُ وَجَمَاعَةُ التَّحَدِيثَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ عَنْ صَعِيدِ أَنْ الْمُسَيِّبِ وَقَدْ كَرِهَ قَتَادَةُ وَمَالِكُ وَجَمَاعَةُ التَّحَدِيثَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ عَتْى كَانَ الْأَعْمَشُ إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِهَا تَيَمَّمَ وَلاَ شَكَ أَنَّ حُرْمَتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَعِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسَمَاعِ السِمِهِ وَسِيرَتِهِ كَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَعِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسَمَاعِ السِمِهِ وَسِيرَتِهِ كَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ وَعِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسَمَاعِ السِمِهِ وَسِيرَتِهِ كَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ

وَيَكُورُهُ لِقَارِيءِ حَدِيثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ لِأَحَدِ وَحَسْبُكَ مَا وَقَعَ لِمَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي لَسْعِ الْعَقْرَبِ لَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَهُوَ لَمْ يَتَحَرَّكُ وَتَحَمُّلِهِ لِلَسْعِهَا تَوْقِيرَا لِجَنَابِ حَدِيثِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّهُ تَثْبُتُ الصُّحْبَةُ لِمَنِ اجْتَمَعَ بِهِ لَحْظَةً بِخِلاَفِ التَّابِعِيِّ مَعَ الصَّحَابِيِّ فَلاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِطُولِ الاَجْتِمَاعِ مَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ وَالْفَرْقُ عَظَمُ مَنْصِبِ النَّبُوَّةِ وَنُورِهَا فَبِمُجَرَّدِ مَا يَقَعُ بَصَرُهُ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ الْجِلْفِ يَنْطِقُ وَالْفَرْقُ عَلْمُ مُدُولً قَالَ اللّهُ تَعَالَى خِطَابًا لِلْمَوْجُودِينَ حِيتَيْدِ ﴿ وَكَذٰلِكَ بِالْحِكْمَةِ، وَأَنَّ أَصْحَابَهُ كُلَّهُمْ عُدُولً قَالَ اللّهُ تَعَالَى خِطَابًا لِلْمَوْجُودِينَ حِيتَيْدِ ﴿ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] أَيْ عُدُولاً وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَ تَسُبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّ الْمُصَلِّي يُخَاطِبُهُ بِقَوْلِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَلاَ يُخَاطِبُ غَيْرَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَحِبُ عَلَى مَنْ دَعَاهُ وَهُو فِي الصَّلاَةِ أَنْ يُجِيبَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَحِبُ عَلَى مَنْ دَعَاهُ وَهُو فِي الصَّلاَةِ أَنْ يُجِيبَهُ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ رُوَايَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَمْ تَقْبَلْ رُوايَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مَعْصُوم مِنَ الذُّنُوبِ كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا عَمْدِهَا وَسَهْوِهَا كَذَٰلِكَ الْأَنْمِياءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْجُنُونُ وَلاَ الْإِغْمَاءُ الطَّوِيلُ الزَّمْنِ وَلاَ الْعَمَى لِأَنَّهَا نَقْصَ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْجُنُونُ وَلاَ الْإِغْمَاءُ الطَّوِيلُ الزِّمْنِ وَلاَ الْعَمَى لِأَنَّهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشَّفَاءِ وَالسَّلامُ وَأَنْهُ لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَأَنْ مَنْ سَبَّهُ أَو انتقصَهُ قُتِلَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشَّفَاءِ وَعَيْرُهُ وَاسْتَذَلُوا لَهُ بِالْكِتَابِ وَالسَّلامُ ، وَأَنْ مَنْ سَبَّهُ أَو انتقصَهُ قُتِلَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشَّفَاءِ وَعَيْرُهُ وَاسْتَذَلُوا لَهُ بِالْكِتَابِ وَالسَّلامُ وَالْمَاء .

وَقَالَ الْحُطَابِيُ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلْفَ فِي وُجُوبٍ قَتْلِهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ يُقْتَلُ حَدًّا لاَ رِدَّةً وَلاَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَلاَ عُذْرُهُ إِنِ ادْعَى سَهْوًا أَوْ غَلَطًا وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذٰلِكَ رِدَّةً تُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى الْكُفْرِ فَهُو مُرْتَدٌّ كَافِرٌ قَطْعًا لاَ نِزَاعَ فِي ذٰلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذٰلِكَ رِدَّةً تُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلَى الْكُفْرِ فَهُو مُرْتَدٌّ كَافِرٌ قَطْعًا لاَ نِزَاعَ فِي ذٰلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذُلِكَ رِمْنَ أَنْ وَالْمُرْتَدُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ. وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْجَمْهُورِ مِنْ أَفِمَتِنَا وَالْمُرْتَدُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ. وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْبَعْمَانِ النَّعْمَانِ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ اللَّهُ حَلَيهِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةً شَهَادَةً رَجُلَيْنِ فَعَنِ النَّعْمَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا فَجَحَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا فَجَحَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُكَ كَيْفَ تَمُونِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُكَ كَيْفَ تَشْهَدُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُكَ كَيْفَ تَشَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزَيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُكَ كَيْفَ تَشْهَدُ قَالَ اللهِ عَلَى خَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزِيْمَةً إِنَّا لَمْ نَشْهَدُكَ كَيْفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزِيْمَةً إِنَّا لَمْ مَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا خُزُومُ وَاللّهُ عَلَى وَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الْمَالِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الل

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِلُ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْإِسْلاَمِ مَنْ تَعْدِلُ شَهَادَتُهُ مِشَهَادَةُ وَجُلَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْإِسْلاَمِ مَنْ تَعْدِلُ شَهَادَتُهُ مِشْهَادَةً رَجُلَيْنِ إِلاَّ خُزَيْمَةُ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ تَرْخِيصُهُ فِي النّيَاحَةِ لِأُمْ عَطِيَّة رَوَى مُسْلِمٌ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُسْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْنًا وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [الممتحنة: ١٢] قالَتْ كَانَ مِنْهُ النّيَاحَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِلاَّ آلَ فُلاَنِ فَإِنّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَ بُدُ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ إِلاَّ آلَ فُلاَنِ. وَمِنْ ذَٰلِكَ تَرْكُ الْإِحْدَادِ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ لَمّا أُصِيبَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ابْنُ سَعْدِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمّا أُصِيبَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَلّبِي ثَلاَثًا ثُمّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ وَقُولُهُ تَسَلّبِي أَي الْبَسِي ثَوْبَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَلّبِي ثَلاَثًا ثُمّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ وَقُولُهُ تَسَلّبِي أَي الْبَسِي ثَوْبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَلّبِي ثَلاثًا ثُمّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ وَقُولُهُ تَسَلّبِي أَي الْبَسِي ثَوْبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسَلّبِي قَلْكُ إِنْ الْبَيْنَةُ وَهُو ثَوْبُ أَسُودُ تُغُطِّي بِهِ الْمُحِدُ وَالْسَهَا الْحَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ النّبُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُحَدِّ قَبْلُ لِيسَنّهُ وَهُو قَوْلُهُ أَلْكُولُ الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَ الْمُحَدِّ قَبْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْحَدَاقِ الْمُعَالِقَا الْحَمْلُ اللّهِ الْمُحْرَاقُ الْمُعَنِ قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ الْمُعِينِ قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَ اللّهُ الْمُعَلَقُ الْمُعْتَقِ لِلْهُ عَلَقُ الللهُ عَلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

وَمِنْ ذَٰلِكَ إِنْكَاحُ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ عَلَى سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ لاَ تَكُونُ لاُحَدِ بَعْدَكِ مَهْرًا، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ لِمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ وَالْوَعْكُ أَذَى الْحُمَّى وَوَجَعُهَا فِي وَسَلَّمَ كَانَ يُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ لِمُضَاعَفَةِ الْأَجْرِ وَالْوَعْكُ أَذَى الْحُمَّى وَوَجَعُهَا فِي النَّذِنِ ، وَأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ فِي مَرَضِهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَأَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ صَلَّى عَلَيْهِ النَّاسُ أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا بِغَيْرِ إِمَامٍ وَبِغَيْرِ دُعَاءِ الْجَنَازَةِ الْمِعَرُوفِ ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَتُوكَ بِلاَ دَفْنِ ثَلاَئَةً أَيَّامٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَفُرِسَ لَهُ فِي لَحْدهِ قَطِيفَةٌ وَالْأَمْرَانِ مَكْرُوهَانِ فِي حَقِّنَا، وَأَظْلَمَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ لَا يَبْلَى جَسَدُهُ الشَّرِيفُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيّاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رَوَاهُ أَبُو حَالِدَ وَعَيْرُهُ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ يُورَثُ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيّاءُ لاَ يُورَثُونَ لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ حَدِيثِ الزُبْيُرِ مَرْفُوعًا إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيّاءِ لاَ نُورَثُ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيّاءُ لاَ يُورَثُونَ لِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُبْيُرِ مَرْفُوعًا إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيّاءِ لاَ نُورَثُ .

وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ يُصَلِّي فِيهِ بَأَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَلِهٰذَا قِيلَ لاَ عِدَّةً عَلَى أَزْوَاجِهِ وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْنَجَارِ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْحَكَةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَخَرَجَ النَّاسُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّّبِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مَسْعِيدٌ فَاسْتَوْحَشْتُ فَدَنَوْتُ إِلَى الْقَبْرِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الظَهْرُ سُمِعَتُ الْأَذَانَ في الْقَبْرِ فَصَلَّيْتُ مُسْعِيدٌ فَاسْتَوْحَشْتُ فَدَنَوْتُ إِلَى الْقَبْرِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الظَهْرُ سُمِعَتُ الْأَذَانَ في الْقَبْرِ فَصَلَّيْتُ

الظُّهْرَ ثُمَّ مَضَى ذَٰلِكَ الْأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فِي الْقَبْرِ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى مَضَتِ النَّلاَثُ لَيَالٍ، وَأَنَّهُ وَكُلَ بِقَبْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكُ يُبَلِّغُهُ صَلاَةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الإِمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ إِنَّ لِلهِ مَلاَئِكَة سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ وَعِنْدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ إِنَّ لِلّهِ مَلَكَا أَعْطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ كُلِّهِمْ فَمَا مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ الْأَصْبِهَانِي عَنْ عَمَّالٍ إِنَّ لِللهِ مَلَكَا أَعْطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ كُلِّهِمْ فَمَا مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّي عَلَيْ إِلاَّ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ الْمُعَلِيمِةِ، وَأَنَّهُ تَعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ عَنْ عَمَالُ أُمِّيهِ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيبِ لَيْسَ مِنْ يَوْمِ إِلاَّ وَتُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَوْضِهِ عُلْوَةً وَعَشِيَّةً فَيَعْرَفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ، وَأَنَّ مِنْبَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَوْضِهِ وَمَشَيَّةً فَيَعْرَفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ، وَأَنَّ مِنْبَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَوْضِهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ.

وَفِي رِوَايَةٍ وَمِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَأَصْلُ التَّرْعَةِ الرَّوْضَةُ عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ خَاصَّةً فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمُطْمَئِنُ فَهِيَ رَوْضَةٌ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ عَلَى طَاهِرِه وَأَنَّهُ حَتَّ مَحْسُوسٌ مَوْجُودٌ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ صَالِحَةٌ لاَ عَجْزَ فِيهَا وَكُلُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمُورِ الْعَنْبِ فَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَأَنَّ مَا بَيْنَ مِنْبِرِهِ وَقَبْرِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبُرُ.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمِ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مِنْ يُجُوزُ عَلَى الصَّرَاطِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْشَرُ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ كَمَا رُويَ عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ مَا مِنْ فَجْرِ يَطْلُعُ إِلاَّ نَزَلَ يَخْشَرُ فِي سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ كَمَا رُويَ عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ مَا مِنْ فَجْرِ يَطْلُعُ إِلاَّ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَحْقَى إِذَا الْشَقَّتُ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفَا مِنَ عَرْجُوا وَهَبَطَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى إِذَا انْشَقَّتُ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفَا مِنَ عَرَجُوا وَهَبَطَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى إِذَا انْشَقَّتُ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفَا مِنَ عَرَجُوا وَهَبَطَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلْكِ حَتَّى إِذَا انْشَقَّتُ عَنْهُ الْأَرْضُ خَرَجَ فِي سَبْعِينَ أَلْفَا مِنَ الْمَلْائِكَةِ يُوفَوْنُ أَلْفَ مَلْكِ بِلَفْظِ السَّلْفِيُّ، وَأَنَّهُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمِّتِي عَلَى تَلُّ وَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضَرًاءَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ مَقَامًا لاَ يَقُومُهُ غَيْرُهُ يَخُوطُهُ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالآجُونَ وَالآجُونَ وَالآجُرُونَ وَالآجُونَ وَالآجُونَ وَالآجُونَ وَالآجُرُونَ وَالْأَنُ مَسْعُودِ.

وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ قَالَ مُجَاهِدٌ هُوَ جُلُوسُهُ عَلَى الْعَرْشِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاّمٍ عَلَى الْكُرَسِيِّ ذَكَرَهُمَا الْبَغَوِيُّ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى

الشَّفَاعَةَ الْعُظْمَى فِي فَضْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ حِينَ يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى الشَّفَاعَةَ فِي إِذَ خَالِ قَوْمِ الْجَنَّةَ بَغَيْرِ حِسَابٍ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ وَسَلَّمَ يُعْطَى الشَّفَاعَةَ فِي رَفْعِ دَرَجَاتِ نَاسٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ لَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَمَن دُونَهُ تَحْتَهُ رَوَاهُ الْبَزَّارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ فَمَن دُونَهُ تَحْتَهُ رَوَاهُ الْبَزَّارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْثَرُ النَّاسِ تَبْعًا يَوْمَ الْتِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنْسِ أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ بِكَ أُمِزْتُ أَنْ لاَ أَفْتَحَ لِأَحَدِ قَبْلَكَ وَرَوَاهُ الطُّبَرَانِيْ بِزِيَادَةِ فِيهِ قَالَ فَيَقُومُ الْخَازِنُ فَيَقُولُ لاَ أَفْتَحُ لِأَحَدِ قَبْلَكَ وَلاَ أَقُومُ لِأَحَدِ بَعْدَكَ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ فَخْرَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ يَسِيلُ فِي حَوْضِهِ مَجْرَاهُ عَلَى الدُّرّ وَالْيَاقُوتِ وَمَا وُّهُ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنْ الثَّالِجِ، وَمِنْهَا الْوَسِيلَةُ وَهِيَ أَعْلَى دَرَّجَةٍ فِي الْجَنَّةِ. (وَأَمَّا خَصَائِصُ أُمَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَّادَهَا شَرَفًا) فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ أُمَّتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ وَجَعَلَهُمْ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَعْطَاهُمُ الأَجْتِهَادَ فَي الْأَحْكَام فَيَحْكُمُونَ بِمَا أَدًى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُمْ وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ فِي زَمَانِ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا كَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِنَّهُ لاَ يَحْكُمُ فِي الْعَالَمِ إِلاَّ بِمَا شَرَعَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ تَابِعُ لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَكَذَٰلِكَ مَنْ يَقُولُ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِنُبُوَّةِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلاَم وَأَنَّهُ بَاقٍ إِلَى الْيَوْم فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِأَحْكَام لهٰذِهِ الْمِلَّةِ وَكَذْلِكَ إِلْيَاسُ عَلَى مَا صَحَّحَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ حَيٌّ أَيْضًا وَلَيْسَ فِي الرُّسُلِ مَنْ يَتْبَعُهُ رَسُولٌ إِلاَّ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَى بِهِذَا شَرَفًا لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ.

وَقَدْ خَصِّ اللّهُ تَعَالَى هذِهِ الْأُمَّةَ الشَّرِيفَةَ بِخَصَائِصَ لَمْ يُؤْتِهَا أُمَّةً قَبْلَهُمْ أَبَانَ بِهَا فَضْلَهُمْ وَالْأَخْبَارُ وَالآفَارُ نَاطِقَةً بِذَٰلِكَ خَرِّجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مُوسَى لَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ التَّوْرَاةُ وَقَرَأَهَا فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ مُوسَى لَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ التَّوْرَاةُ وَقَرَأَهَا فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ يَلْكَ أُمَّةً أَخْمَد قَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُودِهِمْ يَقْرَوْونَهَا ظَاهِرًا فَاجْعَلْهَا أُمِّتِي قَالَ يَلْكَ أُمَّةً أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُودِهِمْ يَقْرَوْونَهَا ظَاهِرًا فَاجْعَلْهَا أُمِّتِي قَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً أَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُودِهِمْ يَقْرَوْونَهَا ظَاهِرًا فَاجْعَلْهَا أُمِّتِي

قَالَ تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً يَاكُلُونَ الْفَيْءَ فَاجْعَلْهَا أُمِّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةً أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً يَجْعَلُونَ الصَّدَقَةَ فِي بُطُونِهِمْ يُؤجَرُونَ عَلَيْهَا أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةً أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً إِذَا هَمْ أَحَدُهُمْ بِحَسَنَةٍ فَاجْعَلْهَا أُمِّتِي قَالَ تِلْكَ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَاجْعَلْهَا أُمِّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُحْتَبُ لَهُ أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُحْتَبُ لَهُ أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً إِذَا هَمَّ أَحَدُهُمْ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُحْتَبُ لَهُ وَإِنْ عَمِلَهَا كُوبَتُ وَاحِدَةً فَاجْعَلُهَا أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةً أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبِّ إِنِي أَجِدُ فِي الْأَلُواحِ أُمَّةً يُؤتَونَ الْعِلْمَ الْأَوْلَ وَالْعِلْمَ الْآخِرَ فَيَقْتُلُونَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّهُ أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبٌ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ أُمُّا أَحْمَدَ قَالَ يَا رَبٌ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ خَصْلَتَيْنِ.

فَقَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَّمِي فَخْذُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ قَالَ قَدْ رَضِيتُ يَا رَبِّ. وفِي كِتَابِ النَّطْقِ الْمَفْهُومِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ مُوسَى يَا رَبُّ فَهَلْ فِي الْأُمَم أَكْرَمُ عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِي ظَلَّلْتَ عَلَيْهِمُ الْغَمَّامَ وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى فَقَالُ سُبْحَانَّهُ وَتَعَالَى يَا مُوسَى أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ فَضْلَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَى سَاثِرِ الْأُمَّم كَفَصْلِي عَلَى جَمِيع خَلْقِي قَالَ يَا رَبِّ فَأَرِنِيهِمْ قَالَ لَنْ تَرَاهُمْ وَلْكِنْ أُسْمِعُكَ كَلاَمَهُمْ فَنَادَاهُمُّ اللَّهُ تَعَالَى فَأَجَابُوا كُلُّهُمْ بِصَوْتِ وَاحِدٍ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى صَلاَتِي عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ۚ وَعَفْوِي سَبَقَ عَذَابِي اسْتَجَبْتُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُونِي فَمَنْ لَقِيَنِي مِنْكُمْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ غَفِرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَمُنَّ عَلَيَّ بِذَٰلِكَ فَقَالَ: ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ أَيْ أُمَّتَكَ حَتَّى أَسْمَعْنَا مُوسَى كَلاَمَهُمْ وَفِي الحِليةِ لِأَبِي نُعَيْم عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إَلَى مُوسَّى نَبِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَنَّهُ مَنْ لَقِيَنِي وَهُوَ جَاحِدٌ بِأَحْمَدَ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ قَالَ يَا رَبِّ وَمَنْ أَحْمَدُ قَالَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْهُ كَتَبْتُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِي فِي الْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ السَّمْوَاتِ والْأَرْضَ إِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيع خَلْقِي حَتَّى يَدْخُلُّهَا هُوَ وَأُمَّتُهُ قَالَ وَمَنْ أُمَّتُهُ قَالَ الْحَمَّادُونَ يَخْمَدُونَ صُعُودًا وَهُبُوطًا وَعَلَى كُلُّ حَالٍ يَشُدُونَ أَوْسَاطَهُمْ وَيُطَهِّرُونَ أَطْرَافَهُمْ صَائِمُونَ بِالنَّهَارِرُهْبَانُ بِاللَّيْلِ أَقْبَلُ مِنْهُمُ الْيَسِيرَ وَأُذْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ بِشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ اجْعَلْنِي نَبِيَّ تِلْكَ الْأُمَّةِ قَالَ نَبِيُّهَا مِنْهَا قَالَ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ ذْلِكَ النَّبِيُّ قَالَ اسْتَقْدَمْتُ وَاسْتَأْخَرَ وَلٰكِنْ سَأَجُمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فِي دَارِ الْجَلاَلِ.

وَعَنْ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى شَغْيَا إِنِّي بَاعِثْ نَبِيًا أُمِيًّا أَفْتَحُ بِهِ آذَانَا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا وَأَغْيُنَا عُمْيًا مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهُ طَيْبَةُ وَمُلْكُهُ بِالشَّأْمِ عَبْدِي الْمُتَوَكِّلَ صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا وَأَغْيُنَا عُمْيًا مَوْلِدُهُ بِمَكَّةً وَمُهَاجَرُهُ طَيْبَةُ وَمُلْكُهُ بِالشَّأْمِ عَبْدِي الْمُتَوَكِّلَ

الْمُضطَفَى الْمَرْفُوعَ الْحَبِيبَ الْمُنْتَخَبَ الْمُخْتَارَ لاَ يَجْزِي بِالسَّيْئَةِ السِّيِئَةَ وَلٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَيَعْفِرُ رَحِيمًا بِالْمُؤْمِنِينَ يَبْكِي لِلْبَهِيمَةِ الْمُنْفَلَةِ وَلِلْيَتِيمِ فِي حِجْرِ الْأَرْمَلَةِ لَيْسَ بِفَظَّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ مُتَزَيِّنِ بِالْفُحْشِ وَلاَ قَوَّالٍ لِلْخَنَا لَوْ يَمُرُ إِلَى جَنّبِ السُّرَاجِ لَمْ يُطْفِئهُ مِنْ سَكِينِيهِ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصْبِ الرَّعْوَاعِ أَي الطُّويلِ لَمْ يُسْمَعُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ أَبْعَثُهُ مُبَشُرًا وَتَلْدِيرًا إِلَى أَنْ قَالَ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسَ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَا عَنِ الْمُعْرَا وَتَلْدِيرًا إِلَى أَنْ قَالَ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسَ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيَا عَنِ الْمُنْكِرِ وَتَوْحِيدًا لِي وَإِيمَانَا بِي وَإِخْلاَصًا لِي وَتَصْدِيقًا لِمَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلِي وَهُمْ رُعَاةُ الشَّمْسِ الْمُنْكِرِ وَتَوْحِيدًا لِي وَإِيمَانًا بِي وَإِخْلاصًا لِي وَتَصْدِيقًا لِمَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلِي وَهُمْ رُعَاةُ الشَّمْسِ وَالْمُعْرُوفِ وَاللَّهُ وَلَيْ عَبَلَقَ وَالتَّخْمِيدَ وَالتَّوْحِيدَ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَمُخَالِسِهِمْ وَمُصَاجَعِهِمْ وَمُتَقَلِّيهِمْ وَمَفُواهُمْ وَيَصُفُونَ فِي وَالتَّخْمِيدَ وَالتَّوْمِينَ عَبَدَةٍ وَالتَّعْمِينَ وَالتَّوْمِينَ عَبَدَة وَالتَّخْمِيدَ وَالتَّوْمِينَ عَبَدَة وَلَوْمُ وَلَيْ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَلَعْمُ وَلَا عُرْشِي عُبَالِهُ مُن الْمُعْرَافِحُ وَلَوْمُ وَلَعْمُ وَلَالِهِمْ الْمُشْرِيعَةِمُ الشَّرَائِع وَبِدِينِهِمُ الْمُؤْونَ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِي صُفُوفًا أَخْتِمُ بِكِتَابِهِمْ الْكُتُبَ وَبِشَرِيعَتِهِمُ الشَّرَائِعَ وَبِدِينِهِمُ الشَّرَائِع وَبِدِينِهِمُ الشَّرَائِع وَبِدِينِهِمُ الشَّرَائِع وَبِدِينِهُمُ الشَّرَائِع وَبِدِينِهِمُ الشَرَائِقُ وَيُعْلَمُ وَلَوْمُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائُونَ فِي سَبِيلِي صُفُوفًا أَخْتِمُ بِكِتَابِهِمْ الْكُتُبُ وَبِشَواهُمُ وَلَائِهُ وَلُهُ وَلُمُ وَالْمُ السَّرَاقِ وَلُولُولِهِ اللْمُعْرَاقِ اللْمُعْلَى الْمُولِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُعْتَاقِهُ وَلَالَعُولُ اللْمُولِ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْوْلُ الْمُعْ

فَلَمْ يُؤْمِنْ بِكِتَابِهِمْ وَيَدْخُلْ فِي دِينِهِمْ وَشَرِيعَتِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَهُوَ مِنِي بَرِيءٌ وَأَجْعَلُهُمْ أَفْفَلَ الْأُمْمِ وَأَجْعَلُهُمْ أُمَّةً وَسَطَا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ إِذَا غَضِبُوا هَلَلُونِي وَإِذَا تَنَازَعُوا سَبَّحُونِي يُطَهْرُونَ الْأُمْمِ وَأَجْعَلُهُمْ وَالْأَطْرَافَ وَيَشَدُّونَ الثَّيَابِ إِلَى الْأَنْصَافِ وَيُهَلِّلُونَ عَلَى التَّلاَلِ وَالْأَشْرَافِ يُطَهْرُونَ الْوَجُوة وَالْأَطْرَافَ وَيَشَدُّونَ الثَّيَابِ إِلَى الْأَنْصَافِ وَيُهَلِّلُونَ عَلَى التَّلاَلِ وَالْأَشْرَافِ قُرْبَانُهِمْ دِمَا وُهُمْ وَأَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ رُهْبَانَا بِاللَّيْلِ لُيُوثًا بِالنَّهَارِ طُوبَى لِمَنْ كَانَ مَعَهُمْ وَعَلَى دِينِهِمْ وَمِنْهَاجِهِمْ وَشَرِيَعَتِهِمْ وَذَٰلِكَ فَضَلِي أُوتِيهِ مِنْ أَشَاءُ وَأَنَا ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ رَوَاهُ وَعَلَى مِنْ أَشَاءُ وَأَنَا ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ رَوَاهُ أَبُونَا بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ أَبُو نُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْفِي مَنْ أَشَاءُ وَأَنَا ذُو الْفَضِلِ الْحَتَلَفُوا فِيهِ الْقِيمَ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ الْشَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَوْتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هُذَا يَوْمُهُمُ الّذِي قَرَضَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللّهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنِّصَارَى بَعْدَ غَدِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَمِن خَصَائِصِهِمْ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُمُ الْإِصْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى الْأُمْمِ قَبْلَهُمْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَخْلَالَ النِّي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ أَيْ وَيُخَفُّفُ عَنْهُمْ مَا كُلِّفُوا بِهِ مَنَ التَّكَالِيفِ الشَّاقَةِ كَتَعْبِينِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ وَقَطْعِ مَوْضِعِ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّاقَةِ كَتَعْبِينِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ الْخَاطِئَةِ وَقَطْعِ مَوْضِعِ النَّكَالِيفِ الشَّاقَةِ لَتَعْبِينِ الْقِصَاصِ فِي التَّوْبَةِ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُصْبِحُ قَذْ كُانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُصْبِحُ قَذْ كُانَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُصْبِحُ قَدْ كُانَ الرَّجُلُ مِنْ الْمُولِ الثَّقِلُ الَّذِي يَأْصِدُ طَاعِبَهُ أَيْ يَخْبِسُهُ مِنَ الْحَرَاكِ لِيُقَلِهِ.

وَمِنْهَا أَنَّ اللّهَ أَحَلَّ لَهُمْ كَثِيرًا مِمَّا شَدَّدَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] أَيْ ضِيقٍ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] أَيْ ضِيقٍ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] أَيْ ضِيقٍ بِتَكْلِيفِ مَا اشْتَدَّ الْقِيَامُ بِهِ عَلَيْهِمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ الْحَرَجُ مَا كَانَ عَلَى بَيْ إِسْرَاثِيلَ مِنَ الْإِصْرِ وَالشَّدَاثِدِ وَضَعَهُ اللّهُ عَنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُمُ الْمُؤَاخَذَةَ بِالْخَطَأْ وَالنَّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَحَدِيثٍ النَّفْسِ وَقَدْ كَانَ بَنُو إِسْرَاثِيلَ إِذَا نَسُوا شَيْئًا مِمَّا أُمِرُوا بِهِ أَوْ أَخْطَوُوا عُجَّلَتْ لَهُمُ الْعُقُوبَةُ فَحُرَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مِنْ مَطْعَم أَوْ مَشْرَبٍ عَلَى حَسَبِ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَّأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ رَوَّاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَمِنْهَا أَنَّ الْإِسْلاَمَ وَصْفٌ خَاصٌ بِهِمْ لاَ يَشْرَكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ إِلاَّ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [الحج: ٧٨] ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]. وَمِنْهَا أَنَّ شَرِيعَتَهُمْ أَكْمَلُ مِنْ جَمِيع شَرَائِع الْأُمِّمِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلهٰذَا مِمَّا لاَ يُختَاجُ لِبَيَانِهِ لِوُضُوحِهِ وَانْظُرْ إِلَى شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ۚ فَقَدْ كَانَتْ شَرِيعَةَ جَلاَلِ وَقَهْرٍ أُمِرُوا بِقَتْلِ نُفُوسِهِمْ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهُمُ الشُّحُومُ وَذَوَاتُ الظُّفُرِ وَغَيْرُهَا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الْغَنَاثِمُ وَعُجِّلَ لَهُمْ مِنَ الْعُقُوبَاتِ مَا عُجِّلَ وَحُمَّلُوا مِنَ الْأَصَارِ وَالْأَغْلاَلِ مَا لَمْ يَحْمِلْهُ غَيْرُهُمْ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ أَعْظَمِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى هَيْبَةً وَوَقَارًا وَأَشَدُّهِمْ بَأْسًا وَغَضَبًا لِلَّهِ تَعَالَى وَبَطْشًا بِأَعْدَاءِ اللَّهِ فَكَانَ لاَ يُسْتَطَاعُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ فِي مَظْهَرِ الْجَمَالِ وَكَانَتْ شَرِيعَتُهُ شَرِيعَةً فَضْلِ وَإِحْسَانِ وَكَانَ لاَ يُقَاتِلُ وَلاَ يُحَارِبُ وَلَيْسَ فِي شَرِيعَتِهِ قِتَالٌ الْبَتَّةَ وَالنَّصَارَى يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ فِي دِينِهِمُ الْقِتَالُ وَهُمْ بِهِ عُصَاةٌ فَإِنَّ الْإِنْجِيلَ يَأْمُرُ فِيهِ بِقَوْلِهِ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدُّكَ الْأَيْمَن فَأَدِرْ لَهُ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ وَمَنْ نَازَعَكَ ثَوْبَكَ فَأَعْطِهِ رِدَاءَكَ وَمَنْ سَخَّرَكَ مِيلاً فَامْشِ مَعَهُ مِيلَيْنِ وَنَحُو لهٰذَا.

وَأَمَّا نَبِيْنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مَظْهَرَ الْكَمَالِ الْجَامِعِ لِيَلْكَ الْقُوَّةِ وَالْعَدْلِ وَالشَّدَّةِ فِي اللّهِ وَاللَّينِ وَالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ فَشَرِيعَتُهُ أَكْمَلُ الشَّرَائِعِ وَأُمَّتُهُ أَكُمَلُ الأُمْمِ وَأَحْوَالُهُمْ وَمُقَامَاتُهُمْ أَكُمَلُ الأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ وَلِلْلِكَ تَأْتِي شَرِيعَتُهُ بِالْعَدْلِ فَرْضَا بِالْفَضْلِ نَدْبًا وَبِالشَّدَّةِ وَمَقَامَاتُهُمْ أَكُمَلُ الأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ وَلِلْلِكَ تَأْتِي شَرِيعَتُهُ بِالْعَدْلِ فَرْضَا بِالْفَضْلِ نَدْبًا وَبِالشَّدَةِ فِي مَوْضِعِ اللِّينِ فَيَذْكُرُ الظُّلْمَ وَيُحَرِّمُهُ وَالْعَدْلَ وَيَأْمُرُ بِهِ وَالْفَضْلَ فَي مَوْضِعِ اللّهِنِ فَيلَةُ مِنْ عَلَى اللّهُ وَيَعْرَبُهُ وَالْعَدْلَ وَيَأْمُرُ بِهِ وَالْفَضْلَ وَيَنْدُبُ إِلَيْهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَرَاءُ سَيْئَةٍ سِيئةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] فَهٰذَا عَذَلُ ﴿ فَمَنْ عَفَا

وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠] فَهٰذَا فَضَلُ ﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى: · ٤] فَهٰذَا تَحْرِيمٌ لِلظُّلْمِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦] لهذَا إِيجَابٌ لِلْعَدْلِ وَتَحْدِيمٌ لِلظُّلْمِ ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل: ١٢٦] نَدْب إِلَى الْفَضْلِ وَكَذْلِكَ تَخْرِيمُ مَا حُرُّمَ عَلَى لهٰذِهِ الْأُمَّةِ صِيَانَةً وَحَمِيَّةً حَرَّمَ عَلَيْهِم كُلَّ خَبِيثٍ وَضَارٌ وَأَحَلٌ لَهُمْ كُلُّ طَيْبٍ وَنَافِعٍ فَتَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ لَمْ يَخْلُ مِنْ عُقُوبَةٍ وَهَدَاهُمْ لِمَا ضَلَّتُ عَنْهُ ٱلْأُمَمُ قَبْلَهُمْ كَيَوْمِ الْجُمْعَةِ وَوَهَبَ لَهُمْ مِنْ عِلْمِهِ وَحِلْمِهِ وَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَكَمَّلَ لَهُمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَّقَهُ فِي الْأُمِّمِ كَمَا كَمَّلَ لِنَبِيَّهِمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَّقَهُ فِي الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ كَمَّا كَمَّلَ فِي كِتَابِهِمْ مِنَ الْمَحَاسِنِ مَا فَرَّقَهُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ وَكَلْلِكَ فِي شَرِيعَتِهِ فَهٰذِهِ الْأُمَّةُ هُمُ الْمُجْتَبَوْنَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرِّجِ ﴾ [الحج: ٧٨]، وَمِنْهَا أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهِّدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَفَامَهُمْ فِي ذٰلِكَ مَقَامَ الرُّسُلِ الشَّاهِدِينَ عَلَى أُمْمِهِمْ، وَمِنْهَا أَنَّهُمْ لا يَجْتَمِعُونَ عَلَى ضَلالَةِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ فِي حَدِيثِ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلاَلَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَمِنْهَا أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ حُجَّةٌ وَأَنَّ اخْتِلاَفَهُمْ رَحْمَةٌ وَكَانَ اخْتِلاَفُ مَن قَبْلَهُمْ عَذَابُا، وَمِنْهَا أَنَّهُمْ أَقَلُ الْأُمُم عَمَلاً وَأَكْثَرُهُمْ أَجْرًا وَأَقْصَرُهُمْ أَعْمَارًا وَأُوتُوا الْعِلْم الْأَوَّلَ وَالْأَخِرَ، وَأَنَّهُمْ آخِرُ الْأُمُمِ فَافْتَضَحَتِ الْأُمَمُ عِنْدَهُمْ وَلَمْ يَفْتَضِحُوا، وَمِنْهَا أَنْهُمْ أُوتُوا الْإِسْنَادَ وَهُوَ خَصِيصَةٌ فَاضِلَةً مِنْ خَصَائِصِ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ وَسُئَّةٌ بِالِغَةٌ مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بُنِ الْمُظَفَّرِ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَكْرَمَ لهذِهِ الْأُمَّةَ وَشَرَّفَهَا وَفَضَّلَهَا بِالْإِسْنَادُ وَلَيْسَ لِأَحْدِ مِنَ الْأُمْمِ كُلِّهَا قَدِيمِهَا وَحَدِيثِهَا إِسْنَادُ إِلْمَا هُوَ صُحُفٌ فِي أَيْدِيهِمْ وَقَدْ خَلَطُوا بِكُتُبِهِمْ أَخْبَارَهُمْ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَمْيِيزٌ بَيْنَ مَا نَزَلَ مِنَ التُوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَبَيْنَ مَا أَلْحَقُوهُ بِكُتُبِهِمْ مِنْ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَخَذُوهَا عَنْ غَيْرِ الثَّقَاةِ وَلهٰذِهِ الْأُمَّةُ الشَّرِيفَةُ زَادَهَا اللّهُ شَرَفًا بِنَبِيهَا إِنْمَا تَنْصُ مِنْ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَخْدُوهَا عَنْ غَيْرِ الثَّقَةِ وَلهٰذِهِ وَالْأَمْانَةِ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ ثُمَّ الْحَدِيثَ عَنِ الثَّقَةِ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَانِهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَمْانَةِ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ ثُمَّ الْحَدِيثَ عَنِ الثَّقَةِ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَانِهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَمْانَةِ عَنْ مِثْلِهِ حَتَّى تَتَنَاهَى أَخْبَارُهُمْ ثُمَّ الْمَحْدُيثَ عَنِ الثَّقَةِ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَانِهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَصْلَقِ وَالْأَصْلِقِ وَالْأَصْلِقِ وَالْأَصْلِقُ وَالْمُعْرُوفِ فِي زَمَانِهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَصْلِقِ فَالْأَصْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْرُوفِ فِي زَمَانِهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَصْلِقِ وَالْمُعْرُوفِ وَي وَمُواللَّهُ عَلَى مِثْلِهُ وَالْمُولِيقِ وَالْلَهُ عَلَى هُولَا اللّهُ عَلَى هُولَ مِنْ عِشْرِينَ وَجِهَا وَأَكْثَرَ حَتَّى يُهَدِّبُوهُ مِنَ عَشْرِينَ وَجُهَا وَأَكْثَرَ حَتَّى يُهُولُوهُ وَيَعُدُوهُ عَدًّا فَهَذَا مِنْ فَضِلِ اللّهِ عَلَى هٰذِهِ الْأَمْةِ، وَمِنْهَا أَنْهُمُ لَا مُؤْلِلُ وَيَصُمُ فَلَا اللّهُ عَلَى هُذِهِ الْأَمْةِ، وَمِنْهَا أَنْهُمُ وَلَا لَكُولُولُ وَلِهُ مَنْهُمْ ظَاهِرِينَ عَلَى الْمَعْ حَتَّى يَأْتِي آمَنُ اللّهِ وَلَوْلُهُ اللّهُ عَلَى الْمُولِينَ عَلَى الْمَعْ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُولِينَ عَلَى الْمُولِينَ عَلَى الْمُولِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُولِينَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرِقِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اخْتَصُّوا فِي الْآخِرَةِ بِأَنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُمُ الْأَرْضُ مِنَ الْأُمُمِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنِّي وَعَنْ أُمَّتِي وَلاَ فَخْرَ.

وَمِنْهَا أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمِنْهَا أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي الْمَوْقِفِ عَلَى مَكَانِ عَالِ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ جَابِرِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ أَنَا وَأُمِّتِي عَلَى كَوْمٍ مُشْرِفِينَ عَلَى الْخَلاَئِقِ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُ إِلاَّ وَدَّ أَنَّهُ مِنَا وَمَا مِنْ نَبِيٍّ كَذَّبَهُ وَلُمْهُ إِلاَّ وَنَحُنُ نَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ بَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلِّ، وَمِنْهَا أَنَّهُمْ يَوْنُونَ النَّبِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ قَبْلَ سَائِرِ الْأُمْمِ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَى اللّهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلُهَا وحُرِّمَتْ عَلَى الْأَمْمِ حَتَّى النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلُهَا وحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمْمِ حَتَّى النَّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْأَمْمِ حَتَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْأَمْمِ حَتَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلُهَا وحُرِّمَتُ عَلَى الْأَمْمِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَذْخُلُهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأَمْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُومِ عَنْ اللّهِ مَامُ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَالْمَامُ أَخْمَدُ وَالْهُ الْمُعْمَلِي مَا أَنْهُمْ مُ وَلَيْهِ أَيْهِ إِلَى الْمَامُ أَخْمَدُ وَالْمَامُ أَخْمَدُ وَالْمَامُ أَخْرَجَهُ الْإِمْ الْمَامُ أَخْمَدُ وَالْمَامُ أَنْهِمْ مَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُ الْمُعْمَلُ وَالْعُلْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمِ الْمُ اللْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ ال

وَمِنْهَا أَنَّ لَهُمْ مَا سَعَوْا وَمَا يُسْعَى لَهُمْ وَلَيْسَ لِمَنْ قَبْلَهُمْ إِلاَّ مَا سَعَى وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى ﴾ [النجم: ٣٩] فَهِيَ مَخْصُوصَةٌ بِالْكَافِرِ وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَهُ مَا سَعَى غَيْرُهُ وَذَكَرَ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَطَّانِ الْعَسْقَلاَئِيُّ أَنْ وُصُولَ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ إِلَى الْمَيْتِ مِنْ قَرِيبِ أَوْ أَجْنَبِي هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا تَنْفَعُهُ الصَّدَقَةُ وَالدُّعَاءُ وَالأَسْتَغْفَارُ بِالْإِجْمَاعِ.

وَأَمَّا إِهْدَاءُ الْقِرَاءَةِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَكَى ابْنُ الْقَيّمِ أَنَّ مِنَ الْفُقْهَاءِ الْمُتَأْخُوِينَ مَنِ اسْتَحَبّهُ وَإِنْ كَانَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَينًا عَنْ ذَٰلِكَ فَإِنّ لَهُ مِثْلَ أَجْوِ الْعَامِلِ شَيْءٌ. قَالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ الجُو كُلُّ مَنْ عَمِلَ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أُمَّةِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلاَّ وَالنّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْلٌ فِيهِ. قَالَ الْمُمْرَافِي فِي تَحْقِيقِ النّصْرةِ فَجَمِيعُ حَسَنَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْمَالِهِمُ وَسَلّمَ أَصْلٌ فِيهِ. قَالَ الْمُرَافِي فِي تَحْقِيقِ النّصْرةِ فَجَمِيعُ حَسَنَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْمَالِهِمُ وَسَلّمَ أَصْلُ لَهُ مِنَ الْآجُو مَعَ مُضَاعَفَةٍ لاَ الصّالِحةِ فِي صَحَايْفِ نَبِينَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زِيَادَةً عَلَى مَا لَهُ مِنَ الْآجُو مَعَ مُضَاعَفَةٍ لاَ يَخْصُرُهَا إِلاَ اللّهُ تَعَالَى لِأَنْ كُلُّ مُهْتَدِ وَعَامِلٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَخْصُلُ لَهُ أَجْرٌ وَيَتَجَدّدُ لِشَيْخِهِ مِثْلاَهُ وَلِللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهُلَا تَعْلَمُ تَطَى كُلُّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهُلَا تَعْلَمُ تَطْعُفُ كُلُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهُذَا تَخْصُرُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهُذَا تَخْلَمُ تَفْضِيلَ السّلَفِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبِهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُعْوِلِ الْمُعْلِي عَشَرَ صَارَ أَجْو النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُولِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَيْنِ وَتَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ وَهُكَذَا كُلَّمَا ازْدَادَ وَاحِدٌ يَتَضَاعَفُ مَا كَانَ قَبْلَهُ أَبُدًا كُمَّا قَالَ بَعْضُهُمْ اهـ.

وَبِهٰذَا يُجَابُ عَنِ اسْتِشْكَالِ دُعَاءِ الْقَارِيءِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِيَادَةِ التَّشْرِيفِ مَعَ الْعِلْمِ بِكَمَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الشَّرَفِ فَكَأَنَّ الدَّاعِيَ لَحَظَ أَنَّ قَبُولَ قِرَاءَتِهِ الْعِلْمِ بِكَمَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ يَتَضَمَّنُ لِمُعَلِّمِهِ نَظِيرَ أَجْرِهِ وَهُكَذَا حَتَّى يَكُونَ لِلْمُعَلِّمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نَظِيرُ جَمِيعِ ذَٰلِكَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدِ اخْتَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضَائِلَ لاَ تُحْصَى وَمَنَاقِبَ لاَ تُسْتَقْصَى وَكَذَٰلِكَ أُمَّتُهُ تَكْرِمَةً لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللّهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللّهِ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللّهُ فَتَهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ وَاللّهُ مُعْلَيْهِ وَالْعَلْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِكَ فَعِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَالْوَلِكَ فَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْعَلْمُ لِلّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَلِلْكُولُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ

#### المقصد الخامس

فِي تَخْصِيصِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِخَصَائِصِ الْمِعْرَاجِ وَالْإِسْرَاء وَتَعْمِيمِهِ بِعُمُومِ لَطَائِفِ التَّكْرِيمِ فِي حَضْرَةِ التَّقْرِيبِ بِالْمُكَالَمَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ الْكُبْرَى

اغلَمْ أَنَّ قصَّةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ مِنْ أَشْهَرِ الْمُعْجِزَاتِ وَأَظْهَرِ الْبَرَاهِينِ الْبَيِّنَاتِ وَأَقْوَى الْحُجَجِ الْمُحْكَمَاتِ وَأَصْدَقِ الْأَنْبَاءِ وَأَعْظَمِ الْآيَاتِ.

وَالْحَقُّ أَنَّهُ إِسْرَاءٌ وَاحِدٌ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ يَقَظَةً فِي الْقِصَّةِ كُلِّهَا وَإِلَى لَمَذَا ذَهَبَ الْجَمْهُورُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَتَوَارَدَتْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَلاَ يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ وَالْإِسْرَاءُ بِالْجِسْمِ إِلَى يَلْكَ الْحَضَرَاتِ الْعَلِيَّةِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ سِوَاهُ مِنَ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِ الْعُدُولُ عَنْهُ وَاللِّسْرَاءُ وَالسَّلامُ. وَالْمُعَارِيجُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ إِلَى السَّمْوَاتِ وَالتَّامِنُ إِلَى السَّمْوَاتِ وَالتَّامِنُ إِلَى السَّمْوَاتِ وَالتَّامِينِ إِلَى الْمُسْتَوَى الَّذِي سَمِعَ فِيهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيفَ الْأَقْلامَ فِي سِدْرَةِ الْمُنْتَقِى وَالتَّامِيمُ إِلَى الْمُسْتَوَى الَّذِي سَمِعَ فِيهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرِيفَ الْأَقْلامَ فِي سِدْرَةِ الْمُنْتَقِى وَالرَّفُونِ وَالرَّوْيَةِ وَسِمَاعِ الْجَطَابِ بِالْمَكْكَافَحَةِ وَالْكُشْفِ الْحَقِيقِيِّ. وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ الْإِسْرَاءِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَصْلِ سِتَّة وَالْكُشْفِ الْحَقِيقِيِّ. وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ الْإِسْرَاءِ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَدَّ مِنْهُمْ فِي الْأَصْلِ سِتَّة وَالْكُمْ مُنْ وَاللهُ مُتِمْ نُورِهِ وَلَوْ كُوهُ الْكُولُونَ .

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً أَنْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ فِي الْحَطِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آتِ فَشَقٌ مَا بَيْنَ هٰذِهِ إِلَى هٰلِهِ أَيْ مِنْ ثُعْرَةِ نَحْرهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مُضْطَجِعًا إِذْ أَتَانِي آتِ فَشَقَ مَا بَيْنَ هٰذِهِ إِلَى هٰلِهِ أَيْ مِنْ ثُعْرَةِ نَحْره إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْمِ مُمْتَلِيءٍ وَعُمَةً وَقِي رِوَايَةٍ لَهُ فَقَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءً بِطَسْتِ مِنْ ذَهِبٍ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانَا فَأَفْرَعَهُ فِي

صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ قَالَ أَنْسُ هُوَ الْبُرَاقُ يَضَعُ خَطُوةُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا وَسَاقَ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ وَسَيَأْتِي سَرْدُهُ بَعْد ذِحْرِ صَلاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَنْبِيَاءِ فِي الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ وَسَيَأْتِي سَرْدُهُ بَعْد ذِحْرِ صَلاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَنْبِيَاءِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَوَصْفِ الْمِعْرَاجِ اللّهِي أُتِي بِهِ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ مِنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ مِنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَلَّمَ أَنِي بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ مُسْرَجًا مُلُحَمًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَسَلَّمَ أَتِي بِالْبُرَاقِ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ مُسْرَجًا مُلُحَمًا فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَا حَمَلَكَ عَلَى هُذَا وَفِي دِوَايَةٍ أَمَا تَسْتَحِي مَا رَكِبَكَ خَلْقٌ قُطُّ أَكْرَمُ عَلَى اللّهِ مِنْهُ فَازَفَضَ عَلَى هُذَا وَفِي دِوَايَةٍ أَمَا تَسْتَحِي مَا رَكِبَكَ خَلْقٌ قُطُّ أَكْرَمُ عَلَى اللّهِ مِنْهُ فَازَفَضَ عَلَى هُذَا وَفِي دِوَايَةٍ أَمَا تَسْتَحِي مَا رَكِبَكَ خَلْقٌ قُطُّ أَكْرَمُ عَلَى اللّهِ مِنْهُ فَازَفُضَ

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ إِذَا أَتَى عَلَى جَبَلِ ارْتَفَعَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ لاَبْنِ سَعْدِ لَهُ جَنَاحَانِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي صِفَتِهِ لَهُ خَدُّ كَخَدُ الْإِنْسَانِ وَعُرْفُ كَعُوْفِ الْفَرَسِ وَقَوَائِمُ كَالْإِبِلِ وَأَظْلاَفُ وَذَنَبٌ كَالْبَقَرِ وَكَانَ صَدْرُهُ يَاقُوتَةَ حَمْرَاةً. وَكَانَ الَّذِي أَمْسَكَ الْفَرَسِ وَقَوَائِمُ كَالْإِبِلِ وَأَظْلاَفُ وَذَنَبٌ كَالْبَقَرِ وَكَانَ صَدْرُهُ يَاقُوتَةَ حَمْرَاةً. وَكَانَ الَّذِي أَمْسَكَ بِرِكَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ وَبِزِمَامِهِ مِيكَائِيلِ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ أَنَّهُ أَوْلُ مَا أُسْرِيَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَرَّ بِأَرْضِ ذَاتِ نَحْلِ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ انْزِلْ فَصَلٌّ فَصَلٌّى فَقَالَ صَلَّيْتَ بِيَغْرِبَ ثُمَّ مَرَّ بِبَيْتِ لَحْمٍ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلٌ فَنَزَلَ بَيْضَاءَ فَقَالَ انْزِلُ فَصَلٌ فَنَزَلَ مَصَلًّى فَقَالَ صَلَّيْتَ بِمَدْيَنَ ثُمَّ مَرْ بِبَيْتِ لَحْمٍ فَقَالَ انْزِلُ فَصَلٌ فَنَزَلَ فَصَلَّى فَقَالَ صَلَّيْتَ بَعِيْثِي وَمَلْ فَنَزَلَ فَصَلًّى فَقَالَ صَلَّيْتَ حَيْثِ وُلِدَ عِيسَى. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنْسِ لَمَّا جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالْبُرَاقِ إِلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا رَبِّكُ مِنْكُهُ فَسَارَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا لَكُ مِنْكُمُ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا لَكُ عَبْرِيلُ قَالَ سِرْ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ شَارَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَسِيرَ فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَرْبِيلُ أَنْ يَسِيرَ فَإِذَا هُو بِعَجُوزِ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ فَقَالُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ارْدُوهُ مُتَنَكِّيا عَنِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَوْلُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَالْمِ لَوْ أَجْبَنِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَالِيقِ فَلَا لَهُ أَجْزِيلُ أَلَانَيَا أَمَا لَوْ أَجْبَتِهَا لاَخْتَارَتُ أُمِّتُكَ الدُّنْيَا أَمَا لَوْ أَجْبَتِهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ مَرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ وَلاَ مَانِعَ أَنْ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمْ لِأَنَّهُمْ أَحْيَاءُ عِنْدَ

رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُ وَالْبَزَّارِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَرَّ عَلَى قَوْمِ يَزْرَعُونَ وَيَحْصُدُونَ فِي يَوْمِ كُلَّمَا حَصَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ لِجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا لهٰذَا قَالَ لهُولاَءِ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ تُضَاعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَةُ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِغْفِ وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ قَالَ لهُولاَءِ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ تُضَاعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَةُ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِغْفِ وَمَا أَنْفَقُوا مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ الرَّازِقِينَ ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ تُرْضَخُ رُووسُهُمْ بِالصَّخْوِ كُلَّمَا رُضِخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ وَلاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ فَقَالَ مَا لهٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ لهُولاَءِ الَّذِينَ تَتَغَاقَلُ رُووسُهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.

ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمِ عَلَى أَقْبَالِهِمْ رِقَاعٌ وَعَلَى أَذْبَارِهِمْ رِقَاعٌ يَسْرَحُونَ كَمَا تَسْرَحُ الْأَنْعَامُ يَأْكُلُونَ الصرِيعَ وَالرُّقُومَ وَرَضْفَ جَهَنَّمَ فَقَالَ مَا لَمُؤُلاَءِ قَالَ لَمُؤُلاَءِ الَّذِينَ لاَ يُؤَذُّونَ زَكَاةً أَمُوالِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَمَا رَبُكَ بِظَلاَمٍ لِلْعَبِيدِ. ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَحْم نَضِيجٌ فِي قِدْرٍ وَلَحْمٌ نَيْءٌ فِي قِدْرٍ خَبِيثٌ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنَ النَّيِءِ الْخَبِيثِ وَيَدَعُونَ النَّضِيجَ فَقَالَ مَا قَدْرٍ وَلَحْمٌ نَيْءٌ فِي قِدْرٍ خَبِيثٌ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنَ النَّيِءِ الْخَبِيثِ وَيَدَعُونَ النَّضِيجَ فَقَالَ مَا لَمُؤلَّةً وَلَمْ مَا جَبْرِيلُ قَالَ جِبْرِيلُ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِكَ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الْحَلالُ الطَّيْبُ فَيَأْتِي وَجُلاً الْمُرَأَةُ خَبِيثَةً فَيَبِيثُ عِنْدَهُا حَتَّى يُصْبِحَ وَالْمَرْأَةُ تَقُومُ مِنْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَلالاً طَيِّبًا فَتَأْتِي رَجُلاً خَبِيثًا فَتَأْتِي رَجُلاً فَتَبِيثُ عِنْدَهُ حَتَّى تُصْبِحَ وَالْمَرْأَةُ تَقُومُ مِنْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَلالاً طَيِّبًا فَتَأْتِي رَجُلاً خَبِيثًا فَتَبِيثُ عِنْدَهُ حَتَّى تُصْبِحَ .

ثُمُّ أَتَى عَلَى رَجُلِ قَدْ جَمَعَ حُزْمَةً حَطَبٍ عَظِيمَةً لاَ يَسْتَطِيعُ حَمْلَهَا وَهُوَ يَزِيدُ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هٰذَا الرَّجُلُ مِنْ أُمْتِكَ تَكُونُ عَلَيْهِ أَمَانَاتُ النَّاسِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْمِلَ عَلَيْهَا. ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ أَلْسِنَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ حَدِيدِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْمِلَ عَلَيْهَا. ثُمَّ أَتَى عَلَى عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ أَلْسِنَتُهُمْ وَشِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ حَدِيدِ كُلُّمَا قُرِضَتُ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ قَالَ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هُؤُلاَ عَلَيْهُ وَطُيمٌ فَجَعَلَ النَّوْرُ يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ خُطَبَاءُ الْفِثْتُةِ. قَالَ ثُمَّ أَتَى عَلَى حُجْرٍ صَغِيرٍ يَخْرُجُ مِنْهُ ثَوْرٌ عَظِيمٌ فَجَعَلَ النَّوْرُ يُرِيدُ أَنْ يَرُجِعَ مِنْ خَرَجَ فَلاَ يَسْتَطِيعُ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هٰذَا الرَّجُلُ يَتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ ثُمْ عَلَيْهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هٰذَا الرَّجُلُ يَتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ ثُمْ عَلَيْهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدُهَا.

ثُمَّ أَتَى عَلَى وَادٍ فَوَجَدَ فِيهِ رِيحًا طَيِّبَةً بَارِدَةً وَرِيحَ مِسْكِ وَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ مَا لَهَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ لَهٰذَا صَوْتُ الْجَنَّةِ تَقُولُ رَبِّ آتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي فَقَدْ كَثُرَتْ غُرَفِي وَإِسْتَبْرَقِي جَبْرِيلُ قَالَ لَهٰذَا صَوْتُ الْجَنَّةِ تَقُولُ رَبِّ آتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي وَقَدْ كَثُرَتْ غُرَفِي وَإِسْتَبْرَقِي وَحَرِيرِي وَسُندُسِي وَعَبْقَرِبِي وَلَؤُلُوِي وَمَرْجَانِي وَفِضَّتِي وَذَهْبِي وَأَكْوَابِي وَصِحَافِي وَأَبَارِيقِي وَمَرَاكِبِي وَعَسَلِي وَعَلَيْ وَلَبْنِي وَخَمْرِي فَآتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي قَالَ لَكِ كُلُّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةٍ وَمُؤْمِنِ وَمَرْكِبِي وَعَسَلِي وَمَائِي وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَمْ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَلَمْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِي أَنْدَادًا وَمَنْ خَشِيَنِي فَهُو آمِنْ وَمَنْ سَأَلَئِي فَقَدْ أَعْطَيْتُهُ وَمَنْ أَقْرَضَنِي جَازَيْتُهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيَّ كَفَيْتُهُ وَمَنْ خَشِيَنِي فَهُو آمِنْ وَمَنْ سَأَلَئِي فَقَدْ أَعْطَيْتُهُ وَمَنْ أَقْرَضَنِي جَازَيْتُهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيَّ كَفَيْتُهُ

إِنْنِي أَنَا اللّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا لاَ أُخلِفُ الْمِيعَادَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَتَبَارَكَ اللّهُ أَخسَنُ الْخَالِقِينَ قَالَتْ قَدْ رَضِيتْ. ثُمَّ أَتَى عَلَى وَادٍ فَسَمِعَ صَوْتًا مُنْكَرًا وَوَجَدَ رِيحًا مُنْتِنَةً فَقَالَ مَا لَهٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ لَهٰذَا صَوْتُ جَهَنَّمَ تَقُولُ رَبِّ آتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي فَقَدْ كَثُوتْ سَلاَسِلِي وَأَغْلاَلِي جَبْرِيلُ قَالَ لَمُذَا صَوْتُ جَهَنَّمَ تَقُولُ رَبِّ آتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي وَقَدْ كَثُوتْ سَلاَسِلِي وَأَغْلاَلِي وَسَعِيرِي وَحَمِيمِي وَضَرِيعِي وَغَسَّاقِي وَعَذَابِي وَقَدْ بَعُدَ قَعْدِي وَاشْتَدَّ حَرِّي فَآتِنِي بِمَا وَعَدْتَنِي قَالَ لَكِ كُلُّ مُشْرِكِ وَمُشْرِكَةٍ وَكَافِرَةٍ وَكُلُّ جَبَّارٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ قَالَتْ قَدْ رَضِيتُ فَسَارَ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِس.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدِ عِنْدَ الْبَيْهَةِيِّ دَعَانِي دَاعِ عَنْ يَمِينِي انْظُرْنِي أَسْأَلُكَ فَلَمْ أُجِبْهُ ثُمَّ دَعَانِي آخِرُ عَنْ يَسِنِي انْظُرْنِي أَسْأَلُكَ فَلَمْ أُجِبْهُ وَفِيهِ إِذَا امْرَأَةٌ حَاسِرَةٌ عَنْ ذِرَاعَيْهَا وَعَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زِينَةٍ خَلَقَهَا اللّهُ تَعَالَى فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ انْظُرْنِي أَسْأَلُكَ فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَيْهَا وَفِيهِ أَنَّ جِبْرِيلُ قَالَ لَهُ أَمَّا خَلَقَهَا اللّهُ تَعَالَى فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ انْظُرْنِي أَسْأَلُكَ فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَيْهَا وَفِيهِ أَنَّ جِبْرِيلُ قَالَ لَهُ أَمَّا الدَّاعِي النَّصَارَى وَلَوْ أَجْبُتَهُ لَتَهَوَّدَتْ أُمَّتُكَ وَأَمَّا الثَّانِي فَدَاعِي النَّصَارَى وَلَوْ أَجْبُتَهُ لَتَهَوَّدَتْ أُمَّتُكَ وَأَمًّا الثَّانِي فَدَاعِي النَّصَارَى وَلَوْ أَجْبُتُهُ لَتَهَوَّدَتْ أُمَّتُكَ وَأَمًّا الثَّانِي فَدَاعِي النَّصَارَى وَلَوْ أَجْبُتُهُ لَتَهُونَ وَلَوْ أَجْبُتُهُ لَتَهُونَا أُمِنَا النَّانِي فَدَاعِي النَّصَارَى وَلَوْ أَجْبُتُهُ لَتَهُ وَامَّا الثَّانِي فَدَاعِي النَّصَارَى وَلَوْ أَجْبُتُهُ لَتَهُ وَامًا الْمَوْلَةُ فَاللَّذِينَا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ أَنَّهُ رَأَى أَخْوَبَةً عَلَيْهَا لَحْمٌ طَيِّبٌ لَيْسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ وَأُخْرَى عَلَيْهَا لَحْمٌ نَتِنْ عَلَيْهَا نَاسٌ يَأْكُلُونَ قَالَ جِبْرِيلُ لَهُوُلاَءِ الَّذِينَ يَتُرْكُونَ الْحَلاَلَ وَيَأْكُلُونَ الْحَرَامَ وَفِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بُطُونُهُمْ أَمْقَالُ الْبُيُوتِ كُلِّمَا نَهَضَ أَحَدُهُمْ خَرَّ وَأَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَهُ هُمْ أَكَلَةُ الرِّبَا وَأَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ مُشَافِرُهُمْ كَالْإِلِي يَلْتَقِمُونَ جَمْرًا فَيَخْرُجُ مِنْ أَسَافِلِهِمْ وَأَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَمُؤلاَءِ اللّذِينَ مَنَّ إِنَّوْمُ مُشَافِرُهُمْ كَالْإِلِي يَلْتَقِمُونَ جَمْرًا فَيَخْرُجُ مِنْ أَسَافِلِهِمْ وَأَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لَمُؤلاَءِ اللّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النِيَّامَى ظُلْمًا وَأَنَّهُ مَرَّ بِنِسَاءِ تَعَلَّقْنِ بِثُويِيهِنَّ وَأَنَّهُنُ الزَّوَانِي وَأَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُقَطَّعُ مِن يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا وَأَنَّهُ مَرَّ بِنِسَاءِ تَعَلَّقْنِ بِثُويِيهِنَّ وَأَنَّهُنُ الزَّوَانِي وَأَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يُقُومُ مُنَاكُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمَا وَأَنَّهُ مَرَّ بِنِسَاءِ تَعَلَّقْنِ بِثُويِيهِنَّ وَأَنَّهُنُ الزَّوانِي وَأَنَّهُ مَنَّ بِقُومٍ يُقُومُ مُقَالَ عَمُولَ وَلَقَالَ اللّهُ مِن اللّهُ مُولِقَ اللّهُ مَا اللّهُ مُولَ وَلَيْهِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مُولِقَ اللّهُ عَمُونَ وَالْتُهُ اللّهُ الْوَقَلَقُ وَلِيهِ مَنَّ اللّهُ مُ وَلَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْمُونَ وَلَا لَهُ مَا وَلَهُ مُ اللّهُ مَا وَعَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ لِمُولِكُولِ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَقَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْلِلُهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّ

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ دَخُلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِإِنَاءَ مِنْ خَمْرِ وَإِنَاءَ مِنْ لَبَنِ فَاخْتَرَتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ أَي الشَّرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَإِنَاءَ مِنْ لَبَنِ فَاخْتَرَتُ اللَّبِيلُ فَقَالَ جِبْرِيلُ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةِ هُنَا الْإِسْلاَمُ وَالاَسْتِقَامَةُ. اخْتَرْتَ اللَّبْنِ اللَّذِي عَلَيْهِ بُنِيَتِ الْخِلْقَةُ وَقَالَ النَّووِيُّ الْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ هُنَا الْإِسْلاَمُ وَالاَسْتِقَامَةُ. وَقِي رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ وَزَادَ ثُمَّ دَخُلْتُ الْمَسْجِدَ فَعَرَفْتُ النَّبِينِينَ مَا بَيْنَ قَائِمٍ وَرَاكِمِ وَسَاجِدٍ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقُمْنَا صُفُوفًا فَانْتَظِرُ مَنْ يَؤُمُّنَا فَأَخَذَ بِيَدِي جِبْرِيلُ وَسَاجِدٍ ثُمَّ أَوْيِمَتِ الصَّلاَةُ فَتَدَافَعُوا حَتَّى فَصَلَيْتُ بِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي أَمَامَةً عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَتَدَافَعُوا حَتَّى فَصَلَيْتُ الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ثُمُّ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَ فَرَبَطَ فَرَسَهُ إِلَى صَخْرَةِ ثُمُّ دَخَلَ فَصَلّى مَعَ الْمَلاَئِكَةِ فَلَمًا قُضِيَتِ الصَّلاةُ قَالُوا يَا جِبْرِيلُ مَنْ لَمَذَا مَعَكَ قَالَ لَمَذَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ خَاتِمُ النّبِينِ قَالُوا وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالُ نَعَمْ قَالُوا حَيَّاهُ اللّهُ مِنْ أَخِ وَخَلِيفَةٍ فَنِعْمَ الْأَخُ وَنِعْمَ الْخَلِيفَةُ النّبِينِ قَالُوا وَقَدْ أُرْسِلُ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا حَيَّاهُ اللّهُ مِنْ أَخِ وَخَلِيفَةٍ فَنِعْمَ الْأَخُ وَيَعْمَ الْخَلِيفَةُ النّبِينِ قَالُوا وَقَدْ أُرْسِلُ إِلْنَهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي الْخَلِيفَةُ السّلامُ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ وَجَعَلَهَا وَجَعَلَهَا وَجَعَلَهَا وَجَعَلَهَا وَجَعَلَهَا وَجَعَلَهَا وَجَعَلَهَا وَجَعَلَهَا وَاصْطَفَانِي وَأَنْوَلَ عَلَيْ السَّلامُ أَنْنَى عَلَى رَبّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي كَلّمَنِي عَلَى بَرْدُا وَسَلامًا. ثُمُّ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْنَى عَلَى رَبّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي كَلّمَنِي عَلَى مَنْ أَمْتِي قَوْمًا يَهْدُونَ بِالْحَرْرَاةَ وَجَعَلَ هَلاكَ فِرْعَوْنَ وَنَجَاةً بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدِي وَجَعَلَ مِنْ أُمْتِي قَوْمًا يَهْدُونَ بِالْحَقِي وَبِهِ يَعْدِلُونَ. ثُمَّ إِنَّ دَاوُدَ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي وَالطَّيْرِ وَآتَانِي الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. ثُمَّ إِنَّ سُلْيَمَانَ أَنْنَى عَلَى رَبّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي وَالطَّيْرِ وَآتَانِي مِنْ كُلُ شَيْءٍ وَسَخْرَ لِي جُعُودَ الشَيَاطِينِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنُ وَالطَّيْرِ وَآتَانِي مُلْكًا عَلِيهِ مَنْ بَعْدِي وَجَعَلَ مُلْكِي عَلْمَلُونَ مَا شِيْتُ مِنْ مَحْوِيبَ وَتَمَائِيلَ وَعَلَيْنِ وَالْمَائِي وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمِينِ وَالْمَائِي وَالْمَائِي وَالْمَائِي وَالْمَائِي وَالْمَائِي وَالْمِينَ وَالْمَائِي وَالْمَائِي وَالْمَائِقِي وَالْمَائِي وَالْمَائِقِي وَالْمَائِقَ وَالْمَائِي وَالْمَائِقَ وَالْمَائِقَ وَالْمَالَ اللّهُ مِنْ بَعْدِي وَجَعَلَ مُلْكِى مُلْكًا طَيْبًا لَيْسَالِقَ وَالْمَالِقُ اللّهُ وَالْمَائِقَ الْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَلَى الْمُعْرَاقِ الْمَائِقَ وَالْعَلَى وَالْمَائِقَ الْمَائِقَ وَ

ثُمُّ إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلِمَتَهُ وَجَعَلَنِي مِثْلَ آدَمَ خُلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَعَلَّمَنِي الْكِتَابَ وَالْجِكُمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَجَعَلَنِي أَخْلُقُ أَيْ أُصَوِّرُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَجَعَلَنِي وَجَعَلَنِي الْخُورَةِ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْبِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَرَفَعَنِي وَطَهَّرَنِي وَأَعَاذَنِي وَأُمِّي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْ السِّيلُ. وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ فَقَالَ كُلُّهُمْ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ وَأَنَا أَنْنِي عَلَى رَبِّي الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ يَلْكِي أَرْسَلَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَبِّهِ فَقَالَ كُلُّهُمْ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ وَأَنَا أَنْنِي عَلَى رَبِّي الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَثْنَى عَلَى رَبِهِ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمِّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنْولَ عَلَيْ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلُّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمْتِي خَيْرَ أُمِّةٍ لِللللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلْفُرُقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلُّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمِّتِي وَرَدِي وَوَخَعَ لِي وَمُونَ وَشَرَح لِي وَمُونَ مَنْ سَمَاء اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى سَمَاء الدُّنِيا وَمِنْ سَمَاء إِلَى سَمَاء وَذَكَرَهُ فِي الشَّفَاءِ مُخْتَصَرًا.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي حَاتِم فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَنسٍ فَلَمًّا بَلَغَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَبَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بَابُ مُحَمَّدٍ أَتَى إِلَى الْحَجَرِ الَّذِي بِهِ فَغَمَزَهُ جِبْرِيلُ بِإِصْبَعِهِ فَثَقَبَهُ ثُمَّ رَبَطَهَا ثُمَّ صَعِدَ فَلَمَّا اسْتَوَيَا فِي سَرْحَةِ الْمَسْجِدِ أَيْ فِنَائِهِ قَالَ جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ هَلْ سَأَلْتَ رَبِّكَ أَن يُرِيكَ الْسُوةِ فَسَلّمْ عَلَيْهِنَ قَالَ فَسَلّمْتُ عَلَيْهِنَ قَالَ فَسَلّمْتُ عَلَيْهِنَ قَالَ فَسَلّمْتُ عَلَيْهِنَ قَالَ وَأَقَامُوا فَلَمْ عَلَيْهِنَ قَالَ فَسَلّمْتُ عَلَيْهِنَ قَالَ وَأَقَامُوا فَلَمْ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقُلْتُ لِمَن أَنتُن فَقُلْنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ نِسَاءُ قَوْم أَبْرَارٍ نُقُوا فَلَمْ يَدُرَنُوا وَأَقَامُوا فَلَمْ يَطْعَنُوا وَخُلْدُوا فَلَمْ يَمُوتُوا قَالَ ثُمَّ الْصَرَفْتُ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى اجْتَمَعَ نَاسٌ كَثِيرٌ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّن وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ قَالَ فَقُمْنَا صُفُوفًا نَنتَظِرُ مَنْ يَوْمُنَا فَأَخَذَ بِيَدِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فَقَدَّمَنِي فَصَلّيْتُ بِهِمْ فَلَمّا الْصَرَفْتُ قَالَ لِي جِبْرِيل أَتَدْرِي مَنْ صَلّى خَلْفَكَ قُلْتُ لاَ وَالسَّلامُ فَقَدَّمَنِي فَصَلّيْتُ بِهِمْ فَلَمّا الْصَرَفْتُ قَالَ لِي جِبْرِيل أَتَدْرِي مَنْ صَلّى خَلْفَكَ قُلْتُ لاَ قَالَ صَلّى خَلْفَكَ كُلُ نَبِي بَعَمَهُ اللّهُ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ صَلاَتَهُ بِهِمْ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ قَبْلَ الْعُرُوجِ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ صَلّى بِهِمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْعُرُوجِ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ صَلّى بِهِمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْعُرُوجِ وَبَعْدَهُ فَإِنْ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ وَلاَ مَانِعَ مِنْهُ.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْأَنْبِيَاءِ فِي السَّمْوَاتِ، وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتِي بِالْمِعْرَاجِ وَلَمْ أَرَ قَطْ شَيْعًا أَحْسَنَ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ إِلَيْهِ الْمَيْتُ عَيْنَيْهِ إِذَا احْتَضَرَ فَأَصْعَدَنِي بِالْمِعْرَاجِ صَاحِبِي فِيهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ كَعْبِ فَوُضِعَتْ لَهُ مِزقَاةٌ مِن فَضَةٍ وَمِرْقَاةٌ مِن ذَهَبِ حَتَّى عَرَجَ هُو وَجِبْرِيلُ وَفِي كِتَابِ شَرَفِ الْمُصْطَفَى أَنَهُ أَتِي بِالْمِعْرَاجِ مِنْ جَنِّةِ الْفِرْدُوسِ وَأَنَّهُ مُنَصَّدٌ بِاللَّوْلُو عَنْ يَمِينِهِ مَلاَئِكَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلاَئِكَةٌ. وَفِي حَدِيثِ مِن جَنَّةِ الْفِرْدُوسِ وَأَنَّهُ مُنَصَّدٌ بِاللَّوْلُو عَنْ يَمِينِهِ مَلاَئِكَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلاَئِكَةٌ. وَفِي حَدِيثِ الْمُخَارِيِّ الْفِرْدُوسِ وَأَنَّهُ مُنَصَّدٌ بِاللَّوْلُو عَنْ يَمِينِهِ مَلاَئِكَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلاَئِكَةٌ. وَفِي حَدِيثِ مِن جَنَّةِ الْفِرْدُوسِ وَأَنَّهُ مُنَصَّدٌ بِاللَّوْلُو عَنْ يَمِينِهِ مَلاَئِكَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلاَئِكَةٌ. وَفِي حَدِيثِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى مَالَئِكُ فَالْمَلُقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى السَّمَاء اللّهُ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا هُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى مَرْحَبًا بِلا أَنْ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ النَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ لَهَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءً فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ثُمَّ قَالاَ إِذَا يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ثُمُّ قَالاً مِرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ لَمَذَا مُرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا مُرْحَبًا بِهِ فَيْعُمَ قَالَ مَعْمَى وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَرَدً ثُمَّ الْمَحِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ قَالَ لَمَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَرَدً ثُمَّ اللَّمَاءِ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاء الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاء الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاء الرَّابِعَة فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ

مَنْ لهَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا إِذْرِيسُ قَالَ لهٰذَا إِذْرِيسُ فَسَلُمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْحَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ لَهٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَيْعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ لَهٰذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءِ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ لَهٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ الصَّالِحِ. ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءِ السَّادِسَة فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ لَمُذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَلَى عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا فِيعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مَوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا فِيعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ لَهُ وَمَا يُبْكِيكُ قَالَ أَبْكِي لِأَنْ غُلامًا بُعِثَ بَعْدِي يَذُخُلُ يَذُكُلُ يَذُخُلُ يَذُخُلُ الْحَلِي الْحَلَى الْمَالِحِ فَاللَّهُ مِنْ أُمِّيلًا بَعْمُ اللَّمَ الْمُجَلِي عَلَى مَرْحَبًا فِيقَ بَعْدِي يَذُخُلُ يَذُكُلُ اللَّالِحِ فَلَمَّا بَعِنَ بَعْدِي يَذَخُلُ يَذُخُلُ اللَّالِحِ فَلَمَّا الْعَبْوِي يَذُخُلُ اللَّهُ الْمَالِحِ فَلَمَّا الْمَالِحِ فَلَمَّا مَا بُعِثَ بَعْدِي يَذُخُلُ يَذُكُلُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِحِ فَلَمَا الْمَحْمَالِحِ فَلَمَا الْمَالِحِ فَلَا الْمَالِحِ فَلَمَا الْمَالِحِ فَلَى الْمَالَى السَّمَا الْمَالِحِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللْمَالِحِ فَلَا الْمَالِحِ فَلَا اللَّهُ عَلَى السَّعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِحِ اللْمَالِحِ السَّالِحِ السَّعَلَى اللْمَالِحِ فَلَا اللْمُولِ اللْمَالِحِيلُ اللْمَالِعِ اللْمَالِحِيلُ اللْمَالَامُ اللْمَالِحِيلُ اللْمَالِحِيلُ الْمَالَالَ الْمَالِحَلَى اللْمَالَالُولِ اللْمَالِعِيلُ اللْمَالِعِ اللْمَالِعِ اللْمَالِعِ اللْمُ اللْمَالَ اللْمَالِعِلَى اللْمَالِعِ اللْمَالِعِلَى اللْمَالِعِ اللْمَالَةُ الْمَالِعِلَى الْمَالَامِ اللْمَالِعِ اللْمَلْمَالَامُ الْمَالِعِلَامِلُ اللْمَلْمُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ اللْمَالِعِيلَ مَا الْمُنْعُلِيلُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِعُلُولُ ا

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَرَقُهَا مِثْلُ وَالْفُرَانِ فَلَا مُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَا لِ ظَاهِرَانِ وَالْفُرَانِ وَلَهُرَانِ طَاهِرَانِ فَقَلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فِالنِيلُ وَالْفُرَاتُ .

ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَذْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ. ثُمَّ أُبِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِي الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيْ الصَّلاةُ خَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْمِ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَ أُمِرْتَ قُلْتُ فُرضَتْ عَلَيْ الصَّلاةَ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللّهِ قَدْ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللّهِ قَدْ أَمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللّهِ قَدْ جَرِّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدً الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخُفَيْفَ جَرِّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدً الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفَيْفَ جَرِّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدً الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفَيْفَ جَرِّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدً الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفَيْفَ وَرَبْعْتُ فَوْضَعْ عَنِي عَشْرًا فَرَجَعْتُ فَوْضَعْ عَنِي عَشْرًا فَرَجَعْتُ فَوضَعْ عَنِي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعْتُ فَأَمُونُ بِخَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِي قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِي قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ مُلْوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِي قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ

قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنْ أَرْضَى وَأَسَلَمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي.

وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي الصَّلاَةِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ خَلَصَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلَّ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسُودَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسُودَةٌ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا لَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا أَدُمُ وَهٰذِهِ الْأَسُودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسُودَةُ النِّي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَالِهِ بَكَى. وَالْأَسُودَةُ بَمْمُ مَنْ عَدِيثِ أَنس ثُمَّ مَنْ اللهُ عَنْ يَمِينِهِ صَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَالِهِ بَكَى. وَالْأَسُودَةُ بَمْمُ مَنْ عَدِيثِ أَنس ثُمَّ مَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنس ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُو يَذُخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ إِلَيْهِ. وَفِيهِ فِي السَّمَاء الثَّالِيَةِ الْمَالِودُ وَإِذَا هُو يَذُخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ إِلَيْهِ. وَفِيهِ فِي السَّمَاء الثَّالِيَةِ الْمَاءِ الْبُولُونَ الْمَاءَ المُالِئَةِ الْمُولُونَ إِلَيْهِ مُنُولًا هُو قَذْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ.

وَفِي حَدِيثِ الْبَيْهَقِي وَغَيْرِهِ فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللّهُ قَدْ فَضَلَ النّاسَ بِالْحُسْنِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ نَبِينّا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيًّا إِلاَّ حَسَنَ الْوَجَهِ حَسَنَ الصَّوِتِ وَكَانَ نَبِينُكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجُهّا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا، وَوَقَعَ فِي غَيْرِ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ هُنَا زِيَادَةً. فَمِنْهَا مَا وَقَعَ فِي أَحْسَنَهُمْ وَجُهّا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا، وَوَقَعَ فِي غَيْرِ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ هُنَا زِيَادَةً. فَمِنْهَا مَا وَقَعَ فِي وَايَةَ الْبُخَارِيِّ هُنَا زِيَادَةً. فَمِنْهَا مَا وَقَعَ فِي وَايَةِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي دَلاَئِلِهِ ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ وَايَةِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِنْدَ الْبَيْهِ فِي دَلاَئِلِهِ ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ سَائِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ كَأَحْسَنِ الرُّجَالِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَيَابٌ بِيضَ كَأَنَّهُمْ الْقُرَاطِيسُ وَشَطْرٌ عَلَيْهِمْ وَيَابٌ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ وَيَابٌ بِيضَ كَأَنَّهُمْ الْقُرَاطِيسُ وَشَطْرٌ عَلَيْهِمْ وَيَابٌ وَمَعَ فِي الْبَيْنِ الْمَعْمُورِ وَحَجَبَ الْأَحْرُونَ وَحَجَبَ الْأَيْنِ الْمَالِي وَمَعَهُ الْفَيَابُ الْبِيضُ وَحُجَبَ الْأَحْرُونَ وَدَخَلَ مَعِي فِي الْبَيْنِ الْمَعْمُورِ.

وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ أَشْمَطَ جَالِسًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ عَلَى كُرْسِيٍّ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ فَدَخَلُوا نَهْرًا فَاغْتَسَلُوا فِيهِ قَوْمٌ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ فَدَخَلُوا نَهْرًا فَاغْتَسَلُوا فِيهِ فَخَرَجُوا وَقَدْ خَلَصَ فَخَرَجُوا وَقَدْ خَلَصَ مِنْ أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ دَخَلُوا نَهْرًا آخَرَ فَاغْتَسَلُوا فِيهِ فَخَرَجُوا وَقَدْ خَلَصَ مِنْ أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ ثُمَّ دَخَلُوا نَهْرًا آخَرَ فَاغْتَسَلُوا فِيهِ فَهَ مَرْجُوا وَقَدْ خَلَصَتُ أَلُوانَهُمْ وَصَارَتُ مِنْ أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ وَمَا لَمُذِهِ الْأَنْهَارُ مِنْ لَمُؤَلِّ الْذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ وَمَا لَمَذِهِ الْأَنْهَارُ مِنْ لَمُؤْلِاءِ اللَّهِ الْإِنْهِمْ شَيْءٌ وَمَا لَمَذِهِ الْأَنْهَارُ

الَّتِي دَخَلُوا فِيهَا وَقَدْ صَفَتْ أَلْوَانُهُمْ قَالَ لَمَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلُ مَنْ شَمِطَ عَلَى الْأَرْضِ وَأَمَّا لَمُولَاءِ النَّفَرُ الَّذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ لَمُ وَلَاّءِ النَّفَرُ الَّذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ لَمُ وَلَاّءِ النَّفَرُ الَّذِينَ فِي أَلْوَانِهِمْ شَيْءٌ فَقُومٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيُّنَا فَتَابُوا فَتَابَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا الْأَنْهَارُ فَأَوَّلُهَا رَحْمَةُ اللّهِ وَالثَّانِي نِعْمَةُ اللّهِ وَالثَّانِي نِعْمَةُ اللّهِ وَالثَّالِثُ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَةِيُ ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَالَ ثُمَّ الْفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا كُلُّ وَرَقَةٍ مِنْهَا تُعَطِّي هٰذِهِ الْأُمَّةَ وَإِذَا فِيهَا عَيْنٌ تَجْرِي يُقَالُ لَهَ السَّلْسَبِيلُ فَيَنْشَقُ مِنْهَا نَهْرَانِ أَحَدُهُمَا الْكَوْثَرُ وَالْآخِرُ يُقَالُ لَهُ الرَّحْمَةُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَغُفِرَ لِي مَا السَّلْسَبِيلُ فَيَنْشَقُ مِنْهَا نَهْرَانِ أَحَدُهُمَا الْكَوْثَرُ وَالْآخِرُ يُقَالُ لَهُ الرَّحْمَةُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَغُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخْرَ ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى الْجَنِّةِ فَاسْتَقْبَلَتْنِي جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَنْ أَنْتِ يَا جَارِيَةً قَالَتُ لِرَيْدِ بْنِ حَارِثَةً وَفِيهِ وَإِذَا رُمَّانُهَا كَأَنَّهُ الدِّلاَءُ عِظَمًا وَإِذَا طَيْرُهَا كَأَنَّهُ الْبُخْتُ ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَى النَّارُ فَإِذَا فِيهَا غَضَبُ اللّهِ وَرِجْزُهُ وَنِقْمَتُهُ لَوْ طُرِحَتْ فِيهَا الْحِجَارَةُ وَالْحَدِيدُ لَأَكَلَتْهَا ثُمَّ أَغْلِقَتْ دُونِي.

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلاَمِ الْمَقْلَامِ الْمُقْلاَمِ الْمُقَاتِةِ وَالْمُرَادُ مَا تَكْتُبُهُ الْمَقَلامِ الْمُقْلامِ الْمُقْلامِ تَصْوِيتُهَا حَالَةَ الْكِتَابَةِ وَالْمُرَادُ مَا تَكْتُبُهُ الْمَقَادِيثِ الْمُقَاتِيةِ اللهِ تَعَالَى، وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَالِبٍ فِيمَا تَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى أَحَادِيثِ الْمَهْ مِنْ أَقْضِيَةِ اللهِ تَعَالَى، وَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ غَالِبٍ فِيمَا تَكَلَّمَ فِيهِ عَلَى أَحَادِيثِ الْمُهُمِيةِ وَالسَّبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ وَعَزَاهَا لِأَبِي الرَّبِيعِ بْنِ سَبْعٍ فِي شِفَاءِ النَّهِ عِلَى أَلْفَ حِجَابٍ وَعَزَاهَا لِأَبِي الرَّبِيعِ بْنِ سَبْعٍ فِي شِفَاءِ

الصُّدُورِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَبْدَأَ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ.

أَتَّانِي جِبْرِيلُ وَكَانَ السَّفِيرَ بِي إِلَى رَبِّي إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَى مَقَام ثُمَّ وَقَفَ عِنْدَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ فِي مِثْلِ لَهَذَا الْمَقَامِ يَتْرُكُ الْخَلِيلُ خَلِيلَهُ فَقَالَ إِنْ تَجَاوَزْتُهُ ّاخْتَرَقْتُ بِالنُّورِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جِبُرِيلُ هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ إِلَى رَبُّكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ سَلِ اللَّهَ فِي أَنْ أَبْسُطُ جَنَاحِي عَلَى الصِّرَاطِ لِأُمَّتِكَ حَتَّى يَجُوزُوا عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمٌّ زُجَّ بِي فِي النُّورِ ۚ زَجًّا فَخُرِقَ بِي سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابٍ لَيْسَ فِيهَا حِجَابٌ يُشْبِهُ حِجَابًا وَالْقَطَعَ عَنْي حِسُّ كُلِّ مَلَكِ وَإِنْسِيُّ فَلَحِقْنِي عِنْدَ ذَٰلِكَ اسْتِيحَاشٌ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ نَادَانِي مُنَادِ بِلُغَةِ أَبِي بَكُرٍ فَإِذَا النَّدَاءِ مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى اذْنُ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ اذْنُ يَا أَحْمَدُ اذْنُ يَا مُحَمَّدُ لِيَذْنُ الْحَبِيبُ فَأَذْنَانِي رَبِّي حَتَّى كُنْتُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ دَناً فَتَدَلِّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٨] قَالَ وَسَأَلَنِي رَبِّي فَلَمْ أَسْتَطِعُ أَنْ أُجِيبَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيٌّ بِلاَ تَكْيِيفٍ وَلاَ تَحْدِيدٍ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيٌّ فَأَوْرَثَنِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ وَعَلَّمَنِي عُلُومًا شَتَّى فَعِلْمٌ أَخَذَ عَلَيّ كِتْمَانَهُ إِذْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِهِ أَحَدٌ غَيْرِي وَعِلْمٌ خَيَّرَنِي فِيهِ وَعَلَّمَنِي الْقُرْآنَ فَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُذَكِّرُنِي بِهِ وَعِلْمٌ أَمَرَنِي بِتَبْلِيغِهِ إِلَى الْعَامُ وَالْخَاصُّ مِنْ أُمَّتِي وَلَقَدْ عَاجَلْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي آيَةٍ نَزَلَ عَلَيَّ بِهَا فَعَاتَبَنِي رَبِّي وَأَنْزَلَ عَلَيّ ﴿ وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا﴾ [طه: ١١٤] ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمَّا لَحِقَنِي اسْتَيحَاشٌ قَبْلَ قُدُومِي عَلَيْكَ سَمِعْتُ مُنَادِيًا يُنَادِي بِلُغَةٍ تُشْبِهُ لُغَةً أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لِي قِفْ إِنَّ رَبُّكَ يُصَلِّي فَعَجِبْتُ مِنْ هَاتَيْنِ هَلْ سَبَقَنِي أَبُو بَكْرٍ إِلَى هٰذَا الْمَقَامِ وَإِنَّ رَبِّي لَغَنِيٌّ عَنْ أَنْ يُصَلِّي قَالَ فَنَادَانِي أَنَا الْغَنِيُّ عَنْ أَنْ أُصَلِّي لِأَحَدِ وَإِنَّمَا أَقُولُ سُبْحَانِي سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي افْرَأْ يَا مُحَمَّدُ ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

قَصَلاَتِي رَحْمَةٌ لَكَ وَلِأُمَّتِكَ وَأَمَّا أَمْرُ صَاحِبِكَ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّ أَخَاكَ مُوسَى كَانَ أُنسُهُ بِالْمَصَا فَلَمَّا أَرَدْنَا كَلاَمَهُ قُلْنَا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ وَشُخِلَ بِذِكْرِ الْعَصَاعَ عَنْ عَظِيمِ الْهَيْبَةِ وَكَذَٰلِكَ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ لَمَّا كَانَ أُنسُكَ بِصَاحِبِكَ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْكَ خُلِقْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ طِينَةِ وَكَذَٰلِكَ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ لَمَّا كَانَ أُنسُكَ بِصَاحِبِكَ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْكَ خُلِقْتَ أَنْتَ وَهُوَ مِنْ طِينَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُو أَنِيسُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ خَلَقْنَا مَلَكَا عَلَى صُورَتِهِ يُنَادِيكَ بِلُغَتِه لِيَرُولَ عَنْكَ الْإِسْتِيحَاشُ لِئَلاً يَلْحَقَكَ مِنْ عَظِيمٍ الْهَيْبَةِ مَا يَقْطَعُكَ عَنْ فَهُم مَا يُرَادُ مِنْكَ.

ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَيْنَ حَاجَةُ جِبْرِيلَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَمُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ أَجَبْتُهُ فِيمَا سَأَلَ وَلٰكِنْ فِي مَنْ أَحَبُّكَ وَصَحِبَكَ. وَفِي رِوَايَةٍ فَتَقَدُّمْتُ وَجِبْرِيلُ عَلَى أَثْرِي حَتَّى الْنَهْمَى بِي إِلَى حِجَابِ فِرَاشِ الذَّهَبِ فَحَرَّكَ الْحِجَابِ فَقِيلَ مَنْ لهذَا قَالَ أَنَا جِبْرِيلُ وَمَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمَلَكُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْحِجَابِ فَاحْتَمَلَنِي فَوَضَعَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنِ وَغَلِظُ الْحِجَابِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام فَقَالَ لِي تَقَدُّمْ يَا مُحَمَّدُ فَمَضَيْتُ فَانْطَلَقَ بِي الْمَلَكُ فِي أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنِ إِلَى حِجَابِ اللَّؤَلُو فَحَرَّكَ الْحِجَابَ فَقَالَ الْمَلَكُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَنْ لَهٰذَا قَالَ أَنَا فُلاَنٌ صَاحِبُ حِجَابِ الذَّهَبِ وَلَهٰذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ رَبِّ الْعِزَّةِ مَعِي فَقَالَ الْمَلَكُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْحِجَابِ فَاحْتَمَلَنِي حَتَّى وَضَعَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ أَزَلْ كَذْلِكَ مِنْ حِجَابِ إِلَى حِجَابِ حَتَّى جَاوَزْتُ سَبْعِينَ حِجَابًا غِلَظُ كُلِّ حِجَابٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَام ثُمٌّ دُلِّي لِي رَفْرَفْ أَخْضَرُ تَغْلِبُ خُضْرَتُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ فَالْتَمَعَ بَصَرِي وَوُضِعْتُ عَلَى ذٰلِكَ ٱلرَّفْرَفِ ثُمَّ اختِمِلْتُ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى الْعَرْشِ فَأَبْصَرْتُ أَمْرًا عَظِيمًا لاَ تَنَالُهُ الْأَلْسُنُ ثُمَّ دُلِّي لِي قَطْرَةٌ مِنَ الْعَرْشِ فَوَقَعَتْ عَلَى لِسَانِي فَمَا ذَاَقَ الذَّاثِقُونَ شَيْئًا قَطُّ أَحْلَى مِنْهَا فَأَنْبَأَنِي اللَّهُ بِهَا نَبَأَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَنَوَّرَ قَلْبِي وَغَشِيَ نُورُ عَرْشِهِ بَصَرِي فَلَمْ أَرَ شَيْتًا فَجَعَلْتُ أَرَى بِقَلْبِي وَلاَ أَرَى بِعَيْنِي وَرَأَيْتُ مِنْ خَلْفِي وَمِنْ بَيْنِ كَتِفَيِّ كَمَا رَأَيْتُ أَمَامِي الْحَدِيثَ رَوَّاهُ وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي كِتَابِ شِفَاءِ الصُّدُورِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ غَالِبٍ. وَالرَّفْرَفُ الْبِسَاطُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ الرَّفِيعِ مِنَ الْحُجُبِ فَهُوَ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ لاَ فِي حَقَ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ فَاللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّهٌ عَمَّا يَحْجُبُهُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَعُرُوةَ بْنِ الزَّبْنِ وَكَعْبِ الأَخْبَارِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ بِعَيْنِهِ بِلاَ تَكْيِيفِ وَلاَ تَشْبِيهِ، وَلَمَّا رَجَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرِ الْإِسْرَاءِ مَرَّ فِي بَعْضِ طَرِيقِهِ بِعِيرٍ لِقُرَيْشِ تَشْبِيهِ، وَلَمَّا وَعَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَارَةً سَوْدَاءُ وَغَرَارَةٌ بَيْضَاءُ فَلَمَّا حَاذَى الْعَيرَ نَفَرَتْ مِنْهُ وَاسْتَدَارَتْ وَصُرِعَ ذٰلِكَ الْجَمَلُ وَفِي رِوَايَةٍ وَمَرَّ بِعِيرٍ قَدْ أَصَلُوا بِعِيرًا لَهُمْ قَدْ جَمَعَهُ فُلاَنْ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَلّمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْذَا صَوْتُ مُحَمَّدِ ثُمَّ أَتَى مَكَةً قَبْلَ الصّبْحِ وَالْخَبَرَ قَوْمَهُ بِمَا رَأَى وَقَالَ لَهُمْ إِنْ مِنْ آيَةٍ مَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِي مَرَرْتُ بِعِيرِكُمْ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا يَقَدُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِسْحٌ أَسُوهُ وَغَرَارَتَانِ فَلَمًا كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ وَكَذَا يَقَدُمُ مُنْ وَلَاكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ وَكَذَا يَقَدُمُ أَنْ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ

حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِضْفِ النَّهَارِ أَقْبَلَتِ الْعِيرُ يَقْدُمُهُمْ ذَٰلِكَ الْجَمَلُ الَّذِي وَصَفَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَفِي رِوَايَةِ سَأَلُوهُ آيَةً فَأَخْبَرَهُمْ بِقُدُومِ الْعِيرِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ لَمْ يَقْدَمُوا حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَلِمُوا كَمَا وَصَفَ. وَعَن عَلِيشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ سَعَى رِجَالٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ فَقَالُوا هَلَ لَكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَوْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَقَذ كَانَ ذٰلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لِكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَوْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَقَذ كَانَ ذٰلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ لِكَ عَلَمُ أَنَّهُ مُونَ فِيهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَقَذ كُن ذُلِكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ نَعْمُ إِلَى مَا عُولَ أَيْعَهُ مِنْ ذٰلِكَ أُصَدَّقُهُ فِي خَبَرِ السَّمَاءِ فِي عَذْوَةِ أَوْ رَوْحَةٍ فَقَالَ نَعْمُ إِنِي الْمُصَدِّعِ لَوَهُ الْحَكْمُ فِي الْمُسْتَذُوكِ وَابْنُ إِسْحَق وَوَادَ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى الْمَقْدِسِ وَجَاءً قَبْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلِكَ أَيْتُ وَسَلَّمَ قَوْلُونَ اللَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلِهُ أَيْكَ وَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عَمْهُ لِي لَهُ مُنْ أَنِي عَنْ أَنْهُ لَيْ أَنْ وَهُلَا وَهُلَا وَهُلَا كُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونِ عَنْ شَيْءً إِلَّا أَنْهُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ الْمُونِي وَايَةٍ مُسْلِمٍ فَسَأَلُونِي عَنْ أَشِيءً إِلَّا أَنْهُ لَكُونِكُ كَرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ أَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعَةً وَلَهُ أَواد إِلْمُهُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ أَيْقُولُ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُ عَنْ مَنْ شَيْءً إِلَا أَلْهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجِيءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى وُضِعَ عِنْدَ دَارِ عَقِيلٍ فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهٰذَا أَبْلَغُ فِي الْمُعْجِزَةِ وَلاَ اسْتِحَالَةَ فِيهِ فَقَدْ أُخْصِرَ عَرْشُ بَلْقِيسَ بِطَرْفَةِ عَيْنِ. وَفِي حَدِيثِ أُمْ هَانِيءِ أَنَهُمْ قَالُوا كَمْ لِلْمَسْجِدِ مِنْ بَابٍ قَالَ وَلَمْ أَكُنْ عَدَدْتُهَا قَالَ فَجَعَلْتُ وَفِي حَدِيثِ أُمْ هَانِيءِ أَنَهُمْ قَالُوا كَمْ لِلْمَسْجِدِ مِنْ بَابٍ قَالَ وَلَمْ أَكُنْ عَدَدْتُهَا قَالَ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَعُدُهُا بَابًا، وَفِي كَلاَمٍ بَعْضِ أَهْلِ الْإِشَارَاتِ لَمَّا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمْرَةَ شَجَرةِ الْكُونِ وَدُرَّةً صَدَفَةِ الْوُجُودِ وَسِرَّ مَعْنَى كَلِمَة كُنْ وَلَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْ عَرْضِ هٰذِهِ الشَّمَرَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُثْمِرِهَا وَرَفْعِهَا إِلَى حَضْرَةِ تُدْسِهِ وَالطَّوَافِ بِهَا عَلَى نُدْمَانِ حَضْرَتِهِ أَرْسَ إِلَيْهِ الشَّمَرَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُثْمِرِهَا وَرَفْعِهَا إِلَى حَضْرَةِ تُدْسِهِ وَالطَّوَافِ بِهَا عَلَى نُدْمَانِ حَضْرَتِهِ أَرْسَ إِلَيْهِ أَعْلَى غُرَاشِهِ نَائِمُ فَقَالَ لَهُ قُمْ يَا "إِمْ فَقَلْ اللّهُ قُمْ يَا "إِمْ فَقَلْ لَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْخَدَمِ أَنْ مِنَ الْبَيْنِ إِنَّهُ أَنْ اللّهُ الْخَدَمِ أَرْسِلْتُ إِنْكُ لِلْكُونَ مِنْ جُمْلَةِ الْخَدَمِ.

يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ مُرَادُ الْإِرَادَةِ الْكُلُّ مُرَادٌ لِأَجْلِكَ وَأَنْتَ مُرَادٌ لِأَجْلِهِ أَنْتَ صَفْوَةً كَأْسِ الْمَحَبَّةِ أَنْتَ مُرَادُ اللَّائِفِ مَا مُهَّدَتِ الدَّارُ إِلاَّ لِأَجْلِكَ مَا حُمِيَ هٰذَا الْحِمَى إِلاَّ لِوَصْلِكَ مَا رُوِّقَ كَأْسُ الْمَحَبَّةِ إِلاَّ لِشُرْبِكَ.

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَا جِبْرِيلُ فَالْكَرِيمُ يَدْعُونِي إِلَيْهِ فَمَا الَّذِي يَفْعَلُ بِي قَالَ وَلَسَوْفَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ قَالَ يَا جِبْرِيلُ لَهٰذَا لِي فَمَا لِعِيَالِي وَأَطْفَالِي قَالَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قَالَ يَا جِبْرِيلُ الأَنْ طَابَ قَلْبِي هَا أَنَا ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ يَا يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قَالَ يَا جِبْرِيلُ الأَنْ طَابَ قَلْبِي هَا أَنَا ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي ثُمَّ قَالَ جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا جِيءَ بِي إِلَيْكَ اللَّيْلَةَ لِأَكُونَ خَادِمَ دَوْلَتِكَ وَحَاجِبَ حَاشِيَتِكَ وَحَامِلَ غَاشِيتِكَ وَجَامِلَ غَاشِيتِكَ وَجَامِلَ غَاشِيتِكَ وَجِيءَ بِالْمَرْكُوبِ إِلْيْكَ لِإِظْهَارِ كَرَامَتِكَ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُلُوكِ إِذَا اسْتَزَارُوا حَبِيبًا أَو اسْتَذَعُوا وَجِيءَ بِالْمَرْكُوبِ إِلَيْكَ لِإِظْهَارِ كَرَامَتِكَ لِأَنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُلُوكِ إِذَا اسْتَزَارُوا حَبِيبًا أَو اسْتَذَعُوا قَيْرِيبًا وَأَرَادُوا ظُهُورَ إِكْرَامِهِ وَاحْتِرَامِهِ أَرْسَلُوا أَخْصَّ خُدَّامِهِمْ وَأَعَزَ نُوابِهِمْ لِنَقْلِ أَقْدَامِهِمْ وَأَعَلَى رَسُم عَادَةِ الْمُلُوكِ وَمَنِ اغْتَقَدَ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِ بِالْخُطَا فَقَدْ وَقَعَ فِي الْخُطَا وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْغِطَا فَقَدْ حُرِمَ الْعَطَا.

وَلِبَعْضِ أَهْلِ الْإِشَارَاتِ أَيْضًا كَأَنُّ اللّه تَعَالَى قَالَ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا مُحَمَّدُ أِنِي أَعَرَفُكَ بِلِسَانِ الْحَالِ مَعْنَى عُرُوجِكَ إِلَيْ يَا مُحَمَّدُ أَنِسَلْنُكَ إِلَى النَّاسِ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَلَذِيرًا وَالشَّاهِدُ مُطَالَبٌ مِحْقِيقةِ مَا يَشْهَدُ بِهِ فَأُرِيكَ جَنْتِي لِتُشَاهِدَ مَا أَعْدَدْتُ فِيهَا لِأَوْلِيَاثِي وَأُرِيكَ نَارِي لِتُشَاهِدَ مَا أَعْدَدْتُ فِيهَا لِأَوْلِيَاثِي وَأَكْشِفُ لَكَ عَن جَمَالِي لِتَعْلَمَ أَنِي مُنَوِّةٌ فِي كَمَالِي عَنِ الشَّبِيهِ وَالنَّوْلِي وَالْمُشِيرِ فَرَآهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّورِ الَّذِي قَوَّاهُ مِن غَيْرِ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّورِ الَّذِي قَوَّاهُ مِن غَيْرِ إِلَى شَيْءٍ وَلاَ قَلْمَا بِشَيْءٍ وَلاَ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ وَلاَ عَلَى شَيْءٍ وَلاَ عَلَى سَرًا لَهُ وَلَوْمَ اللّهُ عَلْكَ مُعْرَبُ وَلَا اللّهُ عَلْمَهُ مِنْهُ مَنِهُ عَلْكَ مُوسِلُ اللّهُ عَلْمَا عَلَيْهِ وَلَوْمَ عَلْ اللّهُ عَالَاللّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْوَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

وَطَمَأْنِينَةً لِسِرِّي فَهْذِهِ بَرَكَةُ اسْمِكَ عَلَيٌ فَكَيْفَ إِذَا وَقَعَ جَمِيلُ نَظَرِكَ إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ الْمُرْسَلُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَلاَ بُدَّ لِي مِنْ نَصِيب مِنْ هٰذِهِ الرَّحْمَةِ وَنَصِيبِي يَا حَبِيبِي أَنْ تَشْهَدَ لِي بِالْبَرَاءَةِ مِمَّا نَسَبَهُ أَهْلُ الزُّورِ إِلَيَّ وَتَقَوَّلَهُ أَهْلُ الْغُرُورِ عَلَيَّ زَعَمُوا أَنِّي أَسَعُ مَنْ لاَ مَثِيلَ لَهُ لِي بِالْبَرَاءَةِ مِمَّا نَسَبَهُ أَهْلُ الزُّورِ إِلَيَّ وَتَقَوِّلَهُ أَهْلُ الْغُرُورِ عَلَيَّ زَعَمُوا أَنِي أَسَعُ مَنْ لاَ مَثِيلَ لَهُ وَأَحِيطُ بِمِن لاَ تَدِيفِيَّةً لَهُ يَا مُحَمَّدُ مَنْ لاَ حَدَّ لِذَاتِهِ وَلاَ عَدَّ لِصِفَاتِهِ كَيْفَ يَكُونُ مُفْتَقِرًا إِلَيَّ أَوْ مَحْمُولاً عَلَيَّ إِذَا كَانَ الرَّحْمُنُ اسْمَهُ وَالْإِسْتِوَاءُ صِفَتَهُ وَصِفْتُهُ مُتَّصِلَةً بِذَاتِهِ فَكَيْفَ يَتَّصِلُ بِي أَوْ مَحْمُولُ عَلَيٍّ إِذَا كَانَ الرَّحْمُنُ اسْمَهُ وَالْإِسْتِوَاءُ صِفَتَهُ وَصِفْتُهُ مُتَّصِلَةً بِذَاتِهِ فَكَيْفَ يَتَّصِلُ بِي أَوْ يَنْفَصِلُ عَنِي يَا مُحَمَّدُ وَعِزَّتِهِ لَسْتُ بِالْقَرِيبِ مِنْهُ وَصْلاً وَلاَ بِالْبَعِيدِ مِنْهُ فَصْلاً وَلاَ بِالْمُطِيقِ لَهُ عَمْدُلاً يَا مُحَمَّدُ وَعَزْتِهِ وَمَعْدُلاً يَا مُحَمَّدُ أَلَا مَحْمُولُ عَنْ اللهُ وَعَذَلا يَا مُحَمَّدُ أَلَا مَحْمُولُ عَنْهُ وَمُعْلاً وَلَوْ مَحَقَيْنِي لَكَانَ حَقًا مِنْهُ وَعَذْلاً يَا مُحَمَّدُ أَلَا مَحْمُولُ عُمْولُ حِكْمَتِهِ وَمَعْمُولُ حِكْمَتِهِ وَمَعْمُولُ حِكْمَتِهِ وَمَعْمُولُ حِكْمَتِهِ وَمَعْمُولُ حِكْمَتِهِ .

فَأَجَابَ لِسَانُ حالِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُهَا الْعَرْشُ إِلَيْكَ عَنِي أَنَا مَشْغُولٌ عَنْكَ فَلاَ تُكَدِّزُ عَلَيٌّ صَفْوَتِي وَلاَ تُشَوِّشُ عَلَيٌّ خَلْوَتِي فَمَا أَعَارَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ طَرْفًا وَلاَ أَقْرَأَهُ مِنْ مَسْطُورِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ حَرْفًا.

#### المقصد السادس

فِي بَعْضِ مَا وَرَدَ فِي آيِ التَّنْزِيلِ مِنْ عِظَمِ قَدْرِهِ وَرِفْعَةِ ذِكْرِهِ وَشَهَادَتهِ تَعَالَى لَهُ بِصِدْقِ نَبُوّتِهِ وَقَسَمِهِ عَلَى تَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَاتَّبَاعِ سُنِّتِهِ وَوُجُوبِ طَاعَتِهِ وَأَخْذِهِ تَعَالَى لَهُ الْمِيثَاقَ عَلَى سَائِدِ النَّبِيِّينَ لَيُوْمِئنٌ بِهِ إِنْ أَدْرَكُوهُ وَلَيَنْصُرُنَّهُ وَالتَّنُويهِ بِهِ فِي الْكُتُبِ السَّالِفَةِ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِيهِ عَشَرَةُ أَنْوَاعٍ.

#### النسوع الأول

### فِي آيَاتٍ تَتَضَمَّنُ عِظَمَ قَدْرِهِ وَرِفْعَةَ ذِكْرِهِ وَجَلِيلَ مَرْتَبَتِهِ وَعُلُوَّ دَرَجَتِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَتَشْرِيفَ مَنْزِلَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ بِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنهُمْ مَنْ كُلِّمَ اللّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] قَالَ الْمُفَسِّرُونَ يَعْنِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ كُلَّمَهُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَلَيْسَ نَصًّا فِي اخْتِصَاصِ مُوسَى بِالْكَلاَمِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ تَعَالَى كَلَّمَ نَبِيّنَا أَيْضًا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ مُوسَى بِالْكَلاَمِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ تَعَالَى كَلَّمَ نَبِيّنَا أَيْضًا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البقرة: ٣٥٣] يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَهُ اللّهُ تَعَالَى مِنْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ بِالذَّاتِ فِي الْمِعْرَاجِ وَبِالسِّيَادَةِ عَلَى جَمِيعِ الْبَشَرِ وَبِالمُعْجِزَاتِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أُوتِيَ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أُوتِيَ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ مَا لَمْ يُؤْتَهُ نَبِيٍّ قَبْلَهُ قَالَ الزَّمَحْشَرِيُّ وَفِي هٰذَا الْإِبْهَامِ مِنْ تَفْخِيمِ فَضَلِهِ وَإِعلاَءِ الْمُعْجِزَاتِ مَا لَمْ يُؤْتَهُ نَبِيٍّ قَبْلَهُ قَالَ الزَّمْخُشِرِيُّ وَفِي هٰذَا الْإِبْهَامِ مِنْ تَفْخِيمٍ فَضَلِهِ وَإِعلاءِ وَإِعلاءِ وَلَهُ مَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى أَنَّهُ الْعَلَمُ الَّذِي لاَ يَشْتَبُهُ وَالْمُتَمَيِّدُ اللّهِ عَلَى إِلَيْ الْعَلَمُ الَّذِي لاَ يَشْتَبُهُ وَالْمُتَمَيِّدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَيْ اللّهُ لَهُ الْعَلَمُ اللّهِ يَعْ وَالْمُتَمَيِّدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْقَالِ الْجُهُ عَالَاللهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ الللهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَدْ بَيَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ التّبِيْينَ عَلَى بَعْضِ ﴾ [الإسراء: ٥٥] أَنَّ مَرَاتِبَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ مُتَفَاوِتَةٌ. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَالتَّفْضِيلُ الْمُرَادُ لَهُمْ هُنَا فِي الدُّنْيَا وَذَٰلِكَ بِثَلاَثَةِ أَخْوَالِ أَنَّ تَكُونَ آيَاتُهُ وَمُعْجِزَاتُهُ أَظْهَرَ وَالتَّفْضِيلُ الْمُرَادُ لَهُمْ هُنَا فِي الدُّنْيَا وَذَٰلِكَ بِثَلاَثَةِ أَخْوَالٍ أَنَّ تَكُونَ آيَاتُهُ وَمُعْجِزَاتُهُ أَظْهَرَ وَاللَّهُ مَا أَوْ تَكُونَ أَمْتُهُ أَزْكَى وَأَكْثَرَ أَوْ يَكُونَ فِي ذَاتِهِ أَفْضَلَ وَأَظْهَرَ وَفَضْلُهُ فِي ذَاتِهِ رَاجِعٌ إِلَى مَا خَصَّهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ كَرَامَتِهِ وَتَفْضِيلِهِ بِكُلامٍ أَوْ خُلَّةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ مَا شَاءَ اللّهُ مِنْ أَلْطَافِهِ وَسُدُم وَمُعْجِزَاتِهِ أَظْهَرُ وَلاَيَتِهِ وَاخْتِصَاصِهِ. فَلاَ مِرْيَةً أَنْ آيَاتِ نَبِينًا صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعْجِزَاتِهِ أَظْهَرُ

وَأَبْهَرُ وَأَكْثَرُ وَأَبْقَى وَأَقْوَى وَمَنْصِبُهُ أَعْلَى وَدَوْلَتُهُ أَعْظَمُ وَأَوْفَرُ وَذَاتُهُ أَفْضَلُ وَأَطْهَرُ وَأَبْهَرُ وَأَخْصُوصِيًّاتُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَر فَدَرَجَتُهُ أَرْفَعُ مِنْ دَرَجَاتِ جَمِيعِ الْمُزْسَلِينَ وَذَاتُهُ أَرْفَعُ مِنْ دَرَجَاتِ جَمِيعِ الْمُذْسَلِينَ وَذَاتُهُ أَرْفَعُ مِنْ وَأَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْمَخْلُوقِينَ.

وَتَأَمَّلُ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ فِي الْمَحْشَرِ وَانْتِهَائِهَا إِلَيْهِ وَالْفِرَادِهِ هُنَاكَ بِالشُّؤَدَدِ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيُدُ وَلَدِ آدَمَ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ عِنْدَ التَّرْمِذِي أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَثِذِ عَلَى رَبِّي وَلاَ فَخْرَ قَالَ الْفَخْرُ الرَّالِي فِي الْمَجَالِمِ إِنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْأَنْبِيَاء بِالأَوْصَافِ الْحَمِيدَة ثُمَّ قَالَ لِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَلِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الْأَنْبِيَاء بِالأَوْصَافِ الْحَمِيدَة ثُمَّ قَالَ لِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْفِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْفِيلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا كَانَ مُفَرِّقًا فِيهِمْ فَيَكُونُ أَفْضَلَ مِنْهُمْ، وَإِنَّ دَعُوتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلامُ وَصَلَتْ إِلَى الْمُعْرَبِ الْاَنْبِياءِ فَظَهَرَ أَنَّ انْتِفَاعِ أَهْلِ الدُّنْيَا بِدَعْوَتِهِ وَالسَّلامُ وَصَلَتْ إِلَى أَتَعْلَ بِلاَدِ الْعَالَمِ بِيخِلافِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ فَظَهَرَ أَنَّ الْبَعْمَ أَنْ النَيْعَاعِ أَهْلِ الدُّنْيَا بِدَعْوَتِهِ وَالسَّلامُ وَصَلَتْ إِلَى أَتَعْمَع فِيهِ مَا كَانَ مُفَرِّقًا فِيهِمْ فَيْكُونُ أَفْضَلَ مِنْهُمْ، وَإِنَّ دَعُوتَهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَصَلَتْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا اللهُ وَلَا فَخُورَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيِّ آدَمُ فَمَنْ وَمَا مِنْ نَبِيِّ آدَمُ فَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ نَبِيِّ آدَمُ قَوْمَ الْقِيَامَة وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيِّ آدَمُ فَمْ الْقِيَامَة وَلا فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيِّ آدَمُ فَمْنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْهُ وَلِو الْمُؤْرَ وَمَا مِنْ نَبِي الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ الْمُؤْرُ وَالْمَاعِلَى اللهُ اللهُ الْعَلْمَ الْمَالِهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولِهُ الْمُعْلَى الْمَا عَلَيْهُ الْمُؤْمِ وَا عُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُوا

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْذَا يَدُلُ عَلَى النَّهُ أَفْضَلُ مِنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَمِنْ كُلِّ أَوْلاَدِهِ. وَلَمْ يَقُلْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيْدُ النَّاسِ عُجْبًا وَافْتِخَارًا عَلَى مَنْ دُونَهُ حَاشَاهُ اللّهُ مِنْ ذُلِكَ وَإِنَّمَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ النَّاسِ عُجْبًا وَافْتِخَارًا عَلَى مَنْ دُونَهُ حَاشَاهُ اللّهُ مِنْ ذُلِكَ وَإِنَّمَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَلْلِكَ وَمِتْبُوعِهِمْ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى وَعُلُو إِضَامِهِمْ وَمَثْبُوعِهِمْ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى وَعُلُو مَنْ رُونَهُ مَنْ لِللّهِ مَا لَكُ وَمَعْ اللّهِ وَيِرَحْمَتِهِ كَمَا قَالَ مَنْزِلَتِهِ لَدَيْهِ تَعَالَى لِتَعْرِفَ بِغَمَةَ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ فَلْلِكَ فَرَحٌ بِفَضْلِ اللّهِ وَيِرَحْمَتِهِ فَيَلْلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴿ [يونس: ٥٨].

وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الانشراح: ١٤] رَوَى ابْنُ خُزَيْمَةً مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ تَذْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ قُلْتُ اللّهُ أَعْلَمُ قَالَ إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي وَذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُ وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَعَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الطَّبَرَانِيُ وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَعَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الْمِبْرَانِيُ وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَانَ. وَعَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الْمِبْرَانِي وَصَحْحَهُ ابْنُ مَعْمَدًا رَسُولُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ مَعْنَاهُ لاَ أَذْكَرُ إِلاَّ ذُكِرْتَ مَعِي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُ يَعْنِي وَاللّهُ أَعْلَمُ ذِكْرَهُ عِنْدَ الْإِيمَانِ بِاللّهِ وَالْأَذَانِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ ذِكْرُهُ عِنْدَ الْإِيمَانُ بِاللّهِ وَالْأَذَانِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ ذِكْرُهُ عِنْدَ الْإِيمَانِ بِاللّهِ وَالْأَذَانِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ ذِكْرُهُ عَنْهُ لاَ إِلْهُ وَاللّهُ وَالْأَوْلُ قَالَ وَيَخْتَمِلُ ذِكْرُهُ عَنْهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَكُرَهُ عَنْهُ لاَ إِلَاهُ وَالْأَوْنَ قَالَ وَيَحْتَمِلُ ذِكْرُهُ اللّهُ وَالْمَامُ الشَّافِعِيُ يَعْنِي وَاللّهُ أَعْلَمُ وَكُوهُ عِنْدَ الْإِيمَامُ الشَّافِعِيُّ يَعْنِي وَاللّهُ أَنْ لاَ إِلْهُ إِللّهُ وَالْأَوْلُولُ قَالَ وَيَعْتَمُ لَلْ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالِنَاهُ اللّهُ وَالْمُ الْمُ

عِنْدَ تِلاَوَةِ الْكِتَابِ وَعِنْدَ الْعَمَلِ بِالطَّاعَةِ وَالْوُقُوفِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ رَفَعَهُ بِالنُّبُوَّةِ. وَعَنْ أَيْضًا جَعَلْتُ تَمَامَ بِالنُّبُوَّةِ. وَعَنِ ابْنِ عَطَاءِ جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي وَعَنْهُ أَيْضًا جَعَلْتُ تَمَامَ الْإِيمَانِ بِذِكْرِكَ مَعِي.

قَالَ الْبَيْضَاوِيُ وَأَيُّ رَفْعِ مِثْلُ أَنْ قَرَنَ اسْمَهُ بِاسْمِهِ فِي كَلِمَتِي الشَّهَادَةِ وَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَتَهُ يُشيرُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَالنساء: ١٨] ﴿وَاللّهُ وَرَسُولُهُ ۖ [النساء: ١٣] ﴿وَأَطِيعُوا وَرَسُولُهُ ﴾ [النساء: ١٣] ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [النساء: ١٣] ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢] وقالَ قَتَادَةُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأنفال: ٢٠، ٤٦] ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢] وقالَ قَتَادَةُ وَرَفْعَ اللّهُ ذِكْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ فَلَيْسَ خَطِيبٌ وَلاَ مُتَشَهَدٌ وَلاَ صَاحِبُ صَلاَةٍ إِلاَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَهُوَ مَذْكُورٌ مَعَهُ فِي الشَّهَادَةِ وَالتَّشَهُدِ وَمَقْرُونٌ ذِكْرُهُ بِذِكْرِهِ فِي الْقُرْآنِ وَالْخُطَبِ وَالْأَذَانِ وَيُوَذَّن بِاسْمِهِ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ.

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ آدَمُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْهِنْدِ اسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالْهِنْدِ اسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَتَادَى بِالْأَذَانِ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُرْتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ مَرَّتَيْنِ الْحَدِيثَ، وَكَتَبَ اسْمَهُ الشَّرِيفَ عَلَى الْعَرْشِ وَعَلَى كُلِّ سَمَاءٍ وَعَلَى الْجِنَانِ وَمَا فِيهَا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَأَخْرَجَ الْبَزّارُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَا مَرَرْتُ بِسَمَاءٍ إِلاَّ وَجَذْتُ اسْمِي فِيهَا مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. وَفِي الْحِلْيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنِ النّبِي سَمَاءٍ إِلاَّ وَجَذْتُ اسْمِي فِيهَا مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. وَفِي الْحِلْيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنِ النّبِي سَمَاءٍ إِلاَّ وَجَذْتُ اسْمِي فِيهَا مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ. وَفِي الْحِلْيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا فِي الْجَنّةِ شَجَرَة عَلَيْهَا وَرَقَةٌ إِلاَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ، وَشَقَ اسْمَهُ الْكَرِيمَ مِنِ اسْمِهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ حَسَّانُ:

وَشَـقٌ لَـهُ مِـنُ اسْمِهِ لِـيُحِلُّهُ فَدُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَـذَا مُحَمَّدُ

وَسَمَّاهُ مِنْ أَسْمَاثِهِ الْحُسْنَى بِنَحْوِ سَبْعِينَ اسْمًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ فِي مَلاَثِكَتِهِ وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] فَأَخْبَرَ عِبَادَهُ بِمَنْزِلَةِ نَبِيْهِ عِنْدَهُ فِي الْمَلاَ الْأَعْلَى بِأَنَّهُ يُغْنِي عَلَيْهِ عَنْدَ الْمَلاَئِكَةِ وَأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَرَ الْعَالَمَ السُّفْلِي بِالصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُلاَئِكَةِ وَأَنْ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ ثُمَّ أَمَرَ الْعَالَمَ السُّفْلِي بِالصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَيَجْتَمِعُ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ وَأَهْلِ الْعَالَمَيْنِ الْعُلُوبِيُّ وَالسُّفْلِي جَمِيعًا وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنْ وُجُوهِ رِفْعَةِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ تَعَالَى طَّهَ: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه: ٢] ذَكَرُوا فِي سَبَبِ نُزُولِهَا

أَقْوَالاَ أَحَدُهَا أَنْ أَبَا جَهْلِ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ وَمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٌ قَالُوا لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ بُعِثْتُ رَحْمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنّكَ تَشْقَى حَيْثُ تَرَكْتَ دِينَ آبَائِكَ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ بُعِثْتُ رَحْمَةً لِلْمُعَالَمِينَ وَأَثْرَلَ اللّهُ هَذِهِ الْآيَةَ رَدًا عَلَيْهِمْ وَتَغْرِيفًا لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَنَّ دِينَ الْإِسْلاَمِ لِلْمُعَالَمِينَ وَأَثْرَلَ اللّهُ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَنَّ دِينَ الْإِسْلاَمِ وَالشَّرْآنَ هُوَ السَّقَاوَةُ وَالشَّبَبُ فِي إِذْرَاكِ كُلّ سَعَادَةٍ وَمَا فِيهِ الْكَفَرَةُ هُوَ الشَّقَاوَةُ بِعَيْنِهَا .

وَثَانِيَهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاللَّيْلِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَبْتِي عَلَى نَفْسِكَ فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًّا أَيْ مَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ لِتَنْهَكَ نَفْسَكَ بِالْعِبَادَةِ وَتُلِيقَهَا الْمَشَقَّةَ الْعَظِيمَةَ وَمَا بُعِثْتَ إِلاَّ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. وَمَعْنَى طُه يَا رَجُلُ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاس وَغَيْرُهُ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: ١] قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّاذِيُّ فِي لَهٰذِهِ الشُورَةِ كَثِيرٌ مِنَ الْفَوَاثِدِ مِنْهَا أَنَّهَا كَالْمُتَمِّمَةِ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ السُّورِ وَذُلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ سُورَةً الضُّحَى فِي مَدْحِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفْصِيلِ أَحْوَالِهِ فَذَكَرَ فِي أَوَّلِهَا ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ تَتَعَلَّقُ بِنُبُوِّتِهِ وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٣ ـ ١٤ ثُمَّ خَتَمَهَا كَذْلِكَ بِأَحْوَالِ ثَلاَثَةٍ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدُّنْيَا وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكُ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالاً ﴾ [الضحى: ٦] أَيْ عَنْ عِلْم الْحِكَم وَالْأَحْكَامِ ﴿فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٧ ـ ٨] ثُمَّ ذَكَرَ فِي سُورَةِ أَلَمْ نَشُرَحْ أَنَّهُ تَعَالَى شَرُّفَهُ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاَمُ بِثَلاّئَةِ أَشْيَاءً وَهِيَ ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١٦] أَيْ أَلَمْ نَفْسَحُهُ حَتَّى وَسِعَ مُنَاجَاةً الْحَقُّ وَدَعْوَةً الْخَلْقِ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ [الشرح: ٢] أَيْ عَنَاءَكَ الثَّقِيلَ ﴿الَّذِي ٱلْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٣- ١٤] وَله كَذَا سُورَةً سُورَةً حَتَّى قَالَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثُرَ﴾ أي أعْطَيْنَاكَ لهذه الْمَنَاقِبَ الْمُتَكَاثِرَةَ الَّتِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَعْظَمُ مِنْ مُلْكِ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا وَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ بِهٰذِهِ النُّعَم فَاشْتَخِلْ بِطَاعَتِنَا وَلاَ تُبَالِ بقَوْلِهِمْ.

ثُمَّ إِنَّ الأَشْتِغَالَ بِالْعِبَادَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالنَّفْسِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبُكَ ﴾ وَإِمَّا بِالْمَالِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ وَصَلِّ لِرَبُكَ ﴾ وَإِمَّا أَصْطَيْنَاكَ ﴾ كَيْفَ ذَكْرَهُ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَلَمْ يَقُلُ مَنْعُطِيكَ لِيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هُذَا الْإِعْطَاءَ حَصَلَ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُنْتُ نَبِيًا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسِدِ وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي عَزِيزًا مَرْعِي كُنْتُ نَبِيًا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسِدِ وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي عَزِيزًا مَرْعِي النَّمَانِ أَشْرَفُ مِمَّنُ سَيصِيرُ كَلْلِكَ كَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ قَدْ هَيَّأَنَا أَسْبَابِ

سَعَادَتِكَ قَبْلَ دُخُولِكَ فِي لهٰذَا الْوُجُودِ فَكَيْفَ أَمْرُكَ بَعْدَ وُجُودِكَ وَاشْتِغَالِكَ بِعُبُودِيَّتِنَا يَا أَيُّهَا الْعَبْدُ الْكَرِيمُ إِنَّا لَمْ نُعْطِكَ لهٰذَا الْفَضْلَ الْعَظِيمَ لِأَجْلِ طَاعَتِكَ وَإِنَّمَا اخْتَرْنَاكَ بِمُجَرَّدِ فَضْلِنَا وَإِنَّمَا اخْتَرْنَاكَ بِمُجَرَّدِ فَضْلِنَا وَإِخْسَائِنَا مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ.

وَاخْتَلَفَ الْمُسْتَفِيضُ عَنْدَ السَّلَفِ وَالْحُلَفِ رَوَى أَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ الْمَشْهُورُ الْمُسْتَفِيضُ عَنْدَ السَّلَفِ وَالْحُلَفِ رَوَى أَنَسْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللّرُ الْمُجَوِّفِ قُلْتُ مَا لَمْذَا يَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذَ أَغْفَى جَبْرِيلُ قَالَ لَمْذَا الْكَوْتُرُ اللّهِي أَعْطَاكَ رَبُكَ فَإِذَا طِينَهُ مِسْكَ أَذْفُرُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ. وَفِي صَحِيحٍ جَبْرِيلُ قَالَ لَمْزَنَ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى مُسْلِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى مُنْكَ أَنْولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى عَلَى إِنْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى أَنْولَتُ عَلَيْهِ أَنْهُ لَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْفُولُ وَمَا اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِيمِ إِنّا أَعْطَينَاكَ الْكُوثُورُ فُلْنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى أَنْولُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى وَالْمُولِ وَعَدَيْهِ رَبِي عَلَيْهِ أَنْهُ مِنْ أَمْتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَخْدَتَ بَعْدَكَ بَعْدَلُ وَهُو تَفْسِيرٌ وَهُو تَفْسِيرٌ عَنْهُ مَنْهُ مَا لَمُوسِدُ وَلَا لِمُعْمِعِ الْجَعِيمَةِ وَحَبَاهُ مَا لَاحُومُ مُنْ يَعْمِهِ الْجَعِيمَةِ وَحَبَاهُ مَا الْمَوْمُولُ وَلَى وَهُو فَلْكُولُولُ وَلَى وَهُو أَلْفَضَائِلُ الْعَظِيمَة وَشَرْقَهُ بِهٰذِهِ الْجُومِ الْجَعِيمَةِ وَحَبَاهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْجَعِيمَةِ وَحَبَاهُ مَلْ الْمُولُولُ وَلَى وَالْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى وَمُو الْمُسِيرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْطِيمة وَشَوْقَهُ بِهٰذِهِ الْجَعِيمة وَحَبَاهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُولُولُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَو الْمُؤْولُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَلَا الللّهُ عَلْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَ

وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ اللّهِ مَعَ أَنْبِيَائِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنْ يُنَادِيَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ الْأَعْلاَمِ نَحُو ﴿ يَا آدَمُ اسْكُن ﴾ [البقرة: ٣٥، الأعراف: ١٩] ﴿ يَا نُوحُ الْهَبِط ﴾ [هود: ٤٨] ﴿ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللّه ﴾ [القصص: ٣٠] ﴿ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ [المائدة: ١١٠] وَأَمًّا نَبِيُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ بِالْوَضْفِ الشَّرِيفِ مِنَ الْإِنْبَاءِ وَالْإِرْسَالِ فَقَالَ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لِلّهِ دَرُ الْقَائِلِ:

فَدَعَا جَمِيعَ الرُّسُلِ كُلاًّ بِاسْمِهِ وَدَعَاكَ وَحُدَكَ بِالرَّسُولِ وَبِالنَّبِيّ

قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَلاَ يَخْفَى عَلَى أَحَدِ أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا دَعَا عَبِيدَهُ بِأَفْضَلِ مَا أَوْجَدَ لَهُمْ مِنَ الْأَوْصَافِ الْعَلِيَّةِ وَالْأَخْلاَقِ السَّنِيَّةِ وَدَعَا آخَرِين بِأَسْمَائِهِمُ الْأَعْلامِ الَّتِي لاَ تُشْعِرُ بِوَصْفٍ مِنَ الْأَوْصَافِ وَلاَ بِخُلْقٍ مِنَ الْأَخْلاَقِ أَنَّ مَنْزِلَةَ مَنْ دَعَاهُ بأَفْضَلِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَوْصَافِ أَعَزُّ عَلَيْهِ وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِمَّنْ دَعَاهُ باسْمِهِ الْعَلَمِ وَهذَا مَعْلُومٌ بِالْعُرْفِ أَنَّ مَنْ دُعِيَ بِأَفْضَلِ أَوْصَافِهِ وَأَخْلَاقِهِ كَانَ ذَٰلِكَ مُبَالَغَةً فِي تَعْظِيمِهِ وَاحْتِرَامِهِ.

وانظُرْ مَا فِي نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ [البقرة: ٣٠] مِنْ ذِكْرِ الرَّبِ وَإِضَافَتِهِ إِلَى كَافِ خِطَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَى شَرَفِهِ وَاخْتِصَاصِهِ بِخِطَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ. وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ تَضَمَّنَ الْكَهُ مِنَ التَّضْرِيحِ بِجَلِيلِ رُثَبَتِهِ وَعَظِيمٍ قَدْرِهِ وَعُلُو مَنْصِبِهِ وَرِفَعَةِ ذِكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقْضِي بِأَنَّهُ اسْتَوْلَى عَلَى أَقْصَى دَرَجَاتِ التَّكْرِيمِ، وَيَكْفِي إِخْبَارُهُ تَعَالَى بِالْعَفْوِ عَلَى أَقْصَى دَرَجَاتِ التَّكْرِيمِ، وَيَكْفِي إِخْبَارُهُ تَعَالَى بِالْعَفْوِ عَلَى اللهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣] عَنْهُ مُلاَطَفَةً قَبْلَ ذِكْرِ الْعِتَابِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهَا اللهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣] وَتَقْدِيمُ ذِكْرِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لَهُ مَعَ تَأَخْرِهِ عَنْهُمْ فِي الزَّمَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ وَمَنْ اللهُ عَلْكَ لِمَ النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْنَا وَمَنْ طَاعُتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَطْرٌ لاَ يُعَدُّ اللهُ عَلَى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَقَطْرٌ لاَ يُعَدُّ لَوَ عَلْهُ لَعُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اللهُ وَأَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا اللهُ وَلَوْنَ يَا لَيْنَالُ وَقَطْرٌ لاَ يُعَدُّ.

# النسوع الثانسي نِي أَخْذِ الْمِيثَاقِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّينَ لَيُؤْمِنُن بِهِ إِنْ أَذْرَكُوهُ وَلَيَنْصُرُنَّهُ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيْنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ [آل عمران: ٨١] الْآيَةَ. وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ مَا بَعَثَ اللّهُ نَبِيًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلاَّ أَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ لَيْنُ بِعِ فَلَيْصُرَنَّهُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ تَعَالَى أَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنَ الْأَمْمِ. اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَغْنَى بِذِكْرِهِمْ عَنْ ذِكْرِ الْأُمْمِ.

قَالَ السُّبْكِيُّ فِي لَهْذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَقْدِيرِ مَجِيثِهِمْ فِي زَمَانِهِ يَكُونُ مُرْسَلاً إِلَيْهِمْ فَتَكُونُ نُبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَكُونُ مُرْسَلاً إِلَيْهِمْ فَتَكُونُ نُبُوتُهُ وَرَسَالَتُهُ عَامَةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَكُونُ عَلْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً لاَ يَخْتَصُّ بِهِ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَلْ يَتَنَاوَلُ مَنْ قَبْلَهُمْ أَيْضًا إِنَّمَا أَخَذَ الْمَوَاثِيقَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ الْمُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ وَآلُهُ نَبِيهُمْ وَرَسُولُهُمْ فَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ

الْأَنْبِيَاءِ وَلِهِلَمَا ظَهَرَ ذُلِكَ فِي الْآخِرَةِ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لِوَائِهِ وَفِي الدُّنْيَا كَذَٰلِكَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ صَلَّى بِهِمْ وَلَوِ اتَّفَقَ مَجِيئُهُ فِي زَمَنِ آدَمَ وَنُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى صَلَّى بِهِمْ وَلَوْ اتَّفَقَ مَجِيئُهُ فِي زَمَنِ آدَمَ وَنُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَجَبَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أُمْمِهِمُ اتَبّاعُهُ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ وَبِذَٰلِكَ أَخَذَ اللّهُ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ فَتُنْفِعْمُ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَنُصْرَتُهُ وَبِذَٰلِكَ أَخَذَ اللّهُ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ فَتَأْخُرُ ذَٰلِكَ الْأَمْرِ رَاجِعٌ إِلَى وُجُودِهِمْ مَعْهُ فَتَأْخُرُ ذَٰلِكَ الْأَمْرِ رَاجِعٌ إِلَى وُجُودِهِمْ لَا إِلَى عَدْمِ اتَصَافِهِمْ بِمَا يَقْتَضِيهِ وَفَرْقُ بَيْنَ تَوقَفِ الْفِعْلِ عَلَى قَبُولِ الْمَحَلِّ وَتَوقَّفِهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْفَاعِلِ وَلاَ مِنْ جِهَةِ ذَاتِهِ الشَّرِيفَةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَإِنْمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ وُجُودِ الْعَصْرِ لْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ فَلَوْ وُجِدَ فِي عَصْرِهِمْ لَزِمَهُمُ اتّبَاعُهُ بِلاَ شَكُ وَلِهٰذَا يَأْتِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ عَلَى شَرِيَعَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو نَبِي كَرِيمُ عَلَى حَالَهِ لاَ كَمَا يَظُنُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَهُ يَأْتِي وَاحِدًا مِنْ لَمْذِهِ الأُمَّةِ نَعَمْ هُو وَاحِدٌ مِن لَمْ فِيهِ الْأُمَّةِ لِمَا قُلْنَا مِنِ اتّبَاعِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْهِي فَهُوَ مُتَعَلَّقُ بِهِ كَمَا يَتَعَلَقُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَمَانِهِ أَوْ فِي وَمَا يَتَعَلَقُ مِسَائِرِ الْأُمَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ بُعِثَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَمَانِهِ أَوْ فِي وَمَانِ مُوسَى مِسَائِرِ الْأُمَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ بُعِثَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَمَانِهِ أَوْ فِي وَمَالِ مُوسَى مِسَائِرِ الْأُمْةِ وَكَذَلِكَ لَوْ بُعِثَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَمَانِهِ أَوْ فِي وَمَالِ مُوسَى مِسَائِرِ الْأُمْةِ وَكَذَلِكَ لَوْ بُعِثَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَاللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأُصُولِ لِإِنَّهُ لَا يَخْتَلَفُ وَتُقَدَّمُ شَرِيعَتُهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عِنَ الْفُوعِ وَبِهِذَا بَانَ لَنَا مَعْنَى حَدِّيثِينِ كَانَا خَفِينَا عَنَا أَحُدُهُمَا قُولُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُيفَ وَيَا عَنَا أَنْهُ وَلَهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُيفًا وَآدَمُ بَيْنَ الرّوحِ وَالْجَسِيمِ كُنَا نَظُنُ أَنَّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَبِي الْوَلِهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ وَالْمُولِ فَي النَّالِي عَوْلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَينَا وَالْمَامِ فَيْكَ وَالْمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ مُنْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فَي مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ وَالْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَى وَلِكَ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُومِ وَ

#### النسوع الثالسث

## فِي وَضَفِهِ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ بِالشَّهَادَةِ وَشَهَادَتِهِ لَهُ بِالرُّسَالَةِ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ﴿ رَبُنَا تَقَبَّلْ مِنَا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَالْجَعَلْنَا مُسْلِمِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَالْبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْهُمْ الْنَكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبِّنَا وَالْبَعْثُ فِيهِمْ وَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آلِكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧ ـ ١٢٩]

قَاسْتَجَابَ اللّهُ تَعَالَى دُعَاءَهُمَا وَبَعَثَ فِي أَهْلِ مَكَةً مِنْهُمْ رَسُولاً بِهلِهِ الصَّفَةِ مِن وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ اللّهِ عَنْهِ وَسَلّمَ هُو الْمُوسَرُونَ عَلَى أَنَهُ صَلّى اللّهُ عَنْهِ وَسَلّمَ هُو الْمُورَادُ مِنْ هٰذِهِ الْآيةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنَا دَعُوةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ اللّهُ عَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ الْمُورَادُ مِنْ هٰذِهِ الْآيةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنَا دَعُوةٌ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى هِيَ مَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ الصَّفِ مِنْ وَبِشَارَةُ عِيسَى قَالُوا وَأَرَادَ بِالدَّعُوةِ هٰذِهِ الْآيةَ وَبِشَارَةُ عِيسَى هِيَ مَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ الصَّفِّ مِن السَّمَةُ أَخْمَدُ الصَف : ٢] وَإِنَّمَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ بِهٰذَا الدُّعَاءِ بِمَكَّةِ لِلْاً مُحَمَّدًا الدُّعَاءِ بِمَكَّةِ لِلْاً مُحَمَّدًا وَلَمْ يَبْعَثِ اللّهِ تَعَالَى إِلَى مَنْ بِمَكَّةً إِلاَّ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدِ امْتَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِبَعْثِ هٰذَا النّبِيِّ مِنْهُمْ عَى هٰذِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدِ امْتَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثِ فِيهِمْ رَسُولاً مِن أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدِ امْتَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَعْثِ هٰذَا النّبِي مِنْهُ مَن أَنْفُومِنِينَ أَعْلَمُ مَن اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِن أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِ مَن إِرْسَالِهِ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ .

وَإِنَّمَا كَانَتِ النَّعْمَةُ عَلَى هَذِهِ الْأُمّةِ بِإِرْسَالِهِ أَعْظَمَ النَّعْمِ لِأَنُّ النَّعْمَةَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَمّتُ بِهَا مَصَالِحُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَمُلَ بِسَبَيها دِينُ اللّهِ الّذِي رَضِيَهُ لِعِبَادِهِ. وَقُولُهُ: ﴿ وَمَنْ أَنفُسِهِم ﴾ يَعْنِي أَنْهُ بَشَرٌ مِثْلُهُمْ وَإِنَّمَا امْتَازَ عَلَيْهِمْ بِالْوَحْيِ وَقُرِيءَ فِي الشّوَاذُ ﴿ أَنفَسِهِم ﴾ يَعْنِي مِنْ أَشْرَفِهِمْ لأَنهُ مِنْ بَنِي هَاشِم وَبَنُو هَاشِم أَفْضَلُ قُرَيْش وَقُرَيْش أَفْضَلُ الْعَرَبِ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْعَرَبُ وَالْمَرَادُ بِالأُمْيِينَ الْعَرَبُ تَنْبِيها لَهُمْ عَلَى قَدْرِ هَذِهِ النّهْمَةِ وَعِظْمِها حَيْثُ كَانُوا أَمْيِينٍ ﴾ وَالْمُرَادُ بِالْأُمْيِينَ الْعَرَبُ تَنْبِيها لَهُمْ عَلَى قَدْرِ هَذِهِ النّهْمَةِ وَعِظْمِها حَيْثُ كَانُوا أَمْيِينٍ ﴾ وَالْمُرَادُ بِالْأُمْيِينَ الْعَرَبُ تَنْبِيها لَهُمْ عَلَى قَدْرِ هَذِهِ النَّعْمَةِ وَعِظْمِها حَيْثُ كَانُوا أَمْيِينٍ لاَ كِتَابَ وَالْمُرَادُ بِالْأُمْيِينَ الْعَرَبُ تَنْبِيها لَهُمْ عَلَى قَدْرِ هَذِهِ النَّعْمَةِ وَعِظْمِها حَيْثُ كَانُوا أَمْيِينَ لاَ كِتَابَ وَالْمُرَادُ بِالأُمْيِينَ الْعَرَبُ تَنْبِيها لَهُمْ عَلَى قَدْرِ هَذِهِ النَّعْمَةِ وَعِظْمِها حَيْثُ كَانُوا أَمْيِينٍ لاَ كِتَابَ لَهُمْ مِنْ اللّهُ تَعَالَى عَلْهُمْ مِنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ مَنْ ضَلّ قَبْلُهُمْ مِنَ اللّهُ مَنْ ضَلّ قَبْلُهُمْ مِنَ اللّهُ مُنْ مَنْ ضَلّ قَبْلُهُمْ مِنَ اللّهُ مَنْ ضَلّ قَبْلُهُمْ مِنَ اللّهُ مُنْ ضَلّ قَبْلُهُمْ مِنَ اللّهُمْ مِنَ اللّهُ مُنْ ضَلّ قَبْلُهُمْ مِنَ الْالْمُمُ مِنْ فَلِكُمْ مِنْ اللّهُ مُنْ صَلّ قَبْلُهُمْ مِنَ اللّهُ مُلْهِ اللّهُ مَنْ صَلّ قَبْلُهُمْ مِنَ اللّهُ مُنْ مَنْ ضَلًا قَبْلُهُمْ مِنْ اللّهُ مُنْ صَلّ قَبْلُهُ مِنْ مَالِمُ وَالْمُهُمْ وَعَرَفُوا ضَاللّهُ مَنْ ضَلًا قَبْلُهُمْ مِنْ اللّهُ مُنْمُ اللّهُ مُنْ مَنْ صَلْعُ مَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُلْ الْمُعْمَالُ وَالْمُعُمْ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْعَلْمُ مِنْ مُنْ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُلْهُمُ مَلْ اللّ

وَفِي كَوْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْهُمْ فَائِدَتَانِ إِخْدَاهُمَا أَنَّ هٰذَا الرَّسُولَ كَانَ أَيْضًا أُمِّيًا كَأُمُيَّةِ الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِمْ لَمْ يَقُراً كِتَابًا قَطُّ وَلَمْ يَخُطُّهُ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كَانِهِ الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِمْ لَمْ يَقُراً كِتَابًا قَطْ وَلَمْ يَخُطُهُ بِيَمِينِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُهُ بِيَمِينِكَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨] وَلاَ خَرَجَ عَنْ دِيَارِ قَوْمه فَأَقَامَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ حَتَّى تَعَلِّمَ مِنْهُمْ بَلْ لَمْ يَزَلْ أُمِّيًا بَيْنَ أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ لاَ يَكْتُبُ وَلاَ يَقْرَأُ حَتَّى بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ مِنْ عُمْرِهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِهٰذَا الْكِتَابِ الْمُبِينِ وَلهٰذِهِ الشَّرِيعَةِ الْبَاهِرَةِ وَلهٰذَا الدِّينِ الْقَيِّمِ الَّذِي اعْتَرَفَ حُدًّاقُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَنُظَارُهَا أَنْهُ لَمْ يَقْرَعِ الْعَالَمَ نَامُوسٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَفِي لهٰذَا بُرُهَانُ

عَظِيمٌ عَلَى صِدْقِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْفَائِدَةُ النَّانِيَةُ التَّنبِيهُ عَلَى أَنَّ الْمَبْعُوثَ مِنْهُمْ وَهُمُ الْأُمْيُونَ خُصُوصًا أَهْلَ مَكَّةً يَعْرِفُونَ نَسَبَهُ وَشَرَفَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعِثْتُهُ وَأَنَّهُ نَشَأَ بَيْنَهُمْ مَعْرُوفَا الْأُمْيُونَ خُصُوصًا أَهْلَ مَكْذِبَ قَطُ فَكَيْفَ كَانَ يَدَعُ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَفْتَرِي الْكَذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ بِلْكِكَ وَأَنَّهُ لَمْ يَكْذِب عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا ادَّعَاهُ وَجَلً هٰذَا هُوَ الْبَاطِلُ وَلِهٰذَا سَأَلَ هِرَقُلُ عَنْ هٰذِهِ الْأَوْصَافِ وَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا ادَّعَاهُ وَجَلً هٰذَا هُوَ الْبَاطِلُ وَلِهٰذَا سَأَلَ هِرَقُلُ عَنْ هٰذِهِ الْأَوْصَافِ وَاسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنَ النَّبُوقِ وَالرِّسَالَةِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى خِطَابًا لَهُمْ ﴿ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذَّبُونَكُ ﴾ [الأَنعام: ٣٣] ويُرْوَى مِنَ النَّبُوقِ وَالرِّسَالَةِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى خِطَابًا لَهُمْ ﴿ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَ إِنْ نَتَبِعْكَ نَتَخَطَّفْ مِنْ أَرْفِينَا فَلُ وَاللهِ يَامُحَمَّدُ مَا كَذَبْتَنَا قَطُّ فَتَتْهِمَكَ الْيَوْمَ وَلْكِنْ إِنْ نَتَبِعْكَ نَتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا فَنَوْمَ وَلَكِنْ إِنْ نَتَبِعْكَ نَتَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَا فَلْ وَاللّهِ يَامُحَمَّدُ مَا كَذَبْتَنَا قَطُّ فَتَتْهِمَكَ الْيَوْمَ وَلْكِنْ إِنْ نَتَبِعْكَ نَتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا فَلْهُ الْهُ وَاللّهِ اللهُ يَوْ اللّهُ الْهُ وَالَهُ الْهُ وَاللّهُ الْهُ عَلّهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْهُ الْهُ عَلَالُهُ الْهُ الْمُ الْمُ الْفُولُ اللهُ الْمُ الْوَلِهُ الْمُؤْمِلُونَ الْهَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ فَا اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُالِقِلْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِ اللهُ الْمُؤْمُ ا

وَعَنْ مُقَاتِل كَانَ الْحَارِثُ بْنُ عَامِرٍ يُكَذَّبُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَلاَنِيَةِ فَإِذَا خَلاَ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ مَا مُحَمَّدٌ مِنْ أَهْلِ الْكَذِبِ وَيُرْوَى أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا إِذَا رَأَوْهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالُوا إِنَّهُ لَنَبِيٍّ. وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لاَ نُكَذَّبُكَ وَلٰكِنْ ثُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللّهُ الْآيَةَ وَالْمَعَنَى أَنَّهُمْ يُنْكِرُونَهُ مَعَ الْعَلْمِ بِصِحْتِهِ.

وَرُوِيَ أَنْ أَبَا جَهْلِ لَقِيَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَصَافَحَهُ فَقِيلَ لَهُ أَتْصَافِحُهُ فَقَالَ وَاللّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنّهُ نَبِيٌ وَلَكِنْ مَتَى كُنًا تَبْعَا لِبَنِي عَبْدِ مَنَافِ فَانْزَلَ اللّهُ الْآيَةَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم. وَالْقُرْآنُ كُلّهُ مَمْلُوء بِالآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى صِدْقِ لَمَذَا الرَّسُولِ الْكَوِيمِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَتَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَكَيْفِ يَلِيقُ بِكَمَالِ اللّهِ أَنْ يُقِرّ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيْهِ أَعْظَمَ الْكَذِبِ وَيُخْبِرُ عَنْهُ وَتَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَكَيْفِ يَلِيقُ بِكَمَالِ اللّهِ أَنْ يُقِرّ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيْهِ أَمْ مَلْيَهِ ثَمْ يَنْصُرُهُ عَلَى ذُلِكَ وَيُوَيِّدُهُ وَيُعْلِي كَلِمْتَهُ وَيَوْفَعُ شَأَنَهُ وَيُجِيبُ وَمُعْلَى عَدُوهُ وَيُغْلِقِ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْأَيْاتِ وَالْبَرَاهِينِ وَالْأَدِلَّةِ مَا يَضَعُفُ عَنْ مِغْلِهِ قُوى وَعُوتَهُ وَيُعْلِى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَعَرْدَهُ عَلَيْهِ مُفْتَو سَاعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ شَهَادَتَهُ سُبْحَانَهُ الْبَشِو وَهُو مَعْ ذُلِكَ كَالِّ عَلَيْهِ مُفْتَو سَاعٍ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ شَهَادَتَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِحْرَةُ عَلَيْهِ مُهُو مِنْ أَبْعِدِ الْخَلْقِ عَنْ مَعْوِقَتِهِ وَإِذَا تَدَبَّرُتُ الْقُورَانَ رَأَيْتُهُ وَتَعْلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَمُعْلَقُ عَلَى عَلَى

هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥١ ـ ٥٦] فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ يَكْفِي مِنْ كُلِّ آيَةٍ فَفِيهِ الْحُجَّةُ وَالدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَهُ مِنَ اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْسَلَ بِهِ رَسُولَهُ وَفِيهِ بَيَانُ مَا يُوجِبُ لِمَنِ اتَّبَعَهُ السَّعَادَةَ وَيُنجِّيهِ مِنَ الْعَذَابِ ثُمَّ قَالَ: ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦] فَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَالِمًا بِجَمِيعِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [العنكبوت: ٢٥] فَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ كَانَتُ شَهَادَتُهُ أَصْدَقَ شَهَادَةٍ وَأَعْدَلَهَا فَإِنَّهَا شَهَادَةٌ بِعِلْمِ تَامَّ مُحيطٍ بِالْمَشْهُودِ بِهِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمُنَاهِدًا كَمَالَ تَعَالَى يَقُولُ يَا أَيُهَا الْمُشَرَّفُ مِنْ قِبَلِنَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا بِوَحْدَائِيِّيْنَا وَمُشَاهِدًا كَمَالَ وَرَاعِينًا أَنْ اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمُنَاهِدًا كَمَالَ فَرَائِيَّتِنَا تُبَشِّرُ عِبَادَنَا عَنَّا وَتُحَدِّرُهُمْ مُخَالَفَةً أَمْرِنَا وَتُعَلِّمُهُمْ مَوَاضِعَ الْخَوْفِ مِنَّا وَدَاعِيًا الْحَلْقَ وَمَالِيَا وَسُرَاجًا يَسْتَضِيعُونَ بِكَ وَشَمْسًا تَبْسُطُ شُعَاعَكَ عَلَى جَمِيعٍ مَنْ صَدَّقَكَ وَآمَنَ بِكَ وَلاَ يَسِلُ إِلْيُنَا إِلاَّ مَنِ اتَبْعَكَ وَخَدَمَكَ وَقَدَّمَكَ فَبَشُرُهُ بِغَضْلِنَا وَطُولِينَا عَلَيْهِمْ وَإِخْسَانِنَا إِلَيْهِمْ.

وَلَمَّا كَانَ اللّهُ قَدْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ شَاهِدًا عَلَى الْوَحْدَائِيَّةِ وَالشَّاهِدُ لاَ يَكُونُ مُدْعِيَا لَهَا لِأَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَحْدَائِيَّةِ مُدْعِيَا لَهَا لِأَنْ الْمُدَّعِيَ مَنْ يَقُولُ شَيْتًا عَلَى خِلاَفِ الظَّاهِرِ وَالْوَحْدَائِيَّةُ أَظْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وَالنَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ ادْعَى النَّبُوَّةَ فَجَعَلَ اللّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَاهِدًا لَهُ فِي مُجَازَاةٍ كِوْلِهِ شَاهِدًا لَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ ادْعَى النَّبُوَّةَ فَجَعَلَ اللّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَاهِدًا لَهُ فِي مُجَازَاةٍ كِوْلِهِ شَاهِدًا لَهُ تَعَالَى عَلَمُ وَمِنْ هٰذَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُولِكَ مَنْ مِلْكَ وَمَلْ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ عَلَى رِسَالَتِهِ بِشَهَادَةِ اللّهِ لَهُ وَكَذَٰلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَمُ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٦] فَاسْتَشْهَدَ عَلَى رِسَالَتِهِ بِشَهَادَةِ اللّهِ لَهُ وَكَذَٰلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَلْ أَيُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّهُ شَهِيدً عَلَى رِسَالَتِهِ بِشَهَادَةً اللّهِ لَهُ وَكَذَٰلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبُولُ مِسْلَاهُ لِمُولِكَ اللّهُ مَنْهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُ اللّهُ لَيْ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُعْمَلُهُ وَلَيْ اللّهُ مِلْهُ وَلَيْ اللّهُ مِنْهُ وَلَكُولُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْبَيْنِ وَالْمُهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُعْلَى اللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَمِنْ شَهَادَتِهِ تَعَالَى أَيْضًا مَا أَوْدَعَهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ مِنَ التَّصْدِيقِ الْجَازِمِ وَالْيَقِينِ الثَّابِتِ وَالطَّمَأْنِينَةِ بِكَلاَمِهِ وَوَحيِهِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى فَطَرَ الْقُلُوبَ عَلَى قَبُولِ الْحَقِّ وَالأَنْقِيَادِ لَهُ وَالطُّمَأْنِينَةِ

<sup>(</sup>١) هذا ليس نص آية كما قد يتبادر إلى الذهن.

وَالسُّكُونِ إِلَيْهِ وَمَحَبَّتِهِ وَفَطَرَهَا عَلَى بُغْضِ الكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَالنَّفُودِ عَنْهُ وَعَدَمِ السُّكُونِ إِلَيْهِ وَلَا الْمَانَّتُ إِلاَّ وَلَوْ بَقِيَتِ الْفِطْرَةُ عَلَى حَالِهَا لَمَا آثَرَتْ عَلَى الْحَقِّ سِوَاهُ لَمَا سَكَنَتْ إِلاَّ إِلَيْهِ وَلاَ اطْمأَنَتْ إِلاَّ وَلاَ أَحَبُّتُ عَيْرَهُ وَلِهٰذَا نَدَبَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ إِلَى تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ كُلَّ مَن تَدَبَّرَهُ أَوْجَبَ لَهُ عِلْمَا ضَرُورِيًّا وَيَقِينًا جَازِمًا أَنَّهُ حَقِّ بَلْ أَحَقُّ كُلُّ حَقُّ وَأَصْدَقُ كُلُّ صِدْقِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَالاً عِلْمَا ضَرُورِيًّا وَيَقِينًا جَازِمًا أَنَّهُ حَقِّ بَلْ أَحَقُّ كُلُّ حَقُ وَأَصْدَقُ كُلُّ صِدْقِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَالاَ يَعَدَبُرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤] فَلَو رُفِعَتِ الْأَقْفَالُ عَنِ الْقُلُوبِ يَتَعَلَّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَالِمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى مَا يَعْلَمُ وَعَلِمَتْ عِلْمَا ضَرُورِيًّا كَسَائِلِ الْأَمُودِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهٰذَا الشَّاهِدُ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَعْظُم الشَّوَاهِدِ النَّهَى مُلَحَقًا وَبُلُغُهُ رَسُولُهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى مَنْ مَذَارِجِ السَّالِكِينَ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] فَغِي هٰذِهِ الأَيَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَبْعُوثُ إِلَى كَافَةِ الظّقَلَيْنِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الأُمْةِ وَلاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ النّارِ النّارِ النّامِ وَلَهُ مُسْلِمٌ وَفِي هٰذَا الْحَدِيثِ نَسْخُ الْمِلَلِ كُلُهَا بِرِسَالَةِ نَبِينًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي هٰذَا الْحَدِيثِ نَسْخُ الْمِلَلِ كُلُهَا بِرِسَالَةِ نَبِينًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ النّالِي ﴿ وَالنّصَالِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ الْكَتَابِ قَلْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيْنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرّسُلِ ﴾ [المائدة: ١٩] اللهُ عَلَيْهِ وَالنّصَارَى بِأَنّهُ قَدْ أَرْسَل إِلْيَهِمْ وَلِهٰذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَلَى خَلَيْهِ وَالنّصَالِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلُولُكُ إِلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هٰذِهِ الْفَتْرَةِ قَالَ الْحَافِظُ بَنُ كَثِيرِ وَالنّسُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هٰذِهِ الْفَتْرَةِ قَالَ الْحَافِظُ بَنُ كَثِيرِ وَالنّسُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ لِأَنّهُ لَيْسَ وَيَنْتُهُ نَبِي وَيَنْهُ نَبِي وَيَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ لِأَنّهُ لَيْسُ وَيَنْتُهُ نَبِي وَيَنْهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ لِأَنّهُ لَيْسُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّا أَوْلَى النّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ لِأَنّهُ لَيْسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنّا أَوْلَى النَّاسِ عَالَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه

وَالْمَقْصُود أَنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَى فَنْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ وَطُمُوسٍ مِنَ السُّبُلِ وَتَغَيَّدِ الْأَذَيَانِ وَكَثْرَةِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالنَّيْرَانِ وَالصُّلْبَانِ فَكَانَتِ النَّعْمَةُ بِهِ أَتَمَّ وَالنَّفْعُ بِهِ أَعَمَّ. وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ النِّمَامِ أَخْمَدَ مَرْفُوعًا إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَجَمَهُمْ وَعَرَبَهُمْ إِلاَّ بَقَايَا مِنْ بَنِي الْمُراثِيلَ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ الْكَرَتَابِ فَكَانَ الدِّينُ قَدِ الْتَبَسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ حَتَّى إِسْرَاثِيلَ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ الدِّينُ قَدِ الْتَبَسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ حَتَّى

بَعَثَ اللّهُ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَهَدَى بِهِ الْخَلاَئِقَ وَأَخْرَجَهُمُ اللّهُ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ وَتَرَكَهُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ وَالشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ تَعَالَى: النُورِ وَتَرَكَهُمْ عَلَى الْمُحَجِّةِ الْبَيْضَاءِ وَالشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ تَعَالَى: [المتوبة: ١٢٨] أي عَزِيزٌ عَلَيْهِ عَتَتُكُمْ أي إِنْمُكُمْ بِالشَّرْكِ وَالْمَعَاصِي قَالَ الْحَسَنُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ أَنْ الْمَحْلُوا الْجَنَّةُ وَمِنْ حِرْصِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا أَنّهُ لَمْ تَذُخُلُوا الْجَنَّةُ وَمِنْ حِرْصِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا أَنّهُ لَمْ يُخْلُوا النَّالَةِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْنَا أَنّهُ لَمْ يُخْلُوا النَّالَةِ عَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ بَلْ عَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِنَا قَالَ تَعَالَى: يُخْلُوا النَّالَةِ عَلَى عَدْرِ مَنْزِلَتِهِ بَلْ عَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ بِمَا لاَ يُفْهَمُ وَمَنَ عَرِيطٌ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُمُ أَنْ الْمَحْسُوسِ لِيَحْصُلَ الْفَهُمُ وَمَنْ وَلِلْكَ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوْمِيلُ الْعَجَابِ الْمَعْلُ بِالْمَحْسُوسِ لِيَحْصُلَ الْفَهُمُ وَمَنْ وَلِلْكَ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوْمِيرًا مَا يَضْرِبُ الْمَثَلَ بِالْمَحْسُوسِ لِيَحْصُلَ الْفَهُمُ وَمَنْ وَلِلْكَ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوْمِيرًا مَا يَضْرِبُ الْمَثَلَ بِالْمَحْسُوسِ لِيَحْصُلَ الْفَهُمُ وَمَنْ وَلِكَ الْعَجَابِ .

وَلَمَّا سَاوَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ النّاسِ فِي حِرْضِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى إِسْلاَمِهِمْ خَصَّ الْمُؤْمِنِينَ بِرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ لَهُمْ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةَ لِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ لِلسَّامِهِمْ خَصَّ الْمُؤْمِنِينَ بِرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ لَهُمْ، وَقَالَ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ لِلْمَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] قالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ ظَاهِرِ زَيِّنَ اللّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصِفَاتِهِ رَحْمَةً عَلَى الْخَلْقِ فَمَنْ أَصَابَهُ وَسَلّمَ بِزِينَةِ الرَّحْمَةِ فَهُوَ النّاجِي فِي الدَّارَيْنِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَالْوَاصِلُ فِيهِمَا إِلَى كُلُّ مَحْبُوبٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ رَحْمَةً لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ لِأَنَّ كُلِّ نَبِي إِذَا كُذِّبَ أَهْلَكَ اللّهُ مَنْ كَذَّبَهُ وَمُحَمَّدٌ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُخْرَ مَنْ كَذَّبَهُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَمًا مَنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُخْرَ مَنْ كَذَّبَهُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَمًا مَنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْمُوتِ أَوْ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَمًا مَنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَمًا مَنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْمَامِنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُخْرَ مَنْ كَذَّبَهُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ إِلَى الْقِيَامَةِ وَأَمًا مَنْ صَدَّقَهُ فَلَهُ الرَّحْمَةُ فِي الدُّنْيَا

وَفِي الشَّفَاءِ لِلْقَاضِي عِيَاضِ حُكِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجِبْرِيلَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ لَمْذِهِ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَخْشَى الْعَاقِبَةَ فَأَمِنْتُ بِثَنَاءِ اللَّه تَعَالَى عَلَيَّ بِقَوْلِهِ عَزِّ مِنْ لَمْذِهِ الرَّحْمَةِ شَيْءٌ قَالَ نَعَالَى: ﴿مَا وَجَلُ: ﴿ وَهَا لَا تَعَالَى: ﴿ وَهَا لَا تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَا لَمُ وَلَا لَا تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَا لَهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] لهذِهِ الْآيَةُ نَصُّ فِي أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلاَ رَسُولَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ مَقَامَ الرُسَالَةِ أَخَصُّ مِنْ مَقَامِ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ كُلُّ رَسُولِ نَبِيٍّ وَلاَ يَنْعَكِسُ وَبِذَٰلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ عَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِي وَلاَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَالنَّبُوَةً قَدِ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِي وَلاَ بَبِي رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَ فَيْرُهُ.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنبِيَاءِ تَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكُمْ لَهَا وَأَخْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا فَنظَرَ إِلَيْهَا قَالَ مَا أَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَمِنَةٍ فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا فَنظَرَ إِلَيْهَا قَالَ مَا أَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَمْ لِيهِ اللّهِ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِم وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْمَخْلِي وَمُسْلِم وَغَيْرُهُمَا. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عِنْدَ مُسْلِم وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْمَخْلِي كَافَةً وَخُتِمَ بِي النّبِيّونَ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللّهُ فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ فِي السُنّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ أَنّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُتَالِقُ وَعَنْهُ أَنّهُ لاَ نَبِيَ بَعْدَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِلْ تَحَذَلْقَ لَيْتَالِمُ وَلَا يَقَدَحُ فِي لِمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالشَيْرَةِ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمِنْهَا حِي لِيَتَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمِنْهَا حِي فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمِنْهَا حِي فَيْ السَّلامُ بَعْدَهُ لَوْلُ تَعْرَفُهُ مِنَ الْأَنْبِيَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو آخِرُ مَنْ نُبِيءَ مِنَ الْأَنْبِيَا عَلَيْهِمُ الطّلاَةُ وَالسّلامُ بَعْدَهُ مَنْ نُبِيءَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الطّلاَةُ وَالسَّلامُ مُ بَعْدَهُ مَنْ نُبِيءَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الطّلامُ وَاللّمَ وَسَلّمَ وَمِنْهَا حِي فَيْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو وَمَنْهُمْ مَنْ نُبِيءَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الطّهُ وَالسَّلامُ مُ اللّهُ وَسَلّمَ هُو آخِرُ مَنْ نُبِيءَ مِنَ الْأَنْبِياءِ عَلَيْهِمُ الطّهُ وَالسَّلامُ مُ اللّهُ وَسَلّمَ هُو وَسَلّمَ هُو آخِرُ مَنْ نُبِيءَ مِنَ الْأَنْبَاءِ عَلَيْهِمُ الطّهُ وَالسَّلامُ مُ

#### النوع الرابع

فِي التَّنْوِيهِ بِرِسَالَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُتُبِ السَّالِفَةِ كَالتُّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنِّفِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ الْأَعْراف: ١٥٧] وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ صِدْقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَكْتُوبًا لَكَانَ ذِكْرُ هٰذَا الْكَلاَمِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَنْ قَبُولِ قَوْلِهِ لِأَنَّ يَكُنْ مَكْتُوبًا لَكَانَ ذِكْرُ هٰذَا الْكَلاَمِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ وَالْعَاقِلُ لاَ يَسْعَى فِيمَا يُوجِبُ نُقْصَانَ حَالِهِ الْإِضْرَارَ عَلَى الْكَذِبِ وَالْبُهُمَّانِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنَفِّرَاتِ وَالْعَاقِلُ لاَ يَسْعَى فِيمَا يُوجِبُ نُقْصَانَ حَالِهِ وَيُنَقِّرُ النَّاسَ عَنْ قَبُولِ مَقَالِهِ فَلَمًّا قَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ هٰذَا دَلَّ عَلَى أَنْ ذَلِكَ النَّعْتَ وَيُعْمُ الْمُنْ وَالْمَالِمُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ أَهْلَ الْكَوْرَا فِي التُورَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَذَٰلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الدَّلاَثِلِ عَلَى صِحَةٍ نُبُوتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونُ أَهْلَ الْكَانِ الْكَانِ مَنْ مَوْتَعْهِ فَلَا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَكْتُمُونَ الْعَلْمُ مَنْ مَوْتُومِهِ فَو وَالْمِنْ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُومُ الْبَاعَمُ مَنْ وَوَجَدُوهُ مَكْوَلَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ لَٰكِنَّهُمْ حَرَّفُوهُ الْمَالِمُ وَمُ مَنْ وَوَجَدُوهُ مَا لِيُعْفَولُ اللَّهُ عِلْهُ وَالْمَهُمُ وَيَهُ مِنْ مَوْتُومُ اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفُوا أَبْنَاءَهُمْ وَيَأَتُهُمْ وَيَأُوهُمَا وَبَكُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلْمُ وَيَاتِي اللَّهُ إِلاَ أَنْ يُرْمَا فُولُو كُوهُ الْكَافِرُونَ فَذَلَا عَلَى لُكُومُ اللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَا أَنْ يُومَ وَلَوْ كُومُ الْكَافِرُونَ فَذَلَاكُولُ لَهُ مُنْ اللَهُ إِلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَوْ كُومُ الْكَافِرُونَ فَذَلَاعُلُ لَكُومُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوقِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كِتَابَيْهِمَا بَعْدَ تَحْرِيفِهِمَا طَافِحَةٌ وَأَعْلاَمُ شَرَائِعِهِ وَرِسَالَتِهِ فِيهِمَا لاَئِحَةٌ كَيْفَ يُغْنِي عَنْهُمْ إِنْكَارُهُمْ وَلهٰذَا اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسُّرْيَانِيَّةِ «مُشَفَّحٌ» فَمُشَفَّحٌ مُحَمَّدٌ بِغَيْرِ شَكٌ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ شَفْحَا لاَهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِذَا كَانَ الْحَمْدُ شَفْحًا فَمُشَفِّحٌ مُحَمَّدٌ وَلِأَنَّ الصَّفَاتِ الَّتِي أَقَرُوا بِهَا هِيَ وِفَاقٌ لِأَحْوَالِهِ وَزَمَانِهِ وَمَخْرَجِهِ وَمَبْعَثِهِ وَشَرِيعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَدُلُونَا عَلَى مَنْ لهٰذِهِ الصَّفَاتُ لَهُ وَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْأُمُّمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَانْقَادَتْ لَهُ وَاسْتَجَابَتْ لِدَعْوَتِهِ وَمَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الَّذِي هَلَكَتْ بَابِلُ وَأَصْنَامُهَا بِهِ عَلَى أَنَّا لَوْ لَمْ نَأْتِ بِهٰذِهِ الْأَنْبَاءِ وَالْقِصَصِ مِنْ كُتُبِهِمْ أَلَمْ يَكُنْ فِيمَا أَوْدَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ دَلِيلٌ عَلَى أَذْلِكَ وَفِي تَرْكِهِمْ جَحْدَ ذَٰلِكَ وَإِنْكَارَهُ وَهُوَ يُقَرِّعُهُمْ بِهِ دَلِيلٌ عَلَى اغتِرَافِهِمْ لَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٧٥] وَيَقُولُ حِكَايَةً عَنْ الْمَسِيحِ ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيٌّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦] وَيَقُولُ: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧١] وَيَقُولُ: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦] وَكَانُوا يَقُولُونَ لِمُخَالِفِيهِمْ عِنْدَ الْقِتَالِ هٰذَا نَبِيٌّ قَدْ أَظَلُّ مَوْلِدُهُ وَيَذْكُرُونَ مِنْ صِفَتِهُ مَا يَجِدُونَهُ فِي كَتَابِهِمْ ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ [البقرة: ٨٩] حَسَدًا وَخَوْفًا عَلَى الرِّيَاسةِ ﴿فَلَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩].

وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اتّبَاعِهِ وَتَصْدِيقِهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَحْتَجُّ بِبَاطِلٍ مِنَ الْحُجَجِ ثُمَّ يُحِيلُ ذٰلِكَ عَلَى مَا عِنْدَهُمْ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيَقُولُ مِنْ عَلاَمَةِ نُبُوتِي وَسِدَقِي أَنْدِيهِمْ وَيَقُولُ مِنْ عَلاَمَةِ نُبُوتِي وَصِدَقِي أَنْكُمْ تَجِدُونَهُ كَمَا ذَكَرَ أَوَ لَيْسَ ذٰلِكَ مِمَّا يَزِيدُهُمْ وَصِدَقِي أَنْكُمْ تَجِدُونَهُ كَمَا ذَكَرَ أَوَ لَيْسَ ذٰلِكَ مِمَّا يَزِيدُهُمْ عَنْهُ بُعْدًا وَقَدْ كَانَ غَنِيًّا عَنْ أَنْ يَدْعُوهُمْ بِمَا يُنَفِّرُهُمْ وَكَمْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ كَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلاّمٍ وَتَهِيمِ الدَّادِيِّ وَكَعْبٍ وَقَدْ وَقَفُوا مِنْهُ عَلَى مِثْلِ هٰذِهِ الدَّعَاوِي.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلاَم أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ بِمَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْتَ ابْنُ سَلاَمٍ عَالِمُ أَهْلِ يَثْرِبَ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَاشَدْتُكَ بِاللّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَجِدُ صَفَّتِي فِي كِتَابِ اللّهِ قَالَ انْسُبْ رَبُّكَ يَامُحَمَّدُ فَأَرْتِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لَهُ صِفْتِي فِي كِتَابِ اللّهِ قَالَ انْسُبْ رَبُّكَ يَامُحَمَّدُ فَأَرْتِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾

[الإخلاص: ٢] فَقَالَ ابْنُ سَلاَم أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُظْهِرُكَ وَمُظْهِرُ دِينِكَ عَلَى الْأَذْيَانِ وَإِنِّي لَأَجِدُ صِفَتَكَ فِي كِتَابِ اللّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرًا وَتَذِيرًا أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٌ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَابِ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ يَجْزِي بِالسَّيِّنَةِ مِثْلَهَا وَلٰكِنْ يَغْفُو وَيَضْفَح وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّهُ حَتَّى يُقِيم بِهِ الْمِلْلَةُ الْعَوْجَاءَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ بِالسَّيِّنَةِ مِثْلَهَا وَلٰكِنْ يَغْفُو وَيَضْفَح وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّهُ حَتَّى يُقِيم بِهِ الْمِلْلَةُ الْعَوْجَاءَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِللّهُ إِللّا اللّهُ وَيَفْتَحَ بِهِ أَغْيُنَا عُمْيًا وَآذَانًا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلْفًا. وَقُولُهُ لَيْسَ بِفَظُ وَلاَ غَلِيظٍ مُوافِقٌ لِللّهُ وَيَفْتُهُ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَهِمِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقُلْبِ لاَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ لِللّهُ عَلَى عَمْلُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِزِبَادَةِ وَحِرْزَا لِلأُمْيُينَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِيُ عَنْ أَمُ الدُّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بِزِيَادَةِ يُعِينُ الْمَظْلُومَ وَيَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يُسْتَضْعَفَ. وَعِنْدَ ابْنِ الْبَيْهَةِيُ عَنْ أَمْ الدُّرُهُ بِكُلِّ جَمِيلِ وَأَهَبُ إِسْلَحْقَ وَلاَ صَخِبٌ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ مُتَزَيِّنٌ بِالْفُحْشِ وَلاَ قَوَّالٌ لِلْخَنَا أُسَدِّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلِ وَأَهَبُ لَهُ كُلِّ خُلُق كَرِيمٍ ثُمَّ أَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَالبِرَّ شِعَارَهُ وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ وَالْحِكْمَةَ مَعْقُولَهُ وَالصَّدِق وَالْوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ وَالْعَفْوَ وَالْمَعْرُوفَ خُلْقَهُ وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ وَالْحَقِّ شَرِيعَتَهُ وَالْهُدَى إِمَامَهُ وَالْإِسْلاَمُ مِلْتَهُ وَأَخْوَلُهُ بِهِ بَعْدَ الضَّلاَلَةِ وَأَعَلَمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ وَأَرْفَعُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَأَحْمَدَ الشَمَهُ أَهْدِي بِهِ بَعْدَ الْقِلَةِ وَأَعْنِي بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ وَأَرْفَعُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَأَسْمَى بِهِ بَعْدَ الْنَكِرَةِ وَأَكْثِرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَةِ وَأَعْنِي بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ وَأَخْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَأَسْمَى بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَأَعْنِ بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ وَأَخْمُ عُنِهُ بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَأَعْمُ بِهِ بَعْدَ الْمَنْفَةِ وَأَعْمَى بِهِ بَعْدَ الْمُعْلَةِ وَأَحْمَ مُعْتُولُونِ مُحْتَلِفَةٍ وَأَعْوَاء مُتَشَتَّتَةٍ وَأُمْرٍ مُتَقَرِقَةٍ وَأَجْعَلُ أُمْتَهُ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِبُ بِهُ بَعْدَ الْعَيْلَةِ وَأَخْمُلُ بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ وَأَخْمِلُ مِنَا لَاللَهُ وَالْمَالُونِ مُعْتَوْمَ وَالْعَالِقُ وَالْمَالَةُ وَلَامُواء مُعْرَاقًة وَأُمْرِهُ وَالْعَالَة وَأَمْمِ مُعْتَلِقُهُ وَالْمَعْرُونِ مُعْلَقُهُ وَالْعَلَقِ وَالْمَالُونِ مُنْ مُنْ مُنْ أَلُولُ وَالْمَالُونِ مُنْ مُنْ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُ الْمُعْلَقُهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِي وَالْمُعْلَى الْمُلْعُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلِقُومُ وَالْمُواء وَالْمُعُومُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْلَاقُومُ و

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ الْجَارُودُ فَأَسْلَمَ وَقَالَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ وَجَدْتُ وَصُفَكَ فِي الْإِنْجِيلِ وَلَقَدْ بَشِّرَ بِكَ ابْنُ الْبَتُولِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ قَالَ لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ وَجَدْتُ وَصُفَكَ فِي الْإِنْجِيلِ وَلَقَدْ بَشِّرَ بِكَ ابْنُ الْبَتُولِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ قَالَ لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ بِإِخْرَاجِ هَاجَرَ مُمِلَ عَلَى الْبُرَاقِ فَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِأَرْضِ عَذْبَةٍ سَهْلَةٍ إِلاَّ قَالَ أَنْزِلُ لَمْهُنَا يَا جِبْرِيلُ فَيَقُولُ لاَ حَتَّى أَتَى مَكَّةً فَقَالَ جِبْرِيلُ الزِلْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ حَيْثُ لاَ ضَرْعَ وَلاَ زَرْعَ قَالَ نَعْمُ لَمُهُنَا يَخُورُجُ النَّبِيُ الَّذِي مِنْ ذُرِيَّةٍ ابْنِكَ الَّذِي تَتِمُّ بِهِ الْكَلِمَةُ الْعُلْيَا، وَفِي التَّوْرَاةِ مِمَّا اخْتَارُوهُ لَمُهُ الْخَذِي وَالتَّحْرِيفِ وَالتَّحْرِيفِ وَالتَّجْرِيلِ مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ ظَفَرِ فِي الْبِشَوِ وَابْنُ قُتَيْبَةً فِي أَعْلاَمِ النَّبُوقِ.

تَحَلَّى اللهُ مِن سِينًا وَأَشْرَقَ مِنْ سَاعِيرَ وَاسْتَعْلَنَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ فَسِينًا هُوَ الْجَبَلَ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَحِبَالُ فَارَانَ وَهُوَ اسْمٌ كَلَّمَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَجِبَالُ فَارَانَ وَهُوَ اسْمٌ عِبْرَانِيٌّ جِبَالُ بَنِي هَاشِمٍ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَنَّثُ أَيْ يَتَعَبَّدُ فِي عِبْرَانِيٌّ جِبَالُ بَنِي هَاشِمٍ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَنَّثُ أَيْ يَتَعَبَّدُ فِي أَحْدُوالُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمُقَابِلُ لَهُ قَعَيْقِعَانُ إِلَى أَحَدُهَا وَفِيهِ فَاتِحَةُ الْوَحْيِ وَهُو أَحَدُ ثَلاَثَةٍ جِبَالٍ أَحَدُهَا أَبُو قُبَيْسٍ وَالْمُقَابِلُ لَهُ قَعَيْقِعَانُ إِلَى

بَطْنِ الْوَادِي وَالثَّالِثُ الشَّرْقِيُّ فَارَانُ وَمُنْفَتَحُهُ الَّذِي يَلِي قُعَيْقِعَانَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي هُوَ شِعُبُ بَنِي هَاشِم وَفِيهِ وُلِدَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ.

قَالَ ابْنُ قُتَنْبَةَ وَلَيْسَ بِهِذَا عُمُوضٌ لِأَنْ تَجَلِّيَ اللهِ مِنْ سِينَا إِنْزَالُهُ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِطُورِ سِينَا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ إِشْرَاقُهُ مِنْ سَاعِيرَ أِنْوَالُهُ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَكَانَ الْمَسِيحُ يَسْكُنُ مِنْ سَاعِيرَ أَرْضَ الْجَلِيلِ بِقَرْيَةِ تُدْعَى نَاصِرَة وَيِاسْمِهَا سُمِّيَ مَنِ اتَّبَعَهُ نَصَارَى فَكَمَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِشْرَاقُهُ مِنْ سَاعِيرَ إِنْوَالَهُ عَلَى الْمَسِيحِ وَيِاسْمِهَا سُمِّيَ مَنِ اتَّبَعَهُ نَصَارَى فَكَمَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ إِشْرَاقُهُ مِنْ سَاعِيرَ إِنْوَالَهُ عَلَى الْمَسِيحِ الْإِنْجِيلَ فَكَمَا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ السَّيْعِلاَنَهُ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ إِنْزَالَهُ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ الْإِنْجِيلَ فَكَذَٰلِكَ يَحِبُ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْلاَنَهُ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ إِنْزَالَهُ الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمِّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ اخْتِلاَفَى فِي أَنَّ فَارَانَ هِيَ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ وَهِيَ جِبَالُ مَكَةً قُلْنَا أَلْيُسَ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ اللّهَ أَسْكَنَ هَاجَر وإِسْمَاعِيلَ فَارَانَ وَقُلْنَا مَنْ مُعَلِي اللّهُ مِنْهُ وَاسْمُهُ فَارَانُ وَالنَّيِيِّ الَّذِي أُنْوِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ بَعْدَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ اللّهُ أَسْكَنَ هَاجُر وإِسْمَاعِيلَ فَارَانَ وَقُلْنَا مُنْهُ وَاسْمُهُ فَارَانُ وَالنَّيْقِ اللّهِ الْمُورَ وَلِيسَ الْمَعْمَى وَعَلَى بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُو مَا ظَهَرَ وَالْكَشَفَ فَهَلُ تَعْلَمُونَ دِينَا ظَهَرَ وَالْمُولِ الْإِسْلامِ وَفَشَا فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فُشُورً الْإِسْلامِ وَفَشًا فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فُشُوهُ .

وَفِي النَّوْرَاةِ أَيْضًا مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ ظَفَرٍ خِطَابًا لِمُوسَى وَالْمُرَادُ بِهِ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ لِمِيقَاتِ
رَبِّهِ الَّذِينَ أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ خُصُوصًا ثُمَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ عُمُومًا وَاللَّهُ رَبُّكَ يُقِيمُ نَبِيًّا مِنْ إِخْوَتِكَ
فَاسْتَمِعْ لَهُ كَالَّذِي سَمِعْتَ رَبَّكَ فِي حُورِيتَ يَوْمَ الأَجْتِمَاعِ حِينَ قُلْتَ لاَ أَعُودُ أَسْمَعُ صَوْتَ
اللّهِ رَبِّي لِثَلاَ أَمُوتَ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى نِعْمَ مَا قَالُوا وَسَأْقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِثْلَكَ مِنْ إِخْوَتِهِمْ وَأَجْعَلُ
اللّهِ رَبِّي لِثَلاَ أَمُوتَ فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى نِعْمَ مَا قَالُوا وَسَأْقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِثْلَكَ مِنْ إِخْوَتِهِمْ وَأَجْعَلُ
كَلاَمِي فِي فَمِهِ فَيَقُولُ لَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَمَرْتُهُ بِهِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ لَمْ يُطِعْ مَنْ تَكَلَّمَ بِاسْمِي فَإِنِّي أَنْتَقِمُ
مِنْهُ.

قَالَ وَفِي لَمَذَا الْكَلاَمِ أَدِلَّةٌ عَلَى نُبُوَّةٍ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُهُ نَبِيًا مِنْ إِخْوَتِهِمْ وَمُوسَى وَقَوْمُهُ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَلَوْ كَانَ لَمَذَا النَّبِيُّ الْمَوْعُودُ بِهِ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ وَلَوْ كَانَ لَمَذَا النَّبِيُّ الْمَوْعُودُ بِهِ مِنْ بَنِي إِسْحُقَ لَكَانَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لاَ مِنْ إِخْوَتِهِمْ وَأَمَّا قَوْلُهُ نَبِينًا مِثْلَكَ فَقَدْ قَالَ فِي التَّوْرَاةِ مِثْلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبَدًا فَذَهَبَتِ الْيَهُودُ إِلَى أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ الْمَوْعُودَ بِهِ هُوَ يُوشِعُ مُوسَى لاَ يَقُومُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبَدًا فَذَهَبَتِ الْيَهُودُ إِلَى أَنَ هَذَا النَّبِيَّ الْمَوْعُودَ بِهِ هُو يُوشِعُ الْنُ نُونِ وَذَٰلِكَ بَاطِلُ لِأَنْ يُوشَعَ لَمْ يَكُنْ كُفُوا لِمُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَلْ كَانَ خَادِمَا لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَمُؤَكِّدًا لِدَعْوَتِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَمُؤَكِّدًا لِدَعْوَتِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ مُوسَى لِأَنّهُ مَاثَلَهُ فِي نَصْبِ الدَّعْوَةِ وَالتَّحَدِي بِالْمُعْجِزَةِ وَشَوْعُ الشَّالِفَةِ وَقُولُهُ تَعَالَى أَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ فَإِنّهُ وَاضِحٌ فِي أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ النَّسْخِ عَلَى الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ وَقُولُهُ تَعَالَى أَجْعَلُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ فِي أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ

مُحَمَّدٌ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أُوحِي إِلَيْهِ بِكَلاَمِي فَيَنْطِقُ بِهِ عَلَى نَحْوِ مَا سَمِعَهُ وَلاَ أُنْزِلُ عَلَيْهِ صُحُفًا وَلاَ أَلْوَاحًا لِأَنَّهُ أُمَيِّ لاَ يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْمَكْتُوبُ.

وَفِي الْإِنْجِيلِ مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ طُغُو بِكَ فِي الدُّرُ الْمُنَظَّمِ قَالَ يُوحَنَّا فِي إِنْجِيلِهِ عَن الْمَسِيحِ الْنَهُ قَالَ: أَنَا أَطْلُبُ لَكُمْ مِنَ الْأَبِ أَنْ يُعْطِيَكُمْ فَارِقْلِيط آخِرَ يَثْبُتُ مَعَكُمْ إِلَى الْأَبَدِ رُوحَ الْحَقَّ الَّذِي لَنْ يُطِيقَ الْعَالَمُ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَهُوَ عَبْد بْنِ ظَفَر بِلَفْظِ: إِنْ أَحْبَبْتُمُونِي فَاحْفَظُوا وَصِيَّتِي وَأَنَا اللّهَ الّذِي لَنْ يُطِيقَ الْعَالَمُ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَهُو عَبْد بْنِ ظَفَر بِلَفْظِ: إِنْ أَحْبَبْتُمُونِي فَاحْفَظُوا وَصِيَّتِي وَأَنَا اللّهَ أَطْلُبُ إِلَى أَبِي فَيُعْطِيكُمْ فَارِقْلِيطَ آخِرَ يَكُونُ مَعْكُمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ. قَالَ فَهٰذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ اللّهَ سَيَبْعَتُ إِلَيْهِمْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَنُوبُ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَةٍ رَبِّهِ وَسِيَاسَةٍ خَلْقِهِ مَنَابَهُ وَتَكُونُ شَرِيعَتُهُ بَاقِيَةً مُخَلِّذَةٍ أَبَدًا فَهَلْ هٰذَا إِلاَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّصَارَى فِي تَفْسِيرِ (الْفَارِقْلِيطِ) فَقِيلَ هُوَ الْحَامِدِ وَقِيلَ الْمُخَلِّصُ فَإِن وَافَقْتَاهُمْ عَلَى أَنَّهُ الْمُخَلِّصُ أَفْضَى بِنَا الْأَمْنُ إِلَى أَنَّ الْمُخَلِّصَ رَسُولٌ يَأْتِي بِخَلاَصِ الْعَالَمِ وَذْلِكَ مِنْ غَرَضِنَا لِأَنْ كُلَّ نَبِي مُخَلِّصٌ لِأُمَّتِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الْمَسِيحِ فِي الْإِنْجِيلِ : إِنِّي جِنْتُ لِخَلاَصِ الْعَالَمِ. فَإِذَا ثَبَتَ أَنْ الْمَسِيحَ هُوَ الَّذِي وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ مُخَلِّصُ الْعَالَمِ وَهُوَ الَّذِي سَأَلَ الْأَبَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ فَارِقْلِيطَ آخِرَ فَفِي مُقْتَضَى اللَّفْظِ مَا يَدُلُ عَلَى أَنْهُ قَدْ تَقَدَّمَ فَارِقْلِيطُ أَوْلُ حَتَّى يَأْتِي فَارِقْلِيطُ آخِرُ وَإِنْ قُلْنَا مَعَهُمْ إِنَّ مَعْنَاهُ الْحَامِدُ فَأَي لَفْظِ أَقْرَبُ إِلَى أَخْمَدَ وَمُحَمَّدِ مِنْ هٰذَا.

قَالَ ابْنُ ظَفَرِ وَفِي الْإِنْجِيلِ مِمَّا تَرْجَمُوهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ الْفَارِقْلِيطَ الرَّسُولُ قَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الْكَلاَمِ الَّذِي تَسْمَعُونَهُ لَيْسَ هُو لِي بَلِ الْأَبُ الَّذِي أَرْسَلَنِي بِهٰذَا الْكَلاَمِ لَكُمْ وَأَمَّا الْفَارِقْلِيطُ رُوحُ الْقُدُسِ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَبِي بِاسْمِي فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو يُذَكِّرُكُمْ كُلَّ مَا فُلْتُهُ لَكُمْ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا بَيَانُ أَلَيْسَ هٰذَا صَرِيحًا فِي أَنَّ الْفَارِقْلِيطَ رَسُولٌ يُرْسِلُهُ اللّهُ وَهُو رُوحُ الْقَدُسِ وَهُو يُعَلِّمُ اللّهُ وَلَيْسَ بِإِلَٰهٍ وَهُو يُعَلِّمُ الْخَلْقَ الْقُدُسِ وَهُو يُعَلِّمُ اللّهُ وَلَيْسَ بِإِلَٰهِ وَهُو يُعَلِّمُ الْخَلْقَ كُلُّ مَا قَالَهُ الْمُسِيحِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَهُمْ وَكُلِّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِن اللّهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَبِي فَهٰذِهِ اللّهُ طَلْقُهُ مُبَدِّلَةٌ مُحَوِّفَةٌ وَلَيْسَتْ مُنْكُرَةً الْاسْتِعْمَالِ عِنْدَ أَهْلِ تَعْرَفِهُ وَلَيْسَتْ مُنْكَرَةً الْاسْتِعْمَالِ عِنْدَ أَهْلِ لَكُو إِللّهِ وَأَمًا قَوْلُهُ أَبِي فَهٰذِهِ اللّهُ طَلْبَةُ النَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ مُنْكُرَةً الْاسْتِعْمَالِ عِنْدَ أَهْلِ اللّهُ عَلَيْهِ إِللّهُ الْمُعْمَاعَ وَيُولُونَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّهِ بِسُوءٍ فَهُمِهِمْ عَنِ اللّهِ تَعَالَى وَإِلْمَالَةً وَالرّسَالَةِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ لَهُ بِالْمِائِقِ وَالرّسَالَةِ وَمَا يَوْلُهُ لَيْسِمِي فَهُو إِشَارَةٌ إِلَى شَهَادَةِ الْمُصْطَفَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ بِالصَدْقِ وَالرّسَالَةِ وَمَا يَرْبِيهِ عَمًا الْفُرْنِهِ فِي أَمْرِهِ.

وَفِي تَرْجَمَةٍ أُخْرَى لِلْإِنْجِيلِ أَنَّهُ قَالَ: الْفَارِفْلِيطُ إِذَا جَاءَ وَبَّخَ الْعَالَمَ عَلَى الْخَطِيئةِ وَلاَ يَقُولُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ مَا يَسْمَعُ يُكَلِّمُهُمْ بِهِ وَيَسُوسُهُمْ بِالْحَقِّ وَيُخْبِرُهُمْ بِالْحَوَادِثِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ طُخُرْ بِكُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ مِنَ اللّهِ طُخُرْ بِكُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ مِنَ اللّهِ وَيُخْبِرُهُمْ بِكُلِّ مَا يَشْمَعُ أَيْ مِنَ اللّهِ وَيُخْبِرُهُمْ بِكُلِّ مَا يَأْتِي وَهُو يُمَجُدُنِي لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا هُوَ لِي وَيُخْبِرُكُمْ فَقُولُهُ لَيْسَ يَنْطِقُ مِن اللّهِ عَنْدِهِ وَفِي الرُّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلاَ يَقُولُ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِكُلُّ مَا يَسْمَعُ أَيْ مِنَ اللّهِ الّذِي عِنْدِهِ وَفِي الرُّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلاَ يَقُولُ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِكُلُّ مَا يَسْمَعُ أَيْ مِنَ اللّهِ الَّذِي عِنْهِ وَفِي الرُّوَايَةِ الْأُخْرَى وَلاَ يَقُولُ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِهِ بَلْ يَتَكَلَّمُ بِكُلُّ مَا يَسْمَعُ أَيْ مِنَ اللّهِ الَّذِي عِنْهُ وَهُو يَمْجُدُنِي فَلَمْ يُمَجِّدُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَقَّ تَمْجِيدِهِ إِلاَّ أَرْسَلَهُ وَهُوا لَهُ وَهُو يُمَجِيدِهِ إِلاَّ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَقَّ تَمْجِيدِهِ إِلاَّ مُن اللّهِ وَبَرَّاهُ وَبَرًا أُمُّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَقَّ تَمْجِيدِهِ إِلاَّ مُن اللّهُ وَبَرَّاهُ وَبَرًا أُمْهُ عَلَيْهِمَا السَّلامُ مِمَّا السَّلامُ مِمَّا السَّلامُ عَلَيْهِ مَا وَأَمْرِ بِلْلُكَ. وَاللّهِ وَبَرًا أُذَى بِالْحَوَادِثِ وَأَخْبَرَ بِالْغُيُوبِ إِلاَّ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم .

وَفِي الدَّلاَيُلِ لِلْبَيْهَقِيُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ الْآمَرِيُ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَرَجُلِ آخُرُ إِلَى هِرَقُلَ صَاحِبِ الرُّومِ نَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلاَمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَأَنَّهُ أَرْسَلَ إَلَيْهِمْ لَيْلاَ قَالَ فَلَحَنْنَا عَلَيْهِ فَلَمَا يَشْنَعُ كَهَيْنَةِ الرَّبْعَةِ الْعَظِيمَةِ مُذْهَبَةً فِيهَا بُيُوتٌ صِغَارٌ عَلَيْهَا أَبُوابٌ فَفَتَحَ وَاسْتَخْرَجَ حَرِيرةً سَوْدًاءَ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا صُورَةٌ حَمْرًاءُ وَإِذَا رَجُلْ ضَخْمُ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمُ الْإِلَيْتَيْنِ لَمْ أَرَ مِثْلَ طُولِ عُنْقِهِ وَإِذَا لَهُ صَفِيرَتَانِ أَحْسَنُ مَا خَلَقَ اللّهُ تَعَالَى قَالَ أَتَعْرِفُونَ لَمْذَا قُلْنَا لاَ قَالَ لَمْذَا أَوْمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ثُمْ فَتَحَ بَابًا آخَرَ فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرةً سَوْدًاءَ وَإِذَا فِيهَا صُورَةٌ بَيْضَاءُ فَإِذَا فِيهَا اللّهُ مَنْ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ثُمْ فَتَحَ بَابًا آخَرَ فَاسْتَخْرَجَ حَرِيرةً سَوْدًاءَ وَإِذَا فِيهَا صُورَةٌ بَيْضَاءُ وَإِذَا فِيهَا صُورَةٌ بَيْضَاءُ وَإِذَا فِيهَا وَاللّهِ وَسُولُ اللّهِ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ثُمْ فَتَحَ بَابًا آخُرَ وَأَشْرُفُونَ لَمْذَا قُلْنَا لاَ قَالَ لَمْنَا لاَ قَالَ اللّهِ وَسُولُ اللّهِ وَسُولُ اللّهِ وَنَيْئِنَا وَاللّهِ إِنَّهُ أَيْ وَمُولَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مُنْ عَجْلَتُهُ لَكُمْ إِلَيْهِ فَأَمْسَكَ سَاعَةً يَنْظُرُ إِلَيْهَا فُمْ قَالَ أَمَا وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنْهُ لَهُو وَلَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَيْنَ لَكَ مُورَةً بَيْعُولُ إِلَيْهِ فَأَمْسَكَ سَاعَةً يَنْظُرُ إِلَيْهَا فُمْ قَالَ أَمَا وَسَلّى وَلَكُو اللّهُ وَلَا إِنْهُ لَكُو وَلِي اللّهُ مُنْ وَلِي عَجْلَقُهُ لَكُمْ وَلَكُو مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

وَفِي زَبُورِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ مَزْمُورِ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَاضَتِ النَّعْمَةُ مِنْ شَفَتَيْكَ مِنْ أَجْلِ هٰذَا بَارَكَكَ اللَّهُ إِلَى الْأَبَدِ تَقَلَّدْ أَيُهَا الْجَبَّارُ سَيْفَكَ فَإِنَّ شَرَائِعَكَ وَسُنَّتَكَ مَقْرُونَةٌ بِهِيَيْبَةِ

يَمِينِكَ وَسِهَامَكَ مَسْنُونَةً وَجَمِيعَ الْأُمَمِ يَخِرُونَ تَحْتَكَ. فَهٰذَا الْمَزْمُورُ يُنَوَّهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّعْمَةُ الَّتِي فَاضَتْ مِنْ شَفَتَيْهِ هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي يَقُولُهُ وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَالسُّنَةُ التِّي سَنَّهَا وَفِي قَوْلِهِ تَقَلَّدُ سَيْفَكَ أَيْهَا الْجَبَّارُ دَلاَلَةً عَلَى أَنَّهُ النَّبِيُّ الْعَرَبِيُ إِذْ لَيْسَ يَتَقَلَّدُ السَّيُوفَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ إِلاَّ الْعَرَبُ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّدُونَهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَفِي قَوْلِهِ فَإِنْ شَرَائِعَكَ السُّيُوفَ أُمِّةً مِنَ الْأُمُمِ إِلاَّ الْعَرَبُ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّدُونَهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَفِي قَوْلِهِ فَإِنْ شَرَائِعَكَ السُّيُوفَ أُمِّةً مِنَ الْأُمُمِ إِلاَّ الْعَرَبُ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّدُونَهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَفِي قَوْلِهِ فَإِنْ شَرَائِعَكَ السَّيُوفَ مَن الْأُمُومِ إِلاَّ الْعَرَبُ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّدُونَهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ وَفِي قَوْلِهِ فَإِنْ شَرَائِعَكَ وَسُنَقِقَ وَسُنَقِكَ نَصَلَّ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّهُ صَاحِبُ شَرِيعَةٍ وَسُنَةٍ وَأَنَّهَا تَقُومُ بِسَيْفِهِ وَالْجَبَارُ الَّذِي يَجْبُرُ النَّذِي بِالسَّيْفِ عَلَى الْحَقِ وَيَصُوفُهُمْ عَنِ الْكُفُو جَبْرًا.

وَعَنْ وَهَبْ بْنِ مُنَهُ قَالَ قَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُتْبِ الْقَدِيمَةِ قَالَ اللّهُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لِأَنْزِلَنَّ عَلَى جِبَالِ الْعَرَبِ نُورًا يَهٰلاً مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَلاَّخْرِجَنَّ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ نَبِيًّا عَرَبِيًّا أَمْيًّا يُؤْمِنُ بِهِ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ وَنَبَاتِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ يُؤْمِنُ بِي رَبًّا وَبِهِ رَسُولاً وَيَكْفُرُونَ بِمِلَلِ الْبُهِمْ وَيَهْرُونَ مِنْهَا قَالَ مُوسَى سُبْحَانَكَ وَتَقَدَّسَتُ أَسْمَاوُكَ لَقَدْ كَرِّمْتَ لهذَا النَّبِيَّ وَشَرَّفَتَهُ قَالَ اللّهُ يَا مُوسَى إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنْ عَدُوهِ فِي الدُّنيَّا وَفِي الاَّخِرَةِ وَأَظْهِرُ دَعُوتَهُ عَلَى كُلِّ دَعُوتَهُ وَأَذِلُ اللّهُ يَا مُوسَى إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنْ عَدُوهِ فِي الدُّنيَّا وَفِي الاَّخِرَةِ وَأَظْهِرُ دَعُوتَهُ عَلَى كُلِّ دَعُوتَهُ وَأَذِلُ اللّهُ يَا مُوسَى إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنْ عَدُوهِ فِي الدُّنيَّا وَفِي الاَحْرَةِ وَأَظْهِرُ دَعُوتَهُ عَلَى كُلُّ دَعُوتَهُ وَأَذِلُ اللّهُ يَا مُوسَى إِنِّي أَنْعَيْمُ مِنْ عَدُوهِ فِي الدُّنيَّا وَفِي الاَنْفِي وَعَزَّتِي لاَ يَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَثَلُ السَّقَاءِ اللّهُ عَلَى مَعْتَهُ وَبِالْعَدُلِ السَّقَاءِ الْمُعْلِقِ اللّهِ بَرِيءَ أَجْعَلُ أَمْتَهُ يَبْنُونَ فِي مَشَوِيعَةِ فَمَنْ أَدْرَكُهُ وَلَمْ اللّهُ بَرِيءَ أَجْعَلُ أَمْتَهُ يَبْنُونَ فِي مَشَويعَةِ فَهُو مِنَ اللّهِ بَرِيءَ أَجْعَلُ أَمْتَهُ يَبْنُونَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَلَمْ مِنْ اللّهِ بَرِيءَ أَجْعَلُ أَمْتَهُ يَبْنُونَ فِي مَشَارِقِ اللّهُ تَعَالَى وَعَرُقُ اللّهُ مَعَى لاَ يَزُولُ ذَكْرُهُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى اللّهُ مَالِكُ النَّيْسُ مَعِي لاَ يَزُولُ ذِكُونُ فِي اللّهُ عَلَى وَعِرُهُ.

#### النموع الخامسس

## فِي آيَاتِ تَتَضَمَّنُ إِقْسَامَهُ تَعَالَى عَلَى تَخْقِيقِ رِسَالَتِهِ وَثُبُوتِ مَا أَوْحَى إِلَيْهِ مِنْ آيَاتِهِ وَعُلُقِ رُثْبَتِهِ الرَّفِيعَةِ وَمَكَانَتِهِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي قَسَمِهِ تَعَالَى عَلَى مَا خَصَّهُ بِهِ مِنَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ وَالْفَضِّلِ الْعَمِيمِ

قَالَ اللّهُ تَمَالَى: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرَا غَيْرَ مَمْنُونِ وَإِنْكَ لَمَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ١] قِيلَ إِنَّ ن لَوْحٌ مِنْ نُورِ تَكْتُبُ فِيهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا يَأْمُرُهُمْ بِهِ اللّهُ وَلَقَدْ سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عَنْ خُلُقِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ فَكَانَ كَلاَمُهُ مُطَابِقًا لِلْقُرْآنِ تَفْصِيلاً وَتَبْيينًا وَعُلُومُهُ عُلُومُ الْقُرْآنِ وَإِرَادَتُهُ وَأَعْمَالُهُ مَا أَوْجَبَهُ وَنَدَبَ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ وَإِعْرَاضُهُ وَتَرْكُهُ لِمَا مَنَعَ مِنْهُ الْقُرْآنُ وَرَغْبَتُهُ فِيمَا رَغْبَ فِيهِ وَكَرَاهَتُهُ لِمَا كَرِهَهُ وَمَحَبَّتُهُ لِمَا أَحَبَّهُ وَسَعْيُهُ فِي تَنْفِيلِ أَوَامِرِهِ فَتَرْجَمَتْ وَرُهْدُهُ فِيمَا رَهْبَ فِي اللهُ عَنْهُ الْقُرْآنِ وَبِالرَّسُولِ وَحُسْنِ تَعْبِيرَهَا عَنْ لَمُذَا كُلُهِهِ بِقَوْلِهَا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، وَلَمَّا وَصَفَهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ قَالَ: ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيْكُمْ الْمَشْرِكُونَ عَاقِبَةً أَمْرِكَ فَإِنَّكَ تَصِيرُ مُعَظَّمًا وَمَعِيرُونَ عَاقِبَةً أَمْرِكَ فَإِنَّكَ تَصِيرُ مُعَظَّمًا وَيَصِيرُونَ أَذِلاَءً مَعْلُوبِينَ وَتَسْتَوْلِي عَلَيْهِمْ.

#### الْفَصْلُ الثَّانِي

# فِي قَسَمِهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ وَأَظْهَرَهُ مِنْ قَدْرِهِ الْعَلِيِّ لَدَيْهِ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالصَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ٢،١، ٣] تَأَمَّلُ مُطَابَقَةً لهٰذَا الْقَسَمِ وَهُو نُورُ الضّحَى الّذِي يُوافِي بَعْدَ ظَلاَمِ اللَّيْلِ لِلْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَهُو نُورُ الضّحَى الّذِي يُوافِي بَعْدَ ظَلاَمِ اللَّيْلِ لِلْمُقْسَمِ عَلَيْهِ وَهُو نُورُ الضّحَى اللّهِ عَنْهُ حَتَّى قَالَ أَعْدَاؤُهُ وَدَّعَ مُحَمِّدًا رَبُّهُ فَنَقَى سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ وَدَّعَ نَبِيّهُ أَوْ قَلاَهُ فَالتَّوْدِيعُ التَّرْكُ وَالْقِلَى الْبُغْضُ أَيْ مَا تَرَكَكَ مُنْدُ اعْتَنَى سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ وَدَّعَ نَبِيّهُ أَوْ قَلاهُ فَالتَّوْدِيعُ التَّرْكُ وَالْقِلَى الْبُغْضُ أَيْ مَا تَرَكَكَ مُنْدُ اعْتَنَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِمَا تَقَرُّ بِهِ عَيْدُهُ وَيَلْلَا كَمَا أَنُ الدَّارَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِمَا تَقَرُّ بِهِ عَيْدُهُ وَيَنْشَرِحُ بِهِ صَدْرُهُ وَهُو أَنْ يُعْطِيهُ فَيَرْضَى وَهُذَا يَعُمُ مَا يُعْطِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْهُدَى وَنَشْرِ دَعْوَتِهِ وَإِعْلاَءٍ كَلِمَتِهِ عَلَى الْلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِمَا تَقَرُّ بِهِ عَيْدُهُ وَيَنْشَرِحُ بِهِ صَدْرُهُ وَهُو أَنْ يُعْطِيهُ فَيَرْضَى وَهُذَا يَعُمُ مَا يُعْطِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْهُدَى وَنَشْرِ دَعْوَتِهِ وَإِعْلاَءٍ كَلِمَتِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمَا يُعْطِيهِ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَمَا يُعْطِيهِ فِي مُدَوقِ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَمَا يُعْطِيهِ فِي الْجَنْةِ مِنَ الوَسِيلَةِ وَالسَّلامُ كُلَّ مَا يُرْضِيهِ.

ثُمَّ ذَكَّرَهُ سُبْحَانَهُ بِنِعَمِهِ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقَابِلَهَا بِمَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الشَّكُرِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى: ٦] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

### الْفَضلُ الثَّالِثُ

فِي قَسَمِهِ تَعَالَى عَلَى تَصْدِيقِهِ وَتَنْزِيهِهِ عَنِ الْهَوَى فِي نُطْقِهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النجم: ١] أَفْسَمَ تَعَالَى بِالنَّجْمِ عَلَى بِرَاءَةِ رَسُولِهِ مِمَّا نَسَبَهُ إِلَيْهِ أَعْدَاؤُهُ مِنَ الضَّلاَلِ وَالغَيِّ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَفْسَمَ بِالثُرَيَّا إِذَا سَقَطَتْ وَغَابَتْ، وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَفْسَمَ بِالثُرَيَّا إِذَا سَقَطَتْ وَغَابَتْ، وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِهِ [النجم: ١] وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ تَأْكِيدًا لإِقَامَةِ الْحُبَّةِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ صَاحِبُهُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بِهِ وَبِحَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَغْمَالِهِ وَأَنْهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ بِكَذِبٍ وَلاَ غَيْ وَلاَ ضَلاَلِ وَلاَ يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ أَمْرًا وَالعَقْمُ وَاللهِ وَأَنْهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ بِكَذِبٍ وَلاَ غَيْ وَلاَ ضَلاَلِ وَلاَ يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ أَمْرًا وَاللهِ وَأَنْهُمْ لاَ يَعْرِفُونَهُ بِكَذِبٍ وَلاَ غَيْ وَلاَ مَلَمْ وَلَا يَسْفُونَ عَلَيْهِ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ ﴾ [المؤمنون: وَاحِدًا وَقَدْ نَبُ لَنْ يَصْدُرَ عَنْ هَوَى فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنْ يَصْدُرُ عَنْ هَوى فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَهُ مِنْ الْهُوى إِنْ هُولِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يَصْدُرَ عَنْ هَوى فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَنْوِلُ عَلَى وَسُلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّنَةِ كَمَا يَنُولُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ عَلَى مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّنَةِ كَمَا يَنُولُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ عَلَى مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّنَةِ كَمَا يَنُولُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّنَةِ كَمَا يَنْوِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ عَلَى مَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّنَةِ كَمَا يَنْوِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ

ثُمُّ أَخْبِرَ تَعَالَى عَنْ وَصْفِ مَنْ عَلَّمَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيَ وَالْقُرْآنَ فَقَالَ: ﴿ وَلَمُ مَذَ لِلْمُتَعَلِّمِ وَهُذَا وَمُلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ [النجم: ٥] وَهُوَ جِبْرِيلُ وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَذَ الْمُعَلِّمِ مَذَ لِلْمُتَعَلِّمِ وَهُذَا نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْحَى نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْحَى لَكُوسُ مَكِينٍ ﴾ [النكوير: ٢٠] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْحَى الْفُوادُ مَا رَأَى ﴾ [النجم: ٢١] فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ تَصْدِيقٍ فُوَادِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَتُهُ عَيْنَاهُ وَأَنَّ الْقَلْبَ صَدَّقَ الْمَيْنَ وَلَيْسَ كَمَنْ رَأَى شَيْعًا عَلَى خَلافِ مَا هُوَ بِهِ فَكَذَّبَ فُوَادُهُ بَصَرَهُ بَلْ مَا رَآهُ بِبَصَرِهِ صَدَّقَهُ الْفُوَادُ وَعَلِمَ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَقَالَ خَلَافِ مَا هُو بِهِ فَكَذَّبَ فُوَادُهُ بَصَرَهُ بَلْ مَا رَآهُ بِبَصَرِهِ صَدَّقَهُ الْفُوَادُ وَعَلِمَ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَقَالَ خِلافِ مَا هُو بِهِ فَكَذَّبَ فُوَادُهُ بَصَرَهُ بَلْ مَا رَآهُ بِبَصَرِهِ صَدَّقَهُ الْفُوَادُ وَعَلِمَ أَنْهُ كَذَٰلِكَ وَقَالَ خَلَى: ﴿ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ أَنْ مَنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى قَسَمٍ وَفِيهِ الْفُوالُ أُخْرَى أَنْهُ أَي الْفُرْآنَ قَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ .

وَهُوَ هُنَا جِبْرِيلُ وَأَمَّا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ فِي سُورَة الْحَاقَةِ فَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَضَافَهُ إِلَى الرَّسُولِ الْمَلَكِيِّ تَارَةً وَإِلَى الْبَشَرِيِّ أُخْرَى وَإِضَافَتُهُ إِلَيْهِمَا إِضَافَةُ تَبْلِيغِ لاَ إِسَافَةُ إِنْشَاءِ مِنْ عِنْدِهِمَا وَلَفْظُ الرَّسُولِ يَدُلُ عَلَى ذَٰلِكَ فَإِنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي يُبَلِّغُ كَلاَمَ مَنْ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِبْرِيلُ تَلَقَّاهُ عَنِ جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِبْرِيلُ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّاهُ عَن جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الْمَلَكِيُّ عَنِ اللّهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّاهُ عَن جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الْمَلَكِيُّ عَنِ اللّهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّاهُ عَن جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الْمَلَكِيُّ عَنِ اللّهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّاهُ عَن جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الْمَلَكِي عَنِ اللّهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَاهُ عَن جِبْرِيلَ وَقَدْ وَصَفَ اللّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الْمَلَكِي وَلَهُ وَالْمِورَةِ بِأَنْهُ كَرِيمٌ يُعْطِي أَفْضَلَ الْعَطَايَا وَهِيَ الْعِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْهِدَايَةُ وَالْمِدَاعِ لَلْهُ وَلُو الْمَلْكِيلُ وَلَا لَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْوَلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُو عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُو عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلُو عَلَيْهُ وَلُو الْمَالُولُولُ الْمُعْرِفَةُ وَلُو الْمَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُو عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِقَةً وَلُولُو الْمُعْلِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَ

الأَرْبَحَ عَلَى قَوَادِمِ جَنَاحِهِ حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ نِبَاحَ كِلاَبِهَا وَأَصْوَاتَ بَنِيهَا. ﴿عِنْدَ فِي الْعَرْشِ مِكِينِ﴾ [التكوير: ٢٠] أَي مُتَمَكنِ الْمَنْزِلَةِ وَلهْ الْعِنْدِيَّةُ عِنْدِيَّةُ الْإِكْرَامِ وَالتَّسْرِيفِ وَالتَّعْظِيمِ ﴿مُطَاعِ﴾ [التكوير: ٢٠] فِي مَلاَئِكَةِ اللهِ تَعَالَى الْمُقَرِّبِينَ يَصْدُرُونَ عَنْ أَهْرِهِ وَيَرْجِعُونَ إِلَى رَأْيهِ "فَمَّ هُمَاكَ "أَمِينٍ" عَلَى وَحْيِ اللهِ رِسَالَتِهِ فَقَدْ عَصَمَهُ اللهُ مِنَ الْجَيَانَةِ وَيَرْجِعُونَ إِلَى رَأْيهِ "فَمَّ هُمَاتُ "أَمِينٍ" عَلَى وَحْيِ اللهِ رِسَالَتِهِ فَقَدْ عَصَمَهُ اللهُ مِنَ الْجَيَانَةِ وَالنَّلِلِ فَهٰذِهِ خَمْسُ صِفَاتِ تَتَصَمَّمُ تَزْكِيَّةُ سَنِهِ الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ سَمَاعُ مُحَمِّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكُاهُ مِمَّا يَقُولُ فِيهِ أَعْدَاؤُهُ فَقَالَ : مِنْ حِبْرِيلَ وَسَمَاعُ جِبْرِيلَ مِن رَبُّ الْعَالَمِينَ فَنَاهِيكَ بِهِذَا السَّئِدِ عُلُوا وَجَلاَلَةَ فَقَدْ تَوَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكُهُ مِمَّا يَقُولُ فِيهِ أَعْدَاؤُهُ فَقَالَ: وَرَيَّتُهُ بِنَفْسِهِ. ثُمَّ مَنْ مُعْرَدُهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكُهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ فَوْلَا يَشَكُونَ فِيهِ وَإِنْ قَالُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَبْرِيلَ وَمُحْدَدُ فِي الْحَارِبِ يُرَى بِالْجَيَانِ وَيُدُرَكُ بِالْبَصِرِ ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْمُعْمَى وَلَا يَشَعْمُونَ عَلَى أَنْ الْعَيْبِ بِضَيْبِ لِمَا اللهُ وَأَجْمَعَ الْمُقَسِّرُونَ عَلَى أَنْ الْعَيْبِ بِضَيْبِ فَاللهُ وَأَجْمَعَ الْمُقَسِّرُونَ عَلَى أَنَّ الْعَيْبِ بِضَيْبِ فَي الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَعُ الْعُنْلُ اللهُ وَأَجْمَعَ الْمُقَلِّى وَمُلَى الْعَيْبِ بِضَيْبِيلِهُ السَّورَةُ وَلَوْ مَلْكُمُ مَنْ مُنْ هُو أَمُ مِنْ هُو الْمُعْنَى وَمَا هُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللهُ وَالْمُعْرَاقُ وَمُ مُحَمِّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالْمُعْمَى وَلَوْمَ مُحَمِّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الْقُورَانِ بِمُنَّهُمْ مِلْ هُو أَمِينَ فِيهِ لاَ يَزِيدُ فِيهِ وَلاَ يَرِيدُ فِيهُ وَلا يَرِيدُ فِيهُ وَلا يَرْعُونَ فَي الْمُورَانُ عَلَى اللهُ عَلَى الْقُورَانِ فِي الْمُعْرَاقُ وَالْمَالِهُ عَلَى الْعُ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلاَ أَفْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيمٍ [الحاقة: ٢٨] الآية أَقْسَمَ تَعَالَى بِالْأَشْيَاءِ كُلِّهَا مَا يُبْصَرُ مِنْهَا وَمَا لاَ يُبْصَرُ وَلَمْذَا أَعَمُ قَسَمٍ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَعُمُ الْعُلْوِيَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَا يُرَى وَمَا لاَ يُرَى فَلْلِكَ كُلُهُ دَلِيلً عَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ مَا جَاءً بِهِ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ حَتَّ ثَابِتَ عَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ مَا جَاءً بِهِ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ حَتَّ ثَابِتَ عَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ مَا جَاءً بِهِ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ حَتَّ ثَابِتُ كَمَّا أَنَّ سَائِرَ الْمَوْجُودَاتِ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٣٣] فَكَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ إِنَّهُ حَتَّ مَوْجُودٌ وَيَكْفِي الْإِنْسَانَ مِنْ جَمِيعِ مَا وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقِّ مِنْ أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ [الذاريات: ٣٣] فَكَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ إِنَّهُ حَتَّ مَنْ جَمِيعِ مَا وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقِّ مِنْ أَخُولِهِ فَاهْرًا وَبَاطِئا فَفِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّ مَا تُشَاهِدُونَهُ مِنْ أَخْوالِهِ فَاهُ مِنْ أَخْوالِهِ فَاهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَا يُشَاهِدُهُ وَمَا يُشَاهِدُهُ وَمَا يُشَاهُ الْإِيمَانِ قَلْبُهُ مَنْ أَخْوالِهُ طَاهُورًا وَبَاطِئا فَفِي ذَلِكَ عَقِيقَةً لَمْ تُخُولُوا بَشَاشَةُ الْإِيمَانِ قَلْبُهُ مَنْ أَخْولُهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ قَلْهُ وَمَا لَهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَمَا لَمْ يُنَاقِدُهُ فَلَى عَلَيْهُ لَمْ تُخُولُوا بَشَاشَةُ الْإِيمَانِ قَلْبُهُ وَلَا لَمَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَعُولُوا بَعَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَلَا لَعُلُولُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَعُلُولُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلِلَا عَلَيْهُ وَلِلْ لَكُولُكُ مُنْ اللّ

ثُمَّ أَقَامَ سُبْحَانَهُ الْبُرْهَانَ الْقَاطِعَ عَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَوَّلْ عَلَيْهِ فِيمَا قَالَهُ وَأَنَّهُ لَوْ

تَقَوَّلَ عَلَيْهِ وَافْتَرَى لَمَا أَقَرَّهُ وَلَعَاجَلَهُ بَالْإِهْلَاكِ فَإِنَّ كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ يَأْبَى أَنْ يُقِرًّ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيْهِ وَافْتَرَى عَلَيْهِ وَأَضَلَّ عِبَادَهُ وَاسْتَبَاحَ دِمَاءً مَنْ كَذَّبَهُ وَحَرِيمَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَكَيْفَ يَلِيقُ بِهِ أَنْ يُوَيِّدَهُ وَيَنْصُرَهُ يَلِيقُ بِأَخْكَمِ الْحَاكِمِينَ وَأَفْدَرِ الْقَادِرِينَ أَنْ يُقِرَّ عَلَى ذَٰلِكَ بَلْ كَيْفَ يَلِيقُ بِهِ أَنْ يُولِدَهُمْ وَيَسْتَبِيحَ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَبِلادَهُمْ وَيَسْاءَهُمْ وَيُعْلِيّهُ وَيُظْهِرَهُ وَيُظْهَرَهُ وَيُظْهَرَهُ بِهِمْ فَيَسْفِكَ دِمَاءَهُمْ وَيَسْتَبِيحَ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَبِلادَهُمْ وَيِسْاءَهُمْ وَيُعْلِيهُ وَيُعْلِينُ إِنَّ اللّهَ أَمْرَنِي بِلْلِكَ وَأَبَاحَهُ لِي بَلْ كَيْفَ يَلِيقُ بِهِ أَنْ يُصَدِّقَهُ بِأَنْوَاعِ التَّصْدِيقِ كُلُهَا فَيُصَدِّقُهُ بِأَنْوَاعِ التَّصْدِيقِ كُلُهَا فَيُصَدِّقُهُ بِأَوْوَاعِهَا كُلّهَا عَلَى اخْتِلاَفِهما فَكُلُّ آيَةٍ عَلَى إِنْ وَبِالْآيَاتِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِصِدْقِهِ ثُمَّ يُصِدُقُهُ بِأَنْوَاعِهَا كُلّهَا عَلَى اخْتِلاَفِها فَكُلُّ آيَةٍ عَلَى انْفُرَادِهِ وَبِالاَيَاتِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِصِدْقِهِ ثُمْ يُصِدُقَهُ بِأَنْوَاعِها كُلّهَا عَلَى اخْتُلافِهما فَكُلُ آيَةٍ عَلَى انْفُورَادِهِ وَبِالاَيَاتِ الْمُسْتَلْوِمَة لِيهِ لَهُ اللهُ عَلَى أَنْ هَذَا قُولُهُ وَكَلاَمُهُ فَيَشْهِدُ لَهُ بِإِقْرَادِهِ وَفِعْلِهِ وَقُولِهِ فَمِنْ أَعْظَمِ الْمُحَالِ وَأَبْطِلِ وَأَبْيَنِ الْبُهْتَانِ أَنْ يَجُوزَ عَلَى أَحْكُم الْحَاكِمِينَ أَنْ يَحُولُهُ وَلَاكُ وَالْمُرَادُ بِالرَّسُولِ الْكَرِيم هُمَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَلهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَي

وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ أَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونِ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهِّرُونَ ﴾ [المرسلات: ٨] قِيلَ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ وَقِيلَ الْكِتَابُ الَّذِي بِأَيْدِي الْمَلاَئِكَةِ وَقِيلَ الْمُضْحَفُ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الرُّفْعَةِ.

## الْفَصْلُ الرَّابِعُ

# فِي قَسَمِهِ تَعَالَى عَلَى تَحْقِيقِ رِسَالَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ يَسُ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يس: ٢] الْآيَةَ قَالَ ابْنُ الْحَنفِيَّةِ يَا مُحَمَّدُ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَسَمُ أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَهُوَ مِنْ أَسْمَافِهِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالْقُرْآنِ الْمُحْكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٢] وَهُوَ رَدُّ عَلَى الْكُفَّارِ حَيْثُ قَالُوا لَسْتَ مُرْسَلاً فَأَقْسَمَ اللّهُ بِاسْمِهِ وَكِتَابِهِ إِنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بِوَحْيِهِ إِلَى عِبَادِهِ وَعَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ مِنْ إِيمَانِهِ أَيْ طَرِيقٍ لاَ اعْوِجَاجَ فِيهِ وَلاَ عُدُولَ عَنِ الْحَقِّ قَالَ النَّقَاشُ لَمْ يُقْسِمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

## الْفَصْلُ الْخَامِسُ

# فِي قَسَمِهِ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصْرِهِ وَبَلَدِهِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧] الْعَمْرُ هُوَ الْعُمُرُ

وَيُفْتَحُ فِي الْقَسَمِ وَيَعْمَهُونَ يَتَحَيَّرُونَ وَفِي الْمُخَاطَبِ قَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ قَالَتْهُ لِلُوطِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالثَّانِي أَنَّ الْخِطَابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَعَالَى أَقْسَمَ عِلَيْهِ وَفِي هٰذَا تَشْرِيفٌ عَظِيْمٌ وَمَقَامٌ رَفِيعٌ وَجَاهٌ عَرِيْضٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا خَلَقَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ وَمَا بَرَأَ نَفْسَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا سَمِعْتُ اللهَ أَقْسَمَ بِحَيَاةٍ أَحَدِ عَمْرِهِ وَاللهُ تَعَالَى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٢٧] يَقُولُ وَحَيَاتِكَ عَمْرِكَ وَبَقَائِكَ فِي الدُّنْيَا إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرتِهِمْ يَعْمَهُونَ وَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ الْبَعْوِيُ فِي وَعَمْرِكَ وَبَقَائِكَ فِي الدُّنْيَا إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرتِهِمْ يَعْمَهُونَ وَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ الْبَعْوِيُ فِي وَعَمْرِكَ وَبَقَائِكَ فِي الدُّنْيَا إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرتِهِمْ يَعْمَهُونَ وَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ الْبَعْوِيُ فِي قَمْرُكَ وَبَقَائِكَ فِي الدُّنْيَا إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرتِهِمْ يَعْمَهُونَ وَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ الْبَعْوِيُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَقْسَمَ اللهُ بِحَيَاةٍ أَحْدِ إِلاَ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَقْسَمَ بِحَيَاةٍ أَحِدٍ إِلاَ بِحَيَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَقْسَمَ بِحَيَاةٍ أَحْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَقْسَمَ بِحَيَاةٍ أَحْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَوْسَمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْهُ الْعَل

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ أَقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَلَدِ ﴾ [البلد: ١ - ٢] الأَية أَقْسَمَ بِالْبَلِدِ الْمَيْنِ وَهُوَ مَكَّةُ أَمُّ الْقُرَى وَهُوَ بَلَدُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَقَيْدَهُ بِحُلُولِهِ فِيهِ إِظْهَارًا لِمَزِيدِ فَضَلِهِ وَإِشْعَارًا بِأَنْ شَرَفَ الْمَكَانِ بِشَرَفِ أَهْلِهِ قَالَهُ الْبَيْضَاوِيُ ثُمَّ أَقْسَمَ بِالْوَالِدِ وَمَا وَلَدَ وَهُو فِيمَا قِيلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَمَا وَلَدَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ هُوَ مِنَ الْحُلُولِ فَيَتَضَمَّنُ إِقْسَامَهُ تَعَالَى بِبَلَدِهِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ فَهُو حَيْرُ الْبِقَاعِ وَاشْتَمَلَ عَلَى عَبْدِهِ وَإِسْمَاعِيلُ وَمَا وَلَدَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ فَهُو خَيْرُ الْبِقَاعِ وَاشْتَمَلَ عَلَى خَيْرِ الْعِبَادِ فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ تَعَالَى بَيْتَهُ هُدَى لِلنَّاسِ وَنَبِينُهُ إِمَامًا وَهَادِينَا لَهُمْ وَذُلِكَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَى خُلْقِهِ وَلاَ يَحْفَى مَا فِي قَسَمِهِ تَعَالَى بِبَلَدِ رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ بَلَغُ مِنْ أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ زِيَادَةِ التَّعْظِيمِ. وَقَدْ رُويَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ الْمُشْتَمِلِ مِنَ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَقْسَمَ بِبَلَدِكَ فَقَالَ: وَلَيْ اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَقْسَمَ بِبَلَدِكَ فَقَالَ:

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر: ١، ٢] وَفِي تَفْسِيرِ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ وَالْبَيْضَاوِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ أَقْسَمَ بِزَمَانِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ وَاخْتَجُوا لَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثُلُكُمْ وَمَثَلُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مَثَلُ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجَرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الظَّهْرِ بِقِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الظَّهْرِ إِلَى الظَّهْرِ بِقِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْفَهْرِ بِقِيرَاطِ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْعَصْرِ إِقِيرَاطِ فَعَمِلَتِ النَّهُورُ وَالنَّصَارَى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَعْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ فَعَمِلْتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثُرُ عَمَلاً وَأَقَلُ أَجْرًا فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى وَهَلْ فَعْمِلْتُمْ فِنَ أَجْرِكُمْ شَيْئًا قَالُوا لاَ قَالَ فَذْلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ فَكُنْتُمْ أَقَلَ عَمَلاً وَأَعْلَ اللّهُ عَمَلاً وَأَكْفَرَ

أَجْرًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ قَالُوا فَهٰذَا الْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْعَصْرَ هُوَ عَصْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَيَكُونُ عَلَى هٰذَا أَقْسَمَ تَعَالَى بِزَمَانِهِ فِي هٰذِهِ الْآيةِ وَبِمَكَانِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الْذِي هُوَ فِيهِ فَيَكُونُ عَلَى هٰذَا الْبَلَدِ [البلد: ٢] وَبِعَمْرِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَعَمْرُكَ ﴾ [الحجر: ٢٧] وَذٰلِكَ كُلُهُ كَالظَّرْفِ فَكَيْفَ حَالُ الْمَظْرُوفِ قَالَ وَوَجْهُ الْقَسَمِ كَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ مَا أَعْظَمَ خُسْرَانَهُمْ إِذَ كُلُهُ أَعْرَضُوا عَنْكَ فَانْظُرْ شِدَّةَ اغْتِنَاءِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ نَبِينًا مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَحَبُ خَلْقِ اللهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَحَبُ خَلْقِ اللهِ إِلَى اللهِ .

#### النوع السادس

# فِي وَضْفِهِ تَعَالَى لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَم بِالنُّورِ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيرِ

اغلَمْ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ وَصَفَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنّورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا أَيُهَا النّبِي بُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥] وَقِيلَ الْمُرَادُ الْقُرْآنُ وَوَصَفَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَيْضًا بِالسِّرَاجِ الْمُنيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا النّبِي إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥] وَالْمُرَادُ كَوْنُهُ هَادِيًا مُبَيّنًا كَالسِّرَاجِ اللّهِ يَرِي الطّرِيقَ وَيُبَيّنُ الْهُدَى وَالرَّشَادَ فَبَيَانُهُ أَقْوَى وَأَتَمُ وَأَنْفَعُ مِنْ نُورِ الشّمْسِ كَالسِّرَاجِ اللّهِ يَرِي الطّرِيقَ وَيُبَيِّنُ الْهُدَى وَالرَّشَادَ فَبَيَانُهُ أَقْوَى وَأَتَمُ وَأَنْفَعُ مِنْ نُورِ الشّمْسِ فَكَمَا أَنَ وَالنّا كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ نَفْسُهُ الْقُدْسِيَّةُ أَعْظَمَ فِي النُّورَائِيَّةِ مِنَ الشّمْسِ فَكَمَا أَنَّ الشَّمْسِ فَكَمَا أَنَّ الشَّمْسَ فِي عَالَم الْأَجْسَامِ تُفِيدُ النّورَ لِغَيْرِهَا وَلاَ تَسْتَفِيدُ مِنْ غَيْرِهَا فَكَذَا نَفْسُ النّبِي صَلَّى اللهُ الشَّمْسَ فِي عَالَم الْأَنْوَارَ الْعَقْلِيَةَ لِسَائِرِ الْأَنْفُسِ الْبَشَرِيَةِ وَكَذَلِكَ وَصَفَ اللّهُ الشَّمْسَ بِأَنَهَا سِرَاجًا وَقَمْرًا مُنِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦].

وَكَمَا وَصَفَ اللّهُ رَسُولَهُ بِأَنّهُ نُورٌ وَصَفَ نَفْسَهُ الْمُقَدَّسَةَ بِلْلِكَ فَقَالَ: ﴿اللّهُ نُورُ السّمُواتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] فَلَيْسَ فِيهِمَا إِلاَّ اللّهُ وَنُورُهُ الْمُقَدِّسُ هُوَ سِرُ الوجُودِ وَالْحَيَاةِ وَالْجَمَالِ وَالْكَمَالِ وَهُوَ الَّذِي أَشْرَقَ عَلَى الْعَالَمِ فَأَشْرَقَ عَلَى الْعَوالِمِ الرُّوحَانِيَّةِ وَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ فَصَارَتْ سُرُجًا مُنِيرَةً يَسْتَمِدُ مِنْهَا مَنْ دُونَهَا بِجُودِ اللّهِ ثُمَّ سَرَى النُورُ إِلَى عَالَمِ النُّفُوسِ الْإِنسَانِيَّةِ ثُمَّ طَرَحَتْهُ النُّفُوسُ عَلَى صَفَحَاتِ الْجُسُومِ فَلَيْسَ فِي الْوجُودِ إِلاَّ نُورُ اللّهِ السَّارِي إِلَى الشَّيْءِ مِنْهُ بِقَدْرِ قَبُولِهِ وَوُسْعِ اسْتِعْدَادِهِ وَرَحْبِ تَلَقَيهِ وَقَوْلُهُ: «مَثَلُ نُورِهِ» أَيْ مَثَلُ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَثَلُ اللّهِ وَالزُّجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدِ مُحَمَّدِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ وَالزُّجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ وَالْمِشْكَاةُ فِيهَا مِصْبَاحٌ فَالْمِشْكَاةُ نَظِيرُ صُلْبٍ عَبْدِ اللّهِ وَالزُّجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ وَالرُّجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ وَالرُّجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ وَالرُّبَاجَة فَيْهِ وَعَنْ مُقَاتِلِ عَيْهُ وَسُلّى عَبْدِ اللّهِ وَالزُّجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدِ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ وَالرُّاسَانِ فِي قَامِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللّهُ وَالْمُعْمَا فَلَيْسُ فِي اللّهِ وَالرَّاجَاجَةُ نَظِيرُ جَسَدٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ وَالْمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِصْبَاحُ نَظِيرُ الْإِيمَانِ وَالنُّبُوَّةِ فِي قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ غَيْرِهِ الْمِشْكَاةُ نَظِيرُ إِبْرَاهِيمَ وَالزُّجَاجَةُ نَظِيرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْمِصْبَاحُ جَسَدُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَالشَّجَرَةُ النُّبُوَةُ وَالرِّسَالَةُ.

## النوع السابع

# فِي آيَاتِ تَتَضَمَّنُ وُجُوبَ طَاعَتِهِ وَاتُّبَاعِ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [النساء: ٥٩ ومحمد: ٣٣] وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢] وَقَالَ تَعَالَى: [قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢] قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فَجَعَلَ طَاعَتَهُ طَاعَةَ رَسُولِهِ وَقَرَنَ طَاعَتُهُ بِطَاعَتِهِ وَوَعَدَ عَلَى ذُلِكَ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ وَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ بِسُوءِ الْعِقَابِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] يَعْنِي مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ لِكَوْنِهِ رَسُولاً مُبَلِّغًا إِلَى الْخَلْقِ أَحْكَامَ اللّهِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَا أَطَاعَ إِلاَّ اللَّهَ وَذٰلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِتَوْفِيقِ اللّهِ ﴿وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠] فَإِنَّ مَنْ أَعْمَاهُ اللّهُ عَنِ الرُّشْدِ وَأَضَلَّهُ عَنِ الطّريقِ فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِرْشَادِهِ وَلَهْذِهِ الْآيَةُ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ مَعْصُومٌ فِي جَمِيع الْأَوَّامِرِ وَالنَّوَاهِي وَفِي كُلُ مَا يُبَلِّغُهُ عَنِ اللّهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَخْطَأَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ تَكُنْ طَاعَتُهُ طَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَأَيْضًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِمُتَابَعَتِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وَالْمُتَابَعَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِثْيَانِ بِمِثْلِ فِعْلِ الْغَيْرِ فَثَبَتَ أَنَّ الأَنْقِيَادَ لَهُ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ بِهِ طَاعَةٌ لَهُ وَانْقِيَادٌ لِحُكْم اللّهِ تَعَالَى قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰ ثِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩] الْآيَةَ وَلهٰذَا عَامٌ فِي الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي.

سَبَبِ نُزُولِ لهذِهِ الْآيَةِ أَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَدِيدَ الْحُبِّ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِيلَ الصَّبْرِ عَنْهُ فَأَتَاهُ يَوْمًا وَقَدْ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ وَنَحِلَ جِسْمُهُ وَعُرِفَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا لِي وَجَعٌ غَيْرَ أَنِّي إِذَا لَمْ أَرَكَ الشَتَقْتُكَ وَاسْتَوْحَشْتُ وَحُشْةٌ عَظِيمَةً حَتَّى أَلْقَاكَ رَسُولُ اللّهِ مَا لِي وَجَعٌ غَيْرَ أَنِّي إِذَا لَمْ أَرَكَ اشْتَقْتُكَ وَاسْتَوْحَشْتُ وَحُشْةٌ عَظِيمَةً حَتَّى أَلْقَاكَ

فَذَكَرْتُ الْآخِرَةَ بِحَيْثُ لاَ أَرَاكَ هُنَاكَ لِأَنِّي إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَأَنْتَ تَكُونُ فِي دَرَجَاتِ النَّبِيِّينَ وَإِنْ أَنَا لَمْ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَحِينَفِذِ لاَ أَرَاكَ أَبَدًا فَنَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ .

وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفَارِقُكَ فَإِنْكَ لَوْ قَدْمُتُ لَرُفِعْتَ فَوْقَنَا وَلَمْ نَرَكَ فَأَنْزَلَ اللّهُ الْآيَةَ. وَذَكَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً قَالَ أَتَى فَتَى لِللّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لَنَا مِنْكَ نَظْرَةً فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ نَرَاكَ فَإِنْكَ فِي الْجَنَّةِ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى فَأَنْزَلَ اللّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. قَالَ الْمُحَقَّقُونَ لاَ تُنْكُرُ صِحَّةُ هَذِهِ الرُّوَايَاتِ إِلاَّ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ هٰذِهِ الْآيَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَيْعًا أَعْظَمَ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ الْحَنْ هَذِهِ الرَّوَايَاتِ إِلاَّ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ هٰذِهِ الآيَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَيْعًا أَعْظَمَ مِنْ ذٰلِكَ وَهُو الْحَنْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنْ خُصُوصَ السَّبِ لاَ يَقْدَحُ فِي عُمُومِ اللّهٰظِ فَهٰذِهِ الْآيَةُ عَلَى الطَّاعَةِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنْ خُصُوصَ السَّبِ لاَ يَقْدَحُ فِي عُمُومِ اللّهٰظِ فَهٰذِهِ الْآيَةُ عَلَى الطَّاعَةِ فِي الْمَرَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كُلُ مَنْ أَطَاعَ اللّه وَالْمَ وَسَلَّمَ أَنْهُ قَالَ إِنْ بِالْمَدِينَةِ أَقُوامًا مَا سِرْتُمْ مَنُولًا إِلاَ وَهُمْ مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْعُلْرُهُ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحِبِيْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] وَلهٰذِهِ الأَيّةُ الشَّرِيفَةُ تُسَمَّى آيَةَ الْمَحَبَّةِ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ ادَّعَى قَوْمٌ مَحَبَّةَ اللّهِ فَأَنزَلَ اللّهُ لهٰذِهِ الأَيّةَ إِشَارَةً إِلَى دَلِيلِ الْمَحَبَّةِ وَثَمَرَتِهَا وَفَائِدَتِهَا فَدَليلُهَا وَعَلاَمَتُهَا اتّبَاعُ الرّسُولِ فَأَنزَلَ اللّهُ لهٰذِهِ الأَيّةَ إِشَارَةً إِلَى دَلِيلِ الْمَحَبَّةِ وَثَمَرَتِهَا وَفَائِدَتِهَا فَدَليلُهَا وَعَلاَمَتُهَا اتّبَاعُ الرّسُولِ وَفَائِدَتُهَا وَمُمَرَّتُهَا مَحَبَّةُ لَكُمْ حَاصِلَةً وَمَحَبَّتُهُ لَكُمْ مُنَاتِعَةً وَلَمُولِ مَحَبَّةٍ اللّهِ لَهُمْ بِدُونِ الْمُتَابَعَةِ لِرَسُولِهِ صَلّى لَكُمْ مُنْتَعِيلُ ثُبُوتُ مَحَبَّتِهِمْ لِلّهِ وَثُبُوتُ مَحَبَّةِ اللّهِ لَهُمْ بِدُونِ الْمُتَابَعَةِ لِرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ فَدَلّ عَلَى أَنْ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ هِي حُبُّ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَطَاعَةُ أَمْرِهِ وَلاَ يَكْفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَلٌ عَلَى أَنْ مُتَابَعَةَ الرَّسُولِ هِي حُبُّ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَطَاعَةُ أَمْرِهِ وَلاَ يَكْفِي ذَلِكُ فِي الْعُبُودِيَّةِ حَتَّى يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَتَى كَانَ شَيْءً عِنْدَهُ أَحَبً لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَهْدِي اللّهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَهْدِي اللّهُ فَاللّهُ لَا يَهْدِي الْقُومَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

فَكُلُّ مَنْ قَدَّمَ طَاعَةَ أَحَدِ مِنْ لِمُؤُلاَءِ عَلَى طَاعَةِ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ قَوْلَ أَحَدِ مِنْهُمْ عَلَى قَوْلِ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ خَوْفَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْ قَوْلِ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ خَوْفَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَوْ

رَجَاءَهُ أَوِ التَّوَكُّلَ عَلَيْهِ عَلَى خَوْفِ اللّهِ وَرَجَائِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ أَوْ مُعَامَلَةً أَحَدِ مِنْهُمْ عَلَى مُعَامَلَةٍ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مِمَّن لَيْسَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا وَإِنْ قَالَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ كَذِبٌ مِنْهُ وَإِخْبَارٌ بِمَا لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِ انْتَهَى مُلَخِّصًا مِنْ كِتَابِ مَدَارِجُ السَّالِكِينَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَآمِنُوا فِإِللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيِ الْأُمُي الّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونِ ﴾ [الأعراف: الله وَرَسُولِهِ النّبِي الْأُمُنِي الْإِيمَانِ بِالرّسُولِ وَاتّبَاعِهِ مَا اللّهُ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَمْ يُتَابِعُهُ بِالْتِزَامِ شَرْعِهِ فَهُو فِي الضَّلاَلَةِ فَكُلُ مَا أَتَى بِهِ الرّسُولُ عَلَيْهِ السَّلاَةُ فَكُلُ مَا أَتَى بِهِ الرّسُولُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَلَهُ مُنْ عَدْبُ عَلَيْنَا اتَّبَاعُهُ إِلاً مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ بِهِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَالْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الّذِي أَلْزَلْنَا﴾ [التغابن: ٨] يَغْنِي الْقُرْآنَ فَالْإِيمَانُ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاجِبٌ مُتَغَيِّنُ عَلَى كُلُّ أَحَدِ لاَ يَتِمُ إِيمَانٌ إِلاَّ بِهِ وَلاَ يَصِحُ إِللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ فَهُو مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِنّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ﴾ [النساء: ٢٥] الآية وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ﴾ [النساء: ٢٥] الآية مغناها فَورَبُكَ وَلاَ مَزِيدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ لِمَعْنَى الْقَسَمِ وَلاَ يُوْمِنُونَ جَوَابُ الْقَسَمِ أَفْسَمِ أَفْسَمِ اللّهُ تَعَالَى مَعْنَاهَا فَوَرَبُكَ وَلاَ مَزِيدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ لِمَعْنَى الْقَسَمِ وَلاَ يُوْمِنُونَ جَوَابُ الْقَسَمِ أَفْسَمِ اللّهُ تَعَالَى مَعْنَاهَا فَوَرَبُكَ وَلاَ مُؤْمِنُ أَحَدُ حَتَّى يُحَكُمُ الرّسُولَ فِي جَمِيعٍ أَمُورِهِ وَيَرْضَى بِجَمِيعٍ مَا حَكَمَ بِهِ وَيَنْقَادَ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا سَوَاءً كَانَ الْحُكُمُ بِمَا يُوافِقُ أَهُواءَهُمْ أَوْ يُخَالِفُهَا بِجَمِيعٍ مَا حَكَمَ بِهِ وَيَنْقَادَ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا سَوَاءً كَانَ الْحُكُمُ بِمَا يُوافِقُ أَهُواءَهُمْ أَوْ يُخَالِفُهَا بِجَمِيعٍ مَا حَكَمَ بِهِ وَيَنْقَادَ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا سَوَاءً كَانَ الْحُكُمُ بِمَا يُوافِقُ أَهُواءَهُمْ أَوْ يُخَالِفُهَا وَعَلَى كَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُحُونَ هِوَا لَمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُحُونُ هُوالُهُ بِأَنْ الشَعْرَاءُ فَلَا يُدُونُ فِي الْقُلْبِ وَلَمْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنَّيْقَادِ لَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاطِئًا وَظَاهِرًا وَالسَّلاَمُ هُو الْحَقُ وَالصَّدُقُ فَلاَ بُدُّ مِنَ الْأَنْقِيَادِ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاطِئا وَظَاهِرًا .

# النسوع الثامسن فِيمَا يَتَضَمَّنُ الْأَدَبَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١] قَالَ مُجَاهِدٌ لاَ تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْضِيَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِهِ وَانْظُرْ أَدَبَ الصّدِيقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَعَهُ عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلاَمُ فِي الصّلاَةِ أَنْ تَقَدَّمَ عَلَى لِسَانِهِ وَانْظُرْ أَدَبَ الصّدِيقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَعَهُ عَلَيْهِ الصّلاَةُ وَالسّلاَمُ فِي الصّلاَةِ أَنْ تَقَدَّمَ

بَيْنَ يَدَيْهِ كَيْفَ تَأَخْرَ فَقَالَ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةً أَنْ يَتَقَدَّمْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ أَوْرَثَهُ اللّهُ مَقَامَهُ وَالْإِمَامَة بَعْدَهُ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ لاَ تَقْضُوا أَمْرًا دُونَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غَيْرُهُ لاَ تَأْمُرُوا حَتَّى يَأْمُرَ وَلاَ تَنْهُوا حَتَّى يَنْهَى.

فَمِنَ الْأَدَبِ أَنْ لاَ يُتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَمْرِ وَلاَ نَهْيِ وَلاَ إِذْنِ وَلاَ تَصَرُّفِ حَتَّى يَأْمُرَ هُوَ وَيَنْهَى وَيَأْذَنَ كَمَا أَمْرَ اللّهُ تَعَالَى بِلْلِكَ فِي هٰلِهِ النَّيَةِ وَهٰذَا بَاقِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ يُنْسَخُ فَالتَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي حَيَاتِهِ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ ذِي عَقْلِ فَالتَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي حَيَاتِهِ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ ذِي عَقْلِ سَلِيمٍ، وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ تُرْفَعُ الْأَصْوَاتُ فَوْقَ صَوْتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ يَنَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَعَالَى: ﴿ إِنَا أَيُهَا اللّهِ يَنَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُهُا اللّهِ يَنَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُمَا يَتَكَلّمُ الْعَبْدُ عِنْدَ سَيُدِهِ أَيْ بَلْ يَكُونُ صَوْتُهُ دُونَ صَوْتِهِ مَعْ سَيِّدِهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوجِبًا لِحُبُوطِ الْأَعْمَالِ فَمَا الظَّنُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوجِبًا لِحُبُوطِ الْأَعْمَالِ فَمَا الظَّنُ بِرَفِعِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوجِبًا لِحُبُوطِ الْأَفْحَالِ فَمَا الظَّنُ بِرَفِعِ الْآرَاءِ وَنَتَائِحِ الْأَوْمَ وَقَ صَوْتِهِ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوجِبًا لِحُبُوطِ الْأَفْحَالِ فَمَا الظَّنُ بِرَفِعِ الْآرَاءِ وَنَتَائِحِ الْأَنْوَاتِ عَلَى سُنْتِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوجِبًا لِحُبُوطِ الْأَقْوَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوجِبًا لِحُبُوطِ الْأَفْحَالِ فَمَا الظَّنُ

وَرُوِيَ أَنْ أَبَا بَكْرِ لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ قَالَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ لاَ أُكَلّمُكَ إِلاَّ كَأَخِي السّرَادِ أَيِ الْكَلّمِ الْخَفِيِّ الّذِي يُرَادُ كَتْمُهُ وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا حَدَّنَهُ حَدَّثَهُ حَلَّمُهُ وَأَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا حَدَّنَهُ حَدَّمَهُ وَرُوِيَ السّرَادِ مَا كَانَ يَسْمَعُ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدِينَهُ بَعْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ. وَرُوِيَ السّرَادِ مَا كَانَ يَسْمَعُ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ أَنَا أَبَا جَعْفَرِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَرْفَعُ صَوْتِكَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَدَّبَ قَوْمًا فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَرْفَعُ صَوْتِ النّبِيعِ ﴾ [الحجرات: ٢] وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ الّذِينَ لَا تَوْفَعُ صَوْتِ النّبِيعِ ﴾ [الحجرات: ٢] وَمَدَحَ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ الّذِينَ يَغُضُونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﴾ [الحجرات: ٣] الأيّةَ وَذَمَّ قَوْمًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ الّذِينَ يَنْفُونَ مَنِ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ﴾ [الحجرات: ٤] الْآيَةَ وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًا فَاسْتَكَانَ لَهُ إِنْ الْذِينَ مُونَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ﴾ [الحجرات: ٤] الْآيَةَ وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًا فَاسْتَكَانَ لَهَا أَبُو جَعْفَرِ.

وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ يُجْعَلَ دُعَاؤُهُ كَدُعَاءِ بَعْضِنَا بَعْضَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ وَفِيهِ قَوْلاَنِ لِلْمُفَسِّرِينَ أَحَدُهُمَا لاَ تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ كَمَا يَدْعُو بَعْضُكُمْ بَعْضَا بَلْ قُولُوا يَا رَسُولَ اللّهِ يَا نَبِيَّ اللّهِ مَعَ التَّوْقِيرِ وَالتَّوَاضُعِ الثَّانِي أَنَّ الْمَعْنَى لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَهُ لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ دُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا إِنْ شَاءَ

الْمَدْعُوُّ أَجَابَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ بَلْ إِذَا دَعَاكُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بُدُّ مِنْ إِجَابَتِهِ وَلَمْ يَسَعْكُمُ التَّخَلُفُ عَنْهَا الْبَتَّةَ فَإِنَّ الْمُبَادَرَةَ إِلَى إِجَابَتِهِ وَاجِبَةٌ وَالْمُرَاجَعَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مُحَرَّمَةٌ.

وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعِ مِنْ خُطْبَةٍ أَوْ رِبَاطٍ لَمْ يَذْهَبُ أَحَدُ مَذْهَبًا فِي حَاجَةٍ لَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٢٦] وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لاَ يُسْتَشْكُلُ قَوْلُهُ بَلْ تُسْتَشْكُلُ الْأَرَاءُ بِقَوْلِهِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ بِقَوْلِهِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِنُصُوطِهِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِنَصُوطِهِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِنَصُوطِهِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِنَصُوطِهِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ لِنَعْمُ مِنَ الْمُولِةِ وَلا يُحَرِّفُ كَلاَمُهُ عَنْ عَلْهُ وَمُنْ الْجُزَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَرَأْسُ الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَالُ التَّسْلِيمِ لَهُ وَالاَنْقِيَادِ لِأَمْرِهِ وَتَلَقِّيَ خَبَرِهِ بِالْقَبُولِ وَالنَّصْدِيقِ دُونَ أَنْ يَحْمِلَهُ مُعَارَضَةُ خَيَالِ بَاطِلٍ عَلَى أَنْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ أَرَاءَ الرِّجَالِ فَيُوَحُدُ التَّخْكِيمَ وَالنَّسْلِيمَ وَالاَنْقِيَادَ لِلرَّسُولِ كَمَا وَحَّدَ الْمُرْسِلَ بِالْعِبَادَةِ فَهُمَا تَوْحِيدَانِ لاَ نَجَاةً إِلاَّ التَّخْكِيمَ وَالنَّسْلِيمَ وَالاَنْقِيَادَ لِلرَّسُولِ كَمَا وَحَّدَ الْمُرْسِلَ بِالْعِبَادَةِ فَهُمَا تَوْحِيدَانِ لاَ نَجَاةً إِلاَّ بِهِمَا. وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ بِالْآيَاتِ الْمُرْشِدَةِ إِلَى الْأَدَبِ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# النسوع التاسسع فِي آيَاتِ تَتَضَمَّنُ رَدَّهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الْمُقَدَّسَةِ عَلَى عَدُوهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْفِيعًا لِشَأْنِهِ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ﴾ [القلم: ٢] لَمَّا قَالَ الْمُشْرِكُونَ: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِي ثُرُّلَ عَلَيْهِ الذُّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر: ٦] أَجَابَ تَعَالَى عَنْهُ عَدُوّهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَهَكَذَا سُنَّةُ الْأَحْبَابِ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِذَا سَمِعَ مَنْ يَسُبُ حَبِيبَهُ تَوَلَّى بِنَفْسِهِ مُنْتَصِرًا لَهُ لِأَنَّ نُصُرَتَهُ وَتَعَالَى جَوَابَهُمْ بِنَفْسِهِ مُنْتَصِرًا لَهُ لِأَنَّ نُصُرَتَهُ تَعَالَى لَهُ أَنَمُ مِنْ غَظِيمٍ آيَاتِهِ عَلَى تَنْزِيهِ تَعَالَى لَهُ أَنَمُ مِنْ عَظِيمٍ آيَاتِهِ عَلَى تَنْزِيهِ رَسُولِهِ مِمَّا افْتَرَتْ بِهِ عَلَيْهِ أَعْدَاوُهُ الْكَفَرَةُ وَتَكْذِيبِهِمْ لَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبُكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: ٢] وَسَيَعْلَمُ أَعْدَاوُهُ الْمُكَذَّبُونَ لَهُ أَيْهُمْ الْمَفْتُونُ هُوۤ أَوْ هُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَزْدَادُ عِلْمُهُمْ بِهِ

فِي الْبَرْزَخِ وَيَنْكَشِفُ وَيَظْهَرُ كُلُّ الظُّهُورِ فِي الْآخِرَةِ بِحَيْثُ يَتَسَاوَى الْخَلْقُ كُلُّهُمْ فِي الْعِلْمِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ﴾ [التكوير: ٢٢].

لمّا رَأَى الْعَاصِي بْنُ وَائِلِ السّهْجِيُّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَمّا يَدْخُلُ فَالْتَقْيَا عِنْدَ بَابِ بَنِي سَهْم وَتَحَدَّنَا وَأَنَاسٌ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمّا دَخَلَ الْعَاصِي قَالُوا مَنْ ذَا الّذِي كُنْتَ تَحَدَّثُ مَعَهُ قَالَ ذٰلِكَ الْأَبْتُرُ يَعْنِي النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ قَدْ تُوفِي اللّهِ تَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَدِيجَةَ فَرَدُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ قَدْ تُوفِي اللّهِ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَدِيجَةَ فَرَدُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَدِيجَةَ فَرَدُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ قَدْ تُوفِي اللّهُ يَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَدِيجَةَ فَرَدُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَدِيجَةَ وَرُدُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ خَدِيجة فَرَدُ اللّهُ تَعَالَى عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عَدُولُونَ وَلَمْ قَالُوا: ﴿ أَفْتَرَى عَلَى اللّهِ عَذِبًا ﴾ [الأنعام: ١٢ وغيرها] قَالُوا: ﴿ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ إِللّهُ عَلَيْهِ مُ فَقَالَ: ﴿ إِللّهُ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ: ﴿ إِللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ مَنْ الْمُوسِلِينَ ﴾ [الصافات: ٣٦] وَلَمّا قَالُوا: ﴿ أَإِنَّا لَقَارِحُو اللّهُ مَنْ اللّهُ تَعَالَى عَلْهُ وَلَوْنَ الْمُونِ الْمُعْرَافِي فَقَالَ: ﴿ إِلْكُمْ لَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلْيُهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرَ فَقَالَ: ﴿ إِللّهُ مَا لَمُنُونِ ﴾ [الصافات: ٣٦] وَلَمَّا قَالُوا: ﴿ أَلْهُ تَعَالَى عَلْيُهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرَ فَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ [الطور: ٣٦] وَدُّ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرَ وَمُا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمُا عَلَمْنَاهُ الشّعْرَ وَمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَالَى عَلَيْهِمْ بِقُولِهِ اللّهُ وَكُرُ وَقُوالَ لَا مُعْرَاقًا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى عَلَيْهِمْ بِقُولِهِ اللّهُ وَكُرُ وَقُوالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ اللّ

وَلَمَّا حَكَى اللّهُ عَنْهُمْ قَوْلَهُمْ: ﴿إِنْ لَهٰذَا إِلاَّ إِفْكُ الْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ [الفرقان: ٤] كَذَّبَهُمُ اللّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿فَقَدْ جَاوُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ [الفرقان: ٤]. وَقَالَ رَدًّا لِقَوْلِهِمْ أَسَاطِيرَ الأَوَّلِينَ ﴿قُلْ أَنْزَلُهُ اللّهِي يَعْلَمُ السّرِّ فِي الْسَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الفرقان: ٢] لِقَوْلِهِمْ أَسَاطِيرَ الْأَوْلِينَ فَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَنَوَّلْتُ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴾ [الشعراء: ٢١٠] وَلَمَّا قَالُوا يُلْقِيهِ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَنَوَّلْتُ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴾ [الشعراء: ٢١٠] الأَيَّةِ. وَلَمَّا تَلاَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الْأَوَّلِينَ قَالَ النَّصْرُ بُنُ الْحَارِثِ: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ لَمُذَا إِنْ لَمْذَا إِنْ لَمْذَا إِلْ لَلْهُ تَعَالَى تَكُذِيبًا لَهُمْ: ﴿قُلْ لَئِنِ الْجَتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ لَمُذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

وَلَمَّا قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: ﴿إِنْ لَهَذَا إِلاَّ سَخَرٌ يُؤْثَرُ إِنْ لَهَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدشر: ٢٤] قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ﴾ [الذاريات: ٥٦] تَسْلِيَةً لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ. وَلَمَّا قَالُوا مُحَمَّدٌ قَلاَهُ رَبُّهُ رَدَّ اللّهُ عَلَيْهِمْ

بِقَوْلِهِ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [الضحى: ٣]. وَلَمَّا قَالُوا: ﴿ مَا لِهٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُو الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٧] قال اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللّهُ عَلَيْهِمْ لَيَأْكُونَ الطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ [الفرقان: ٢٠] وَلَمَّا حَسَدَتُهُ أَعْدَاءُ اللّه الْبَهُودُ عَلَى كُثْرَةِ النّحَاحِ وَالزُّوْجَاتِ وَقَالُوا مَا هِمَّتُهُ إِلاَّ النَّحَاحُ رَدُّ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ الْبَهُودُ عَلَى كُثْرَةِ النَّحَاحِ وَالزُّوْجَاتِ وَقَالُوا مَا هِمَّتُهُ إِلاَّ النَّكَاحُ رَدُّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَئِنَا اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَئِنَا اللّهُ إِلاَّ النَّعَامِ اللّهُ مِن الْبَشِو بِقَوْلِهِمُ الّذِي حَكَاهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ اللّهُ مِنَ الْبَسَرِ بِقَوْلِهِمُ الَّذِي حَكَاهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ اللّهُ مِن الْبَشِو بِقَوْلِهِمُ اللّهُ بَشَرًا رَسُولاً ﴾ [الإسرء: ٤٩] وَجَهِلُوا أَنُّ التَّجَانُسَ يُورِثُ النَّانَ مَلْكِكَةً لَمُسُونَ النَّانَ مَلْكُومُ مَلِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَوَمَا مَنَعَ النَّاسَ وَكَانُوا مَلاَئِكَةُ يَمُشُونَ النَّالَةُ مَا لَوْ كَانُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهُمْ وَقَلْ لُوحِ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ لُومُ لَوْ كَانُوا مَلاَيْكَةُ لَوْمَا مَنَعُ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَهُولُ لُوحٍ اللّهُ وَيُولُونُ عَلَى الْمَالِقَةُ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وَقُولِ هُودٍ ﴿ يَا قَوْمٍ لَيْسَ رَبِيْ سَقَاهَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وَقُولٍ هُودٍ ﴿ يَا قَوْمٍ لَيْسَ رَبِيْ سَقَاهَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وَقُولٍ هُودٍ ﴿ يَا قَوْمٍ لَيْسَ رَبِيْ سَقَاهَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] وقُولٍ هُودٍ ﴿ يَا قَوْمٍ لَيْسَ رَبِيْ سَقَاهَةٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]

#### النسوع العاشسر

فِي إِزَالَةِ الشُّبُهَاتِ عَنْ آيَاتِ وَرَدَتْ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُتَشَابِهَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧] اغلَمْ أَنَّهُ قَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ لَعَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَلَّ لَحُظَةً وَاحِدَةً قَطُّ قَالَ فِي الشُّفَاء وَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَالتَّشْكِيكِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْأَثَارُ النُّبُوّةِ مِنَ الْجَهْلِ بِاللّهِ وَصِفَاتِهِ وَالتَّشْكِيكِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْأَثَارُ عَلَى النَّبُوةِ مِنَ الْجَهْلِ بِاللّهِ وَصِفَاتِهِ وَالتَّشْكِيكِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ وَقَدْ تَعَاضَدَتِ الْأَخْبَارُ وَالْأَثَارُ عَلَى النَّذُوعِ بِتَنْزِيهِهِمْ عَنْ هٰذِهِ التَّقِيصَةِ مُنْذُ وُلِدُوا وَنَشْأَتِهِمْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالإِيمَانِ بَلْ عَلَى إِللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بَلْ عَلَى إِلْسَاقِ أَنْوَادِ الْمَعَارِفِ وَنَفَحَاتِ أَلْطَافِ السَّعَادَةِ وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَخْبَارُ أَنَّ أَحَدًا نُبُيء وَاصْطُفِي وَمِقْ عَرِفَ بِكُفْرِ وَإِشْرَاكِ قَبْلَ ذَٰلِكَ وَمُسْتَنَدُ هٰذَا الْبَابِ التَقْلُ.

وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ هٰذِهِ الْآيَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَجَمَاعَةٌ وَجَدَكَ ضَالاً عَنْ مَعَالِمِ النُبُوَّةِ وَيُوَيِّدُهُ قَنْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٦] أَيْ مَا كُنْتَ تَدْرِي قَبْلُ الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٥٦] أَيْ مَا كُنْتَ تَدْرِي قَبْلُ الْوَحْيِ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَلاَ كَيْفَ تَدْعُو الْخَلْقَ إِلَى الْإِيمَانِ قَالَهُ السَّمَرْتَلْدِيُ. مَّالَ تَدْرِي قَبْلُ الْقَاضِي وَلاَ الْإِيمَانُ الَّذِي هُوَ الْفَرَائِضُ وَالْأَحْكَامُ وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَبْلُ

مُؤْمِنًا بِتَوْحِيدِهِ ثُمَّ نَزلَتِ الْفَرَائِضُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَدْرِيهَا قَبْلُ فَازْدَادَ بِالتَّكْلِيفِ إِيمَانًا. وَذَكَرَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَلَلْتُ عَنْ جَدِّي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَنَا صَبِيٍّ خَدًى كَادَ الْجُوعُ يَقْتُلُنِي فَهَدَانِي اللّهُ.

وَعَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ كُلُّ ذٰلِكَ يَحُولُ اللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا أُرِيدُ ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللّهُ بِرِسَالَتِهِ قُلْتُ لَيْلَةً لِغُلاَمٍ مِنْ قُرَيْشِ كَانَ يَرْعَى غَنَمًا بِأَعْلَى مَكَّةً لَوْ بِشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللّهُ بِرِسَالَتِهِ قُلْتُ لَيْلَةً لِغُلاَمٍ مِنْ قُرَيْشِ كَانَ يَرْعَى غَنَمًا بِأَعْلَى مَكَّةً لَوْ حَفِظْتَ لِي غَنَمِي حَتَّى أَدْخُلَ مَكَّةً فَأَسْمُرَ بِهَا كَا يَسْمُو الشَّبَابُ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ أَوَّلَ دَالِ مِنْ دُورِ أَهْلِ مَكَةً سَمِعْتُ عَزْفًا بِاللَّهُوفِ وَالْمَزَامِيرِ فَجَلَسْتُ أَنْظُو إِلَيْهِمْ وَضَرَبَ اللّهُ عَلَى أَذْنَيْ فَنِمْتُ فَمَا أَيْقَظَنِي إِلاَّ مَسُّ الشَّمْسِ ثُمَّ قَلْتُ لَيْلَةً أُخْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ فَضَرَبَ اللّهُ عَلَى أَذْنَيَّ فَيْمَ أَيْفَظَنِي إِلاَّ مَسُّ الشَّمْسِ ثُمَّ مَا هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بِسُوءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللّهُ بِرِسَالَتِهِ.

وَأَمّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ [الشرح: ٣] فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ فَقِيلَ الْمُرَادُ مِنْهُ تَخْفِيفُ أَعْباء النّبُوَّةِ الَّيِي يُثْقِلُ الظَّهْرَ الْقِيَامُ بِأَمْرِهَا وَحِفْظُ مُوجِبَاتِهَا وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى حُقُوقِهَا فَسَهِّلَ اللّهُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَحَطَّ عَنْهُ يُقَلَهَا بِأَنْ يَسَرَهَا عَلَيْهِ حَتَّى مُوجِبَاتِهَا وَالمُمَافَظَةُ عَلَى حُقُوقِهَا فَسَهِّلَ اللّهُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَحَطَّ عَنْهُ يُقَلَهَا بِأَنْ يَسَرَهَا عَلَيْهِ حَتَّى تَيَسَرَتَ لَهُ. وَقِيلَ الْوِزْرُ مَا كَانَ يَكْرَهُهُ مِنْ تَغَيْيرِهِمْ لِسُنّةِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ وَكَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِمْ إِلَى أَنْ قَوْاهُ اللّهُ تَعَالَى وَقَالَ لَهُ اتّبِعُ مِلّةً إِبْرَاهِيمَ وَمَعْنَى أَنْقَضَ أَعْيى وَأَلْقَلَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ ﴾ [الفتح: ٢] فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ أَيْ إِنَّكَ مَغْفُورٌ لَكَ غَيْرُ مُوَاخَدٍ بِذَنْبِ أَنْ لَوْ كَانَ وَقِيلَ الْمُرَادُ أُمّنَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقِيلَ الْمُرَادُ أُمّنَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَيْلُ الْمُرَادُ بِالذُنْبِ تَرْكُ الْأَوْلَى كَمَا قِيلَ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيْئَاتُ الْمُقَرِيدِنَ . وَقَالَ السُبْحِيُّ قَدْ تَأَمَّلُهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ ذَلْبٌ .

اسْتَخيَى مِنَ اللّهِ أَنْ يُخطِرَ بِبَالِهِ خِلاَفَ ذٰلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُهَا النّبِيُ اتّقِ اللّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [الأحزاب: ١] فَإِنّمَا أَمْرَهُ اللّهُ تَعَالَى بِتَقْوَى تِوجِبُ اسْتِدَامَةَ الْحُضُورِ وَقِيلَ الْمُرَاد دُمْ عَلَى التّقْوَى وَقِيلَ الْخِطَابُ مَعَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ وَالمُرَادُ أُمَّتُهُ وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٩٤] وَلَمْ يَقُلْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ٩٤] وَلَمْ يَقُلْ بِمَا تَعْمَلُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُطِعِ الْمُكَدِّبِينَ ﴾ [القلم: ٨] فَاغَلَمْ أَنّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكُفّارُ فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْبَتِهِ إِلَى مَا نَسبُوهُ إِلَيْهِ مَعَ مَا أَنْعَمَ اللّهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْكَمّالِ فِي أَمْرِ الدّينِ وَالْخُلُقِ الْعَظِيمِ أَتْبَعَهُ بِمَا يُقَوِّي قَلْبَهُ وَيَدْعُوهُ إِلَى التَّسْدِيدِ مَعَ قَوْمِهِ الْكَمّالِ فِي أَمْرِ الدّينِ وَالْخُلُقِ الْعَظِيمِ أَتْبَعَهُ بِمَا يُقَوِّي قَلْبَهُ وَيَدْعُوهُ إِلَى التَّسْدِيدِ مَعَ قَوْمِهِ وَقَوَّى قَلْبَهُ بِذَلِكَ مَعَ قِلَّةِ الْعَدَدِ وَكَثْرَةِ الْكُفّارِ فِلْ أَهْلِ مَكْةً وَذٰلِكَ أَنّهُمْ دُعَوْهُ إِلَى دِينِهِمْ تَطِعِ الْمُكَدُّبِينَ ﴾ [القلم: ٨] وَالْمُرَادُ رُوَسَاءُ الْكُفّارِ مِنْ أَهْلِ مَكّةً وَذٰلِكَ أَنّهُمْ دُعَوْهُ إِلَى دِينِهِمْ فَنَهُ اللّهُ أَنْ يُطِيعَهُمْ وَهٰذَا مِنَ اللّهِ تَهْييجِ لِلتَّشْدِيدِ فِي مُخَالَفَتِهِمْ، وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا لَعُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ آخَرُونَ الْمُخَاطَبُ بِهِ طَيْرُ اللّهِ تَهْييجِ لِلتَّشْدِيدِ فِي مُخَالَفَتِهِمْ، وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كُنْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ آخَرُونَ الْمُخَاطَبُ بِهِ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ آخَرُونَ الْمُخَاطَبُ بِهِ النّبِي عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ آخَرُونَ الْمُخَاطَبُ بِهِ النّبِي عَلَيْهِ السَّاعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ لِهُ أَشَالُكُ وَلَا أَسْلَالُ .

وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٤] أَيْ فِي أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ذٰلِكَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥] فَقَدْ أَمَرَهُ اللّهُ بِالْتِزَامِ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥] فَقَدْ أَمَرَهُ اللّهُ بِالْتِزَامِ السّبْرِ عَلَى إِغْرَاضٍ قَوْمِهِ وَأَنْ لاَ يَضِيقَ صَدْرُهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَيُقَارِبَ حَالَ الْجَاهِلِ بِشِدّةِ التّحَسُّرِ وَقِيلُ الْجَعَلَا لِهُ السَّلاَمُ أَيْ فَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَمِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ وَقِيلًا الْخِطَابُ لِأُمَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَيْ فَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَمِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ كَيْدِينَ وَمِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ

وَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تُطِغَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١١٦] فَالْمُرَادُ غَيْرُهُ كَمَا قَالَ: ﴿إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ١٤٩] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَشَا اللّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشورى: ٢٤] ﴿وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنُ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ فَالْمُرَادُ غَيْرُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [يوسف: ٣] فَلَيْسَ بِمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴾ [يونس: ١٧] وَإِنَّمَا الْمَعْنَى لَمِنَ الْغَافِلِينَ عَنْ قِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ لَمْ تَخْطُرْ بِبَالِكَ وَلَمْ تَقْرَعْ سَمْعَكَ قَطُّ فَلَمْ تَعْلَمْهَا إِلاَّ بِوَحْيِنَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَثْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَوْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ ﴾ تعْلَمْهَا إِلاَّ بِوَحْيِنَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَشْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَوْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] الآية فَمَعْنَاهُ يَسْتَحْفَنِّكَ بِعَضْبٍ يَحْمُلُكَ عَلَى تَرْكِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ وَالنَّزْغُ أَدْنَى حَرَكَةٍ تَكُونُ كَمَا قَالَهُ الزَّجَاجُ.

وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلاَ نَبِي إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيطَانُ فِيها مَا عَلَيْهِ جَمْهُورُ الْمُفْسُرِينَ أَنَّ التَّمَنِّي الْمُواَدُ بِهِ مُنَا التُلاَوَةُ وَإِلْقَاءَ الشَّيْطَانِ فِيها إِشْخَالُهُ بِخَوَاطِرَ وَأَذْكَارِ مِنْ أَمُورِ الدُّنْيَا لِلتَّالِي حَتَّى لَهُ مِلْوَا لِلتَّالِي حَتَّى لِلتَّالِي حَتَّى لَهُ اللهُ وَالنَّسْيَانَ فِيمَا تَلاهُ أَوْ يُدْخِلَ عَيْرَ ذٰلِكَ عَلَى أَفْهَامِ السَّامِعِينَ مِنَ التَّخْرِيفِ يَدُخِلَ عَلَيْهِ الْوَهْمَ وَالنَّسْيَانَ فِيمَا تَلاهُ أَوْ يُدْخِلَ عَيْرَ ذٰلِكَ عَلَى أَفْهَامِ السَّامِعِينَ مِنَ التَّخْرِيفِ وَسُوءِ التَّأُولِلِ مَا يُزِيلُهُ اللّهُ وَيَنْسَخُهُ وَيَكْشِفُ لَبْسَهُ وَيحْكِمُ آيَاتِهِ، وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ عَبَسَ وَسُوءِ التَّأُولِ مَا يُزِيلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فَعَلَى وَتَصَدِّيهِ لِذَٰلِكَ الْنَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فَعَلَى وَتَصَدِّيهِ لِذَٰلِكَ الْكَافِرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا لَعْتَلُهُ لَكُولِ وَالْمَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا لَهُ لِلْكَ الْمُولِونِ كَانَ طَاعَةً لِلهِ وَتَبْلِيغًا عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَلُهُ لَا يَمْولُونِ وَالْمُولِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لاَ يَعْلَى وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لاَ يَتَوَلَّى وَمَا عَلَيْكَ إِللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا لَيْكُولُو وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لا يَتَوْلُهِ وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لاَ يَتَوْلُونِ وَمَا اللّهُ عَلْهُ فِي اللهُ عَلْكَ إِللهُ الْهَالَةُ فَلَا اللهُ عَنْكُ لِمُ اللهُ عَنْكُ لِمَ اللهُ عَنْكُ لِمَ اللّهُ عَنْكُ لِم الْكُولُونَ اللّهُ عَنْكُ إِلَى الْمُعْوِلُهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَنْكُ لِم مَنْ عَلْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْكُ لِم أَوْلُكُ لِلهُ اللهُ عَنْكُ إِلَى اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْكُ لِم أَنْ اللهُ عَنْكُ لِم الْمَعْلَى الْمُعْولُونَ وَاللهُ اللهُ عَنْكُ لِم أَوْلُولُ وَاللّهُ عَنْكُ لِلْهُ اللّهُ عَنْكُ لِلْكُولُ اللّهُ عَنْكُ لِم اللّهُ عَنْكُ لِم أَلْهُ اللّهُ عَنْكُ لِم أَلْهُ اللّهُ عَنْكُ إِلْهُ اللّهُ عَنْكُ لِم أَوْلُولُ الللهُ عَنْكُ لِم أَلُولُ اللهُ عَنْكُ اللّهُ عَنْكُ لِلْمُ اللّهُ عَنْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ ع

وَقَالَ قَتَادَةُ عَاتَبَهُ اللّهُ كَمَا تَسْمَعُونَ ثُمَّ أَنْوَلَ الَّتِي فِي سُورَةِ النُورِ فَرَخَّصَ لَهُ فِي أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ إِنْ شَاءَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِفْتَ مِنْهُمْ ﴾ [النور: ٢٦] فَفَوَّضَ الْأَمْرِ إِلَى رَأْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ اثْنَتَانِ فَعَلَهُمَا الرَّسُولُ فَفَوَّضَ الْأَمْرِ إِلَى رَأْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ اثْنَتَانِ فَعَلَهُمَا الرَّسُولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُؤْمَر فِيهِمَا بِشَيْءٍ إِذْنُهُ لِلْمُنَافِقِينَ وَأَخْذُهُ الْفِدَاءَ مِنَ الْأَسْرَى فَعَاتَبَهُ اللّهُ عَلَى مُبَالَغَةِ اللّهِ تَعَالَى فِي تَوْقِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِللّهُ كَمَا تَسْمَعُونَ وَذْلِكَ يَدُلُ عَلَى مُبَالَغَةِ اللّهِ تَعَالَى فِي تَوْقِيرِهِ وَتَعْظِيمِهِ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَظِيمًا عِنْدَهُ عَفَا اللّهُ عَنْكَ مَا جَوَابُكَ عَنْ كَلاّمِي وَعَافَاكَ اللّهُ أَلاَ عَرَفْتَ حَقِي لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ عَظِيمًا عِنْدَهُ عَقَا اللّهُ عَنْكَ مَا جَوَابُكَ عَنْ كَلاّمِي وَعَافَاكَ اللّهُ أَلا عَرَفْتَ حَقِي فَلا يَعْولُ الرَّجُولُ وَالتَّهُ عَلْمَ مُعَانَلُ بِهُولِهِ تَعَالَى: فَلا يَعْرَفُهُ وَسَلّمَ مُعَانَبٌ بِهٰذِهِ وَسَلّمَ مُعَانَبٌ بِهٰذِهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعَانَبٌ بِهٰذِهِ وَسَلّمَ مُعَانَبٌ بِهٰذِهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعَانَبٌ بِهٰذِهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُعَانَبٌ بِهٰذِهِ

الْأَيَةِ وَحَاشَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ بَلْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ أَعْلَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ لَمُ أَذُنُ لَهُمْ أَغْلَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ لَمُ أَذُنُ لَهُمْ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي أَسَارَى بَدْرِ: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ حَرْضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الْآخِرَة ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٧] فَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا هَزَمَ اللّهُ الْمُشْكِينَ يَوْمَ بَدْرِ وَقُتِلَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَعَلِيًّا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا فَقَالَ أَبُو مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَأُسِرَ سَبْعُونَ اسْتَشَارَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا فَقَالَ أَبُو مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَأُسِرَ سَبْعُونَ اسْتَشَارَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا فَقَالَ أَبُو بَكُونَ مَا يَكُونَ مَا لَهُ هُولًا عِنْهُمْ الْفِدْيَةَ فَيَكُونُ مَا أَخَذَاهُ مِنْهُمْ قُوّةً لَنَا عَلَى الْكُفَارِ وَعَسَى أَنْ يَهْدِيَهُمُ اللّهُ فَيْكُونُوا لَنَا عَصُدًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ مَا تَرَى يَابْنَ الْحُطّابِ قَالَ قُلْتُ وَاللّهِ مَا أَرَى مَا رَعَى عَلِيًا مِن وَلَكِنْ وَلِيبٍ لِعُمَرَ فَأَضِرِبَ عُنُقَهُ وَتُمَكُنَ عَلِيًا مِن عَقِيلِ فَيضرِبَ عُنُقهُ وَتُمَكُنَ حَمْزَةً مِن فُلاَنِ أَخِيهِ يَغنِي الْعَبّاسَ فَيضرِبَ عُنُقهُ حَتَّى يَعْلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَوِي أَبُو بَكْرِ وَلَهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هِوَادَةٌ أَيْ مَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ فَهْرِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَوِي أَبُو بَكْرٍ وَسَلّمَ فَلَوْبِنَا هِوَادَةٌ أَيْ مَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ فَهْرِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا هُو قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرِ الصّدُيقُ وَمُمَا يَبْكِيانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْرِنِي مَا يُبْكِيكَ وَسَلّمَ فَإِذَا هُو قَاعِدٌ وَأَبُو بَكُرِ الصّدُيقُ وَمُمَا يَبْكِيانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْرِنِي مَا يُبْكِيكَ وَسَلّمَ فَإِذَا هُو قَاعِدٌ وَأَبُو بَكُم الصّدُيقُ وَمُمَا يَبْكِيانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَخْرِنِي مَا يُبْكِيكَ وَسَلّمَ وَصَاحِبَكَ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكُونَ وَمِلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلْ فِيهِ بَيْنُ مَا كُانَ لِبَيْ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ أَيْ يُكُورُ الْقَالَ وَيُبَالِغَ فِيهِ لِللّهِ عَرْضَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّمَ بَلْ فِيهِ بَيَانُ مَا كَانَ لَمُ لَلْ لِيَبِي عَيْولَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَلَيْسَ فِي هَلَا اللّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ فِي هَلَى عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ فِي هَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَلِسُلامُ مُؤَلِي عَلَى عَلَيْهِمُ السَلامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْ لِيتِي قَبْلِي .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ [الأنفال: ٢٧] فَقِيلِ الْمُرَادُ بِالْخِطَابِ مَن أَرَادَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ وَتَجَرَّدَ غَرَضُهُ لِعَرَضِ الدُّنْيَا وَحُدَهُ وَالأَسْتِكْتَارِ مِنْهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عِلْيَةً أَصْحَابِهِ بَلْ قَدْ رُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهَا نَزلَتْ حِينَ الْهَزَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عِلْيَةً أَصْحَابِهِ بَلْ قَدْ رُوِيَ عَنِ الضَّحَاكِ أَنَّهَا نَزلَتْ حِينَ الْهَزَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عِلْيَةً أَصْحَابِهِ بَلْ قَدْ رُويَ عَنِ الْقِتَالِ حَتَّى خَشِيَ عُمَرُ أَنْ المُشْرِكُونَ يَوْمَ بَدْرِ وَاشْتَغَلَ النَّاسُ بِالسَّلَبِ وَجَمْعِ الْغَنَائِمِ عَنِ الْقِتَالِ حَتَّى خَشِيَ عُمَرُ أَنْ اللهِ سَبَقَ ﴾ [الأنفال: ٢٨] فَاخْتَلَفَ يَعْطِفَ عَلَيْهِمُ الْعَدُولُ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ ﴾ [الأنفال: ٢٨] فَاخْتَلَفَ

الْمُفَسِّرُونَ فِي مَعْنَى لَهْذِهِ الْآيَةِ فَقِيلَ مَعْنَاهَا لَوْلاَ أَنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنْ لاَ أُعَذَّبَ أَحَدًا إِلاَّ بَعْدَ النَّهْيِ لَعَذَّبْنُكُمْ فَلْهَذَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الْأَسْرَى مَعْصِيَةً وَقِيلَ لَوْلاَ إِيمَانُكُمْ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ النَّهْيِ لَعَدَّبْنُكُمْ فَلْهَذَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الْأَسْرَى مَعْصِيَةً وَقِيلَ لَوْلاَ إِيمَانُكُمْ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ النَّوْحِ الْكَتَابُ السَّابِقُ فَاسْتَوْجَبْتُمْ بِهِ الصَّفْحَ لَعُوقِبْتُمْ عَلَى الْغَنَائِمِ وَقِيلَ لَوْلاَ أَنَّهُ سَبَقَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ أَنَّهَا حَلاَلٌ لَكُمْ لَعُوقِبْتُمْ.

وَهٰذَا كُلُهُ يَنْفِي الذَّنْبَ وَالْمَعْصِيّةَ لِأَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا أُحِلَّ لَهُ لَمْ يَعْصِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُلُوا مِمًّا غَنِمْتُمْ حَلاًلا طَيِّبًا ﴾ [الأنفال: ٢٩] قَالَ الْقَاضِي بَكُرُ بْنُ الْعَلاَءِ أَخْبَرَ اللّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذِهِ الآيَةِ أَنَّ تَأْوِيلَهُ وَافَقَ مَا كُتِبَ لَهُ مِنْ إِخْلاَكِ الْغَنَائِمِ وَالْفِدَاءِ فَهٰذَا كُلُهُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ فِعْلَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ الْأَسَارَى كَانَ عَلَى تَأْوِيلِ فَهٰذَا كُلُهُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ فِعْلَ النَّهِ يَعَالَى أَرَادَ لِعَظَمِ أَمْرِ بَدْرٍ وَكَثْرَةِ أَسْرَاهَا إِظْهَارَ نِعْمَتِهِ وَبَاكِيرَةِ فَلَمْ يُنْكِرُهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَكِنَّ اللّهُ تَعَالَى أَرَادَ لِعَظَمٍ أَمْرِ بَدْرٍ وَكَثْرَةِ أَسْرَاهَا إِظْهَارَ نِعْمَتِهِ وَتَأْكِيدَ مِئْتِهِ بِتَعْرِيفِهِمْ مَا كَتَبَهُ فِي اللّهْ وَ الْمَحْفُوظِ مِنْ حِلّ ذٰلِكَ لاَ عَلَى وَجْهِ عِتَابٍ أَوْ إِنْكَارٍ.

وَأَمّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِذْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْتًا قَلِيلاً إِذِا لَأَنْقُنَاكَ ضِعْفَ الْمَعْنَى لَوْلا أَنْ ثَبّْنَاكَ لَقَارَبْتَ أَنْ تَعِيلَ ضِعْفَ الْمَعْنَى لَوْلا أَنْ ثَبّْنَاكَ لَقَارَبْتَ أَنْ تَعِيلَ إِلَى اتّبَاعِ مُرَادِهِمْ لَكِنْ أَذْرَكَتْكَ عِصْمَتُنَا فَمُنِعْتَ أَنْ تَقْرُبَ فَضَلاً عَنْ أَنْ تَرْكَنَ إِلَيْهِمْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَمَّ بِإِجَابَتِهِمْ مَعَ قُوَّةِ الدَّوَاعِي إِلَيْهَا فَالْعِصْمَةُ بِتَوْفِيقِ صَرِيحٌ فِي أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَمَّ بِإِجَابَتِهِمْ مَعَ قُوَّةِ الدَّوَاعِي إِلَيْهَا فَالْعِصْمَةُ بِتَوْفِيقِ صَرِيحٌ فِي أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هَمَّ بِإِجَابَتِهِمْ مَعَ قُوَّةِ الدَّوَاعِي إِلَيْهَا فَالْعِصْمَةُ بِتَوْفِيقِ صَرِيحٌ فِي أَنّهُ عَلَيْهِ وَأَمّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ تَقَوّلُ عَلَيْنَا بِشَيءٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لاَ خَذْنَا مِنْهُ لَقَطْعُنَا مِنْهُ الْوَتِينِ ﴾ [الحاقة: ٢٦] فَالْمَعْنَى لَوِ افْتَرَى عَلَيْنَا بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ لاَ خَذْنَا مِنْهُ لِللّهُ مِن التَّقُولُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا الْمَعْنَى لَو الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ تَعَالَى: ﴿ مَا الْمَعْنَى لَولَاهُ مَا كُنْتَ تَذْرِي الْإِيمَانُ ﴾ [الشورى: ٢٥] فقيل مَعْنَاهُ مَا كُنْتَ تَذْرِي الْإِيمَانُ عَلَى الْقُولُومِ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ عَلَى الْمَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ وَيَحْتُهُ وَيَعْتَعُولُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ وَيَخْتُولُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ وَيَخْتُولُ اللّهُ وَيُنْعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَاهُ مَا كُنْتَ تَدْرِي الْإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْتَعُولُ عَلْوَالَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ الْمُعْنَا عَلَيْهُ وَلَ

وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَبَدْتَ وَثَنَاقَطُ قَالَ لاَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَبَدْتَ وَثَنَاقَطُ قَالَ لاَ قِمَا زِلْتُ أَعْرِفُ أَنَّ الّذِي هُمْ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَمَا كُنْتُ أَدْدِي لاَ قِيلَ فَهَلْ شَرِبْتَ خَمْرًا قَطُّ قَالَ لاَ وَمَا زِلْتُ أَعْرِفُ أَنَّ الْذِي هُمْ عَلَيْهِ كُفْرٌ وَمَا كُنْتُ أَدْدِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَانُ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ يَزَالُوا عَلَى بَقَايًا مِنْ دِينِ إِسْمَاعِيلِ كَحَجُّ الْبَيْتِ وَالْخِتَانِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلاَمُ لاَ يَقْرُبُ الْأَوْثَانَ وَيَعِيبُهَا وَلاَ يَعْدِفُ شَرَائِعَ اللّهِ النّي شَرَعَهَا لِعِبَادِهِ عَلَى لِسَانِهِ فَذْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْدِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ السُّورِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ اللّهِ النّي شَرَعَهَا لِعِبَادِهِ عَلَى لِسَانِهِ فَذْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا كُنْتَ تَدْدِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

### المقصد السابع

في وُجُوبِ مَحَبَّتِهِ وَاتُبَاعِ سُنَّتِهِ وَالْأَهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ وَفَرْضِ مَحَبَّةِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحُكْمِ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولٍ الفُصْلُ الْأَوَّلُ

## فِي وُجُوبِ مَحَبَّتِهِ وَاتُبَاعِ سُنَّتِهِ وَالْأَهْتِدَاء بِهَذْيِهِ

اعْلَمْ أَنَّ مَحَبَّةً رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ الْمَنْزِلَةُ الَّتِي يَتَنَافَسُ فِيهَا الْمُتَنَافِسُونَ وَإِلَيْهَا يَشْخَصُ الْعَامِلُونَ وَعَلَيْهَا يَتَفَانَى الْمُحِبُّونَ وَبِرَوْحِ نَسِيمِهَا يَتَرَوَّحُ الْعَابِدُونَ فَهِيَ قُوتُ الْقُلُوبِ وَغِذَاءُ الْأَزْوَاحِ وَقُرَّةُ الْعُيُونِ وَهِيَ الْحَيَاةُ الَّتِي مَنْ حُرِمَهَا فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْوَاتِ وَالنَّورُ الَّذِي مَنْ فَقَدَهُ فَهُوَ فِي بِحَارِ الظُّلُمَاتِ وَهِيَ رُوحُ الْإِيْمَانِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَخْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ .

وَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ يُحِبُ مَنْ مَنَحَهُ فِي دُنْيَاهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَعْرُوفَا فَانِيَا مُنْقَطِعًا أَوِ اسْتَنْقَلَهُ مِنْ مَهْلَكَةٍ أَوْ مَضَرَّةٍ لاَ تَدُومُ فَمَا بَالُكَ بِمَنْ مَنْحَهُ مِنِحًا لاَ تَبِيدُ وَلاَ تَرُولُ وَوَقَاهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ مَا لاَ يَهْنَى وَلاَ يَحُولُ وَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يُحِبُ غَيْرَهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ صُورَةٍ جَمِيلَةٍ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ مَا لاَ يَهْنَى وَلاَ يَحُولُ وَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ يُحِبُ غَيْرَهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ صُورَةٍ جَمِيلَةٍ وَسِيرَةٍ حَمِيدة فَكَيْفَ بِهِ لَمَ النَّهِي الْكَرِيمِ وَالرَّسُولِ الْعَظِيمِ الْجَامِعِ لِمَحَاسِنِ الْأَخْلاَقِ وَالتَّكْرِيمِ الْمَانِحِ لَنَا جَوَامِعَ الْمُنَا وَالْمُحْرَةِ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا اللّه بِهِ مِنَحَ الدُّنِيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا لاَنُهُ مِنْ مَحَبَّتِنَا لاَنْهُ بِهِ مِنَحَ الدُّنِيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا وَالْمَاسِ أَجْمَعِينَ بَلْ لَوْ كَانَ فِي مَنْبَتِ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنَا مَحَبَّةً تَامَّةٌ لَهُ وَلَا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بَلْ لَوْ كَانَ فِي مَنْبَتِ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنَا مَحَبَّةً تَامَّةٌ لَهُ وَلَا وَاللَّا وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بَلْ لَوْ كَانَ فِي مَنْبَتِ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنَا مَحَبَّةً تَامَّةٌ لَهُ مَلَا اللّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ لَكَانَ ذَٰلِكَ بَعْضَ مَا يَسْتَحِقُهُ عَلَيْنًا.

وَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةً مِنْ أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةً مِنْ

أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَفِي كَلاَمِ الْقَاضِي عِيَاضٍ أَنْ ذَٰلِكَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ حَمَلَ الْمَحَبَّةِ عَلَى مَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالْإِجْلالِ وَقَالَ غَيْرُهُ اعْتِقَادُ الْأَعْظَمِيَّةِ لَيْسَ مُسْتَلْزِمَا لِلْمَحْبَّةِ إِذْ قَدْ يَجِدُ عَلَى مَعْنَى التَّعْظِيمِ وَالْإِجْلالِ وَقَالَ غَيْرُهُ اعْتِقَادُ الْأَعْظَمِيَّةِ لَيْسَ مُسْتَلْزِمَا لِلْمَحْبَّةِ إِذْ قَدْ يَجِدُ الْإِنْسَانُ إِعْظَامَ شَيْءٍ مَعَ خُلُوهِ مِنْ مَحَبَّتِهِ فَعَلَى هٰذَا مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ نَفْسِهِ ذٰلِكَ الْمَيْلَ لَمْ يَخْمُلُ إِيمَانُهُ وَإِلَى هٰذَا يُومِيءُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي يَكُمُ لَا يَمْ كُلُّ يَكُمُلُ إِيمَانُهُ وَإِلَى هٰذَا يُومِيءُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَانَّهِ الْحَدِيثِ اللّهِ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ كُلُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ شَيْءٍ إِلاَّ نَفْسِي الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيَّ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْ يُومِي أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَنْ يَوْمِنَ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَ عُمْرَ وَالّذِي أَنْزَلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَائَتَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَ عُمْرَ وَالّذِي أَنْزَلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُحَبَّةُ لَيْسَتْ بِاعْتِقَادِ الْأَعْظَمِيَّةِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَمِّ فَيْ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُحَبَّةُ لَيْسَتْ بِاعْتِقَادِ الْأَعْظَمِيَّةِ وَلَا عُمْرَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عُمْرَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلْلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُمْرَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُمْرَا وَلَالْمُ فَقُلْ الللّهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَي

وَمِنْ عَلاَمَاتِ الْحُبِّ الْمَذْكُورِ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَغْرِضَ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ لَوْ خُيِّرَ بَيْنَ فَقْدِ غَرَضٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ وَقَقْدِ رُوْيَةِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لَوْ كَانَتْ مَمْكِنَةً فَإِنْ كَانَ فَقْدُهَا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ فَقْدِ شَيْءٍ مِنْ أَغْرَاضِهِ فَقَدُ اتَّصَفَ بِالْأَحَبُيَّةِ الْمَدْكُورَةِ يُرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَنْ لاَ فَلاَ.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ إِسْحٰقَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلَ أَبُوهَا وَأَخُوهَا وَزَوْجُهَا يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ

رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا خَيْرًا هُوَ بِحَمْدِ اللّهِ كَمَا تُحِبِّينَ فَقَالَتْ أَرُونِيهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ هُو بِحَمْدِ اللّهِ كَمَا تُحِبِّينَ فَقَالَتْ أَرُونِيهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ أَيْ صَغِيرَةً. وَقَالَ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ أَمُوالِنَا وَأَوْلاَدِنَا وَآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظّمَا. وَلَمَّا أَخْرَجَ أَهْلُ مَحَمَّةً وَيُدَ بْنَ الدَّيْنَةِ مِنَ الْحَرْمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ لَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ أَنْشُدُكَ بِاللّهِ يَا زَيْدُ أَتُحِبُ أَنْ مُحَمِّدًا الْآنَ فِي مَحَمَّدًا الْآنَ فِي أَهْلِكَ فَقَالَ زَيْدٌ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنْ مُحَمَّدًا الْآنَ فِي مَحَمَّدًا الْآنَ فِي اللّهِ عَا ذَيْدَ وَاللّهِ مَا أَحِبُ أَنْ مُحَمَّدًا الْآنَ فِي مَكَانِهِ اللّهِ يَا فَذِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ وَإِنّي جَالِسٌ فِي آهْلِي فَقَالَ زَيْدٌ وَاللّهِ مَا أَجِبُ أَنْ مُحَمَّدًا الْآنَ فِي مَكَانِهِ الّذِي هُو فِيهِ تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ وَإِنِي جَالِسٌ فِي آهْلِي فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النّاس يُحِبُ أَحَدًا كَحُبُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدًا مُ مُتَهُ وَاللّهُ مَا أَحَدًا كَحُبُ أَصُدَا مُنَالًا مُعَمِّدًا وَقَالَ أَلْهُ مُنْ أَنْهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِيهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَمُ

قَالَ الْإِمَامُ الْبَغْوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولُئِكَ مَعَ اللّهِ عَلَيْهِ وَالسَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولُئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٢٩] فِي نُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ شَدِيدَ الْحُبُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ شَدِيدَ الْحُبُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلِيلَ الصَّبْرِ عَنْهُ فَأَتَاهُ ذَاتَ يَوْمِ وَقَذْ تَغَيَّرَ لَوْنَهُ يُعْرَفُ الْحُزْنُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا غَيْرَ لَوْنَكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا لِي مَرَضَ وَخَشَةً شَدِيدَةً حَتّى أَلْقَاكَ ثُمَّ ذَكُوتُ الْآخِرَةَ فَأَخَافُ وَلاَ وَجَعْ غَيْرَ أَنِي إِذَا لَمْ أَرَكَ اسْتَوْحَشْتُ وَحْشَةً شَدِيدَةً حَتّى أَلْقَاكَ ثُمَّ ذَكُوتُ الْآخِورَةَ فَأَخَافُ وَلاَ لَا أَرَاكَ لَا نَوْعَ مَعَ النّبِينِينَ وَإِنِي إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فِي مَنْزِلَةٍ أَذَى مِنْ مَنْزِلَتِكَ وَإِنْ لَمْ أَرَاكَ أَرَاكَ أَبَدًا فَنَزَلَتْ لَمْ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْوَاحِدِيُّ .

وَمَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيُ قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ لِآنَتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَلَوْلاَ أَنِّي آتِيكَ فَأَرَاكَ لَرَايُتُ أَنْ أَمُوتَ وَبَكَى الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ بَكَيْتُ أَنْ أَمُوتَ وَبَكَى الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ بَكَيْتُ أَنْ ذَكُوتُ أَنْكَ سَتَمُوتُ وَنَمُوتُ فَتُرْفَعُ مَعَ النَّبِييِّينَ وَلَكُونُ نَحْنُ إِنْ دَخَلْنَا الْجَنَّة دُولَكَ بَكَيْتُ أَنْ ذَكُوتُ أَنْكَ اللّهُ الْآيَةَ وَذَكَرَ فَلَا يَعْمَلُ اللّهُ الْآيَةَ وَذَكَرَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْ هٰذَا الْأَنْصَارِيَّ هُوَ عَبْدُ اللّهِ بْنِ زَيْدِ اللّهِي رَأَى الْأَذَانَ وَذَكَرَ أَيْضًا أَنْ عَبْدَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْ هٰذَا الْأَنْصَارِيَّ هُوَ عَبْدُ اللّهِ بْنِ زَيْدِ اللّهِي رَأَى الْأَذَانَ وَذَكَرَ أَيْضًا أَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ زَيْدِ اللّهِ بْنَ زَيْدٍ هٰذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي جَنِّةٍ لَهُ فَأَتَاهُ ابْنُهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَلِيقِي مُحَمِّدٍ أَحَدًا فَكُفَّ بَصَرُى حَتَى لاَ أَرَى بَعْدَ حَبِيبِي مُحَمِّدٍ أَحَدًا فَكُفَّ بَصَرُهُ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَلاَ حَيَاةً لِلْقَلْبِ إِلاَ بِمَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَحَبَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْمُحِبِينِ الَّذِينَ قَرَّتْ أَعْيُنُهُمْ بِحَبِيبِهِمْ وَسَكَنَتْ نَفُوسُهُمْ إِلَيْهِ وَاطْمَأَنَّتْ وَلاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْمُحِبِينِ إِلاَّ عَيْشُ الْمُحَبِينِ إِلاَّ عَيْشُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاطْمَأَنَتْ

قُلُوبُهُمْ بِهِ وَاسْتَأْنَسُوا بِقُرْبِهِ وَتَنَعَّمُوا بِمَحَبَّتِهِ فَفِي الْقَلْبِ طَاقَةً لاَ يَسُدُهَا إِلاَّ مَحَبَّةُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ لَمْ يَظْفَرْ بِلْلِكَ فَحَيَاتُهُ كُلُهَا هُمُومٌ وَغُمُومٌ وَآلاَمٌ وَحَسَرَاتٌ قَالَ صاحِبُ الْمدارِجِ وَلَنْ يَصِلَ الْعَبْدُ إِلَى هٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ الْعَلِيَّةِ وَالْمَرْتَبَةِ السَّنِيَّةِ حَتَّى يَعْرِفَ اللّهَ وَيَهْتَدِيَ إِلَيْهِ بِطَرِيقٍ تُوصَّلُهُ يَصِلَ الْعَبْدُ إِلَى هٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ الْعَلِيَّةِ وَالْمَرْتَبَةِ السَّنِيَّةِ حَتَّى يَعْرِفَ اللّهَ وَيَهْتَدِيَ إِلَيْهِ بِطَرِيقٍ تُوصَّلُهُ إِلَيْهِ وَيَخْرِقَ ظُلُمَاتِ الطَّبْعِ بِأَشِعَةِ الْبَصِيرَةِ فَيَقُومَ بِقَلْبِهِ شَاهِدٌ مِنْ شَوَاهِدِ الْأَخِرَةِ فَيَنْجَذِبَ إِلَيْهَا بِكُمُلِيَّةِ وَيَخْرِقَ ظُلُمَاتِ الطَّاهِرَةِ وَيَذْكُ فِي تَصْحِيحِ التَّوْبَةِ وَالْقِيَامِ بِالْمَأْمُورَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِئَةِ وَتَرْكِ الْمَأْمُورَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِئَةِ.

ثُمُّ يَقُومَ حَارِسًا عَلَى قَلْبِهِ فَلاَ يُسَامِحُهُ بِخَطْرةِ يَكْرَهُهَا اللّهُ تَعَالَى وَلاَ بِخَطْرةِ فَضُولِ لاَ تَنفَعُهُ فَيَصْفُو لِلْلِكَ قَلْبُهُ بِلِكْرِ رَبِّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ فَحِيتَيْلَا يَجْتَمِعُ قَلْبُهُ وَخَوَاطِرُهُ وَحَدِيثُ نَفْسِهِ عَلَى إِرَادَةِ رَبِّهِ وَطَلَبِهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ فَإِذَا صَدَقَ فِي ذٰلِكَ رُزِق مَحَبَّة الرَّسُولِ وَاسْتَوْلَتُ نَفْسِهِ عَلَى إِرَادَةِ رَبِّهِ وَطَلَبِهِ وَالشَّوْقِ إِلَيْهِ فَإِذَا صَدَقَ فِي ذٰلِكَ رُزِق مَحَبَّة الرَّسُولِ وَاسْتَوْلَتُ رُوحَانِينَّهُ عَلَى قَلْبِهِ فَجَعَلَهُ إِمَامَهُ وَأُسْتَاذَهُ وَمُعَلِّمَهُ وَشَيْخَهُ وَقُدُونَهُ كَمَا جَعَلَهُ اللّهُ نَبِيّهُ وَرَسُولَهُ وَهَاذِينَهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُهُ وَمُنَامَهُ وَعَبَادَتَهُ وَمُعَلِمْ وَعَيْفِيقَة نُرُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ وَيَعْرِفُ وَهَائِهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنَامَهُ وَعِبَادَتَهُ وَمُعَاشَرَتَهُ لِأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى صِفَايِهِ وَأَخْلَقُهُ وَآذَابُهُ وَحَرَكَاتِهِ وَسُكُونَهُ وَيَقْظَتُهُ وَمَنَامَهُ وَعِبَادَتَهُ وَمُعَاشَرَتَهُ لِأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى صِفَايِهِ وَأَخْلَاقَهُ وَآذَابُهُ وَحَرَكَاتِهِ وَسُكُونَهُ وَيَقْظَتُهُ وَمَنَامَهُ وَعِبَادَتُهُ وَمُعَاشَرَتُهُ لِأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى عَلَى مَا عَنْهُ مَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوكُ طَرِيقَتِهِ وَالأَوْتُونُ عَلَى مَا حَدُّهُ لَنَا مِنْ شَرِيعَتِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلُ إِنْ كُنْهُمْ تُحِبُونَ اللّهُ وَالْهُ فَوفُ عَلَى مَا حَدُّهُ لَنَا مِنْ شَرِيعَتِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَلْ إِنْ كُنْتُمْ مُولِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَاتُهُ وَلَا إِنْ كُنْهُمْ مُولِكُونَ وَلَا عَمُونَ عَلَى مَا حَدُّهُ لَنَا مِنْ شَرِيعَةٍ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَلْ إِنْ كُنْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُ لَا مُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا إِلَا عَمُوال اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَجَعَلَ تَعَالَى مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةً مَحَبَّةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَجَعَلَ جَزَاءَ الْعَبْدِ عَلَى حُسْنِ مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ مَحَبَّةَ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ وَبِحَسَبِ لهٰذَا الأَنْبَاعِ تَحْصُلُ الْمَحَبَّةُ وَالْمَحْبُوبِيَّةُ مَعَا وَلاَ يَتِمُ الْأَمْرُ إِلاَّ بِهِمَا فَلَيْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُحِبَّ اللّهَ فَقَطْ بَلِ الشَّأْنُ أَنْ يُحِبَّكَ وَالْمَحْبُوبِيَّةُ مَعَا وَلاَ يَتِمُ الْأَمْرُ إِلاَّ بِهِمَا فَلَيْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُحِبَّ اللّهَ فَقَطْ بَلِ الشَّأْنُ أَنْ يُحِبِّكَ إِلاَّ إِذَا اتَّبَعْتَ حَبِيبَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَصَدَّقْتَهُ خَبَرًا وَأَطَعْتَهُ أَمْرًا وَأَجَبْتُهُ دَعْوَةً وَآثَوْتَهُ طَوْعًا وَفَنِيتَ عَنْ حَكُمْ غَيْرِهِ بِحُكْمِهِ وَعَنْ مَحَبَّةٍ غَيْرِهِ مِنَ الْحَلْقِ أَمْرًا وَأَجَبْتُهُ دَعْوَةً وَآثَوْتَهُ طَوْعًا وَفَنِيتَ عَنْ حَكُمْ غَيْرِهِ بِحُكْمِهِ وَعَنْ مَحَبَّةٍ غَيْرِهِ مِنَ الْحَلْقِ إِمَا عَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَلْلِكَ فَلاَ تَتَعَنَّ فَلَسْتَ عَلَى شَيْءٍ وَتَأَمَّلُ قَوْلُهُ وَمَنْ طَاعَةٍ غَيْرِهِ بِطَاعَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَلْلِكَ فَلاَ تَتَعَنَّ فَلَسْتَ عَلَى شَيْءٍ وَتَأَمِّلُ قَوْلُهُ وَمَنْ طَاعَةٍ غَيْرِهِ بِطَاعَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَلْلِكَ فَلاَ تَتَعَنَّ فَلَسْتَ عَلَى شَيْءٍ وَتَأَمِّلُ قَوْلُهُ تَعَلَى: ﴿ فَالنَّهِ عُونِي يُخِينِكُمْ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٣٦] أي الشَّانُ فِي أَنَّ اللّهَ يُحِبِّكُمْ لاَ فِي أَنْكُمْ تُحَبُّونَهُ وَلْمُذَا لاَ يَنَالُونَهُ إِلاَّ بِاتَبَاعِ الْحَبِيبِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ .

وَقَالَ الْمُحَاسِبِيُ عَلاَمَةُ حُبِّ الْعَبْدِ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ اتّبَاعُ مَرْضَاةِ اللّهِ وَالتّمَسُّكُ بِسُنَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِذَا ذَاقَ الْعَبْدُ حَلاَقَةَ الْإِيمَانِ وَوَجَدَ طَعْمهُ ظَهَرَتْ ثَمَرَةُ

ذُلِكَ عَلَى جَوَارِحِهِ وَلِسَانِهِ فَاسْتَحْلَى اللّسَانُ ذِكْرَ اللّهِ تَعَالَى وَمَا وَالاَهُ وَأَسْرَعَتِ الْجَوَارِحُ إِلَى طَاعَةِ اللّهِ فَحِينَثِذِ يَدْخُلُ حُبُّ الْإِيمَانِ بِالْقَلْبِ كَمَا يَدْخُلُ حُبُّ الْمَاءِ الْبَارِدِ الشَّدِيدِ بَرْدُهُ فِي الْمَاءِ اللّهَ الْمَاءِ الْبَارِدِ الشَّدِيدِ بَرْدُهُ فِي الْمَاءِ السَّدِيدِ الْعَطَشِ فَيَرْتَفِعُ عَنْهُ تَعَبُ الطَّاعَةِ لاَسْتِلْذَاذِهِ بِهَا بَلْ تَبْقَى الطَّاعَاتُ غِذَاءً لِقَلْبِهِ وَسُرُورًا لَهُ وَقُرَّةً عَيْنٍ فِي حَقِّهِ وَنَعِيمًا لِرُوحِهِ يَلْقَذُ بِهَا أَعْظَمَ مِنَ اللّذَاتِ الْجَسْمَانِيَّةِ فَلاَ يَجِدُ فِي أَوْرَادِ الْعِبَادَةِ كُلْفَةً.

وَفِي التَّرْمِذِيِّ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَنْ أَخْيَى سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ. وَعَنِ ابْنِ عَطَاءِ مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ آدَابَ السُّنَّةِ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَلاَ مَقَامَ أَشْرَفُ مِنْ مَقَامٍ مُتَابَعَةِ الْحَبِيبِ فِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَخْلاَقِهِ. وَقَالَ الْمَعْرِفَةِ وَلاَ مَقَامَ أَشْرَفُ مِنْ مَقَامٍ مُتَابَعَةِ الْحَبِيبِ فِي أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَخْلاَقِهِ. وَقَالَ أَبُو إِسْحُقَ الرَّقِيُّ مِنْ أَقْرَانِ الْجُنَيْدِ عَلاَمَةُ مَحَبَّةِ اللّهِ إِيثَارُ طَاعَتِهِ وَمُتَابَعَةُ نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعَن عَنْرِهِ لاَ يَظْهَرُ عَلَى أَحِدِ شَيْءٌ مِن ثُورِ الْإِيمَانِ إِلاَّ بِاتّبَاعِ السُّنَةِ وَمُجَانَبَةِ الْبِذُعَةِ فَأَمّا مَن أَعْرَضَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَلَمْ يَتَلَقَّ الْعِلْمَ مِن مِشْكَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عِن رَبِّهِ تَعَالَى وَالْعِلْمُ اللَّذُنِيُّ الْرَحْمَانِيُّ هُو بِمُوافَقَتِهِ لِمَا جَاءً بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ عَن رَبِّهِ تَعَالَى وَالْعِلْمُ اللَّذُنِيُّ الرَّحْمَانِيُّ هُو ثَمَرَةُ الْعَبُودِيَّةِ وَالْمُتَابَعَةِ لِهُذَا النَّبِي الْكَرِيمِ عَلَيْهِ أَلْكَى الصَّلاةِ وَأَتُم اللَّمْنِيمِ وَبِهِ يَحْصُلُ الْفَهُمُ وَهُ الْكَبُودِيَّةِ وَالسُّئَةِ بِأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهِ صَاحِبُهُ كَمَا قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ سُئِلَ هَلْ خَصْكُمْ وَسُلُمُ الْكَبِي وَالسَّالِهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ فَهْمُ يُوتِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ فَهْمُ يُوتِيهِ اللهُ عَلْدُهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ فَهُمُ يُوتِيهِ اللهُ عَلْدُهِ وَسُلْمَ الْمُسْتَوْحِشِينَ وَدَلِيلُ الْمُتَحَرِّينَ، (وَمِن عَلاَمَاتِ وَشِفَاءُ السُّكَةُ وَلَا اللّهِ عَلَى الْمُسْتَوْحِشِينَ وَدَلِيلُ الْمُتَحَرِّينَ، (وَمِن عَلاَمَاتِ وَشَلَمُ الْمُسْتَوْحِشِينَ وَدَلِيلُ الْمُتَحَرِّينَ، (وَمِن عَلاَمَاتِ وَشَاءُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُ الْمُسْتَوْحِشِينَ وَدَلِيلُ الْمُتَحَرِّينَ، (وَمِن عَلامَاتِ عَمَّى اللهُ وَتَعَلَى: ﴿ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ الْمُسْتَوْحِشِينَ وَدَلِيلُ الْمُعَرِّينَ عَلَى اللهُ وَرَبُكَ لاَ يُعِدُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَلَهُ الْمُ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَوْلَ وَالْمُ اللهُ وَلَوْلَ وَلُولُ وَلَعْلَى اللّهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَلَوْلَ وَلَمْ اللهُ وَلَوْلَ وَلَا وَلَوْلَا وَلَوْلَ وَلَا اللهُ الْمُعَلِي اللهُ وَلَوْلَ وَلَا اللهُ الْمُعَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ثُمَّ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَكْتَفِ بِنَفْيِ الْإِيمَانِ عَمَّنْ لَمْ يُحَكِّمْ أَوْ حَكَّمَ وَوَجَدَ الْحَرَجَ فِي نَفْسِهِ

حَتَّى أَقْسَمَ عَلَى ذُلِكَ بِالرُّبُوبِيَّةِ الْخَاصَّةِ بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْفَةً وَعِنَايَةً وَتَخْصِيصَا وَرِعَايَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَلاَ وَالرَّبُ إِنَّمَا قَالَ: ﴿ فَلاَ وَرَبُكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكُّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٢٥] قَنِي ذُلِكَ تَأْكِيدُ بِالْقَسَمِ وَتَأْكِيدُ فِي الْقَسَمِ عِلْمًا مِنْهُ سُبْحَانَهُ بِمَا النَّفُوسُ مُنْطَوِيةٌ عَلَيْهِ مِن حُبُ الْغَلَيْةِ وَوُجُودِ النَّصْرَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقَّ عَلَيْهَا أَوْلَهَا وَفِي بِمَا النَّفُوسُ مُنْطَوِيةٌ عَلَيْهِ مِنْ حُبُ الْغَلَيْةِ وَسُلَّمَ إِذْ جَعَلَ حُكْمَهُ حُكْمَهُ وَقَضَاءُهُ قَضَاءُهُ قَضَاءُهُ لَلْكَ إِظْهَالٌ لِعِنَايَتِهِ بِرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَعَلَ حُكْمَةُ حُكْمَةُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّهُ حَمَّلَ عُلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْهُ كَمَا وَصَفَةُ رَبُّهُ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ يُلْعَنُوا لِأَخْكَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْهُ كَمَا وَصَفَةُ رَبُّهُ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ يُلْعَنُوا لِأَخْكَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْهُ كَمَا وَصَفَةُ رَبُّهُ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ يُعْلِقُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَقَطَاؤُهُ قَضَاءُ اللّهِ قَوْقَ اللّهِ عَنْ الْهَوى إِنْ الْلِيقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَيَعْرَبُ وَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَيَعْمَلُوا لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهِي قَوْلُهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعِبَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَبَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ

ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكْتَفِ بِالتَّحْكِيمِ بِالظَّاهِرِ فَيَكُونُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ بَلِ اشْتَرَطَ فُقْدَانَ الْحَرَجِ وَهُوَ الضِّيقُ مِن نُفُوسِهِمْ فِي أَحْكَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَاءٌ كَانَ الْحُكْمُ بِمَا يُوافِقُ أَهْوَاءَهُمْ أَوْ يُخَالِفُهَا وَإِنَّمَا تَضِيقُ النُّفُوسُ لفُقْدَانِ الْأَنْوَارِ وَوُجُودِ الْأَغْيَارِ فَعَنْهُ يَكُونُ الْحَرَجُ وَهُو الضِّيقُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَيْسُوا كَذَٰلِكَ إِذْ نُورُ الْإِيمَانِ مَلاَّ قُلُوبَهُمْ فَاتَّسَعَتْ وَانْشَرَحَتْ فَكَانَتْ وَاسِعَةً بِنُورِ الْوَاسِعِ الْعَلِيمِ مَمْدُودَةً بِوُجُودٍ فَضْلِهِ الْعَظِيمِ مُهَيَّأَةً لِوَارِدَاتِ أَحْكَامِهِ مُفَوِّضَةً لَهُ فِي وَاسِعَةً بِنُورِ الْوَاسِعِ الْعَلِيمِ مَمْدُودَةً بِوُجُودٍ فَضْلِهِ الْعَظِيمِ مُهَيَّأَةً لِوَارِدَاتٍ أَحْكَامِهِ مُفَوِّضَةً لَهُ فِي وَالْمِرَامِهِ.

وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ مِنْ لَمْ يَرَ وِلاَيَةَ الرَّسُولِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ أَخْوَالِهِ وَيَرَى نَفْسَهُ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَذُقْ حَلاَوَةَ سُنَّتِهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتٍ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَصْرُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتٍ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَصْرُ دِينِهِ بِالْقُولِ وَالْفِعْلِ وَالذَّبُ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَالتَّخَلَقُ بِأَخْلاَقِهِ فِي الْجُودِ وَالْإِيثَارِ وَالْحِلْمِ وَالصَّبْرِ وَالتَّوْلُ وَالْمِعْلِ وَالذَّبُ عَنْ شَرِيعَتِهِ وَالتَّخَلَقُ بِأَخْلاَقِهِ فِي الْجُودِ وَالْإِيثَارِ وَالْحِلْمِ وَالصَّبْرِ وَالْمَثَلِمِ وَالتَّخَلِقُ بِأَخْلاَقِهِ فِي الْجُودِ وَالْإِيثَارِ وَالْحِلْمِ وَالصَّبْرِ وَالتَّخَلِقُ السَّلَلَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَجَدَهَا اسْتَلَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَجَدَهَا اسْتَلَلّهُ وَمَنْ وَجَدَهَا اللّهُ عَلَى أَعْرَاضِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، (وَمِنْ عَلامَاتِ وَتَحَمَّلَ الْمُصَاقِ فِي الدَّيْنِ وَآثَوَ ذَٰلِكَ عَلَى أَعْرَاضِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ، (وَمِنْ عَلامَاتِ مَتَحَمَّلَ الْمُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ) التَّسَلَي عَنِ الْمَصَائِبِ فَإِنَّ الْمُحِبَّ يَجِدُ فِي لَذَّةِ الْمَحَبَّةِ مَا يُنْسِيهِ

الْمَصَائِبَ وَلاَ يَجِدُ مِنْ مَسِّهَا مَا يَجِدُ غَيْرُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدِ اكْتَسَى طَبِيعَةَ ثَانِيَةً لَيْسَتْ طَبِيعة الْخَلْقِ بَلْ يَقْوَى سُلْطَانُ الْمَحَبَّةِ حَتَّى يَلْتَذَّ بِكَثِيرِ مِنَ الْمَصَائِبِ أَعْظَمَ مِنَ الْتِذَاذِ الْخَلِيِّ الْخَلْقِ بَلْ يَقْوَى سُلْطَانُ الْمَحَبَّةِ حَتَّى يَلْتَذُ بِكَثِيرِ مِنَ الْمَصَائِبِ أَعْظَمَ مِنَ الْتِذَاذِ الْخَلِيِّ بِحُظُوظِهِ وَشَهَوَاتِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَثْرَةُ ذِكْرِهِ فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمُهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارُ الْخُشُوعِ أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّةِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمُهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارُ الْخُشُوعِ وَالْإِنْكِسَارِ مَعْ سَمَاعِ السِمِهِ فَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَيْعًا خَصَلَ لَهُ كَمَا كَانَ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ الصَّحَابَةَ بَعْدَهُ إِذَا ذَكَرُوهُ خَشَعُوا وَاقْشَعَرَّتْ جُلُوهُمْ وَبَكُوا وَكَذَلِكَ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ الطَّحَابُةَ بَعْدَهُ إِذَا ذَكَرُوهُ خَشَعُوا وَاقْشَعَرَّتْ جُلُوهُمْ وَبَكُوا وَكَذَلِكَ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَهَيْبًا وَتَوْقِيرًا.

قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّجِيبِيُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ مَتَى ذَكَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنْ يَخْضَعَ وَيَخْشَعَ وَيَتَوَقَّرَ وَيَسْكُنَ مِنْ حَرَكَتِهِ وَيَأْخُذَ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلاَلِهِ بِمَاكَانَ يَأْخُذُ بِهِ عِنْدَهُ أَنْ يَخْضَعَ وَيَخْشَعَ وَيَتَوَقَّرَ وَيَسْكُنَ مِنْ حَرَكَتِهِ وَيَأْخُذَ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلاَلِهِ بِمَاكَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَتَأَدَّبَ بِمَا أَدْبَنَا اللّهُ بِهِ. وَكَانَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهُ بَكَى حَتَّى نرحَمَهُ. وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَثِيرِ الدُّعَابَةِ وَالتَّبَسُمِ فَإِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْفَرً لَوْنُهُ.

وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْظُرُ إِلَى لَوْنِهِ كَأَنَّهُ قَدْ نَزَفَ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ عَبْدُ قَدْ نَزَفَ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى حَتَّى لاَ يَبْقَى فِي عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ. اللّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى حَتَّى لاَ يَبْقَى فِي عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ. وَكَانَ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَهْنَا النَّاسِ وَأَقْرَبِهِمْ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنَّكَ مَا عَرَفَكَ .

وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ الْمُجْتَهِدِينَ فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى فَلاَ يَزَالُ يَبْكِي حَتَّى يَقُومَ النَّاسُ عَنْهُ وَيَتُرُكُوهُ. وَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ أَخَذَهُ الْبُكَاءُ وَالْعَوِيلُ وَالزَّوِيلُ أَيِ الْقَلَقُ وَالانْزِعَاجُ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي عِيَاضٌ، (وَمِنَ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَثْرَةُ الشَّوْقُ إِلَى لِقَائِهِ وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْهُمْ إِذَا اشْتَدَّ بِهِمُ الشَّوْقُ وَأَزْعَجَتْهُمْ لَوَاعِجُ الْمَحَبَّةِ قَصَدُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَشْفَوْا بِمُشَاهَدَتِهِ وَتَلَذُّوا بِالْجُلُوسِ مَعَهُ وَالنَّظُو إِلَيْهِ وَالتَّبَرُكِ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَشْفَوْا بِمُشَاهَدَتِهِ وَتَلَذُّوا بِالْجُلُوسِ مَعَهُ وَالنَّظُو إِلَيْهِ وَالتَبَرُكِ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّيْفُولُ بِمُشَاهَدَتِهِ وَتَلَدُّوا بِالْجُلُوسِ مَعَهُ وَالنَّظُو إِلَيْهِ وَالتَّبَرُكِ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّيْونَ بِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْتَهُ وَالنَّيْونِ إِلَى وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى أَصَعَادِهِ مِنَ الْمُهَاجِدِينَ وَالْوَ شَوْقِي إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ هُمْ أَصْلَى وَفَصْلَى وَإِلَيْهِمْ يَحِنْ قَلْبِي طَالَ شَوْقِي إِلَيْهِمْ فَعَجُلُ رَبُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُمْ وَاللّهُ مَنْ وَلَالُمَ مَنْ الْمُهَاجِولِينَ وَالْمُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْكُومُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ مَلْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْكُومُ وَلَالَ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْعُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

وَلَمَّا اخْتُضِرَ بِلاَلٌ نَادَتِ امْرَأَتُهُ وَاحَرَبَاهُ فَقَالَ وَاطَرَبَاهُ غَذَا أَلْقَى الْأَحِبَّة مُحَمَّدًا وَصَحْبَه، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حُبُّ الْقُرْآنِ الَّذِي أَتَى بِهِ وَهَدَى بِهِ وَاهْتَدَى بِهِ وَتَحَلَّقَ بِهِ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَا عِنْدَكَ وَعِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ فَانْظُرْ مَحَبَّة الْقُرْآنِ مِنْ قَلْبِكَ وَالْمِتَدَاذَكَ بِسَمَاعِهِ هَلْ هُوَ أَعْظَمُ مِنِ الْتِذَاذِ أَصْحَابِ الْمَلاَهِي وَالْعِنَى الْمُطْرِبِ الْقُرْآنِ مِنْ قَلْبِكَ وَالْعِنَى الْمُطْرِبِ بِسَمَاعِهِمْ. وَيُرْوَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ قَالَ لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُنَا لَمَا شَبِعَتْ مِنْ كَلاَم اللهِ.

وَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ اقْرَأْ عَلَيَّ قَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْنِلَ فَقَالَ إِنِّي أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَاسْتَفْتَحَ وَقَرَأَ سُورَةً النّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلُ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى لِحَوْلاَءِ شَهِيداً﴾ [النساء: ٤١] قَالَ حَسْبُكَ فَرَفَعَ إِذَا جَنْنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِقَانِ مِنَ الْبُكَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلَمْذَا يَجِدُهُ مَنْ سَمِعَ الْكِثَابِ الْعَزِيزَ بِأَذْنِ قَلْبِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى مَنْ سَمِعَ الْكِثَابِ الْعَزِيزَ بِأَذْنِ قَلْبِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى مَنْ سَمِعَ الْكِثَابِ الْعَزِيزَ بِأَذْنِ قَلْبِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى مَنْ سَمِعَ الْكِثَابِ الْعَزِيزَ بِأَذْنِ قَلْبِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَى اللّهُ أَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَائِدة : ١٨٤]. وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ تَفِيضَ مِنَ الدَّمْ مِنَّا عَرَفُوا مِنَ الْعَبْرَةُ وَيَسْقُطُ وَيَلْزَمُ الْبَيْتَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ حَتَّى يُعَادَ وَيُسْتُهُ مُ وَيْدُ مَا أَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى وَرْدُوهُ فَتَخْتُقُهُ الْعَبْرَةُ وَيَسْقُطُ وَيَلْزَمُ الْبَيْتَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَالِمُ الْمَا مَوْ إِلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَبْرَةُ وَيَسْقُولُوا مِنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُالِمُ الْمُ الْمَاعِلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمَاعِلَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ الْمَاعِلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ ذَوْقَهُ وَوَجُدَهُ وَطَرَبَهُ وَنَشْأَبَهُ فِي سَمَاعِ الأَبْيَاتِ دُونَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فَاعْلَمْ أَنْ هٰذَا مِنْ أَقْوَى الْأَيْلَةِ عَلَى فرَاغٍ قَلْيهِ مِنْ مَحَبَّةِ وَيْ سَمَاعِ الْأَلْحَانِ دُونَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فَاعْلَمْ أَنْ هٰذَا مِنْ أَقْوَى الْآَدِلَةِ عَلَى فرَاغٍ قَلْيهِ مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ مَخَيْتِهِ بِمِنْهِ وَرَخَمَتِهِ، (وَمِنْ عَلاَمَاتِ مَحَبَّتِهِ مَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَمٌ) مَحَبَّةُ سُئِتِهِ وَقِرَاءَةُ حَدِيثِهِ فَإِنَّ مَنْ دَخَلَتْ حَلاَوَةُ الْإِيمَانِ فِي قَلْيهِ إِذَا سَمِعَ كَلِمَةً مِنْ كَلاّمِ اللّهِ تَعَالَى أَوْ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَشَرَّبَتْهَا رُوحُهُ وَقَلْبُهُ وَنَفْسُهُ، كَلاّمِ اللّهِ تَعَالَى أَوْ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ خَلْفَ بَعْضَهَا فَهُو لَاقِصُ الْمَحْبَةِ وَلَا يَخُرُجُ عَنِ الْعُلْرَابُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ يَعْضَهُ فَهُو لَا يَعْفُهُمْ وَقَالَ مَا أَكْثَرَ السَّمَة فَإِلَّهُ مَعْمَ الْمَعْبُةُ وَلِكُ مَا لَمُحَبَّةً وَلِيلًا مَلْكَ مَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ تَلْعَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْخُفْرِ لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تَلْعَنْهُ فَإِلَّهُ يُحِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُو عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى الْمُعْلَقِ وَقِيلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى الْمُعْلَقِ وَقِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

## الْفَصْلُ الثَّانِي

# فِي حُكْمِ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] قِيلَ نَزَلَتْ لهذِهِ الآيَةُ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ وَلِلْلِكَ يُقَالُ لَهُ شَهْرُ الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ مَعْنَى صَلاَةِ اللّهِ عَلَى نَبِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فِي فَتْحِ الْبَارِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الدُّعَاءُ قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنُولُ مَعْنَى صَلاَةِ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ثَنَاءَهُ وَتَعْظِيمَهُ وَصَلاَةُ الْمَلاَئِكَةِ وَعَيْرِهِمْ طَلَبُ ذُلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ تَعَالَى وَالْمُرَادُ طَلَبُ الزّيَادَةِ لاَ طَلَبُ أَصْلِ الصَّلاةِ.

وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَكْرِ الْقُشَيْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللّهِ تَشْرِيفٌ وَزِيَادَةُ تَكرِمَةٍ وَعَلَى مَنْ دُونَ النَّبِيِّ رَحْمَةٌ وَبِهِذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ: ﴿إِنَّ صَلَّى اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصلّلُونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] وَقَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ فِي السُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ الْلّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ فَصَلّلُونَ عَلَى النَّبِي ﴾ [الأحزاب: ٢٥] وَقَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ فِي السُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُو اللّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٣] وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْقَذْرَ الَّذِي يَلِيقُ السَّورَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذٰلِكَ أَرْفَعُ مِمَّا يَلِيقُ بِغَيْرِهِ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ فِي هٰذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذٰلِكَ أَرْفَعُ مِمَّا يَلِيقُ بِغَيْرِهِ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ فِي هٰذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذٰلِكَ أَرْفَعُ مِمَّا يَلِيقُ بِغَيْرِهِ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى أَنَّ فِي هٰذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالنَّوْمِيهِ بِهِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَ اللّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالنَّوْمِيهِ بِهِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا.

وَقَالَ الْحُلَيْهِيُ مَعْنَى الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمُهُ فَمَعْنَى قَوْلِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ عَظُمْ مُحَمَّدًا وَالْمُرَادُ تَعْظِيمُهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلاَءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِإِجْزَالِ مَثُوبَتِهِ وَتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَإِبْدَاءِ فَضِيلَتِهِ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَعَلَى شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِإِجْزَالِ مَثُوبَتِهِ وَتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَإِبْدَاءِ فَضِيلَتِهِ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَعَلَى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقَرُبُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ تَعَالَى وَالْمَقْصُودُ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقَرُبُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ تَعَالَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْنَا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ لَيْسَتْ صَلاَتُنَا عَلَى وَسَلّمَ عَلَيْنَا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلامَ لَيْسَتْ صَلاَتُنَا عَلَى وَسَلّمَ عَلَيْنَا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلامَ لَيْسَتْ صَلاَتُنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَفَاعَةً لَهُ فَإِنَّ مِثْلَنَا لاَ يَشْفَعُ لِمِثْلِهِ وَلْكِنَّ اللّهُ أَمْرَنَا بِمُكَافَأَةٍ نَبِينَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَفَاعَةً لَهُ فَإِنَّ مِثْلَنَا اللّهُ لَمَّا عَلِمْ عَجْزَنَا عَنْ مُكَافَآةٍ نَبِينَا إِلَى اللّهُ لَمَّا عَلِمْ عَجْزَنَا عَنْ مُكَافَآةٍ نَبِينًا إِلَى اللّهُ لَمَّا عَلْمَ عَجْزَنَا عَنْ مُكَافَآةٍ نَبِينًا إِلَى اللّهُ لَمَا عَلِمْ عَجْزَنَا عَنْ مُكَافَآةٍ نَبِينًا إِلَى اللّهُ لَمَا عَلِمْ عَجْزَنَا عَنْ مُكَافَآةٍ نَبِينًا إِلَى اللّهُ لَلّهُ لَمَا عَلِمْ عَجْزَنَا عَنْ مُكَافَآةً وَنَوالْمَا عَلْمَ عَلْمُ اللّهُ لَلْهُ لَمَا عَلْمَ عَلَى اللّهُ لَلّهُ لَقَالِهُ لَنَا فَلَا لَا لَهُ عَلَى الللّهُ لَمَا عَلْمَ الللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَمْ عَلَى اللّهُ لَمْ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَلْل

وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَاثِدَةُ الصَّلاةِ عَلَيْهِ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ لِدَلاَّلَةِ ذٰلِكَ عَلَى

نُصُوحِ الْمَقِيدَةِ وَخُلُوصِ النَّيَّةِ وَإِظْهَارِ الْمَحَبَّةِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَاخْتِرَامِ الْوَاسِطَةِ الْكَرِيمَةِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَقُوالِ: مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَقُوالِ: أَخْدُهَا: تَجِبُ فِي الْقُعُودِ آخِرَ الصَّلاَةِ بَيْنَ التَّشْهُدِ وَسَلامِ الشَّعَلُلِ قَالُهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ وَمَن تَبْعَهُ ، النَّانِي: أَنَّهَا تَجِبُ فِي الْجُمْلَةِ بِعَدْدِ قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ بُكْيْرِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، النَّالِثُ: يَجِبُ الإَكْفَارُ مِنْهَا مِن غَيْرِ تَقْيِيدِ بِعَدْدِ قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ بُكَيْرِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، النَّالِكَ: تَجِبُ كُلَّمَا ذُكِرَ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرِينَ مِنَ الْحَنفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَاسْتَدَلُوا بِحَدِيثِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَمَاتَ فَدَخُلَ النَّارَ فَأَبْعَدُهُ اللّهُ وَحَدِيثِ رَغِمَ أَنْفُ مَن ذُكِرْتُ مِنْ أَنْهُ مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَ وَصَلَّى عَلَيٍّ فَمَاتَ فَدَخُلَ النَّارَ فَأَبْعَدُهُ اللّهُ وَحَدِيثِ رَغِمَ أَنْفُ مَن ذُكِرْتُ مِنْ أَنْهُ مِن الْمَعْرِقِي وَالْمَالِكِيَّةِ وَاسْتَدَلُوا بِحَدِيثِ مَوْدَى اللّهُ وَحَدِيثِ رَعْمَ أَنْفُ مَن ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْمَالِكِيِّ وَمُولُ الشَّعْرِي مَا لَكُ وَعُولُ اللّهُ وَمُولُ السَّامِعُ : تَجِبُ فِي السَّامِعُ : تَجِبُ فِي الصَّلَاقِ وَلَا اللّهُ عِينِ الْمُحَلِي اللّهُ وَيُولُ السَّعْنِي وَإِلْمَا وَلُولُ كَعْنَ أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ، الْعَاشِرَةِ : تَجِبُ فِي التَّسْمُدُ اللّهُ عِينِ وَلُمُ الشَّعْنِي وَإِلْمَا وَلُولُ الشَّعْنِي وَإِلْمَا فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الشَّعْنِي وَالْمَلْونُ : تَجِبُ فِي التَسْمُ وَاللَّهُ وَلَا الشَّعْنِي وَالْمَالِلُولُ اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا السَّعْنِي وَالْمَالُولُ اللّهُ وَلُولُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الشَّع

وَأَمَّا صِفَةُ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا لَهُ عَلَى مَصَلَّى عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَالنَّسَائِي وَرَوَاهُ الْنُ أَبِي حَاتِم بِلَفْظِ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ وَالتَّرْمِدِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَرَوَاهُ الْنُ أَبِي حَاتِم بِلَفْظِ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُهَا اللّهِ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ مَسْلِمٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْبُواهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْهُ وَلُوا: اللَّهُمُ عَلِي قَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَلِي آلِهُ مُعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهُ مَلَى أَلِكُ مُولُوا الللّهُ عَلَى مُعَمِّدٍ وَعَلَى آلِ إِنْ اللّهُ وَمُلُوا عَلَى مُعَمِّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مُعَوِّدٍ الْأَنْصَادِيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيِّ

قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَغْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَغْدِ أَمَرَنَا اللّهُ أَنْ نُصَلّي عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلّي عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُولُوا: اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ عَلَى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا قَدْ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

فَإِنْ قُلْتَ مَا مَوْقِعُ التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مَعَ أَنَّ الْمُقَرَرَ أَنَّ الْمُشَبَّةِ بِهِ وَالْوَاقِعُ هُنَا عَكْسُهُ لِأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ أَفْضَلُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَلاَ سِيَّمَا وَقَذْ أُضِيفَ إِلَيْهِ آلُ مُحَمَّدٍ وَقَضِيَّةً كَوْنِهِ أَفْضَلَ أَنْ تَكُونَ الصَّلاةَ وَمِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَلاَ سِيَّمَا وَقَذْ أُضِيفَ إِلَيْهِ آلُ مُحَمَّدٍ وَقَضِيَّةً كَوْنِهِ أَفْضَلَ أَنْ تَكُونَ الصَّلاةَ الْمُطْلُوبَةُ لَهُ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ حَصَلَتْ أَوْ تَحْصُلُ لِغَيْرِهِ فَقَدْ أَجَابَ الْعُلَمَاءُ عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدٍ مَقْطُوعٌ عَنِ التَّشْبِيهِ فَيَكُونُ كَيْرَةٍ مِنْهَا أَنَّ قَوْلِهِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَنُقِلَ لَمُذَا عَنِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَمِنْهَا أَنَّ كُونَ الْمُشَبِّهِ دُونَ الْمُشَبِّهِ بِهِ لَيْسَ مُطَرِدًا بَلْ قَذْ يَكُونُ التَّشْبِيهُ بِالْمِثْلِ بَلْ بِالدُّونِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعْلَى . وَمِنْهُا أَنْ فُورِهِ تَعْلَى . وَمِنْهُا أَنْ فُورِهِ تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ قَدْ يَكُونُ التَّشْبِيهُ بِالْمِثْلِ بَلْ بِالدُّونِ كَمَا فِي قَوْلِهِ وَعَلَى الْمِثْكَاةِ مِنْ نُورِهِ تَعْالَى . ﴿ مَثَلُ نُورُ الْمِشْكَاةِ مِنْ نُورِهِ تَعَالَى .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ أَحْسَنُ الْأَجُوِبَةِ مَا نُسِبَ إِلَى الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ التَّشْبِيهِ لِأَصْلِ الصَّلاَةِ بِأَصْلِ الصَّلاَةِ أَوْ لِلْمَجْمُوعِ بِالْمَجْمُوعِ، وَمِمًّا يُعْزَى لِلْعَارِفِ الرَّبَّانِيُّ أَبِي مُحَمَّدِ الْمَرْجَانِيُّ أَنَّهُ قَالَ وَسِرُّ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَكَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمَرْجَانِيُّ أَنَّهُ قَالَ وَسِرُّ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ التَّجَلِّي لَهُ إِلْرَاهِيمَ وَلَمْ يَقُلُ كما صَلَّيْتَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ التَّجَلِّي لِأَنَّ الْمَحَبَّةَ وَالْخُلِقِ مَلْ النَّجَلِي الْمُحَمِّلِ لِأَنْ الْمَحَبَّةَ وَالْخُلِقِ مَلَواتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ كَمَا صَلَّى عَلَى إِلْرَاهِيمَ لِيسَالُوا لَهُ التَّجَلِّي بِالْجَمَالِ لِأَنَّهُ إِنْمَا أَمَرَهُمْ صَلَواتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ كَمَا صَلَّى عَلَى إِبْرَاهِيمَ لِيسَالُوا لَهُ التَّجَلِّي بِالْجَمَالِ وَهُذَا لاَ يَفْتَضِي التَّسُويَةَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَلِيلِ صَلَواتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَاللّهُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ الطَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَهُ وَالسَلاَهُ وَالسَلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسَلامُ وَاللّهُ وَلَيْلُوا لَلْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا يَعْمَلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا أَلْلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ الْمُشَارَكَةُ فِي الْوَضْفِ الَّذِي هُوَ التَّجَلِّي بِالْجمالِ وَلاَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فِي الْمَقَامَيْنِ وَلاَ فِي الرُّتْبَتَيْنِ فَإِنَّ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ يَتَجَلَّى بِالْجَمَالِ لِشَخْصَيْنِ بِحَسَبِ مَقَامِهِ مَقَامَيْهِ مَا وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي وَصْفِ التَّجَلِّي بِالْجَمَالِ فَيَتَجَلَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَسَبِ مَقَامِهِ

عِنْدَهُ وَرُثْبَتِهِ مِنْهُ وَمَكَانَتِهِ فَيَتَجَلَّى لِلْخَلِيلِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْجَمَالِ بِحَسَبِ مَقَامِهِ وَيَتَجَلَّى لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَمَالِ بِحَسَبِ مَقَامِهِ فَعَلَى هٰذَا يُفْهَمُ الْحَدِيثُ ا هـ وَالْمُرَادُ بِآلِ مُحَمَّدِ فِي هٰذَا الْحَدِيث مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْمُرَادُ بِآلِ مُحَمَّدِ فِي هٰذَا الْحَدِيث مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْمُرَادُ بِآلِ مُحَمَّدٍ فِي هٰذَا الْحَدِيث مَنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُرِيَّتُهُ وَقِيلَ جَمِيعُ الْأُمَّةِ أُمِّةِ الْإِجَابَةِ وَقِيلَ الْأَمْةِ أُمِّةً الْإِجَابَةِ وَقِيلَ الْأَنْقِياءُ مِنْهُمْ.

وَهٰذِهِ أَفْضَلُ كَيْفِيّاتِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَثّهُ لاَ يَخْتَارُ لِتَفْسِهِ إِلاَّ الْأَشْرَفَ الْأَفْضَلَ الْعَلْمَ وَيَتَرَتّبُ عَلَى ذٰلِكَ أَنْهُ لَوْ حَلْفَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ فَطَرِيقُ الْبِرِ أَنْ يَأْتِيَ بِلْلِكَ هٰكَذَا صَوّبَهُ النّووِيُّ وَقِيلَ يَبِرُ إِذَا قَالَ كُلّمَا ذَكَرَهُ اللّهُ وَكُلّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ لِذِكْرِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هٰلِهِ الْكَيْفِيَّةَ فِي حُطْبَةِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ هٰلِهِ الْكَيْفِيَّةَ فِي حُطْبَةِ الرّسَالَةِ لَهُ. وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنُ فِي طَرِيقِ الْبِرِ أَنْ يَقُولَ اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُو أَهْلُهُ وَيَسْتَعِقْهُ وَلَوْ قِيلَ إِنَّهُ يَعْمَعُ بَيْنَهَا فَقَالَ مَا فِي الْحَدِيثِ وَأَضَافَ إِلَيْهِ أَثَرَ الشَّافِعِيُّ وَمَا قَالَهُ الْقَاضِي لَكَانَ وَيَسْتَعِقْهُ وَلَوْ قِيلَ إِنَّهُ يَعْمَدُ إِلَى جَمِيعِ مَا الشَّعْمَلَتُ عَلَيْهِ الرُوّايَاتُ النَّابِقَةُ فَيَسْتَعْمِلُ مِنْهَا فَقَالَ مَا فِي الْحَدِيثِ وَأَضَافَ إِلَيْهِ أَثَرَ الشَّافِعِيُّ وَمَا قَالَهُ الْقَاضِي لَكَانَ أَشْمَلَ وَلَوْ قِيلَ إِنَّهُ يَعْمَدُ إِلَى جَمِيعِ مَا الشَعْمَلَتُ عَلَيْهِ الرُوّايَاتُ النَّابِقَةُ فَيَسْتَعْمِلُ مِنْهَا وَتُكَانَ مَسْلًا عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدُ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدً وَالْحَمْ مُعِيدٌ وَوَاهُ الْحَاكِمُ .

وَعَنْ سَلاَمَةَ الْكِنْدِيِّ أَنْ عَلِيًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ يُعَلّمُ النَّاسَ الصَّلاَةَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُ: اللّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوّاتِ وَبَارِىءَ الْمَسْمُوكَاتِ الجَعْلُ شَرَايُفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُيكَ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمُ صَلَوَاتِكَ وَنَوامِي بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُيكَ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمُ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعْلِنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالدَّامِعِ لِجَيْشَاتِ الْأَبْاطِيلِ كَمَا حُمْلَ فَاضَطَلَعَ بِأَمْوِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِطًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبْسًا مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِطًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبْسًا مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيا لِوَحْيِكَ حَافِطًا لِعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْرَى قَبْسًا مُسْتَوْفِزًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعْمِلُ وَالْمُعْلِقِ الْمُعْمِ وَالْمُونُ وَالْمُعْلِقِ اللّهُمْ وَالْمُعْلِقِ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُ الللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ

وَاجْزِهِ مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ مَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقِ عَذْلِ وَخُطَّةٍ فَضْلِ وَبُرْهَانٍ عَظِيم.

وَمَعْنَى دَاحِي بَاسِطٌ وَالْمَدْحُوَّاتُ الْأَرْضُونَ وَبَارِىء خَالِق وَالْمَسْمُوكَاتُ أَي الْمَرْفُوعَاتُ يَعْنِي السَّمْوَاتِ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ زَوَائِدُهَا وَالْفَاتِحُ لِمَا أُغْلِقَ أَيْ مِنَ الشَّرَائِعِ وَالْخَاتِمُ لِمَا سَبَقَ يَعْنِي السَّمْوَاتِ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ زَوَائِدُهَا وَالْفَاتِحُ لِمَا أُغْلِقَ أَيْ مِنَ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَالدَّامِعُ الدَّافِعُ وَالْمُرِيلُ وَجَيْشَاتُ الْأَبَاطِيلِ ارْتِفَاعَاتُهَا وَاضَطَلَعَ قَوِيَ وَالْمُسْتَوْفِرُ الْمُسْتَعْجِلُ وَأَوْرَى أَنَارَ الْقَبَسُ أَصْلُهُ الشَّعْلَةُ مِنَ النَّارِ وَالْقَابِسُ طَالِبُ الاَقْتِبَاسِ وَالْمُسْتَوْفِرُ الْمُسْتَعْجِلُ وَأُورَى أَنَارَ الْقَبَسُ أَصْلُهُ الشَّعْلَةُ مِنَ النَّارِ وَالْقَابِسُ طَالِبُ الاَقْتِبَاسِ وَالْمُحْلُولُ اللّهِ يَعْمُهُ وَأَبْهَجَ أَنَارَ وَالْأَعْلاَمُ الْعَلَلِ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُعْلَةُ وَالْمُحْلُولُ اللّهِ يَعْمُهُ وَأَبْهَجَ أَنَارَ وَالْأَعْلامُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ وَهُو الْجَنَّةُ وَالْمَعْلُولُ مِنَ الْعَلْلِ وَمُو الشَّرْبِ وَمَنْوَاهُ مُقَامُهُ وَالنُولُ مَا يُعَدُّ لِإِكْرَامِ الضَّيْفَ إِذَا نَزَلَ وَالْخُطَّةُ الْأَمْرُ وَالْشَانُ الْجَزْلُ وَالْفَصْلُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَإِنْكُمْ لاَ تَذْرُونَ لَعَلَّ ذَٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ عَلَمْنَا قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ الْجُعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيئِينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ الْبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالأَخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّهُ مَنْ رُونِفِعٍ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَعَنْ رُونِفِع بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الصَّدْقَ الْمُقَرِّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي رَوَاهُ الطَّبْرَانِيْ .

وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النّبِيِّ الْأُمُيِّ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ وَأَوْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ وَأَوْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَعَنْ طَاوُسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اللّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةً مُحَمَّدِ الْكُبْرَى وَارْفَعْ ذَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، وَأَمَّا الْمَوَاطِنُ الَّتِي تَشْرَعُ فِيهَا الصَّلاَةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمِنْهَا: التَّشَهُدُ الْأَخِيرُ وَهِيَ وَاجِبَةٌ فِيهِ، وَمِنْهَا النَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ.

وَمِنْهَا خُطْبَتَا الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلاَ تَصِحُ خُطْبَتَا الْجُمُعَةِ إِلاَّ بِهَا. وَمِنْهَا عَقِبُ إِجَابَةِ الْمُؤَذِنِ لِمَا رَوَاهِ الْإِمَامُ أَخْمَدُ عَن عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُوا عَلَيٌ فَإِنَّهُ مَنْ صَلّى عَلَيٌ وَاحِدَةً صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنْهَا مَنْزِلَةً فِي الْجَنَّةِ لاَ تَبْتَغِي إِلاَّ لَمَبْدِ مِن عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النّدَاءَ اللّهُمَّ رَبُّ هَلِهِ الشَّفَاعَةُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّيْمِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النّدَاءَ اللّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْوةِ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ حَلَّتُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النّدَاءَ اللّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْوةِ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ حَلِّنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النّدَاءَ اللّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْوةِ وَالْعَلْمَةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ وَالْعَلْمُ وَالْمَامُ أَنْحُولُهُ مَلَامً مَحْمُودَا الْذِي وَعَدْتَهُ حَلّىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَسُولُهُ وَالْعَلْمُ وَالْمُولِ النَّعْلَى وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لاَ تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ يَمَلاً فَلْكِنِ اجْعَلُونِي يَقَمْ أَوْلِلاً أَهْرَاقَهُ وَلَكِنِ اجْعَلُونِي يَضَعَمُ وَيَرَفَعُ مَتَاعَهُ فَإِنِ اخْتَاجَ إِلَى شَرَابٍ شَرِبُهُ أَو الْوضُوءَ تَوضًا وَإِلاَ أَهْرَاقَهُ وَلَكِنِ اجْعَلُونِي يَضَا وَإِلَا أَهْرَاقَهُ وَلَكِنِ اجْعَلُونِي وَالْمُعُولِ فَي أَوْلِ الدُّعَاءِ وَأُوسَطِهِ وَآخِدِهِ وَ

وَمِنْهَا وَهُوَ مِنْ آكَلِهَا عَقِبُ دُعَاءِ الْقُنُوتِ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَلَمْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ اللّهُمَّ الْهِبُمَّ الْهَدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي الْهُ عَلَيْتَ وَعَافِئِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتِ وَمِالِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِيْي اللّهُ عَلَى النّبِي . وَمِنْهَا أَثْنَاءَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ رُويَ لَا لِكَ عَنِ ابْنِ ابْرَكْتَ رَبّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلّى اللّهُ عَلَى النّبِي . وَمِنْهَا أَثْنَاءَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ رُوييَ لَاللّهُ عَلَى النّبِي . وَمِنْهَا أَثْنَاءَ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ رُوييَ لَاللّهُ عَنْ ابْنِ ابْنِ اللّهُ عَنْهُ . وَمِنْهَا عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ فَاطِمَةً مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ . وَمِنْهَا عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ فَاطِمَةً مَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ صَلّى عَلَى مُرْبِي وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ وَصَلّمَ أَوْدًا خَرَجَ صَلّى عَلَى مُمْحَمّدِ وَسَلّمَ ثُمَّ قَالَ اللّهُمُ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ وَضَلّمَ ثُمَ قَالَ اللّهُمُ اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضَلِكَ .

وَمِنْهَا فِي صَلاَةِ الْجَنَازَةِ فَإِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ إِحْدَى التَّكْبِيرَاتِ وَبَعْدَ الْأُولَى وَأَنْ يُصَلِّي عَلَى اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النَّانِيَةِ وَيَدْعُوَ لِلْمَيْتِ بَعْدَ النَّالِئَةِ وَيَقُولَ بَعْدَ الرَّالِيَةِ وَلَدْعُو لِلْمَيْتِ بَعْدَ النَّالِئَةِ وَيَقُولَ بَعْدَ الرَّالِيَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النَّانِيَةِ وَيَدُعُولَ بَعْدَ النَّالِيَةِ وَيَقُولَ بَعْدَ الرَّالِعَةِ اللَّهُمُ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنًا بَعْدَهُ وَفِي ذَلِكَ حَدِيثٌ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَمِنْهَا عِنْدَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَمِنْهَا عِنْدَ الأَجْتِمَاعِ وَمِنْهَا عِنْدَ النَّالِيَةِ أَيْ بَعْدَ الْفُرَاغِ مِنْهَا. وَمِنْهَا عِنْدَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَمِنْهَا عِنْدَ الأَجْتِمَاعِ

وَالتَّفَرُقِ لِمَا رَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيّهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءً غَفَر لَهُمْ وَالتَّرَةُ النَّقُصُ أَوِ التَّبِعَةُ أَوِ الْحَسْرَةُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقْعُدُونَ ثُمَّ شَاءً غَفَر لَهُمْ وَالتَّرَةُ النَّقْصُ أَوِ التَّبِعَةُ أَوِ الْحَسْرَةُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقْعُدُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَلاَ يُصَلُّونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةُ لِمَا يَرَوْنَ مِنَ النَّوْابِ لِمَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ لِمَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وُضُوءَ لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَمِنْهَا عِنْدَ نِسْيَانِ الشَّيْءِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَسِيتُمْ شَيئًا فَصَلُوا عَلَيَّ تَذْكُرُوهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى رَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ. وَمِنْهَا بَعْدَ الْعُطَاسِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُ وَجَمَاعَةً. وَمِنْهَا عِنْدَ زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ رَدُّ اللّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ عَلَيْ إِلاَّ رَدُّ اللّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدًّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ عَلَيْ إِلاَّ رَدُّ اللّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدًّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ عَلَيْ قَالَ عَلَيْ إِلاَّ رَدُّ اللّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ صَلَّى عَلَيْ عِنْ السَّلاَةِ فِيهِ قَلْولِ عَلَيْ صَلاَتُكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيْ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَفْضَلِ أَيْمِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلَقَ اللّهَ آدَمَ وَفِيهِ قَالُ رَسُولُ اللّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضَةً فَأَكْثِرُوا عَلَيْ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيْ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَى اللّهَ حَرَّمَ عَلَى اللّهُ وَكَيْمَةً وَغِيرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزِيمَةً وَغَيْرُهُ .

وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمْرَ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهَا أَجَابَ ابْنُ الْقَيِّمِ خُصُوصِيَّةِ الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهَا أَجَابَ ابْنُ الْقَيِّمِ خُصُوصِيَّةِ الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَامِ وَلِيَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَامِ وَلِيَامِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَامِ وَلَيْهِ فِيهِ بِأَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْدُ الْأَنَامِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَامِ وَلِيَامَ وَلَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْدُ الْأَنْامِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيْامِ وَلِيَامَ وَلَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيْامِ وَلَا أَوْلَ عَلَيْهِ فِيهِ مَنْ حَكْمَةِ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ كُلُّ خَيْرٍ نَالَتُهُ أُمَّتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْظَمُ كَرَامَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ اللَّهُ لِأُمْتِهِ بَيْنَ خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْظَمُ كَرَامَةٍ عَلَى يَذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ اللَّهُ لِأُمْتِهِ بَيْنَ خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْظَمُ كَرَامَةٍ عَلَى يَذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَعَ اللَّهُ لِأُمْتِهِ بَيْنَ خَيْرِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعْظَمُ كَرَامَةٍ

تَخْصُلُ لَهُمْ إِنَّمَا تَحْصُلُ لَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ فِيهِ بَعْثَهُمْ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَقُصُورِهِمْ فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ يَوْمُ عِيدِهِمْ فِي الدُّنْيَا ويوم يَوْمٌ فِيهِ يُسْعِفُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ يَوْمُ عِيدِهِمْ فِي الدُّنْيَا ويوم يَوْمٌ فِيهِ يُسْعِفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِطَلِبَاتِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ وَلاَ يَرُدُ سَائِلَهُمْ وَهُذَا كُلُهُ إِنَّمَا عَرَفُوهُ وَحَصَلَ لَهُمْ بِسَبِيهِ وَعَلَى يَعَالَى بِطَلِبَاتِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ وَلاَ يَرُدُ سَائِلَهُمْ وَهُذَا كُلُهُ إِنَّمَا عَرَفُوهُ وَحَصَلَ لَهُمْ بِسَبِيهِ وَعَلَى يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمِنْ شُخْرِهِ وَحَمْدِهِ وَأَدَاءِ الْقَلِيلِ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَخْثِرُوا مِنَ الصَّلاَقِ عَلَيْهِ فَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ شُخْرِهِ وَحَمْدِهِ وَأَدَاءِ الْقَلِيلِ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَخْثِرُوا مِنَ الصَّلاَقِ عَلَيْهِ فِي هُذَا الْيَوْمِ وَلَيْلَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَأَمَّا فَضِيلَةُ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِهَا فِي أَحَادِيثَ قَوِيَةٍ أَمْنَلُهَا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَجَاتٍ رَوَاهُ الطَّبُرَانِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ إِنَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُعْتَعَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ إِنَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا لَكُ مَلُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم وَالسُّرُورُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا لَكُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلْمُ وَاللّهُ إِلّهُ مَلْمُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاً صَلّمَ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمّتِكَ إِلاً سَلّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَالْ بَلَى رَوَاهُ الْإِمْامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلاَةً لَمْ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيْ فَلْيُقْلِلْ عَبْدٌ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلاةً طَلَيْهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ بِهَا سَبْعِينَ صَلاّةً فَلْيَقْلِلْ عَبْدٌ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرُ رَوَاهُ الْإِمَامُ طَلاةً صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتْهُ بِهَا سَبْعِينَ صَلاّةً فَلْيَقْلِلْ عَبْدٌ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْ لِيُكْثِرُ رَوَاهُ الْإِمَامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكُمْ وَاللّهُ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلاةَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاّتِي عَلَى اللّهُ عَلَيْ فَالنّصْفُ قَالَ مَا شِفْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالنّصْفُ قَالَ مَا شِفْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالنّصْفُ قَالَ مَا شِفْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَالنّصْفُ قَالَ مَا شِفْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ أَلْكُ مُنْ اللّهُ وَمُلاَتِي عَلَى اللّهُ وَمُلاَتِي كُلّهَا قَالَ إِذَا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، قَالَ اللّهَ وَمَلاَئِكُمُ يُولُولُ اللّهَ وَمُلاَتِي عَلَى اللّهُ وَمُلاَعُونُ عَلَى اللّهُ وَمُعَلّمُ وَيُعْرَدُ الصَّلاقِ عَلَى اللّهُ وَمُلاَئِكُ وَاللّهُ وَمُلاَئِي عَلَى اللّهُ وَمُلاَئِكُ مَنْ اللّهُ وَمُكْتُهُ يُعْلَى اللّهُ وَمُلَامًا عَلَى اللّهُ وَمُلاَئِكُ وَقُلْ فِي وَقْتِ وَسَلّمَ فِي وَقْتِ وَمُ الْمُولِ الْمُؤْلِلُ عَلْكُولُكُ مُولُولُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُلُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهُ وَمُلْكُولُولُ مَلْ اللّهُ وَمُولُولُولُ اللّهُ وَلَا يُسْلَمُ اللّهُ وَمُلْكُولُ اللّهُ وَمُلّمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْلُهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْرَاكُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ ال

### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

# فِي ذِكْرِ مَحَبَّةِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَآلِهِ وَقَرَابَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ اعْلَمْ أَنَّ اللّه تَعَالَى لَمَّا اصْطَفَى نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ سِوَاهُ وَخَصَّهُ بِمَا عَمَّهُ بِهِ مِنْ فَضْلِهِ الْبَاهِرِ وَحَبَاهُ أَعْلَى بِبَرَكَتِهِ مَنِ انْتَمَى إِلَيْهِ نَسَبًا أَوْ يَسْبَةً وَرَفَعَ مَنِ انْطَوَى عَلَيْهِ نُصْرَةً وَصُحْبَةً وَأَلْزَمَ مَوَدَّةً قُرْبَاهُ كَافَّةً بَرِيَّتِهِ وَفَرَضَ مَحَبَّةً جُمْلَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمُعَظِّمِ وَذُرِيَّتِهِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّة فِي الْقُرْبَى﴾ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمُورى: ٢٦] وَيُرْوَى أَنْهَا لَمَّا نَزَلَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ قَرَابَتُكَ هُولاً عِقَالَ عَلِيَّ وَقَاطِمَةُ وَالْمَلَهُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ مَنْ قَرَابَتُكَ هُولاً عِقَالَ عَلِيَّ وَقَاطِمَةُ وَالْمَهُ وَالْمَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ الْبَيْتِ فِي هُذِهِ الْأَيْةِ فَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي وَالْمُعَلَى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي نِسَاءِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عِخْوِمَة. اللّهُ عَنْهُمَا أَنْهَا نَزَلَتْ فِي نِسَاءِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عِخْوِمَةً .

وَعَنْ أُمِ سَلَمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ إِذْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِبُرْمَهِ فِيهَا خَزِيرَةٌ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بِهَا فَقَالَ اذْعِي زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ قَالَتْ فَجَاءَ عَلِي جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِبُرْمَهِ فِيهَا خَزِيرَةٌ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَزِيرَةِ وَتَحْتَهُ كِسَاءٌ قَالَتْ وَأَنَا فِي وَحَسَنْ وَحُسَيْنٌ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الْخَزِيرَةِ وَتَحْتَهُ كِسَاءٌ قَالَتْ وَأَنَا فِي اللّهُ عَرَّ وَجَلّ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنّهَا يُرِيدُ اللّهُ لِينْهِ مِنَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ مَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] قَالَتْ فَأَخَذَ فَصْلَ الْكِسَاءِ وَغَشّاهُمْ بِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ مَطْهِيرًا فَالسَّمَاء ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هُولًاء أَهلُ بَيْتِي وَحَامَّتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرَّجْسَ الْمَالَقِي وَعَامِّي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرَّجْسَ الْمَالَقُولُ وَيُطَهّرُكُمْ مَطْهِيرًا قَالَتْ فَأَذْحَلْتُ رَأْسِي مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ وَأَنَا مَعَكُمْ يَا وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّكِ وَطَهْرُهُمْ تَطْهِيرًا قَالَتْ فَأَذْحَلْتُ رَأْسِي مِنَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ وَأَنَا مَعَكُمْ يَا وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ إِنِّكِ إِلَى خَيْرٍ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَالْخَزِيرَةُ لَحْمٌ يُقْطَعُ صِغَارًا وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ كَثِيرٌ فَوْ الْمَامُ أَخْمَدُ وَالْمَرَالُ اللّهُ عَلَيْهِ الدَّقِيقُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَحْمٌ فَهِي عَصِيدَةٌ وَالْكِسَاء مِرْطٌ مِنْ شَعْرٍ وَالْمِرْطُ هُو كُلُ ثَوْبٍ غَيْرٍ مَخِيطٍ وَحَامِّيْ أَيْ خَاصِيقٍ .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَتْ هٰذِهِ اللّهَ فِي عَلِيٌ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَفَاطِمَةَ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ نَزَلَتْ هٰذِهِ اللّهَ فِي عَلِيٌ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَفَاطِمَةَ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمًّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا

آَتَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأُجِيبَهُ وَإِنِّي تَارِكَ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهِمَا كِتَابُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخُذُوا بِهِ وَحَثَّ فِيهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أَذَكُرُكُمُ اللّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقِيلَ لِزَيْدِ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ قَالَ بَلِي إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلٰكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قِيلَ أَيْشِهِ مَنْ كُومُ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ مَنْ هُمْ قَالَ آلُ عَلِي وَآلُ جَعْفَرِ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ الْعَبَّاسِ قِيلَ كُلُّ هُؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَالثَّقَلُ كُلُّ شَيْءٍ نَفِيسٍ مَصُونٍ.

وَلاَ يَشُكُ مَنْ تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ أَن نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاخِلاَتٌ فِي الاَّيَةِ الْكَرِيمَةِ فَإِنَّ سِيَاقَ الْكَلاَمِ مَعَهُنَّ وَلهذَا اخْتِيَارُ ابْنِ عَطِيَّةً بَعْدَ نَقْلِ أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُمْ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أَدْعَى فَأُجِيبَ وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللّهِ وَعِنْرَتِي كِتَابُ اللّهُ حَبْلٌ مَمْدُودُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِنْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِنْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنْهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِنْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنْهُمَا لَنْ يَفْتَرِقًا حَتَّى الْمَوْضَ فَانْظُرُوا بِمَاذَا تَخْلُفُونِي فِيهِمَا. وَعِنْرَةُ الرَّجُلِ أَهْلُهُ وَأَقَادِبُهُ.

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِه رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالْمُرَاقَبَةُ لِلشَّيْءِ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ يَقُولُ اخْفَظُوهُمْ وَلاَ تُؤذُوهُمْ، وَقَالَ أَيْضًا لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُ اللّهِ وَأَحِبُوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَفِي أَحِبُوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَفِي الْمَنَاقِيْ .

وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَغَدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيً أَنْهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَفِي لَفْظِ آخَرَ أَمَّا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى وَلَمَّا كَانَ هَارُونُ إِنِّمَا كَانَ خَلِيقَةً فِي حَيَاةٍ مُوسَى دَلَّ ذٰلِكَ عَلَى مِنْ يَمْنِ لِقَةٍ عَلِيٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيَاتِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ التَّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ مَنْ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِحَيَاتِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ التَّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ مَنْ عَلَيْ مَوْلاَهُ فَعَلِيٍّ مَوْلاَهُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَعْنِي بِذَٰلِكَ وَلاَءَ الْإِسْلاَمِ كَقَوْلِهِ تَعْالَى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّهَ مَوْلَى اللّهِ مَوْلَى اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلْهُ وَمَلُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَعْنِي بِذَٰلِكَ وَلاَءَ الْإِسْلاَمِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللّهُ عَلَيْ وَلَكَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مَوْلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَنْهُ يَعْنِي بِلْلِكَ وَمُولُ وَمُولُ وَعُمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الشَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمُنُ وَدًا ﴾ [مريم: ٢٦] نَزَلَتْ فِي عَلِيٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَلَقِيةِ الْعَالِمُ اللّهُ عَلَيْ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَلَقِيةِ وَاللّهُ وَمُو يُحِبُ عَلِيًا وَأَهْلَ بَيْتِهِ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَتْ فَاطِمَةُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا أَحَبُ الرِّجَالِ إِلَيْهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَفِي الْبُخَارِيِّ إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهِا أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي حَسَنٍ وَحُسَيْنِ اللّهُمَّ إِنِّي التَّوْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ أَنَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِي حَسَنٍ وَحُسَيْنِ اللّهُمَّ إِنِّي السّهَهَا فَأَحِبُهُمَا وَأَحِبٌ مَنْ يُحِبُّهُمَا، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْحَافِظِ السّلَفِيِّ قَالَ مَا أَحِبُهُمَا فَأَحِبٌهُمَا وَأَحِبٌ مَنْ يُحِبُّهُمَا، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْحَافِظِ السّلَفِيِّ قَالَ مَا رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلَيْ وَسَلّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيدِي وَاتَّكَا عَلَيَّ حَتَّى جِئْنَا سُوقَ قَيْنُقَاعَ فَنَظَرَ فِيهِ ثُمَّ وَسَلّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ ابْنِي قَالَ فَأَتَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ يَشْتَدُ حَتَّى وَقَعَ فِي وَسَلّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ ابْنِي قَالَ فَأَتَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ يَشْتَدُ حَتَّى وَقَعَ فِي وَحَجْرِهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفْتَحُ فَمَهُ ثُمَّ يُدْخِلُ فَمَهُ فِي فَمِهِ وَيَقُولُ اللّهُمُ إِنِي أَجِبُهُ فَأَحِبُهُ وَأَحِبٌ مَنْ يُحِبُهُ ثَلَاثَ مَوْاتٍ .

وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ لَمْذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَعِيَّةِ هُنَا الْمَعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الْمَقَامُ بَلْ مِنْ جِهَةِ رَفْعِ الْحِجَابِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأُولُئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيْنَ وَالْصَدِّيقِينَ ﴾ [النساء: ٢٩] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ حَمَلَ الْحَسَنَ وَهُو وَالصَّدِيقِينَ ﴾ [النساء: ٢٩] وَعَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ حَمَلَ الْحَسَنَ وَهُو يَقُولُ: بِأَبِي شَبِيةَ بِالنِّينِ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلَى وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ يَقُولُ: بِأَبِي شَبِيةً وَاللّهِ عَلَيْهِ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ وَعَلِي اللّهُ عَنْهُ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَذْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ وَلَى اللّهُ عَنْهُ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَذْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبُّكُمْ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَمِي فَقَدْ آذَانِي فَإِنَّمَا عَمُ الرَّجُلِ صِنْو أَبِيهِ رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ وَقَالَ عَمْ الرَّجُلِ صِنْو أَبِيهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَقَالَ عَمْ لَعَرْقِ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ أَصْلَ الْمِنْ أَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْمَالُونُ أَنْ تَطَلَعَ نَخْلَتَانِ مِنْ عِرْقِ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ أَصْلَ أَبِي وَاحِدٌ .

وَجَلَّلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَبَنِيهِ بِكِسَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِئَةً لاَ تُغَادرُ ذَنْبًا إِلاَّ سَتَرَتْهُ اللَّهُمَّ احْفَظْهُ فِي وَلَدِهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ السَّرِيِّ غَطَّاهُمْ بِشَمْلَةً لَهُ سَوْدَاءً مُخَطَّطَةٍ بِحُمْرَةٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هُؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي وَعِثْرَتِي السَّرِيِّ غَطَّاهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِهِمْ بِهٰذِهِ الشَّمْلَةِ قَالَ فَلَمْ يَبْقَ فِي الْبَيْتِ مَدَرَةٌ وَلاَ بَابٌ إِلاَّ أَمَّنَ.

وَالْمَدَرَةُ التُّرَابُ وَأَمَّنَ قَالَ آمِينَ مُعْجِزَةً لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْلَةُ الْكِسَاءُ سُمِّيَ شَمْلَةً لِأَنَّهُ يُشْتَمَلُ بِهِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ إِنِّي أُحِبُّكَ حُبَيْنِ حُبًّا لِقَرَابَتِكَ مِنْي وَحُبًّا لِمَا كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ حُبٌ عَمَي لَكَ، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبَيْنِ حُبًّا لِقَرَابَتِكَ مِنْي وَحُبًّا لِمَا كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ حُبٌ عَمَي لَكَ، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَوْمَ حُنَيْنِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ خَيْرِ أَهْلِي، وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَبْغُضْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ أَذْخَلَهُ اللّهُ النَّارَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْأَرْبَعَةَ آلَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَعِثْرَتَهُ وَذُوي الْقُرْبَى مَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ وَقَدْ وَقَعَ الْإِصْطِلاَتُ عَلَى اخْتِصَاصِهِمْ مِنْ بَيْنِ ذُوِي الشَّرفِ بِالشَّطْفَةِ الْخَضْرَاءِ أَيَّامَ الْمَأْمُونِ الْعَبَّاسِيِّ ثُمَّ انْقَطَعَ إِلَى عَلَى اخْتِصَاصِهِمْ مِنْ بَيْنِ ذُوِي الشَّرفِ بِالشَّطْفَةِ الْخَضْرَاءِ أَيَّامَ الْمَأْمُونِ الْعَبَّاسِيِّ ثُمَّ انْقَطَعَ إِلَى أَوَاخِرِ الْقَرْنِ النَّامِينِ فَآمَرَ السُّلْطَانُ الْأَشْرَفُ سَنَةَ ثَلاَثِ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِيانَةِ أَنْ يَمْتَازُوا عَنِ النَّاسِ بِعَصَائِبَ خُضْرِ عَلَى الْعَمَاثِمِ فَفُعِلَ ذٰلِكَ بِمِصْرَ وَالشَّأْمِ وَغَيْرِهِمَا.

وَأَمَّا الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَينَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ أَخْبَرَ سُبْخَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ سَيِّدُنَا مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَسُولُهُ حَقًا مِن غَيْرِ شَكْ وَلا رَيْبٍ فَقَالَ: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩] ثُمَّ تَنَى بِالنَّنَاءِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَينَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] ثُمَّ قَلَى بِالنَّنَاءِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَينَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَوفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْكُفّارِ وَالرَّحْمَةِ عِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكُفّارِ وَالرَّحْمَةِ بِالشَّدِةِ عَلَى الْكُفَّارِ وَالرَّحْمَةِ بِاللّهُ لِللّهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَالرَّحْمَةِ بِالْأَخْيَارِ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِمْ بِكَفْرَةِ الْأَعْمَالِ مَعَ الْإِخْلاصِ التّامُ فَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِمْ أَعْجَبَهُ سَمَتُهُمْ وَمَدْيُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْمٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ﴾ [الفتح: ٢٩] أَيْ أَوْرَاقِ وَمَنْ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْرُوعُ وَمَعْلُمُ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْمُ أَخْرَجُ شَطْأَهُ ﴾ [الفتح: ٢٩] أَيْ أَوْرَاقُهُ وَعُسْنُ مَعْهُ كَالشَّوْءِ فَعَنْ مَعْ الزَّرْعِ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَمِنْ لَمْلُو الْآيَةِ الْتَرْعَ الْإِمْ الْكُفَّارَ وَمِنْ لَمْلُو الْآيَةِ الْتَرْعَ الْإِمْ الْكُفَّارَ وَمِنْ لَمْلُو اللّهُ مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الزَوْهُ وَاعْمُ مَعْهُ كَالشَّطُء مَع الزَّرْعِ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَمِنْ لَمْذِهِ الْآيَةِ الْتَرْعَ الْإِلْكَ وَعَلَى مُوهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الْمُعْمَلِهُ وَالْكُولُ وَمُ اللّهُ مَلْكُولُ وَمُنْ مَعْهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْمَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهُ وَالللْمُ الْعَلَاقُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَهُ الللهُه

فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ تَكْفِيرَ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَبْغُضُونَ الصَّحَابَةَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَغِيظُونَهُمْ وَمَنْ غَاظَهُ الصَّحَابَةُ فَهُوَ كَافِرٌ وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذٰلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ الصَّحَابَةُ فَهُو كَافِرٌ وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى ذٰلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ الصَّحَابَةِ كَثِيرَةٌ وَيَكْفِي ثَنَاءُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاهُ عَنْهُمْ وَقَدْ وَعَدَهُمُ اللّهُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا وَوَعْدُ اللّهِ حَقْ وَصِدْقُ لاَ مُبَدِّل لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّصَارَى كَانُوا إِذَا رَأُوا الصَّحَابَةَ الَّذِينَ فَتَحُوا الشَّامُ يَقُولُونَ وَاللّهِ لَهُولاءَ حَيْرٌ مِنَ الْحَوَادِيِّينَ النَّصَارَى كَانُوا إِذَا رَأُوا الصَّحَابَةَ الَّذِينَ فَتَحُوا الشَّامُ يَقُولُونَ وَاللّهِ لَهُولاءَ خَيْرٌ مِنَ الْحَوَادِيِّينَ فِي النَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ مُعَظَمًا فِي النَّفِرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي النَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ اللهُ تَعْمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ [الفتح: ٢٩] اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلَامُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَاهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ الْمُتَحِدَدِ الْآلَالَةُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ السَّعِيْدِ الْعَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَالصَّحَابِيُّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ سَاعَةً وَمَاتَ عَلَى ذَٰلِكَ، وَقَدْ أَجْمَعَ جَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَف وَالْخَلَفِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ وَأَفْضَلُهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَخَوَاصٌ الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ لِمَا رَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَلْ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الْبُحَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي أَمُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَالْقَرْنُ أَهْلُ زَمَانٍ وَاحِدٍ مُتَقَارِبٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ الْمَقُضُودَةِ وَيُطْلَقُ عَلَى مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَانِ اخْتَلَفُوا فِي تَخدِيدِهَا مِنْ عَشَرَةٍ أَعْوَامٍ إِلَى مِاتَةٍ وَعِشْرِينَ. وَالْمُرَادُ بِقَرْنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ الصَّحَابَةُ، وَآخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِلاَ خِلاَفِ أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُ وَكَانَ مَوْتُهُ سَنَةً مِاتَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، مَاتَ مِنْهُمْ بِلاَ خِلاَفِ أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ وَكَانَ مَوْتُهُ سَنَةً مِاتَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ، وَأَمَّا عِدَّةُ أَضْحَابِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى لِكَثْرَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَوَّلَ اللّهُ تَعَالَى لِكَثْرَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَوَّل الْبِعْتَةِ إِلَى أَنْ مَاتَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُويَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْ مِاتَةٍ أَلْفِي وَاللّهُ مَا أَلْهُ مَالًا مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُويَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْ مِاتَةٍ فَي مِشْرِينَ أَلْفًا.

وَأَفْضَلُهُمْ عَلَى الْإِطْلاَقِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ إِجْمَاعًا أَبُو بَكْرِ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سُفْيَانُ وَذَهَبَ بَعْضُ السَّلَفِ إِلَى تَقْدِيمِ عَلِيٍّ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سُفْيَانُ النَّوْدِيُ وَالْجَمْهُورُ عَلَى تَقْدِيمٍ عُثْمَانَ وَعَنْ مَالِكِ الْوَقْفُ أَيْ لاَ يُفَصِّلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ قَالَ الإِمَامُ أَبُو مَنْصُورِ الْبَعْدَادِيُ أَصْحَابُنَا مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ السَّتَةُ قَالَ الإِمَامُ أَبُو مَنْصُورِ الْبَعْدَادِيُ أَصْحَابُنَا مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَ أَفْضَلَهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ السَّتَةُ اللَّهُ الْمَتَقَلِقُومُ الْخَشَرَةِ يَعْنِي طَلْحَةً وَالزَّبَيْرَ وَسَعْدًا وَسَعِيدًا وَعَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَبًا عُبَيْدَةً عَامِرَ بْنَ عَوْفٍ وَأَبًا عُبَيْدَةً عَامِرَ بْنَ عَوْفٍ وَأَبًا عُبَيْدَةً عَامِرَ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنِّةِ فِي الرَّيَاضِ عَنْ أَنْسِ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْهُ قَالَ إِنَّ اللّهَ افْتَرَضَ الطَّبَرِيُّ فِي الرِيَاضِ عَنْ أَنْسِ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللّهَ افْتَرَضَ الطَّبُويُ فِي الرِيَاضِ عَنْ أَنْسِ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللّهَ افْتَرَضَ عَلْهُ وَلَا الْحَبْ مُ كُبُّ أَبِي بَكُو وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُلَى كُمَا الْطَوْمُ وَلاَ الْحَجْ .

وَعَنْ أَنَسِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ أَبِي بَكْرِ وَاجِبٌ عَلَى أُمَّتِي، وَأَخْرَجَ الْأَنْصَادِيُّ عَنْ أَنَسِ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرِ لَيْتَ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللّهِ نَحْنُ إِخْوَانُكَ قَالَ لاَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي إِخْوَانِي اللّهِينَ لِقِيتُ إِخْوَانِي وَصَدَّقُوا بِي وَأَحَبُّونِي حَتَّى إِنِي لاَّحَبُ إِلَى أَحَدِهِمْ مِنْ وَلَذِهِ وَوَالِدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ لَمْ يَرُونِي وَصَدَّقُوا بِي وَأَحَبُّونِي حَتَّى إِنِّي لاَّحَبُ إِلَى أَحَدِهِمْ مِنْ وَلَذِهِ وَوَالِدِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ أَمَا نَحْنُ إِخْوَانُكَ قَالَ لاَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي أَلا تُحْبُونَ يَا تَهُ لَا أَنْهُمْ أَصْحَابِي أَلاَ تُحْبُ يا أَبُا بَكْرٍ قَوْمًا أَحْبُوكَ بِحُبِّي إِيَّاكَ قَالِ

فَأَحبَّهُمْ مَا أَحَبُّوكَ بِحُبِّي إِيَّاكَ فَمَحبَّةُ مَنْ أَحبَّهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَآلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ عَلاَمَةٌ عَلَى مَحبَّةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنَّ مَحبَّتَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلاَمَةٌ عَلَى مَحبَّةِ اللّهِ تَعَالَى وَكَذٰلِكَ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمْ وِبُغْضُ مَنْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلاَمَةٌ عَلَى مَحبَّةِ اللّهِ تَعَالَى وَكَذٰلِكَ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمْ وِبُغْضُ مَنْ أَخبُ مَنْ يُجبُهُ وَأَبْغَضَ مَنْ يُبْغِضُهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿لاَ تَجِدُ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] فَحُبُ آلِ بَيْتِهِ قَوْمًا يُؤْمِئُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ يُوَادُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢] فَحُبُ آلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلاَدِهِ وَالْمَاتُ الْمُوبِقَاتِ الْمُعْلِكَاتِ الْمُعْلِكَاتِ .

وَمِنْ مَحَبَّتِهِمْ وُجُوبُ تَوْقِيرِهِمْ وَبِرُهِمْ وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِهِمْ وَالاَفْتِدَاءِ بِهِمْ بِأَنْ يَمْشِيَ عَلَى سَنَنِهِمْ وَآذَابِهِمْ وَآذَى اللّهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَمَنْ أَثْنَى اللّهُ عَلَيْهِمْ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَمَنْ أَثْنَى اللّهُ عَلَيْهِ فَهُو وَاجِبُ النَّنَاءِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ مَنِ اعْتَرَفَ بِأَنَّ أَفْضَلَ الأُمَّةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ أَبُو بَكُو ثُمَّ عُمْرُ ثُمَّ عُنْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ لَكِنَّهُ أَحَبُ عَلِيًّا أَكْثَرَ مِن الْمَحَبَّةُ الْمَحْبَةُ الْمَدَّبَةُ وَمُدَا لَمْ مَعْنَى لِذَٰلِكَ إِذِ الْمَحَبَّةُ الْإَنْمَةِ وَمُقَلِيَّةِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْ لِكَنْ إِلاَ بِلِسَانِهِ وَآمًا بِقَلْبِهِ فَهُو مُفَضَلٌ لِعَلِيٍّ لِكَوْنِهِ أَجَهُ لاَزِمَة لاَ مَعْنَى لِذَٰلِكَ إِذِ الْمَحَبَّةُ لاَزِمَةً لِللّهُ عَلَى مَحَبَّةُ أَبِي بَكُو وَهُ مَحَبَّةً دِينِيَّةً وَاللّهُ الْمَذَكُورَةُ مَحَبَّةً دُنْيُويَّةً وَلِيْ وَاللّهُ الْمَذَكُورَةُ مَحَبَّةُ دُنْيُويَةً وَاللّهُ الْمَذَكُورَةُ مَحَبَّةُ دُنْيُويَةً وَاللّهُ الْمَذَكُورَةُ مَحَبَّةُ دُنْيُويَةً وَاللّهُ اعْلَى مَنْ الْمَعَبَةُ دُنْيُولِيْ وَلَ كَانْتِ الْمَحَبَّةُ الْمَالِيَةِ وَلَمْ اللّهُ الْمَنْ الْمَعْلِيَةِ وَلَيْلُهُ الْمُعْلِيِّةِ وَلِيْ كَانِورَةً مَلِي اللّهُ الْمَنْ الْمَعْلِي فَلَا اللّهُ الْمَلْمُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ وَلِي فَلْ الْمُعْلِي فَلَالُهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِي الللّهُ الْمَلْمُ الْمُعْلِي الللّهُ الْمُعْلِي الللهُ الْمُعْلِي الللهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الللهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الللّهُ الْمُلِيلُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الللّهُ الْمُلْمُ الللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُلْمُ الللللّهُ اللللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ

قَالَ سَهْلُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ التَّسْتُرِيُّ لَمْ يُؤْمِنُ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن لَمْ يُوقُرُ أَصْحَابَهُ وَلَمْ يُعِزَّ أَوَامِرَهُ، وَمِمَّا يَجِبُ أَيْضَا الإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ أَيْ وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْأَخْتِلاَفِ وَالْإِضْرَابُ عَنْ أَخْبَارِ الْمُؤَرِّخِينَ وَجَهَلَةِ الرُّوَاةِ وَصُلاَّلِ الشَّيعَةِ وَالْمُبْتِدِعِينَ الْقَادِحَةِ فِي أَحَدِ مِنْهُمْ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا وَأَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ فِيمَا نُقِلَ فِي أَحَدِ مِنْهُمْ قِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا وَأَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ فِيمَا نُقِلَ فِي أَحْدِ مِنْ الْفَتِنِ أَحْسَنُ التَّاوِيلاَتِ وَيُخْرَجَ لَهُمْ أَصُوبُ الْمَخَارِجِ إِذْ هُمْ أَهْلُ مِن الْهُ عَلَيْهِ مِنَ الْفِيتِ أَحْسَنُ التَّاوِيلاَتِ وَيُخْرَجَ لَهُمْ أَصُوبُ الْمَخَارِجِ إِذْ هُمْ أَهْلُ ذَلِكَ كَمَا هُو مَشْهُورَ فِي مَنَاقِبِهِمْ وَمَعْدُودٌ مِنْ مَآثِرِهِمْ مِمَّا يَطُولُ إِيرَادُ بَعْضِهِ وَمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُنَازَعَاتِ وَالْمُحَارِبَاتِ فَلَهُ مَحَامِلُ وَتَأْوِيلاَتُ فَسَبُّهُمْ وَالطَّعْنُ فِيهِمْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُخْلِفُ مِنَ اللّهُ عَنْهِ الطَّعْنُ فِيهِمْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُخَالِفُ مِن اللّهُ عَنْهِ الطَّعْنُ فِيهِمْ إِذَا كَانَ مِمَّا يُخَالِفُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهَا وَإِلا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ الْقَلْمِيَةِ أَكُونُ مِنْ اللّهُ عَنْهَا وَإِلا فَبِدْعَةٌ وَفِسْقٌ قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ وَاللّهُ بِمَظَلِمَةٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَاللّهُ لِيسَتْ مِمَّا رَهِبُ وَاللّهُ لِمُعْلِمَةٍ أَحَدِ مِنْهُمْ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ بِمَظْلِمَةٍ أَحْدِ مِنْهُمْ وَاللّهُ لَيْسُتُ مِمَّا رَعْبُ وَالُهُ الْمُعْرِيمِ وَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللّهَ اللّهَ فِي أَصْحَابِي لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي مَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَخَافِي وَمَنْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاخِذَهُ رَوَاهُ الْمُخَلِّصُ الذَّهَبِيُ وَلهَذَا الْحَدِيثُ خُرِّجَ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ بِأَصْحَابِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ التَّأْكِيدِ وَالتَّرْغِيبِ فِي حُبِّهِمْ وَالتَّرْهِيبِ عَنْ بُعْضِهِمْ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى طَرِيقِ التَّأْكِيدِ وَالتَّرْغِيبِ فِي حُبِّهِمْ وَالتَّرْهِيبِ عَنْ بُعْضِهِمْ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى طَرِيقِ التَّأْكِيدِ وَالتَّرْغِيبِ فِي حُبِّهِمْ وَالتَّرْهِيبِ عَنْ بُعْضِهِمْ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ حُبَّهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَبُعْضُهُمْ بُعْضُهُمْ بُعْضًا لَهُ كَانَ كُفْرًا بِلاَ يَزَاعِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى آكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَلهَذَا يَدُلُ عَلَى كَمَالِ قُرْبِهِمْ مِنْهُ السَّابِقِ لَنْ يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى كَأَنَّ أَذَاهُمْ وَاقِعٌ عَلَيْهِ وَوَاصِلٌ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَفِي إِنَّذِيلِهِمْ مَنْزِلَةً نَفْسِهِ حَتَّى كَأَنَّ أَذَاهُمْ وَاقِعٌ عَلَيْهِ وَوَاصِلٌ إِلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ سَبٌ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِى فَاجْلِدُوهُ.

### المقصد الثامن

### فِي طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَوِّي الْأَمْرَاضِ وَالْعَاهَاتِ وَتَعْبِيرِهِ الرُّوْيَا وَإِنْبَائِهِ بِالْأَنْبَاءِ الْمُغَيَّبَاتِ

اعْلَمْ أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدِ إِلَى الْإِحَاطَةِ بِنُقْطَةٍ مِنَ بِحَارِ مَعَارِفِهِ أَوِ قَطْرَةٍ مِمَّا أَفَاضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ سَحَائِبٍ عَوَارِفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتُ مَا مَنَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِم وَخَصُّهُ بِهِ مِنْ بَدَائِعِ الْحِكَم وَحُسْنِ سِيَرِهِ وَحِكَم حَدِيثِهِ وَإِنْبَاثِهِ بِٱنْبَاءِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ وَٱلْأَمُّم ٱلْبَائِدَةِ وَالشَّرَائِعِ الدَّائِرَةِ كَقِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ مَعَ قَوْمِهِمْ وَخَبَرِ مُوسَى مَعَ الْخَضِرِ وِّيُوسُفَ مَعَ إِخْوَتِهِ وَأَصْحَابِ أَلْكَهْفِ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَبَذَءِ الْخَلْقِ وَأَخْبَارِ الدَّارِ الأخِرَةِ وَمَا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزُّبُورِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَإِظْهَارِ أَحْوَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهِمْ وَأَسْرَارِ عُلُومِهِمْ وَإِعْلاَمِهِ بِمَكْتُومِ شَرَائِعِهِمْ وَمُضَمَّنَاتِ كُتُبِهِمْ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا صَدَّقَهُ فِيهِ الْعُلْمَاءُ بِهَا وَلَمْ يَقْدِرُواً عَلَى تَكْذِيبٍ مَا ذَكَرَ مِنْهَا فَضْلاً عَمَّا أَفَاضَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَمَحَاسِنِ الْأَدَبِ وَالشَّيَم وَالْمَوَاعِظِ وَالْحِكَمِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى طُرُقِ الْحُجَجِ الْعَقْلِيَّاتِ وَالرَّدُ عَلَىۚ فِرَقِ الْأُمَم بِبَرَاهِينِ الْأَدِلَّةُ الْوَاضِحَاتِ وَالْإِشَارَةِ إِلَى فُنُون الْعُلُومِ الَّتِيَّ اتَّخَذَ أَهْلُهَا كَلاَمَهُ فِيهَا قُدْوَةً كَعُلُوم الْعَرَبِيَةِ وَقَوَانِينِ الْأَحْكَامُ الشَّرْعَيَّةِ وَالسِّيَاسَاتِ الْعَقْلِيَّةِ وَمَعَارِفِ عَوَارِفِ الْحَقَاثِقِ الْقَلْبِيَّةِ إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ ضُرُّوبِ الْعُلُومِ وَفَنُونِ الْمَعَارِفِ الشَّامِلَةِ لِمَصَالِحُ أُمَّتِهِ كَالْطُبِّ وَعَبْرِ الرُّؤيَا وَالْحِسَابِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا لَا يُعدُّ وَلاَ يُحَدُّ قَضَيْتَ بِأَنَّ مَجَالَ لهٰذَا الَّبَابِ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مُمْتَدٌّ تَنْقَطِعُ دُونَ نَفَادِهِ الْأَدِلاَّءُ وَأَنَّ بَحْرَ عِلْمِهِ. وَمَعَارِفِهِ زَاخِرٌ لاَ تُكَدِّرُهُ الدُّلاَّءُ وَأَنَّ ذٰلِكَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَشَرٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ اسْتِمْدَادُهُ مِنْ بِحَارِ الْقُدْرَةِ الْإِلْهِيَّةِ وَمَوَاهِبِهَا اللَّدُنَيَّةِ وَلَهُذَا الْمَقْصِدُ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاَثَةِ فُصُولٍ.

### الفصــل الأول

## فِي طِبُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَوِي الْأَمْرَاضِ وَالْعَاهَاتِ

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُودُ مَنْ مَرِضَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِنَّهُ

لَقَدْ عَادَ غُلاَمًا كَانَ يَخْدِمُهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَعَادَ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ وَعَرَضَ عَلَيْهِمَا الْإِسْلاَمَ فَأَسْلَمَ الْأَوَّلُ وَكَانَ يَهُودِيًّا.

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُنُو مِنَ الْمَرِيضِ وَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأَسْهِ وَيَسْأَلُ عَنْ حَالِهِ وَيَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ، وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ النَّبِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاهُ النَّبُولِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُولُ وَمُنَا مِنَ الْأَيْامِ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَلاَ وَقْتَا مِنَ الْأَوْقَاتِ فَتَرْكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُولُ وَسَلَّمَ يَخُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودِيُّ طَبِيتُ وَيَنْبَغِي اجْتِنَابُ التَّطْبِيبِ بِأَعْدَاءِ الدِّينِ الْحَيَادَةِ يَوْمَ السَّبْتِ مُخَالِفٌ لِلسَّنَةِ ابْتَدَعَهُ يَهُودِيُّ طَبِيبٌ وَيَنْبَغِي اجْتِنَابُ التَّطْبِيبِ بِأَعْدَاءِ الدِّينِ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَحْوِهِ لاَ سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ كَبِيرًا فِي دِينِهِ أَوْ عِلْمِهِ.

وَمِمًّا كَانَ يَفْعَلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَأْمُرُ بِهِ تَطْبِيبُ نَفُوسِ الْمَرْضَى وَتَقْوِيَةُ قُلُوبِهِمْ فَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَريضِ فَنَفْسُوا فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُطَيّبُ نَفْسَهُ وَفِي لَمَذَا الْحَدِيثِ نَوْع شَرِيفٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَريضِ فَنَفْسُوا فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُطَيّبُ نَفْسَ الْعَلِيلِ مِنَ الْكَلاَمِ الَّذِي تَقْوَى بِهِ الطَّبِيعَةُ وَتَنْتَعِشُ بِهِ الْفَوَّةُ وَفِي تَقْرِيحٍ نَفْسِ الْمَريضِ وَتَطْبِيبٍ قَلْبِهِ وَإِذْ خَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي شِفَاءِ الْقُوّةُ وَفِي تَقْرِيحٍ نَفْسِ الْمَريضِ وَتَطْبِيبٍ قَلْبِهِ وَإِذْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي شِفَاءِ وَلَقَيّةً وَفِي تَقْرِيحٍ نَفْسِ الْمَريضِ وَتَطْبِيبٍ قَلْبِهِ وَسَلّمَ يَسْأَلُ الْمَريضَ عَنْ شَكُواهُ وَكَيْفَ عِلْتِهِ وَخِفْتِهَا، قَالَ فِي الْهَدْي وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسْأَلُ الْمَريضَ عَنْ شَكُواهُ وَكَيْفَ يَجِدُ وَعَمًّا يَشْتَهِيهِ فَإِنِ اشْتَهَى شَيْئًا وَعَلَمَ أَنَّهُ لاَ يَضُونُهُ أَمْرَ لَهُ بِهِ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَرُبَّمَا كَانَ مَثْولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَبَّمَا كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ وَرُبَّمَا كَانَ يَقُولُ مِنْ وَضُوبِهِ وَرُبَّمَا كَانَ يَقُولُ بِسْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمَكَانَ الَّذِي يَأْلُمُ ثُمَّ يَقُولُ بِسْمِ اللّهِ.

وَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ وَفِي رِوَايَةٍ كَيْفَ أَصْبَحْتَ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ لَيْفَ هُوَ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ وَفِي رِوَايَةٍ كَيْفَ أَصْبَحْتَ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ دَاءً إِلاَّ وَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً رَوَاهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَاوُوا يَا عِبَادَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى أَصْحَابُ السَّنَيْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَاوُوا يَا عِبَادَ اللّهِ فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي لَفْظِ إِلاَّ السَّامَ وَهُو اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا وَهُوَ الْهَرَمُ وَفِي لَفْظِ إِلاَّ السَّامَ وَهُو اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا وَهُوَ الْهَرَمُ وَفِي لَفْظٍ إِلاَّ السَّامَ وَهُو اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا وَهُوَ الْهَرَمُ وَفِي لَفُظٍ إِلاَّ السَّامَ وَهُو اللّهِ مَنْ يَعْنِي إِلاَّ دَاءً الْمَوْتُ أَي الْمَوْتُ فِيهِ الْمَوْتُ فِيهِ الْمَوْتُ فِيهِ الْمَوْتُ أَي المَوْتُ أَي الْمَوْتُ أَيْمِ

الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ فَتَدَاوُوا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي الْبُخَارِيُّ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَلاَ يَجُوزُ الثَّذَاوِي بِالْحَرَامِ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ وَأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُنَافِي النَّاءِ بَرَأَ بِإِذِنِ اللهِ تَعَالَى، وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْإِشَارَةُ إِلَى إِثْبَاتِ الْأَسْبَابِ وَأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُنَافِي التَّوَكُل كَمَا لاَ يُنَافِيهِ دَفْعُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ بِالْأَكُلِ وَالشُّرْبِ وَكَذَلِكَ تَجَنَّبُ الْمُهْلِكَاتِ وَالدُّعَاءُ التَّوَاءُ وَلَا لَكَ اللهُ الشَّوْمِ وَكَذَلِكَ تَجَنَّبُ الْمُهْلِكَاتِ وَالدُّعَاءُ بِطَلَبِ الشَّفَاءِ وَدَفْعِ الْمَضَارُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَوَرَدَ فِي خَبَرِ إِسْرَائِيلِيٍّ أَنَّ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ يَا رَبٌ مِمَّنِ الدَّاءُ قَالَ مِنِي قَالَ فَمَا بَالُ الطَّبِيبِ قَالَ وَمُ اللهُ وَاءً عَلَى يَدَيْهِ .

وَأَيْنَ يَقَعُ طِبُ حُذَاقِ الْأَطِبَّاءِ الَّذِي غَايتُهُ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذَا مِنْ قِيَاسٍ وَحَدْسٍ وَتَجْرِبَةٍ مِنَ الْوَحْيِ الَّذِي يُوحِيهِ اللّهُ تَعَالَى إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْفَعُ وَيَضُرُّ فَيْسَبَهُ مَا عِنْدَ حُدَّاقِ الْأَطِبَّاءِ مِنْ الطُّبِ إِلَى هَذَا الْوَحْيِ كَيْسَبَةِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعُلُومِ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُهُنَا مِنَ الْأَدُويَةِ الَّتِي تَشْفِي مِنَ الْأَمْرَاضِ مَا لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهَا عُقُولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُهُنَا مِنَ الْأَدُويَةِ الَّتِي تَشْفِي مِنَ الْأَمْرَاضِ مَا لَمْ يَهْتَدِ إِلَيْهَا عُلُومُهُمْ وَتَجْرِبَتُهُمْ وَأَقْيِسَتُهُمْ مِنَ الْأَدُويَةِ الْقَلْبِيَّةِ وَالرُّوحَانِيَّةِ وَقُوقَةِ أَكَابِرِ الْأَطِبَّاءِ وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهَا عُلُومُهُمْ وَتَجْرِبَتُهُمْ وَأَقْيِسَتُهُمْ مِنَ الْأَدُويَةِ الْقَلْبِيَةِ وَالطَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ أَكُومُ عَلَى اللّهِ تَعَالَى وَالتَّوْكُلِ عَلَيْهِ وَالاَنْكِسَارِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ وَالشَّعْفَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ وَالتَّفْرِيجِ عَنِ الْمَكْرُوبِ فَإِنَّ هٰذِهِ الْأَدْوِيَةَ قَدْ جَرَّبَتُهُمْ وَالتَّوْمِ فِي الشَّفَاءِ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَادِ فَا لَهُ عَلَى الْمُعْلِعِ قَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَمِ وَالْمُعْلَعُ وَالْمَاعِ وَاللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

قَالَ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ جَرِّبْتُ ذَٰلِكَ وَاللّهِ مَرَّاتٍ فَوَجَدْتُهُ يَفْعَلُ مَا لَمْ تَفْعَلُهُ الْأَدُويَةُ الْحِسِيَّةُ وَلاَ رَيْبَ أَنَّ طُبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَيَقِّنُ الْبُرْءِ لِصُدُورِهِ عَنِ الْوَحْيِ وَمِشْكَاةِ النَّبُوَّةِ وَلاَ رَيْبَ أَنَّ طُبُّ النَّبُوَّةِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَيَقِّنُ الْبُرْءِ لِصُدُورِهِ عَنِ الْوَحْيِ وَمِشْكَاةِ النَّبُوَّةِ وَلَاكَ وَطِبُّ عَيْرِهِ أَكْفَرُهُ حَدْسٌ وَتَجْرِبَةً وَقَدْ يَتَخَلّفُ الشَّفَاء بِهِ وَتَلَقَيْهِ بِالْقَبُولِ وَأَظْهَرُ الْأَمْثِلَةِ فِي ذَٰلِكَ لَمَانِعِ قَامَ بِالْمُسْتَعْمِلِ مِن ضَعْفِ اعْتِقَادِ الشَّفَاء بِهِ وَتَلَقِيهِ بِالْقَبُولِ وَأَظْهَرُ الْأَمْثِلَةِ فِي ذَٰلِكَ الْمُنافِق بِالْقَبُولِ وَلَعْمَ النَّاسِ شِفَاءُ صَدْرِه بِهِ الْقُرْآنُ اللّهُ يَحْصُلُ لِبَعْضِ النَّاسِ شِفَاءُ صَدْرِه بِهِ لَقُورَانُ الطَّيْبَة وَالْقَدُولِ بَلْ لاَ يَرْيِدُ الْمُنَافِقَ إِلاَّ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ وَمَرَضَا إِلَى لَقُورَانِ اللّهُ وَلَا يَرْعِدُ الْمُنَافِق إِلاَ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِ وَمَرَضَا إِلَى مُرَضِهِ فَطِبُ النُبُوّةِ لاَ يُنَاسِبُ إِلاَّ الْأَبْدَانَ الطَّيِّبَة كَمَا أَنَّ شِفَاء الْقَرْآنِ لاَ يُنَاسِبُ إِلاَّ الْأَبْدَانَ الطَّيِبَة كَمَا أَنْ شِفَاء الْقَرْآنِ لاَ يُنَاسِبُ إِلاَّ الْأَبْدَانَ الطَّيِبَة كَمَا أَنْ شِفَاء الْقَرْآنِ لاَ يُنَاسِبُ إِلاَّ الْأَبْدَانَ الطَّيِبَة وَالْقُورَانِ النَّهُونِ عَنِ الْاسْتِشْفَاء بِالْقُرْآنِ اللّهِ وَالْمُورِ وَالْحَدِيمِ عَلِي الْمُورِةِ عَلَوْمَ النَّهُ وَالْمَالِقُورَانِ النَّهُ وَالْمُورُ الْمُعَلِقُ عَلَولِهُ مَا اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكِقُورَانِ اللْمُعَلِيقُ عَلَيْمُ مِلْكُولُ الْمُؤْلِقُورَانِ اللّهُ عَلَالَهُ مَلْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِولِ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْم

هُوَ الشَّفَاءِ النَّافِعُ، وَكَانَ عِلاَجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْضَى عَلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعِ: أَحَدُهَا: بِالْأَدُويَةِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالثَّالِثُ: بِالْمُرَكِّبِ مِنَ الْأَمْرَيْنِ.

## النوع الأول إلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَدُويَةِ الْإِلْهِيَّةِ

اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُنْوِلَ مِنَ السَّمَاءِ شِفَاءً قَطُّ أَعَمٌ وَلاَ أَنْفَعَ وَلاَ أَعْظَمَ وَلاَ أَنْجَعَ فِي إِزَالَةِ الدَّاءِ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُو لِلدَّاءِ شِفَاءٌ وَلِصَدَا الْقُلُوبِ جِلاَءٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦] وَمِنْ لِلْجِنْسِ لاَ لِلتَّبْعِيضُ فَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ الرُّوحَانِيَّةِ كَالأَعْتِقَادَاتِ الْبَاطِلَةِ وَالْأَخْلاَقِ الْمَذْمُومَةِ وَشِفَاءٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ مَن الْأَمْرَاضِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ الْجِسْمَانِيَّةِ لِأَنَّ التَّبَرُكَ بِقِرَاءَتِهِ يَنْفَعُ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرَاضِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمُ يَسْتَشْفِ بِالْقُرْآنِ فَلاَ شَفَاهُ اللَّهُ.

وَنُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ رَحِمَهُ اللّهُ أَنَّ وَلَدَهُ مَرِضَ مَرَضَا شَدِيدًا حَتَّى اَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ قَالَ فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ مَا بِوَلَدِي فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ آيَاتِ الشَّفَاءِ فَانْتَبَهْتُ فَأَفْكَرْتُ فِيهَا فَإِذَا هِيَ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ اللّهِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُوْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٤] ﴿وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [يونس: ٢٥] ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [يونس: ٢٥] ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِللّهِ سَلَالًا إِلَى السَّعْرَاء: ٢٨] ﴿وَيَنْ مُو لِللّهِ مِنْ عَلَالُهُ وَلَا لَمُونِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٢٨] ﴿وَلِنَالُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٢٨] ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠] ﴿قُلْ هُو لِلّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ [فصلت: ٤٤] قَالَ فَكَتَبْتُهَا ثُمَّ حَلَلْتُهَا بِالْمَاءِ وَسَقَيْتُهُ إِيَّاهَا فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ. قَوْلُهُ نُشِطَ أَيْ حُلًا وَالْجِيلُ الْحَبْلُ الّذِي يُعْقَلُ بِهِ الْبَعِيرُ.

وَتَأَمَّلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي بَعْضِ أَدْعِيتِهِ وَأَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي وَجِلاءَ حُزْنِي وَشِفَاءَ صَدْرِي. وَرَوَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الدَّوَا الْقُرْآنُ، وَهُهُنَا أَمَرٌ يَنْبَغِي أَنْ يُتَفَطَّنَ لَهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَيْمِ وَهُوَ أَنَّ الْآيَاتِ وَالْأَذْكَارَ وَالْأَذْعَةَ اللّهِ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَيْمِ وَهُو أَنَّ الْآيَاتِ وَالْأَذْكَارَ وَالْأَذْعَةَ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَكِنْ تَسْتَدْعِي آثُولِ الْمَحْلُ وَقُومً ثِي اللّهُ عَلَيْهِ السَّفَاءُ كَانَ لِضَعْفِ تَأْثِيرِ الْفَاعِلِ أَوْ لِعَدَمِ أَنْ إِلا الْمَعْفِ وَلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَاعِلُ أَوْ لِعَدَمِ أَنْ يَنْجَعَ فِيهِ الدَّوَاءُ كَمَا يَكُونُ ذَٰلِكَ نِي الْأَدْوِيَةِ وَالْأَنْواءِ الْمُسْتَقِيلُ أَوْ لِمَانِعِ قُويً فِيهِ يَمْنَعُ أَنْ يَنْجَعَ فِيهِ الدَّوَاءُ كَمَا يَكُونُ ذَٰلِكَ نِي الْأَدْوِيَةِ وَالْأَنْواءِ الْحَسِيّةِ.

وَمِنْ أَنْفَعِ الْأَذُويَةِ الدُّعَاءُ وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلاَءِ يُدَافِعُهُ وَيُعَالِجُهُ وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ وَيَرْفَعُهُ أَوْ يُخَفِّفُهُ إِذَا نَزَلَ وَهُوَ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ وَإِذَا جُمِعَ مَعَ الدُّعَاءِ حُضُورُ الْقَلْبِ وَصَادَفَ وَقْتًا مِنْ أَوْقَاتِ الْإِجَابَةِ كَثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ مَعَ الْخُضُوعِ وَالأَنْكِسَارِ وَالذَّلُّ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالطَّهَارَةِ وَرَفْعِ الْإِجَابَةِ كَثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ مَعَ الْخُضُوعِ وَالأَنْكِسَارِ وَالذَّلُّ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالطَّهَارَةِ وَرَفْعِ الْيَهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التُوْبَةِ وَالأَسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةِ وَأَلَحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَكْثَرَ التَّمَلُقُ وَالدُّعَاءَ وَالتَّوسُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لاَ يَكَادُ يُودُ أَبَدًا إِلَيْهِ بِأَسْمَاثِهِ وَصِفَاتِهِ وَتَوَجَّةَ إِلَيْهِ بَنِيهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لاَ يَكَادُ يُودُ أَبَدًا لاَ سِيئَمَا إِنْ دَعَا بِالأَذْعِيَةِ الَّتِي أَخْبَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهَا مُظِنَّةُ الْإِجَابَةِ أَوْ أَنْهَا مُتَضَمِّنَةُ لِلْاسِمِ الْأَعْظَمِ.

وَأَمَّا الرُّقَى فَاعْلَمْ أَنَّ الرَّقْيَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الطَّبُ الرُّوحَانِيُّ فَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرْضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَهِيَ الْفَلَقُ وَالنَّاسُ وَالْإِخْلاَصُ، يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرْضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَهِيَ الْفَلَقُ وَالنَّاسُ وَالْإِخْلاَصُ، وَمِنَ الطِّبُ الرُّوحَانِيُّ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ التَّغُويذِ فِي الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ وَبُ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧] وقد أَجْمَع الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَاذِ الرُّقَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ مَنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ أَوْ بِمَا لِلْهُ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِاللَّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يُعْرَفُ مَا مُعْرَفُ مِنْ عَيْرِهِ وَأَنَّ يَعْتَقِدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا بَلْ بِتَقْدِيرِ اللّهِ تَعَالَى .

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ كُنّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذُلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرَّقِي إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ. وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّقَى فَجَاءَ اللهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ قَالَ اعْرِضُوا عَلَيْهِ قَالَ مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ. وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ عَدِيثِ أَنَسٍ رَحْصَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقِي مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمَلَةِ وَلَيْ مَنْ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمَلَةِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقِي مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمَلَةِ وَلَيْ مَنْ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمَلَةِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقِي مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمَلَةِ وَلَا عَلَى مَنْ الْعَيْنِ وَالْمُ مِنْ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمَلَةِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالدَّمِ وَالدَّمِ وَالْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَيْنُ أَي الْإِصَابَةُ بِالْعَيْنِ شَيْءَ ضَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ أَي الْإِصَابَةُ بِالْعَيْنِ شَيْءَ فَالِكَ وَالتَّأُولِي إِنَّامَ هُو بِإِرَادَةِ اللّهِ تَعَالَى وَخُلْقِهِ.

وَالْعِلاَجُ النَّبَوِيُّ لِهٰذِهِ الْعِلَّةِ الْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَالْفَاتُحَةِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ

وَالتَّعَوُّذَاتِ النَّبُويَّةِ نَحْوُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةٍ عَلَيْهِ بِسُوءٍ وَنَحُو أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرٌ مَا خَرَأَ فِي خَلَقَ وَذَرَ أَوَ بَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقًا يَطُوقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمُنُ. وَإِذَا كَانَ يَخْشَى ضَرَرَ عَيْنِهِ وَإِصَابَتَهَا لِلْمَعِينِ فَلْيَدْفَعُ شَرَّهَا بِقُولِهِ طَارِقًا يَطُوقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمُنُ. وَإِذَا كَانَ يَخْشَى ضَرَرَ عَيْنِهِ وَإِصَابَتَهَا لِلْمَعِينِ فَلْيَدْفَعُ شَرَّهَا بِقُولِهِ اللّهُ يَشْوَلُهُ بِعَلِيهِ إصَابَةُ الْعَيْنِ قَوْل مَا شَاءَ اللّهُ لاَ قُوٰةً إِلاَّ بِاللّهِ. وَمِنْهَا رُقْيَةُ وَلِمَا لَلْهُ مَا لَكُهُ مَا اللّهُ لاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللّهِ. وَمِنْهَا رُقْيَةُ جَبْرِيلَ لِللّهِ مَا لَكُ مَنْ مَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِشِمِ اللّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ ضَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِشْمِ اللّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلٌ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ خَاسِدِ اللّهُ يَشْفِيكَ بِشُمِ اللّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلٌ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ كُلُ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ كُلُّ فَيْ يَعْرِيكَ عَنْ خَاسِدِ اللّهُ يَشْفِيكَ بِشُمِ اللّهِ أَرْقِيكَ .

وَرُوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَالنَّسَائِيُ عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ أَبَاهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ حَدَّنَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَاءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِشِغْبِ الْخَرَّارِ مِنَ الْجُخْفَةِ اعْتَسَلَ سَهْلُ بُنُ حُنَيْفٍ وَكَانَ أَبَيْضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ فَنَظُرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً فَقَالَ مَا وَأَيْتُ كَالَيْوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَلُبِطَ سَهْلٌ أَيْ صُرعَ وَسَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ فَأَتَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ تَتَّهِمُونَ مِنْ أَحَدِ قَالُوا عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةً فَدَعًا عَامِرًا فَتَغَيَّظُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ أَخَاهُ هَلَّ إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ ثُمَّ قَالَ اغْتَسِلُ لَهُ فَعُسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمُوفَقَيْهِ وَرُكَبَتَيْهِ وَلَاكَ الْمَاءَ عَلَيْهِ رَجُلُ مِنْ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكَبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجُلَيْهِ وَالْحَلَةُ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صَبُ ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَيْهِ رَجُلَ مِنْ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكَبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجُلَةِ الْإِزَارِ مَا يَلِي جَسَدَهُ مِنَ الْإِزَارِ، (فِحُكُو رُقْتِةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالِي فَعَلَ ذَلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْس بِهِ بَأَسٌ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّي عَيْنِهِ وَسَلَّمَ النِّي كَانَ يَرْقِي بِهُا لاَ فِي دَاءٍ بِعَينِهِ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَنَابِتُ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى مَالِكُ فَقَالَ ثَالِهُ عَلَى مَالِكُ فَقَالَ ثَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وَمَغْنَى لاَ يُغَادِرُ لاَ يَثُرُكُ. وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّهِ ثَلاَثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرٌ مَا أَجِدٌ وَأُحَاذِرُ. (ذِخْرُ طُبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَرَعِ وَالْأَرَقِ الْمَانِعِ مِنَ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرٌ مَا أَجِدٌ وَأُحَاذِرُ. (ذِخْرُ طُبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَرَعِ وَالْأَرَقِ الْمَانِعِ مِنَ النَّهِ مَا أَنَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَنَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا أَنَامُ

اللَّيْلَ مِنَ الْأَرَقِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ اللّهُمَّ رَبِ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَقَلْتُ وَرَبُّ الشّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتُ كُنْ لِي جَارًا السَّبْعِ وَمَا أَقَلْتُ وَرَبُّ الشّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتُ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَبْغِي عَلَيَّ عَزِّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاوُكَ وَلاَ إِللّهَ غَيْرُكَ رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ، (ذِنْحُرُ طِبّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ أَحَد تُصِيبُهُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى) رَوَى مُسْلِمٌ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ أَحِد تُصِيبُهُ مُصِيبَةٍ فَيَقُولُ إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمَّ أَجِرَنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ مُصِيبَةٍ فَيَقُولُ إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللّهُمُّ أَجِرَنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، (ذِكْرُ طِبّهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ مَا مِنْ أَعِرَا مِنْهَا إِلاَّ مَرْبُ اللّهُ فِي مُصِيبَةِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ، (ذِكْرُ طِبّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ وَرَبُ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَلَى الرّبُ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهُ وَلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ إِللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ إِللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلْهُمَا أَنَّ وَسُولَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَل

وَرَوَى التَّرْمِذِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَهُمّهُ أَمْرٌ وَلَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ وَعَنْ أَنَسَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَيْ غَلَبَهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِكَ وَعَنْ أَنِي بَكُرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَوَاتُ الْمَكُرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وَأَصْلِحْ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَوَاتُ الْمُكُرُوبِ اللّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وَأَصْلِحْ لِي شَأَنِي كُلَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ. وَفِي مُسْنِدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ عَنِ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمَّ وَلاَ حُزْنٌ فَقَالَ اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمْتِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمَّ وَلاَ حُزْنٌ فَقَالَ اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمْتِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا أَصَابَ عَبْدًا هِمْ وَلاَ حُزْنٌ فَقَالَ اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمْتِكَ بِهِ نَفْسَكَ نَلْ اللّهُ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ الْمُ عَلَيْهِ وَيَعْلَى اللّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ أَنْ الْعَظِيمِ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلاءً حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلاَّ أَذْهَبَ اللّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَنْدَانَهُ فَرَعًا.

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةً فَقَالَ يَا أَبَا أُمَامَةً مَا لِي أَرَاكَ فَي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ أَفَلاَ أُعَلَّمُكَ عَلاَمًا إِذَا أَنْتَ قُلْتُهُ أَذْهَبَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمُّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ قُلْتُ أَنْتُ أَنْتُ فَلْتُهُ إِذًا أَمْسَيْتَ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ قَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ

وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَ اللّهُ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي.

وَعَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ كَثُونِ الْجَلَّةِ وَفِي التّزمِذِيُ أَنْهَا بَابٌ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللّهِ وَثَبَتَ فِي الصّحِيحَيْنِ أَنْهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَلّةِ وَفِي التّزمِذِيُ أَنْهَا بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَلّةِ. وَرَوَى الطّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ مَا كَرَبَنِي أَمْرٌ إِلاَّ تَمَثَلَ لِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ قُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ قَالَ مَا كَرَبَنِي أَمْرٌ إلاَ تَمَثَلَ لِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ قُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الّذِي لاَ يَمُوتُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَمْدِ لِلّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْحَرْبُ أَعَاثَهُ اللّهُ عَزْ وَجَلّ. وَفِيهِ مِن اللّهُ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخُواتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ أَغَاثَهُ اللّهُ عَزْ وَجَلًّ. وَفِيهِ مِن وَسَلّمَ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخُواتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ أَغَاثَهُ اللّهُ عَزْ وَجَلًّ. وَفِيهِ مِن وَسَلّمَ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَخُواتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ الْكَرْبِ أَغَاثَهُ اللّهُ عَزْ وَجَلًّ. وَفِيهِ مِن وَسُلّمَ مَنْ قَرَأَ آيَةَ اللّهُ عَنْهُ كُلِمَةُ أَخِي يُوسُ ﴿ وَلَلْ مَا لِللّهُ عَلْهُ كُلُومَ الطّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلّهُ إِلاَ أَنْتَ سُبْحَالُكَ مَن الظُّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٨].

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدُوسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ يَعْنِي الصَّادِقَ قَالَ حَدَّنِي أَبِي عَن جَدِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ دَعَا بِهِلَمَّا اللَّعَاءِ اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لاَ تَنَامُ وَاكْنُفْنِي بُرُكْنِكَ الَّذِي لاَ يُرَامُ وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ فَلاَ أَهْلِكُ وَأَنْتَ رَجَائِي التَّتِي لاَ تَنَامُ وَاكْنُفْنِي بُوكُنِكَ الَّذِي لاَ يُرَامُ وَارْحَمْنِي بِقَدْرَتِكَ عَلَيَّ فَلاَ أَهْلِكُ وَأَنْتَ رَجَائِي فَكَمْ مِنْ بَلِيَّةِ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا فَكَمْ مِنْ يَعْمَةِ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلْ لَكَ بِهَا شُكْرِي وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةِ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرِي فَيَا مَنْ وَلَا يَنْ مَنْ بَلِي وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةِ وَالْمَلْقِي فِيمَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَذَا النَّعْمَةِ وَيَا مَنْ النَّعْمَةِ وَلَى اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى الْمُعْرُوفِ اللَّذِي لاَ يَنْقَضِي أَبَدَا وَيَا ذَا النَّعْمَةِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَذَا فِي نَحُودٍ وَيَا مَنْ وَالْتَعْرِي وَالْتَعْرِي وَلِكَ أَذِوا فَي اللَّعْمَةِ وَلَا يَنْفُونُ مَنْ اللَّهُمُّ أَعِنِي عَلَى مُعَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَذَا فِي نَحُودٍ وَيَا النَّعْمَةِ وَالْمَالِكُ وَرَاعً اللَّهُمُّ أَعِنْ فَي عَلَى عَلَى اللَّهُ عَ

قُلْ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ تَأْتِيكَ الدُّنْيَا صَاغِرَةً فَوَلَّى الرَّبُلُ فَمَكَثَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ الدُّنْيَا فَمَا أَذْرِي الدُّنْيَا صَاغِرَةً فَوَلَّى الرَّبُلُ الدُّنِي عَادَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ الدُّنْيَا فَمَا أَذْرِي أَضَعُهَا رَوَاهُ الْخَطِيبُ.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللّهِ مِاقَةً مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ لَمْ يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَدًا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا. وَعَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لاَ إِللّهَ إِلاَّ اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لاَ إِللّهَ إِلاَّ اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ الْمَعْقُرَعَ الْمُبِينُ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَ لَهُ أَمَانًا مِنَ الْفَقْرِ وَأَنْسًا مِنْ وَحْشَةِ الْقَبْرِ وَاسْتَفْتَح بِهِ بَابَ الْغِنَى وَاسْتَقْرَعَ اللّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَبْ النَّبُويِّ، (ذِكْرُ طِبْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَاهِ الْحَرِيق).

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا كَالْتَكُبِينَ فَكَبُرُوا فَإِنَّ التَّكْبِينَ يُطْفِئُهُ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَقَدْ جَرَّبْنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا لَهَذَا فَوَجَدْتُ لَهُ كَذَلَكَ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَقَدْ جَرَّبْتُ ذٰلِكَ بِطَيْبَةً فِي سَنَةٍ خَمْس وَيَسْعِينَ وَثَمَانِمِاتَةٍ فَوَجَدْتُ لَهُ أَرُا عَظِيمًا لَمْ أَجِدْهُ لِغَيْرِهِ، (ذِكْرُ طِبُهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ دَاءِ الصَّرْعِ) كَانَ اللّهِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ دَاءِ الصَّرْعِ) كَانَ اللّهِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعْهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعْهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ (الفتح: ٢٩] إِلَى وَسَلّمَ مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعْهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ (الفتح: ٢٩] إِلَى وَسَلّمَ مَعْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَالّذِينَ مَعْهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ (الفتح: ٢٩] إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ صَورَةِ الْفَتْحِ فِي الْبَنَيْنِ صَغِيرَتَيْنِ صُرِعَتَا فَشُفِيتَيَا قَالَ وَمِنَ الْغَرِيبِ قِصَّةٌ غَزَالَ الْحَبَشِيّةِ خَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الزّيَارَةِ الشَّرِيفَةِ وَاسْتَمْنَ بِهَا الصَّرْعُ أَيَّامًا وَاسْتَغَنْتُ مِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَيْ فَيْ فَيْهُ وَالْمَا وَالْمَابِهُ وَالْمَا مَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوْبَهُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَو الْمَنْ عَلَيْهِ وَالْمَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا بِهَا قَلْمَةً أَيْ وَجَعْ.

وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَعُدُ إِلَيْهَا فَلِلّهِ الْحَمْدُ وَلاَ زَالَتْ فِي عَافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى فَارَقْتُهَا بِمَكَّةَ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، (ذِكْرُ دَوَائِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ دَاء السِّخْرِ) قَدْ ثَبَتَ فِي الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِرَ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِرَ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَغْنِي مِنْ بَعْضِ أُمُورِ الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ عَائِشَةَ دَعَا وَدَعَا أَيْ كَرُّرَ الدُّعَاءَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللّهَ أَفْتَانِي فِيمًا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلاَنِ فَقَعَدَ

أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخُرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ أَيْ مَسْحُورٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَمِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٌ طَلْحِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ قَالَ وَأَيْنَ هُو قَالَ فِي بِنْ ذَرْوَانَ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلْحِ نَخْلَةٍ ذَكْرٍ قَالَ وَأَيْنَ هُو قَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ رُوُوسَ نَخْلِهَا رُوُوسُ نَسْلِم مِن أَصْحَابِهِ فَجَاءً فَقَالَ يَا عَائِشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَأَنَّ رُوُوسَ نَخْلِهَا رُوُوسَ لَخْلِهَا رُوُوسَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي اللّهُ عَكْرِهْتُ أَنْ أَثُورَ عَلَى النَّاسِ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللّهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَثُورَ عَلَى النَّاسِ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلاَ اسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِي اللّهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَثُورَ عَلَى النَّاسِ فِي هُو السَّلَعِي فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هُذِهِ الْقِصَّةِ مَسْلَكَي فِيهِ شَرًا فَأَمَرَ بِهَا فَدُونَتُ . وَقَدْ سَلَكَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَنْ يُعْوِي فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَى التَّذَاوِي فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو التَّقُومِي وَتَعَاطِي الْأَسْبَابِ فَفِي أَوْلِ الْأَمْرِ فَوْضَ وَسَلّمَ لِأَمْ وَلَيْهِ وَاحْتَسَبَ الْأَجْرَفِي صَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى التَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى وَأُسِهِ عَنِي حِينَ طُبٌ أَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَلَوْسَ فَايَةٌ فِي الْكِمَالِ . (ذِكُورُ وَفَيْةً عَنْ عِبَادَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَلَا مَنْ الْمُقَلّمَيْنِ عَايَةٌ فِي الْكِمَالِ . (ذِكُورُ وُفْيَةً عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَلَا مَنْ الْمُقَلّمَيْنِ عَايَةٌ فِي الْكِمَالِ . (ذِكُورُ ولْقَلْمَ وَلَا مَنْ الْمُقَلّمَيْنِ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَلِي . وَلَا مِنْ الْمُعَلّمَيْنِ عَايَةً فِي الْكِمَالِ . (ذِكُورُ وَلَا مِنْ الْمُقَلّمَيْنِ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَمُ وَلَا مُولِلْهُ الْف

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْتًا فَلْيَقُلْ رَبِّنَا اللهَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُ الطَّبِيبِينَ أَنْزِلُ وَحُمَةً مِنْ عِنْدِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى لَمُذَا الْوَجْعِ فَيَبْرَأُ بِإِذْنِ اللّهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالْحُوبُ الذَّنْبُ الْعَظِيمُ. وَقَدْ وَصَفَ لهٰذِهِ الرُّقْيَةَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِعُسْرِ الْبَوْلِ كَمَا رَوَاهُ النَّسَافِيُّ، (رُقْيَتُهُ الذَّنْبُ الْعَظِيمُ. وَقَدْ وَصَفَ لهٰذِهِ الرُّقْيَةَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِعُسْرِ الْبَوْلِ كَمَا رَوَاهُ النَّسَافِيُّ، (رُقْيَتُهُ الذَّنْبُ الْعَظِيمُ. وَقَدْ وَصَفَ لهٰذِهِ الرُّقْيَةَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِعُسْرِ الْبَوْلِ كَمَا رَوَاهُ النَّسَافِيُّ، (رُقْيَتُهُ عَلَيْهِ الطَّلامُ مِنَ الصَّدَاعِ بِشَمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الْوَجْمِ اللهِ الْمَالِعِ مِنْ سَرِّ كُلِّ عِرْقِ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

وَالنَّعُارُ الَّذِي فَارَ مِنْهُ الدَّمُ أَوْ صَوَّتَ لِخُرُوجِ الدَّمِ. وَأَصَابَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرَمٌ فِي رَأْسِهَا فَوَضع رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى ذُلِكَ مِنْ فَوْقَ النِّيَابِ فَقَالَ بِسْمِ اللّهِ أَذْهِبْ عَنْهَا سُوءَهُ وَفُحْشَهُ بِدَعْوَةِ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكُ الْمَكِينِ عِنْدَكَ النِّيَابِ فَقَالَ بِسْمِ اللّهِ صَنَعَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرًاتٍ وَأَمَرَهَا أَنْ تَقُولَ ذُلِكَ فَقَالَتْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَهَبَ الْوَرَمُ رَوَاهُ النَّيْهَقِيُّ أَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ النَّيْهَقِيُّ أَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعِ الضَّرْسِ) رَوَى فَوَضَعَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعِ الضَّرْسِ فَوَضَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَع ضِرْسِهِ فَوَضَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَع ضِرْسِهِ فَوَضَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَع ضِرْسِهِ فَوَضَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ رُواحَةً شَكَا إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَع ضِرْسِهِ فَوَضَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ مُوءَ مَا يَجِدُ وَفُحْشَهُ بِدَعْوَةٍ نَبِيكَ الْمَكِينِ عَلَى خَدِّهِ الّذِي فِيهِ الْوَجَعُ وَقَالَ اللّهُ قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ.

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو مَا تَلْقَى مِنْ ضَرَبَانِ الضُّرْسِ فَأَذَخَلَ سَبَّابَتَهُ الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى السِّنُ الَّذِي تَأَلَّمَ فَقَالَ بِسِمِ اللّهِ وَبِاللّهِ أَسْأَلُكَ بِعِزْتِكَ وَجَلالِكَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرْيَمَ لَمْ تَلِدْ غَيْرَ عِيسَى بِسِمِ اللّهِ وَبِاللّهِ أَسْأَلُكَ بِعِزْتِكَ وَجَلالِكَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرْيَمَ لَمْ تَلِدْ غَيْرَ عِيسَى مِن رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ أَنْ تَكْشِفَ مَا تَلْقَى فَاطِمَةُ بِنْتُ خَدِيجَةً مِنَ الضَّرِ كُلّهِ فَسَكَنَ مَا بِهَا. (رُقِينَةُ الْحُمَّى) عَنْ أَنسِ قَالَ دَخلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي مَوْعُوكَةٌ وَهِي تَسُبُ الْحُمَّى فَقَالَ لاَ تَسُبَيهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَلٰكِنْ إِنْ شِئْتِ عَلَى عَائِشَةَ وَهِي مَوْعُوكَةٌ وَهِي تَسُبُ الْحُمَّى فَقَالَ لاَ تَسُبَيهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَلٰكِنْ إِنْ شِئْتِ عَلَى عَائِشَةً وَهِي مَوْعُوكَةٌ وَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَيْمَ اللّهِ عَلَى عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَرْبِي اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَرْقِي اللّهُ الْعَلِي عَنِي إِلَى مَنِ النَّهُ لَهُ اللّهِ إِلْهَا آخَرَ قَالَ فَقَالَتَهَا فَذَهَبَتْ عَنْهَ اللّه عَنْهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَعْفِي اللّهُ الْمَا الْحَرْقُ اللّهُ الْمَا الْعَرْبُولُ الْمَلْقَ اللّهُ الْمَا الْعَرْقِي عَنِي إِلَى مَنِ النَّهُ اللّهِ الْمَا الْحَرْقُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَا الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُولِقُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَا الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِقُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ ال

وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، (ذِكُو مَا بَقِي مِن كُلٌ بَا عَن أَبِانَ بْنِ عُنْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَن أَبِيهِ قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُمَا عَن أَبِيهِ قَالَ سَمْعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُولُ مَن قَالَ بِسْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السّمَاءِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَتَ مَرَّاتٍ حِينَ يُمْسِي لَمْ تُصِبْهُ فُجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فُجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِي قَالَ فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَالِحُ فَجَعَلَ الّذِي يَسْمَعُ يُضْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فُجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِي قَالَ فَأَصَابَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ الْفَالِحُ فَجَعَلَ الّذِي يَسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَالَكَ تَنْظُرُ إِلَيْ فَوَاللّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُثْمَانَ وَلاَ كَذَبَ عُثْمَانُ مِنْ مَنْ مَر وَلا كَذَبْتُ عَلَى وَسُلْمَ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ عَلَى مُسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتُ فَيْسَامِنَ أَنْ أَقُولَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، (ذِكْرُ مَا يُسْتَجْلَبُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، (ذِكْرُ مَا يُسْتَجْلَبُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، (ذِكْرُ مَا يُسْتَجْلَبُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْعُرْمِ لَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْنَهُ مُنَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَيْهُ وَلَقًا مَالِكُ وَلَعُلُولُ اللّهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا أَلْمَا مُنْ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّهِ اللّهِ الرّخَمْنِ الرَّحِيمِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَرِىءَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُهُ وَعُوفِيَ مِنْ سَبْعِينَ بَلاءً مِنْ بَلاَيَا الدُّنْيَا مِنْهَا الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَالرّيحُ، (ذِكْرُ دَوَاءِ دَاءِ الطّعَامِ).

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ مَنْ قَالَ حِينَ يُوضَعُ الطَّعَامُ بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ اجْعَلْ فِيهِ رَحْمَةٌ وَشِفَاءً لَمْ يَضُرَّهُ مَا كَانَ، (ذِكْرُ دَوَاءِ أُمُ الصِّبْيَانِ) عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أَمُّ الصِّبْيَانِ رَوَاهُ ابْنُ السُّنْيِّ. وَأُمُّ الصِّبْيَانِ هِيَ الرِّيحُ الَّتِي تَعْرُضُ لَهُم فَرُبِّمَا يُخْشَى عَلَيْهِمْ مِنْهَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ.

#### النسوع الثانسي

## فِي طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَدْوِيَةِ الطَّبِيعِيَّةِ

(ذِكْوُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُعَالِجُ بِهِ الصَّدَاعَ وَالشَّقِيقَةَ) أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَخْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا أَخَذَتْهُ الشَّقِيقَةُ فَيَمْكُثُ الْيَوْمَ وَالْيوْمَيْنِ لاَ يَخْرُجُ . وَالشَّقِيقَةُ وَجَعُ أَحَدِ جَانَبِي الرَّأْسِ . وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي يَخْرُجُ . وَالشَّقِيقَةُ وَجَعُ أَحَدِ جَانَبِي الرَّأْسِ . وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِ مَوْتِهِ وَارَأْسَاهُ وَأَنَّهُ خَطَبَ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ فَعَصْبُ الرَّأْسِ يَنْفَعُ فِي الشَّقِيقَةِ وَغَيْرِهَا مِن أَوْجَاعِ الرَّأْسِ . وَفِي النَّهُ عَنْهُمَا اخْتَجَمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ رَأْسِهِ وَقَدْ قَالَ الأَطِبَّاءُ وَسَلَّمَ وَهُو مُحَرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي وَسُطِ رَأْسِهِ وَقَدْ قَالَ الأَطِبَّاءُ إِنِّهَا نَافِعَةٌ جِدًا.

وَوَرَدَ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اخْتَجَمَ أَيْضًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ أَخْرَجَهُ النَّزِمِدِيُ وَعَجْمُ أَلْخَلُوهُ وَصَحْمُ الْحَاكِمُ. وَالْأَخْدَعَيْنِ عَزْقَانِ فِي سَالِفَتِي الْمُئْتِ وَالْكَاهِلُ مَا بَيْنَ الْكَيْفَيْنِ وَقَدْ قَالَ الْأَطْبًا وُلَحَجَامَةُ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ تَنْفَعُ مِنْ أَمْرَاضِ الرَّأْسِ وَالوَجْهِ وَالْأُذَيْنِ وَالْعَيْنِينِ وَالْمُسْنَانِ وَالْأَشْنَانِ وَالْأَنْفِ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ فِي سُنَيْهِ أَنَّ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا صُدِعَ عَلَفُ وَأَسُهُ بِالْجِنّاءِ وَيَقُولُ إِنَّهُ نَافِع بِإِذْنِ اللّهِ مِنَ الصَّدَاعِ أَيْ إِذَا كَانَ الصَّدَاعُ مِنْ حَرَارَةِ مُلْتَهِيةِ وَلَمْ يَكُنْ عَنْ مَاذَة يَجِبُ اسْيَفْرَاعُهَا وَإِذَا كَانَ كَذْلِكَ نَفْعَ فِيهِ الْجِنّاءُ نَفْعًا ظَاهِرًا. وَفِي تَارِيخِ وَلَمْ يَكُنْ عَنْ مَاذَة يَجِبُ اسْيَفْرَاعُهَا وَإِذَا كَانَ كَذْلِكَ نَفْعَ فِيهِ الْجِنّاءُ نَفْعًا ظَاهِرًا. وَفِي تَارِيخِ وَلَمْ يَكُنْ عَنْ مَاذَة يَجِبُ اسْيَفْرَاعُهَا وَإِذَا كَانَ كَذْلِكَ نَفْعَ فِيهِ الْجِنّاءُ نَفْعًا ظَاهِرًا. وَفِي تَارِيخِ وَلَمْ يَكُنْ وَسُلّمَ مَا شَكَا إِلَيْهِ أَلْ لَهُ اخْتَفِيبَ بِالْحِنّاءِ. وَفِي النَّرُونِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا شَكَا إِلَيْهِ أَمْرَنِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْقُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَلْعُولُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَاكُونُ يَوسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم كَانَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم عَلْهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلُم وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا الل

وَرُوِيَ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَمّى عَلِيًّا مِنَ الرُّطَبِ لَمّا أَصَابَهُ الرَّمَذَ. وَفِي الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنْ وَمَاؤُهَا شِقَاءٌ لِلْعَيْنِ. وَالْكَمْأَةُ نَبَاتٌ لا وَرَقَ لَهُ وَلاَ سَاقَ يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَكَلّفِ بِبِلْدٍ وَلاَ سَقْي، (ذِكُو طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُذْرَةِ) وَهِيَ وَجَعٌ فِي الْحَلْقِ يَعْتَرِي السِّبْيَانَ غَالِبًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَافِشَة رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَافِشَة رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَى مَا فَقَالُ وَيُلْكُنَّ لاَ تَقْتُلُنَ أَوْلاَدُكُنَّ أَيُمَا أَمْرَأَةٍ أَصَابَ وَلَدَهَا عُذُرَةٌ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ فَلْتَأْخُذُ رَضِي اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَيُلْكُنَ لاَ تَقْتُلُنَ أَوْلاَدُكُنَّ أَيُما أَمْرَأَةٍ أَصَابَ وَلَدَهَا عُذُرَةٌ أَوْ وَجَعٌ فِي رَأْسِهِ فَلْتَأْخُذُ وَعَيْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْعَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ الْمُولِي السِّيطِي فَبَرَأً أَخْرَجَهُ الْإِمّامُ وَلَيْهِ السَعْطُلاقِ الْبَعْنِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِلّا السَطْلاقًا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى إِلّا السَطْلاقًا فَقَالَ صَدَقَ وَيَلَا اللّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيلًا أَنْتُولُ الْمُعْلَقَ مَا اللّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَكَذَبَ بَطْنُهُ فَقَالَ اللّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَوْلُولُ السَطْلاقًا فَقَالَ صَدَقَ اللّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَوْلُولُ الْمُولِ الْمَامُ اللّهُ عَلَمْ يَرِدُهُ إِلّا السَطْلاقًا فَقَالَ صَدَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ يَرِدُهُ إِلّا السَعْلاقًا فَقَالَ صَدَقَ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ يَرِدُهُ إِلّا اللّهُ عَلَمْ يَوْلُولُ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ الللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَ

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ اسْقِهِ عَسَلاً قَالَ فَأَظُنُهُ قَالَ فَسَقَاهَ فَبَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَقَ اللّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ قَالَ ابْنُ الْجَوْذِيِّ فَبَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَسْلَى عُمُومِهَا فِي الشَّفَاءِ أَوْلَى وَيُوَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ بِالشَّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ، (ذِكُورُ طِبّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ يُبْسِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ يُبْسِ الطّبِيعَةِ بِمَا يُمَشِيهِ وَيُلَيْنُهُ رَوَى التَّرْمِذِي وَغَيْرُهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ قَالَتْ بِالشّبْرُمِ قَالَ حَازٌ حَازٌ ثُمَّ قَالَتِ اسْتَمْشَيْتُ بِالشّبَا فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ أَنْ شَيْتًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السّنَا.

وَشَرِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَا بِالتَّمْوِ ذَكَرَهُ الْمُحَاسِبِيُّ. وَعَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا وَالسَّنُوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ. قَالُوا وَالشَّبْرُمُ قِشْرُ عِرْقِ شَجَرَةٍ وَأَمَّا السَّنَا فَهُو نَبْتُ حِجَاذِي أَفْضَلُهُ الْمَكِيُّ وَهُو دَوَاءٌ شَرِيفٌ مَأْمُونُ الْغَائِلَة وَالشَّرْبَةُ مِنْهُ مِنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ إِلَى سَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَأَمَّا السَّنُوتُ وَهُوَ دَوَاءٌ شَرِيفٌ مَأْمُونُ الْغَائِلَة وَالشَّرْبَةُ مِنْهُ مِنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ إِلَى سَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَأَمَّا السَّنُوتُ فَهُو الْعَسَلِ وَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ السَّنَا مَدْقُوقًا بِالْعَسَلِ اللهُ لِلمَّفُودِ السَّنَا وَإِعَانِيهِ عَلَى الْإِشْهَالِ. (ذِكُورُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ لِلْمَفُؤُودِ) وَهُو اللّذِي أُصِيبَ فُوَادُهُ إِصْلاَحِ السَّنَا وَإِعَانَتِهِ عَلَى الْإِشْهَالِ. (ذِكُورُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ لِلْمَفُؤُودِ) وَهُو اللّذِي أُصِيبَ فُوَادُهُ إِصْلاحِ السَّنَا وَإِعَانَتِهِ عَلَى الْإِشْهَالِ. (ذِكُورُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ لِلْمَفُؤُودِ) وَهُو اللّذِي أُصِيبَ فُوَادُهُ إِصْلاحِ السَّنَا وَإِعَانَتِهِ عَلَى الْإِشْهَالِ. (ذِكُورُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ لِلْمَفُؤُودِ) وَهُو اللّذِي أُصِيبَ فُوادُهُ إِصْلاحِ السَّنَا وَإِعَانَتِهِ عَلَى الْإِشْهَالِ. (ذِكُورُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ لِلْمُفُودِ) وَهُو اللّذِي أُصِيبَ فُوادُهُ

أَيْ قَلْبُهُ بِمَرْضِ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَعْدِ قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ تَدْيَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُوَادِي وَقَالَ لِي إِنّكَ رَجُلٌ مَفُؤُودُ فَأْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَة مِنْ ثَقِيفٍ فَإِنّهُ رَجُلٌ مُتَطَبِّبٌ فَلْيَأْخُذُ سَبْعَ تَمرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ مَفُؤُودُ فَأْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَة مِنْ ثَقِيفٍ فَإِنّهُ رَجُلٌ مُتَطَبِّبٌ فَلْيَأْخُذُ سَبْعَ تَمرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ أَيْ فَلْيَدَأَهُنَّ وَاللّدُودُ مَا يُسْقَاهُ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأَهُنَّ أَيْ فَلْيَدَأَهُنَّ وَاللّدُودُ مَا يُسْقَاهُ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأَهُنَّ أَيْ فَلْيَدُاهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِدَاءِ الْإِنْسَانُ مِنْ أَحِدِ بَانِيي الْفَي إِلْفَي مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِدَاءِ الْمِنْدِي فَإِنْ فِيهِ الْبَخَارِيِّ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنّ فِيهِ سَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنْ فِيهِ سَلْعَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ.

وَفِي النَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بَنِ أَرْقَمَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَاوُوا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ مِنَا مَا يَعْرُضُ فِي نَوَاحِي الْجَنْبِ مِنْ الْجَوْدُ الْهِنْدِيُّ وَذَٰلِكَ بِأَنْ يُلَدَّ بِهِ الْمَرِيضُ أَيْ يُصَبِّ الدَّوَاءُ فِي أَحَدِ شِقَّىٰ فَمِهِ ، (ذِحْرُ طِبُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدَاءِ الاَسْتِسْقَاءٍ) عَنْ أَنْسِ يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَوْوُ الْمَدِينَةَ أَيْ أَسَابَهُمْ قَالَ مَلْ مِنْ عُرَيْنَةً وَعُكُلِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحُوا الْمَدِينَةَ أَيْ أَلْكَ إِلَى السَّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَالِهَا وَأَبُوالِهَا الْجَوْفِ وَفِي رِوَايَة مُسْلِمٍ فَعَظْمَتْ بُطُونُهُمْ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ حَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا وَابُوالِهَا وَاللّهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ حَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَالِهَا وَأَبُوالِهَا وَابُوالِهَا وَالْبَولِلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاءِ عِرْقِ النَّسَا) وَهٰذَا الْعِرْقُ مُمْتَدُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءُ الْكَعْبُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَورُامِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَورَامِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَورَةِ عَاصَّ بِالْعَرَبِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَورَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ وَاء مُوالِ الْمُولِ الْحِجَالِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَرَامِ مِنْ الْمُولِ الْمِهُ وَمُلْمَا اللهُ وَالْمَا الْمُؤْولُولُ الْمَالِهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ مَلْكُولُولُ اللهُ مَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ الْمُؤْوِلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْو

يُذْكَرُ عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَجُلِ يَعُودُهُ بِظْهِرِهِ وَرَمٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ بِهلَاهِ مِدَّةٌ فَقَالَ بُطُوا عَنْهُ قَالَ عَلِيْ فَمَا بَرِخْتُ حَتَّى بُطَّتْ وَالنّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَاهِدٌ. وَالْمِدَّةُ قَيْحٌ غَلِيظٌ. (ذِخْرُ طِبْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُطَتْ وَالنّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِقَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكَيِّ) فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى أَبَيِّ بْن وَسَلّمَ بِقَطْعِ الْعُرُوقِ وَالْكَيِّ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَثَ إِلَى أَبَيِّ بْن كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا وَكُواهُ عَلَيْهِ أَيْ فَصَدَهُ وَكُواهُ.

وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ لَمَّا رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فِي أَكْحَلِهِ حَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ قَطَعَ دَمَهُ بِالْكَيِّ. وَعِنْدَ التَّرْمِذِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةً مِنَ

الشَّوْكَةِ وَهِيَ حُمْرَةٌ تَعْلُو الْوَجْهَ. وَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ الْكَيُّ فِي الْخَلْطِ الْبَاغِي الَّذِي لاَ تُحْسَمُ مَاذَّتُهُ إِلاَّ بِهِ وَلِهْذَا وَصَفَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَلَمِ الشَّلِيدِ وَالْخَطْرِ الْعَظِيمِ فَالنَّهْيُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى خِلاَفِ الْأَوْلَى قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَالْخَطْرِ الْعَظِيمِ فَالنَّهْيُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى خِلاَفِ الْأَوْلَى قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَلَمْ أَرْ فِي أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَوَى، (ذِكْرُ طِبْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَوَى، (ذِكْرُ طِبْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّحُولِ عَلَى الطَّاعُونِ فِي أَرْضِهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّحُولِ عَلَى الطَّاعُونِ فِي أَرْضِهِ وَالْخَرُوجِ مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَصْلُ الطَّاعُونِ الْقُرُوحُ الْخَارِجَةُ فِي الْجَسَدِ وَالْوَبَاءُ عُمُومُ الْأَمْرَاضِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّاعُونُ رِجْزُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَإِذَا وَسَعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ. (ذِكُو طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّلْعَةِ) أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ شُرَخِيلِ الْجَعَفِيِّ (ذِكُو طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّلْعَةِ) أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ شُرَخِيلِ الْجَعَفِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَفِي سِلْعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ آذَنْنِي تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَائِمِ السَّيْفِ أَنْ أَنْبِضَ عَلَيْهِ وَعِنَانِ الدَّابَةِ فَنَفَتْ فِي كَفِي وَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى السَّلْعَةِ فَمَا وَبَالَ يَطْحَنُهَا بِكَفِّهِ حَتَّى رَفَعَهَا عَنْهَا وَمَا أَرَى أَثَرَهَا.

وَمَسَحَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ وَكَانَ بِهِ الْقُوبَاءُ فَلَمَ يُمْسِ مِنْ ذَلِكَ الْمَيْوِمِ وَمِنْهَا أَثَرٌ رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ وَغَيْرُهُ، (ذِكْرُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُمَّى) رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطْفِؤُوهَا بِالْمَاءِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ أَرَادَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَغْتِسَالَ عَلَى كَيْفِيَّةُ تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ مَا صَنَعْنَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي كَيْفِيَّةُ تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ مَا صَنَعْنَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي كَيْفِيَّةً تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ مَا صَنَعْنَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي كَيْفِيَّةً تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ مَا صَنَعْنَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي كَيْفِيَّةً مَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ مَنْ بَابِ النَّشْرَةِ الْمَأْدُونِ فِيهَا. وَجَعَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ خِطَابَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ خَاصًا لِأَهُلِ الْحِجَاذِ وَمَا وَالاَهُ.

وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ اسْتِعْمَالُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ الْبَارِدَ فِي عِلَّتِهِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ صُبُوا عَلَيْ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلُ أَوْكِيَتُهُنَّ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ دَعَا بِقِرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهَا عَلَى رَأْسِهِ فَاغْتَسَلَ. وَعَنْ أَنَس قَالَ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُمَّ حُمِّ أَحَدُكُمْ فَلْيَشْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ مِنَ السَّحرِ ثَلاَثَ لَيَالَ أَخْرَجَهُ الطَّحَادِيُّ وَغَيْرُهُ. وَاللَّذِي يُرْبَطُ بِهِ فَمُ الْقِرْبَةِ وَالشَّنُ الصَّبُ الْمُتَقَطِّعُ. وَأَخْرَجَ وَالْأَوْكِيَةُ جَمْعُ وِكَاءٍ وَهُوَ الْخَيْطُ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ فَمُ الْقِرْبَةِ وَالشَّنُ الصَّبُ الْمُتَقَطِّعُ. وَأَخْرَجَ

الطَّبْرَانِيُّ عَنْهُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمَّى رَائِدُ الْمَوْتِ وَهِيَ سِجْنُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَبَرُدُوا لَهَا الْمَاءَ فِي الشِّنَانِ وَصُبُّوهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَفَعَلُوا فَذَهَبَ عَنْهُمْ.

وَأَخْرَجَ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَّكُمُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَبْدَكَ وَصَدِّيقُ رَسُولَكَ بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلْيَنْغَمِسْ فِيهِ ثَلاَثَ غَمَسَاتٍ ثَلاَثَةَ أَيّامٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فَخَمْسٌ وَإِلاَّ فَسَبْعٌ وَإِلاَّ فَتِسْعٌ فَإِنَّهَا لاَ تَكَادُ تُجَاوِزُ فِيهِ ثَلاَتَ غَمَسَاتٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فَخَمْسٌ وَإِلاَّ فَسَبْعٌ وَإِلاَّ فَتِسْعٌ فَإِنَّهَا لاَ تَكَادُ تُجَاوِزُ يَسْعًا بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى. (ذِكْرُ طِبْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحِكَّةِ وَمَا يُولُدُ الْقَمْلِ) رَخْصَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَرِيرِ لِحِكَّةِ كَانَتُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السَّمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولِ لِحِكَةِ كَانَتُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ مِنَ السَّمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ مِنَ السَّمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ مِنَ السَّمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُولُ مِنَ السَّمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ مِنَ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُولُ مِنَ السَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُولُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْكُولُ مِنَ السَّاقِ الْمَسْمُومَةِ بِخُيْبَرَ وَالْقِطَةُ الْمُعَلِيْفِ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَكُولُ عَلَى عَلْولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ

### النسوع الثالسث

## فِي طِبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَذْوِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ مِنَ الْإِلْهِيَّةِ الطّبِيعِيَّةِ

(ذِخْرُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقُرْحَةِ وَالْجُرْحِ وَكُلِّ شَكُوَى) رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الرُفْيَةِ بِسْمِ اللّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَغْضِنَا يَشْفِي سَقِيمَنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ بِإِصْبَعِهِ لِهَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ الْحَدِيثَ قَالَ النَّوْدِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ رِيقِ نَفْسِهِ عَلَى إِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى التُرَابِ فَعَلِقَ بِهَا شَيْءٌ مِنْهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ الْمَوْضِع رَيقِ نَفْسِهِ عَلَى إِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى التُرَابِ فَعَلِقَ بِهَا شَيْءٌ مِنْهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ الْمَوْضِع رَيقِ نَفْسِهِ عَلَى إِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ثُمَّ وَصَعَمَةً عَلَى التُورَابِ فَعَلِقَ بِهَا شَيْءٌ مِنْهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ الْمَوْضِع الْعَلِيلَ أَوِ الْجُرْحَ قَائِلاً الْكَلاَمَ الْمَذْكُورَ فِي حَالَ الْمَسْحِ. (ذِخْرُ طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَوْسِلِ الْعَلَى أَو الْجُرْحَ قَائِلاً الْكَلاَمَ الْمَدْكُورَ فِي حَالَ الْمَسْحِ. (ذِخْرُ طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِلّى إِذَى الْمَاءُ سَجَدَ فَلَدَغَيْهُ عَقْرَبٌ فِي إِصْبَعِهِ فَالْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَعَنَ اللّهُ وَالْمَاءُ وَلِي مُنَا عَبْدُ وَيَعْمُ اللّهُ أَحْدُ وَالْمُعَوِّذُ تَيْنِ حَتَّى سَكِنَتُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً . (ذِخْرُ الطّبُ مِنَ النَّهُ وَمِي قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الْمُعَالِي حَتَّى سَكَنَتُ رَوَاهُ ابْنُ آلِيهُ عَلَيْهِ وَتَعَشُهُ ) رَوَى مُسْلِمٌ وَالْمُعَوْدُ تَعْنِهِ وَتَعَضُّهُ ) رَوَى مُسْلِمٌ النَّهُ قَوْمِ عُورُ عَ تَخْرُجُ فِي الْمُعَالِي عَلَيْهِ وَتَعَضُّهُ ) رَوَى مُسْلِمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَتَعَضُّهُ ) رَوَى مُسْلِمٌ اللهُ مُلْقَ قَدِي فَيْهُ وَلَعْ فَي الْمُعَالِي الْمُعْرِقِي قَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَتَعَشَّهُ ) وَوَى مُنْصَعِ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْمُولُولُ الْمُلَ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةُ تَكُونُ لِلْهَ وَرَوَى الْخَلاَّلُ أَنَّ الشَّفَاءَ بِنْتَ عَبْدِ اللّهِ كَانَتْ تَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ فَلَمَّا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتُهُ بِمَكَّةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي فَلَمَّا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتُهُ بِمَكَّةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ وَأُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ فَعَرَضَتْهَا فَقَالَتْ بِسْمِ اللّهِ ضَلَّتْ كُنْتُ أَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ وَأُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ فَعَرَضَتْهَا فَقَالَتْ بِسْمِ اللّهِ ضَلَّتْ كُنْتُ أَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ وَأُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَهَا عَلَيْكَ فَعَرَضَتْهَا فَقَالَتْ بِسْمِ اللّهِ ضَلَّتُ عَرْفَهُ عَلَى تَعُودَ مِنْ أَفْوَاهِهَا وَلاَ تَضُرَّ أَحَدًا اللّهُمُ اكْشِفِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ قَالَ أَي الرَّاوِي تَرْقِي بِعَلَى عُودٍ سَنْعَ مَرَّاتٍ وَتَقْصِدُ مَكَانَا نَظِيفًا وَتَذَلُكُهُ عَلَى حَجَرٍ بِخَلٌ خَمْرٍ حَاذِقٍ وَتَطْلِيهِ عَلَى النَّمْلَةِ.

(ذِكُرُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبُغْرَةِ) رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ بَغْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا عِنْدَكَ ذَرِيرَةٌ فَقُلْتَ نَعَمْ فَدَعَا بِهَا فَوَضَعَهَا عَلَى بُغْرَةِ بَيْنَ إِصْبَمَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُطْفِىءَ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّخِيرِ أَطْفِئْهَا فَطُفِئْهَا فَطُفِئْتُ. وَالذَّرْيرَةُ نَوْعٌ مِنَ الطَّيب. (ذِكُورُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَرْق النَّالِ) رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّد بْن حَاطِبِ الطّيب. (ذِكُورُ طِبِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَذْهِبِ الْبَاسِ رَبَّ النَّاسِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي وَتَقَلَ. (ذِكُورُ طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِالْعَالِقِيْ وَسَلَّمَ فِقَالَ أَذْهِبِ الْبَاسِ رَبَّ النَّاسِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي وَتَقَلَ. (ذِكُورُ طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِمْيَةِ) عَنْ أُمُ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ وَتَقَلَ . (ذِكُورُ طِبُهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَمْيَةِ) عَنْ أُمُ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ وَقَلَ رَسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعِلِيِّ وَهُو لَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي وَهُو لَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي مِنْ مَرْضِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي مِنْ مُونَ مُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي فَلَكَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي مِنْ مُونَ هُونَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي مِنْ مُرْضِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِي فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمِنْ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُونَ مُنْ هُذَا أَصِدُهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْلُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى مَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى مَلْكُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَلْهُ عَلَيْهِ الْمُلْعُ عَلَى اللّ

(ذِكْرُ حِمْيَةِ الْمَرِيضِ مِنَ الْمَاءِ) عَنْ قَتَادَةً بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُ اللَّهُ الْعَبْدَ حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَةُ الْمَاءَ رَوَاهُ التُّرْمِذِيُ. وَرَوَى الْحُمَيْدِيُ. مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَقَلُوا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ لاَسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُمْ. وَلِلطَّبَرَانِيِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرْبِ الْمَاء عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبِ الْمَاء عَلَى الرِّيقِ انْتَقَصَتْ قُوْنُهُ.

(ذِكُرُ أَمْرِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحِمْيَةِ مِنَ الْمَاءِ الْمُشَمَّسِ خَوْفَ الْبَرَصِ) رَوَى الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لاَ تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرْصَ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ لهٰذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ عَن أَنس. (ذِكُو الْحِمْيَةِ مِن طَعَامِ الْبُخَلاَءِ) عَن عَبَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ وَطَعَامُ الْأَسْخِيَاءِ شِفَاءٌ رَوَاهُ التَّنِيسيُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ النَّوْمِ فِي الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ دَاءَ الْكَسَلِ وَيَثِيرُ عَن مَالِكِ فِي عَيْرِ الْمُوطَالِ. (ذِكُو الْحِمْيَةِ مِنَ النَّوْمِ فِي الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ دَاءَ الْكَسَلِ وَيَثِيرُ الدَّاءَ الدَّفِينَ) رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ عَن يُونُسَ عَن رَبِيعَة بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ رَآهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُضَاحِعًا فِي الشَّمْسِ قَالَ يُونُسُ فَنَهَانِي وَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِلَغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِلَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْهَا تُورِثُ الْكَعَلَ وَتَرْيرُ الدَّاءَ الدِّفِينَ.

(ذِكُرُ الْحِمْيَةِ مِنَ الْحِمَاعِ مَعَ احْتِبَاسِ الْبَوْلِ فَإِنَّ مِنْهُ دَاءَ الْبَوَاسِيرِ) عَن الْحَسَن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُجَامِعَنَّ أَحَدُكُمْ وَبِهِ حَقْنُ خَلاَءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الْبَوَاسِيرُ رَوْهُ الْحَاكِمُ وَحَقْنُ الْخَلاَءِ احْتِبَاسُ الْبَوْلِ. (ذِكْرُ حِمَايَةِ الشَّرَابِ مِن سُمْ أَحدِ جَنَاحِي اللّهَبَابِ بِإِخْمَاسِ الثَّانِي) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللّهَانِي عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحِمْيَةِ مِنَ الْوَبَاءِ النَّازِلِ فِي الْإِنَاءِ بَاللّيلِ بِتَغْطِيبَةٍ) عَنْ وَقَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْحِمْيَةِ مِنَ الْوَبَاءِ النَّازِلِ فِي الْإِنَاءِ بَاللّيلِ بِتَغْطِيبَةٍ) عَنْ حَلْهِ وَسَلّمَ غَلْوا الْإِنَاءَ وَأَوْيَتُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَة كَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَطُوا الْإِنَاءَ وَأَوْيَتُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَة بَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَطُوا الْإِنَاءَ وَآوَيَتُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَة لِيَلّا فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُنُ بِإِنَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَطُوا الْإِنَاءَ وَآوَيَتُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَة لَيْلَة وَلَاكَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ مِنْ ذَٰلِكَ فِي السَّنَةِ الرَّومِيَّةِ فِي كَانُونِ الْأَوْلِ الْوَبَاءِ رَوْاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ قِيلَ وَذَٰلِكَ فِي أَوَاحِرِ شُهُورِ السَّنَةِ الرُّومِيَّةِ فِي كَانُونِ الْأَوْلِ وَلُوكَاءُ مُو الْخَيْطُ الّذِي يُشَدُّ بِهِ فَمُ الْقِرْبَةِ.

(ذِكُورُ حِمْيَةِ الْوَلَدِ مِنْ إِرْضَاعِ الْعَمْقَى) رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ صَحِيحِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى فَإِنَّ اللّبَنَ يُشَبّهُ أَيْ يُورِثُ شَبَهَا بَيْنَ الرَّضِيعِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّضَاعُ يُغَيِّرُ وَالْمُرْضِعَةِ وَفِي رِوَايَةٍ يُعْدِي. وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْهُ قَالَ أَسْتَذَفِئُوا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ. وَأَوْرَدَ الْمُسْتَغْفِرِيُ عَنْ أَنسِ قَوْلِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْمَلْاثِكَةَ لَتَفْرَح بِارْتِفَاعِ الْبَرْدِ عَنْ أَمْرِي .

### الفصل الثاني فِي تَغْبِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا

رَوَى الدَّارِمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهَا زَوْجٌ

تَاجِرٌ يَخْتَلِفُ فِي التِّجَارَةِ فَأَتَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي غَايْبٌ وَتَركنِي حَامِلاً فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ سَارِيَةً بَيْتِي الْكَسَرَتْ وَأَنِي وَلَدْتُ غُلاَمًا أَعْوَرَ فَقَالَ خَيْرَ يَرْجِعُ زَوْجُكِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى صَالِحًا وَتَلدِينَ غُلاَمًا بَرًّا فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ ثَلاَثًا فَجَاءَتْ أَيْ مَرَّةً يُرْجِعُ زَوْجُكِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى صَالِحًا وَتَلدِينَ غُلاَمًا بَرًّا فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ ثَلاَثًا فَجَاءَتْ أَيْ مَرَّةً أَخْرَى ورسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلّمَ غَائِبٌ فَسَأَلْتُهَا فَأَخْبَرَثْنِي بِالْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهَا لَيْنَ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَهُ يَا عَائِشَةُ إِذَا عَبَرْتُمْ لِلْمُسْلِمِ الرُّوْيَا فَاعْبُرُوهَا عَلَى خَيْرٍ فَإِنَّ الرُّوْيَا تَكُونُ عَلَى مَا يُعَبِّرُهَا وَسَارِيَةُ الْبَيْتِ عَمُودُهُ.

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ إِنّي رَأَيْتُ كَأَنَّ جَائِزَةَ بَيْتِي أَيْ سَارِيَتَهُ انْكَسَرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَقَالَ رَدَّ اللّهُ عَلَيْكِ زَوْجَكِ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ جَائِزَةَ بَيْتِي أَيْ سَارِيَتَهُ انْكَسَرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا فَقَالَ رَدَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَاهُ قَالَ لَهُ سَالِمًا، وَرَوَى الْبَيْهِقِيُّ أَنَّ ابْنَ زِمْلٍ لَمَّا قَصَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْيَاهُ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خَيْرٌ لَلْهَا وَشَرِّ عَلَى أَعْدَائِنَا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ اقْصُصْ عَلَى رُوْيَاكُ.

(نُبْنَةُ مِنْ مَرَاثِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ تَعْبِيرِهَا) اعْلَمَ أَنَّ الرُّوْيَا الصَّادِقَةَ هِيَ رُوْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَقَدْ تَقَعُ لِغَيْرِهِمْ بِنْدُورٍ وَهِيَ الْبِي تَقَعُ فِي الْيَقَظَةِ عَلَى وَفْقِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الصَّادِقَةِ النِّي كَفَلَقِ الصَّبْحِ مَا وَقَعَتْ فِي النَّوْمِ وَقَدْ وَقَعَ لِنَبِينَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّوْيَا الصَّادِقَةِ النِّي كَفَلَقِ الصَّبْحِ مَنَ الْوَحْيِ مَا لاَ يُعَدُّ ولا يُحَدُّ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوَّلُ مَا بُدِىء بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَاهُ الْبُخُارِيُّ وَرُوْيَا السَّادِقَةُ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكُونُ صَالِحَةً وَهُو الْأَكْثُورُ وَغَيْرَ صَالِحَة بِالنِّسْبَةِ النَّيْعِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نَفْسَهُ فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نَفْسَهُ فِي الرُّوْيَا يَوْمَ أُحُدِ فَإِنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نَفْسَهُ فِي دِرْعِ حَصِينَةٍ وَالْبَقِّرَ مَا أَصَابَ أَصَعَابَهُ يَوْمَ أُحُدِ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَالْبَقَرَ مَا أَصَابَ أَصَعَابَهُ يَوْمَ أُحُدِ وَإِنَّهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْبَقَرَ مَا أَصَابَ أَصَعَابَهُ يَوْمَ أُحُدِ عَضِينَةٍ وَالْمَدِينَةِ وَالْبَقَرَ مَا أَصَابَ أَصَعَابَهُ يَوْمَ أَحُدِ عَنِي اللّهُ عَنْهُ فَعَ فِي اللّهُ عَنْهُ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بِرَجُل مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يُقْتَلُ فَكَانَ حَمْزَةً سَيْدً وَمِي اللّهُ عَنْهُ ثُمْ كَانَتِ العَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَاثِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيِّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوْلَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْعِلْمَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَاثِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ

يُعْرَضُونَ عَلَيٌ وعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدِيُّ وَمِنْهَا.مَا يَبْلُغُ دُونَ ذٰلِكَ وَمَرَّ عَلَيٌّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالُوا مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الدِّينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدِيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفَظَعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأُذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَ فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخُرُجَانِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ الرَّادِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَدُهُمَا لَي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَ فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخُرُجَانِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ الرَّادِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالآخِرُ مُسَيْلِمَةً وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَا أَنَا الْعَنْسِيُّ الّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالآخِرُ مُسَيْلِمَةً وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ بَيْنَا أَنَا الْعَمْرِ وَغَيْرِهِمَا، وَرَوَى الْبُخَارِيُ مِن نَائِمٌ إِذْ أُوتِيتُ خَزَائِنِ الْمُولِي مِن الْعُنائِمِ وَذِخَائِرِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَغَيْرِهِمَا، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِن الْأَرْضِ مَا فُتِحَ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْغَنَائِمِ وَذِخَائِرِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَغَيْرِهِمَا، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِن الْأَرْضِ مَا فُتِحَ عَلَى أُمِّتِهِ مِنَ الْغَنَائِمِ وَذِخَائِرِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَغَيْرِهِمَا، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِن الْمُذَاهُ مَا اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّيِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةً الرَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ خَتَى قَامَتْ بِمَهْيَعَةً وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوْلُتُ ذَٰلِكَ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ الْمُدِينَةِ خَتَى قَامَتْ بِمَهْيَعَةً وَهِيَ الْجُحْفَةُ فَأَوْلُتُ ذُلِكَ أَنْ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَا جِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخُلُ فَذَهَبَ وَهَلِي أَيْ وَهْمِي إِلَى أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي ذَارِ عُقْبَةً بْنِ رَافِعِ فَأْتِينَا بِرُطَبِ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأُولُتُهُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنِيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ وَعَلَيْهَا دَلُوْ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةً فَنَزَعْ مِنْهَا ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَوْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَتًى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ. الْقَلِيبُ الْبِثُلُ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَوْعَ ابْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ. الْقَلِيبُ الْبِثُلُ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَوْعَ الْمَطْيِمَةُ وَعَبْقِرِيُّ الْقَوْمِ سَيِّدُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ وَقُويَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُومُ مَا لَكُومُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَالْمَامِ عَلَى مَبْرَكِهَا حَوْلَ الْمَعُوضِ وَيُقَالُ ضَرَبَتِ الْإِبِلُ وَالْعَظِيمَةُ وَعَبْقِرِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ وَلَا الْمَنَامُ مِثَالٌ لِمَا جَرَى لِللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَاللّهُ يَعْفِرُ لَهُ وَفِي نَوْعِهِ ضَعْفٌ فَهُو إِخْبَارٌ عَنْ حَالِهِ فِي قِصَرِ مُدًّةٍ وِلاَيَتِهِ وَلَيْسَ فِي وَلِلْكُ لِيَامُ لَهُ وَلَا أَلْهُ وَقِعَ مِنْهُ ذَنْهُ وَإِلْمَا وَأَمًا وَأَلُمُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ يَغْفِرُ لَهُ نَفْصٌ وَلاَ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ ذَنْبٌ وَإِنْمًا هِي كَلِمَةٌ كَانُوا يَقُولُونَهَا وَأَمًا وَأَلًا وَاللّهُ يَغْفِرُ لَهُ نَفْصٌ وَلاَ إِشَارَةً إِلَى أَنَهُ وَقَعَ مِنْهُ ذَنْبٌ وَإِنْمًا هِي كَلِمَةٌ كَانُوا يَقُولُونَهَا وَأَمًا

وِلاَيَّةُ عُمَرَ فَإِنَّهَا لَمَّا طَالَتْ كَثْرَ الْتِفَاعُ النَّاسِ بِهَا وَاتَّسَعَتْ دَاثِرَةُ الْإِسْلاَمِ بِكَثْرَةِ الْفُتُوحِ وَتَمْصِيرِ الْأَمْصَارِ وَتَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ.

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ رَأَيْتُ كَأَنَّ دَنُوا دُنِّيَ مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ شُوبًا ضَعِيفًا ثُمَّ جَاءً عُمْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ عُمَرُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ عُمْهُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءً عُنْمَانُ فَأَخَذَ بِعَرَاقِيهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ ثُمَّ جَاءً عَلِيٍّ فَانْتُشِطَتْ وَانْتُشِطَتْ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَالْعَرَاقِي جَمْعُ عَرْقُوةٍ وَهِيَ الْخَشْبَةُ الْمَعْرُوضَةُ عَلَى فَمِ الدَّلُو كَالصَّلِيبِ وَهُمَا عَرْقُوتَانِ وَانْتُشِطَتْ جُذِبَتْ وَرُفِعَتْ، (ذِكْرُ تَعْبِيرِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ أَقْبَلَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ أَقْبَلَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ أَقْبَلَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا انْفَتَلَ مِنْ صَلاّةِ الصَّبْحِ أَقْبَلَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا وَلَهُ فَيَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللّيْلَةَ رُوْيَا فَلْيَقُصَهَا عَلَيْ أُعَرِقًا لَهُ فَيَقُصُ النَّاسُ عَلَيْهِ مَرَائِيتُهُمْ فَتَ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ مَرَائِيهُمْ مُتَرَدًا لَهُ فَيَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللّيْلَةَ رُوْيَا فَلْيَقُصَهُمَا عَلَيْ مُتَوالِهِ مَا مُتَرَقًا لَهُ فَيَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللّهُ لَعُ مَلَاهُ لَعُمَا عَلَيْهُ مَنْ مُنْ مَا لَعُوالِقِ فَا فَلَعُصُوا لَهُ مُنْ مُنْ مَنْ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَمِنْ غَرِيبٍ مَا نُقِلَ عَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّغْبِيرِ أَنَّ زُرَارَةً بْنَ عَمْرِو النَّخْعِيَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ النَّخْعِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي طَرِيقِي لَمْذَا رُؤْيَا رَأَيْتُ أَتَانَا تَرَكْتُهَا فِي الْحَيِّ وَلَدَتْ جَدْيًا أَسْفَعَ أَخْوَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنِ الْمَرَأَةِ تَرَكْتَهَا مُصِرَّةً حَمْلاً قَالَ نَعَمْ تَرَكْتُ أَمَّةً أَظُنُهَا قَدْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنِ الْمَرَأَةِ تَرَكْتَهَا مُصِرَّةً حَمْلاً قَالَ نَعَمْ تَرَكْتُ أَمَّةً أَظُنُهَا قَدْ حَمَلَتْ قَالَ اذْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ قَالَ فَهُو حَمَلَتْ قَالَ اذْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ قَالَ هَمُ اللّهُ أَسْفَعَ أَخْوَى قَالَ اذْنُ مِنِي فَدَنَا مِنْهُ قَالَ هَهُ وَمَلَى بِكَ بَرَصٌ تَكْتُمُهُ قَالَ نَعَمْ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَآهُ مَخْلُوقٌ وَلاَ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ فَهُو مَلَى بِكَ بَرَصٌ تَكْتُمُهُ قَالَ نَعَمْ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَآهُ مَخْلُوقٌ وَلاَ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ فَهُو رَجَعِ إِلَى أَحْسَنِ زِيهِ وَبَهْجَتِهِ قَالَ وَرَأَيْتُ عَمْورَ وَمَلَاهِ وَدُمْلُجَانِ وَمَسَكَتَانِ قَالَ ذَلِكَ مُلْكُ الْعَرَبِ وَمُسَكَتَانِ قَالَ ذَلِكَ مُلْكُ الْعَرَبِ وَمُسَكِتًا فِي قَالَ لَكُ مُولَى وَلَا عَلِمَ وَمَالَكُمْ وَمَالَكُمْ وَمَالَكُ الْمُ لَكُمْ عَمُولًا لَكُمْ عَمُولًا وَمَلَكُمْ وَمَالَكُمْ وَمَالَكُمْ وَمَالَكُمْ وَمَالَكُمْ وَمَالَكُمْ اللّهُ عَمْو وَاغْمَى أَكُمُ عَمُولًا وَمُسَكِتًا فِي لِللّهُ عَلَى لَلْهُ عَمُولًا وَلَا عَلْمُ لَا طُعَى لَقَى مَا مُولًا عَلْمُ وَاللّهُ مُنْ الْمُنْ لَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَقَالَ اللّهِ عَالَى يَفْتِكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تِلْكَ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَالَ وَمَا الْفِثْنَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ يَفْتِكُ النَّاسُ بِإِمَامِهِمْ ثُمَّ يَشْتَجِرُونَ اشْتِجَارَ أَطْبَاقِ الرَّأْسِ وَخَالَفَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يَحْسِبُ الْمُسِيءُ أَنَّهُ مُحْسِنٌ وَدَمُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَخلَى مِنْ شُرْبِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يَحْسِبُ الْمُسِيءُ أَنَّهُ مُحْسِنٌ وَدَمُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ أَخلَى مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَعْنِ وَالْأَسْفَعُ الّذِي أَصَابَ جَسَدَهُ الْمَاءِ الْبَارِدِ. الْأَتَانُ أَنْثَى الْحَمِيرِ وَالْجَدْيُ الذَّكُرُ مِنْ أَوْلاَدِ الْمَعْزِ وَالْأَسْفَعُ الَّذِي أَصَابَ جَسَدَهُ لَوْنُ آخَرُ وَالْأَسْفَعُ الَّذِي أَصَابَ جَسَدَهُ لَوْنُ آخَرُ وَالْأَسْفَعُ اللّذِي أَصَابَ جَسَدَهُ لَوْنُ أَنْ أَنْ وَالْأَسْفِدُ اللّهُ مِنْ أَوْلاَدِ الْمُعْرِقُ وَالْأَسْفِكُ اللّهُ مُنْ وَالْمُمُ مَا اللّهُ مُلَاءً الّذِي شَعْرُ وَالْمُسُكَتَانِ السّوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَالشّمْطَاءُ الّذِي شَعْرُ وَأُسِهَا أَبْيَضُ وَأَطْبَاقُ الرّأَسِ عِظَامُهُ وَالْاشْتِبَالُ الاَخْتِلافُ وَالْاشْتِبَاكُ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوا لهٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ شُبْحَانَ اللّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي شُبْحَانَ اللّهِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُودٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُزْوَةٌ وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفّ وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ فَقَالَ رَوْضَةً فَرَقِيتُهُ أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَمُوتُ عَبْدُ اللّهِ وَهُو آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوَثَقَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنُهُ بَيْنَمَا أَنَا نَافِمٌ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي قُمْ فَأَخَذَ بِيدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَإِذَا وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنُهُ بَيْدَي الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ عَنْ شِمَالِي قَالَ فَأَخَذُتُ لِآخُذَ فِيهَا أَيْ أَسِير فَقَالَ لِي خُذَ هَهِنَا فَأَتَى فَقَالَ لاَ تَأْخُذُ فِيهَا فَإِنَّهَا طَرِيقُ أَصْحَابِ الشَّمَالِ فَإِذَا مَنْهَجٌ عَنْ يَمِينِي فَقَالَ لِي خُذَ هَهِنَا فَأَتَى فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ حَتَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِرَارًا وَفِي بِي جَبَلا فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ حَتَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِرَارًا وَفِي بِي جَبَلا فَقَالَ لِي اصْعَدْ فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ حَتَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِرَارًا وَفِي رَوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجِهُ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتَ خَيْرًا أَمَّا الْمَنْهَجُ فَالْمَحْشَرُ وَأَمًا الْجَبَلُ فَهُو مَنْزِلُ الشَّهِمَدَاءِ وَلَنْ تَنَالَهُ وَهٰذَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلاَمٍ نَبُوتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ عَنَا أَوْ فَلْ عَلَى فِرَاشِهِ فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ مُعَافِيَةً بِالْمَدِينَةِ، وَرَوى اللّهِ بَنَ سَلامٍ لَمْ يَمُثُ شَهِيدًا وَإِنَّمَ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ فِي أَوَّلِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةً بِالْمَدِينَةِ، وَرَوى اللّهِ مَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُرِيتُ لِعَثُمُانَ بْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانُ بُنِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْمُ عَيْنَا تَجْرِي فَجِفْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ عَمَلُهُ يَجُرِي لَهُ مَلْهُ يَجُرِي لَهُ عَمَلُهُ يَجُرِي لَهُ وَمُنْ رَبُولُ عَمَلُهُ يَجُرِي لَهُ مَلَكُ وَلَاكُ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ مَلْهُ يَجُرِي لَهُ مَلْكُومٍ عَيْنَا تَجْرِي لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَاللهُ مَلْكُومُ لَاللهُ عَلَيْهُ وَمَلْكُومُ لِلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُومُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَى

# الفصل الثالث في إِنْبَاثِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَنْبَاءِ الْمُعَيَّبَاتِ

اغلَمْ أَنَّ عِلْمَ الْغَيْبِ يَخْتَصُّ بِهِ تَعَالَى وَمَا وَقَعَ مِنْهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ فَمِنَ اللّهِ تَعَالَى إِمَّا بِوَحْيِ أَوْ بِإِلْهَامِ لِإِثْبَاتِ نُبُوْتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْحَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّهِ إِنِّي لا أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي وَقَدِ اشْتَهَرَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّهِ إِنِّي لا أَعْلَمُ إِلاَّ مَا عَلَّمَنِي رَبِّي وَقَدِ اشْتَهَرَ وَانْتَشَرَ أَمْرُهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ بِالأَطْلاعِ عَلَى الْغُيُوبِ حَتَّى كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اسْتُكُنْ فَوَاللّهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا مَنْ يُخْبِرُهُ لَا خَبَرَتْهُ حِجَارَةُ الْبَطْحَاءِ وَيَشْهَدُ لَهُ قُولُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ رَوَاحَةً رَضِيَ اللّهُ عَنهُ:

وَفِينًا دَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقُّ مَعْرُونٌ مِن الصُّبْحِ سَاطِعُ

أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا وَقَوْلُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

نَبِيٍّ يَرَى مَا لاَ يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ فَي يَرَى مَا لاَ يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدِ فَالِنْ قَالَ فِي ضَحْوَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدِ فَالِّبِ فَالْمُوا فِي ضَحْوَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدِ

بده مُسوقِسنَاتُ أَنَّ مَسا قَسالَ وَاقِسعُ

وَهٰذَا الْفَصْلُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: (الْأُوَلُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِمَّا نَطَقَ بِهُ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ) فَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْبِ مِمَّا نَوْلُنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ [البقرة: ٢٤] إَخْبَارُ عَنْ غَيْبِ تَقْضِي الْعَادَةُ بِخِلافِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا غَايَةً فِي وَلَلْ تَفْعَلُوا ﴾ [البقرة: ٢٤] إخْبَارُ عَنْ غَيْبِ تَقْضِي الْعَادَةُ بِخِلافِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا غَايَةً فِي الْبَلاعَةِ، وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِينِ أَنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ خَيرَ الْبَلاعَةِ، وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِينِ أَنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ خَيرَ ذَاللّهُ تَعَالَى اللّهُ وَمَنْ ذُلِكَ قَوْلُهُ عَلَى السَّلاَعِينُ وَالنَّهُمْ وَالنَّهُمْ وَالْمُولُونَ الدُّبُولُ وَالسَّلاَعِ وَكَانَ قَبْلَ اللَّهُ عِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَنْ مُنْ النَّهُ عِنْ اللّهُ الْمُشْرِعِينَ وَمَكُنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَتْلِ أَبْطَالِهِمْ وَاغْتِنَامِ أَلْمُ اللّهُ الْمُشْرِكِينَ وَمَكُنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَتْلِ أَبْطَالِهِمْ وَاغْتِنَامٍ أَمْوَالِهِمْ .

وَمِنْ ذَٰلِكَ قُولُهُ تَعَالَى فِي كُفَّارِ قُرَيْشِ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبِ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُمَرِّلُ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ [آل عمران: ١٥١] يُرِيدُ مَا قَذَفَ اللّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَوْفِ يَوْمَ أُحُدِ حَتَّى تَرَكُوا الْقِتَالَ وَرَجَعُوا مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ. وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ آلم عُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَذَنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلَبُونَ فِي بِضِع سِنِينَ ﴾ سَبَبُ نُزُولِ لَمَلِي الْأَيْقِ الرُّومُ أَهْلُ كِتَابِ الْآيَةِ أَنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ تَقَاتَلاَ فَعَلَبَ كِسْرَى قَيْصَرَ فَسَاءَ الْمُسْلِمِينَ ذَٰلِكَ لِأَنَّ الرُّومَ أَهْلُ كِتَابِ وَلِيَعْظِيمٍ قَيْصَرَ كِتَابَهُ وَقَرِحَ الْمُشُوكُونَ فَأَخْبَرَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَمْزِيقِ كِسْرَى كِتَابَهُ وَقَرِحَ الْمُشُوكُونَ فَأَخْبَرَ وَلِي عَلَيْهِ مِسْدِينَ . وَالْبِضُعُ مَا بَيْنَ الثَّلاَقَةِ إِلَى النَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ الرُّومَ أَهْلُ فَارِسَ يَوْمَ الْمُحَدِّيْنِيَةٍ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ وَذَٰلِكَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ. وَالْمَشْرَةِ فَغَلَبَتِ الرُّومُ أَهْلَ فَارِسَ يَوْمَ الْمُحَدِّيْنِيَةٍ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ وَذَٰلِكَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ. والْعَمْ أَهُلُ كَانِكُ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَقَمَنُوهُ آبَدًا﴾ [البقرة: ٩٤ \_ ٩٥] فَأَخْبَرَ أَنْهُمْ لاَ يَتَمَنُّوْنَ الْمَوْتَ بِالْقَلْبِ وَلاَ بِالنَّطْقِ بِاللَّسَانِ مَعَ تُدْرَتِهِمْ عَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوا مَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الْمَوْتِ لَسَارَعُوا إِلَى تَكْذِيبِهِ بِالتَّمَنِّي وَدُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعْلَمُوا مَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الْمَوْتِ لَسَارَعُوا إِلَى تَكْذِيبِهِ بِالتَّمَنِّي وَدُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ تَمَنُّوا الْمَوْتَ لَغَصَّ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ بِرِيقِهِ فَمَاتَ مَكَانَهُ وَمَا بَقِي يَهُودِيٌ عَلَى وَجَهِ الْأَرْضِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَد اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٥] الأَيَّةَ هٰذَا وَعْدُ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ سَيَجْعَلُ أُمِّتَهُ خُلَفَاءَ الأَرْضَ أَيْمَةَ النَّاسِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ سَيَجْعَلُ أُمِّتَهُ خُلَفَاءَ الأَرْضَ أَيْمَةُ النَّاسِ وَالْوُلاَةَ عَلَيْهِمْ وَبِهِمْ قَلِلهِ الْحَمْدُ وَالْمُولِةِ عَلَيْهِ مَلَّهُ عَلَيْهِ مَكَّةً وَخَيْبَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَسَائِلَ جَزِيرَةِ وَالْمُولِةِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ مَكَّةً وَخَيْبَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَسَائِلَ جَزِيرَةِ وَلَوْلَ لَمْ يَمْتُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ مَكَة وَخَيْبَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَسَائِلَ جَزِيرَةِ الْحَمْدُ وَمِنْ بَعْضِ أَطُرَافِ الشَّامِ وَهَادُهُ الْحَرْبِ وَأَرْضَ الْيَمَنِ بِكَمَالِهَا وَأَخَذَ الْجُزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ وَمِنْ بَعْضِ أَطْرَافِ الشَّامِ وَهَادُهُ اللّهُ مِنْ مَلُولُ عُمَانَ وَالنَّجَاشِيُّ مَلِكُ الرَّومِ وَصَاحِبُ مِصْرَ وَالْإِسْكَنَدِيَّةِ وَهُوَ الْمُقَوْقِسُ وَمُلُوكُ عُمَانَ وَالنَّجَاشِيُّ مَلِكُ اللّهُ لَكُ بَعْدَ أَصْحِمَةً رَحِمَةُ اللّهُ.

ثُمَّ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ خَلِيفَتُهُ أَبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَلَمَّ شَعَثَ مَا وَهَى وَمَهَّدَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ وَبَعَثَ الْجُيُوشَ الْإِسْلاَمِيَّةً إِلَى بَلاَدَ عَلْمَ الْغَيْوِسُ اللّهُ عَنْهُ فَاتِحُوا طَرَفًا مِنْهَا وَجَيْشًا آخَرَ إِلَى أَرْضِ الشَّأْمِ وَجَيْشًا ثَالِثًا إِلَى بِلاَدِ مِضْرَ فَفَتَحَ اللّهُ لِلْجَيْشِ الشَّامِيِّ فِي أَيَّامِهِ بُصْرَى وَدِمَشْقَ وَنَوَاحِيَهُمَا مِنْ بِلاَدِ حَوْرَانَ وَمَا وَالاَهَا وَتَوفًاهُ اللّهُ لِلْجَيْشِ الشَّامِيِّ فِي أَيَّامِهِ بُصْرَى وَدِمَشْقَ وَنَوَاحِيَهُمَا مِنْ بِلاَدِ حَوْرَانَ وَمَا وَالاَهَا وَتَوفًاهُ اللّهُ تَعَالَى وَقَدِ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ الْفَارُوقَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَامَ فِي الْأَمْرِ بَعْدَهُ قِيَامًا تَامًّا لَمْ يَدُرِ الْفَلْكُ بَعْدَ الْأَنْفِي وَقَدِ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ الْفَارُوقَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَامَ فِي الْأَمْرِ بَعْدَهُ قِيَامًا تَامًّا لَمْ يَدُرِ الْفَلْكُ بَعْدَ الْأَنْفِي عَلَى مِثْلِهِ وَتَمَّ فِي أَيَّامِ فَتْحُ الْبِلاَدِ الشَّامِيَّةِ بِكَمَالِهَا وَدِيَارِ مِصْرَ إِلَى آخِوهًا وَأَكْثِرِ بَعْدَ الْأَنْفِي عَلَى مِثْلِهِ وَتَمَّ فِي أَيَّامٍ الْخَلِيفَةِ الظَّالِثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ امْتَلُوكُ الْمِسْلاَمِيَّةُ وَمَا نَحْنُ نَتَقَلْبُ فِيمَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ وَرَسُولُهُ مَلًى اللّهُ وَرَسُولُهُ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ .

وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴾ [البقرة: ٢٦] فَالْيَهُودُ أَذَلُ الْكُفَّارِ فِي كُلِّ مَكَانِ وَزَمَانِ كَمَا أَخْبَرَ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣ والصف: ٩] بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٥ والصف: ٩] وَهُذَا ظَاهِرٌ فِي الْعِيَانِ بِأَنَّ دِينَ الْإِسْلاَمِ كَمَا أَخْبَرَ عَالِ عَلَى سَائِرِ الْأَذْيَانِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] إِلَى آخِرِهَا فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ دَخَلَ النَّاسُ فِي الْإِسْلاَمِ أَفُواجًا فَمَا مَاتَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي بِلاّدِ الْعَربِ كُلّهَا مَوْضِعٌ لَمْ يَذُخُلُهُ الْإِسْلاَمُ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمًّا يَطُولُ اسْتِقْصَاؤُهُ.

### الْقِسْمُ الثَّاني

## فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْغُيُوبِ سِوَى مَا فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنْ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنْ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى كَفِّي هٰذِهِ وَعَنْ حُذَيْفَةً قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَمَا تَرَكَ شَيْتًا فِي مَقَامِهِ ذٰلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَ بِهِ حَفِظُهُ مَنْ حَفِظُهُ وَنَسِيّهُ مِنْ نَسِيْهُ قَدْ عَلَمَهُ أَصْحَابِي هٰؤُلاَءِ وَإِنَّهُ لِيكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَعْرِفُهُ فَأَذْكُرُهُ كَمّا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ لِيكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَعْرِفُهُ فَأَذْكُرُهُ كَمّا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ لِيكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَعْرِفُهُ فَأَذْكُرُهُ كَمّا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجُهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِللّهُ عَلَيْهِ وَلَالّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قَائِدِ فِتَنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِي الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلاَثُومَاتَةٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ قَدْ سَمَّاهُ لِنَا بِاسْمِهِ وَاسْم أَبِيهِ وَقَبِيلَتِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الدَّجَّالِ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةً فَوَارِسَ طَلِيعَةً قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لأَغْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَاثِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمِيْدٍ فَوَضَحَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّفَهُمْ بِمَا يَقَعُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ. وَقَالَ أَبُو ذَرٌ لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلاَّ ذَكْرَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

فَمنْ ذَٰلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَعَى النَّجَاشِيِّ للِنَّاسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَصَلَّى عَلَيْهِ النَّجَاشِيِّ للِنَّاسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي حَدِيثِ أَنْسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ أَحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكُرِ وَعُمَرُ وَعُمْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ الْجَبَلُ فَصَرَبَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ لَهُ الْبُثُ أَحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيْ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ لَهُ الْبُثُ أَحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيْ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجْلِهِ وَقَالَ لَهُ الْبُثُ أَحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيْ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ فَكَانَ كَمَا أَخْبَرَ عَلَيْهِ الطَّلامُ، وَمِن ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرْيَرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِشْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرُ فَلاً قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَالْذِي لَمُنَا فَيْعَرُ فَلَا قَيْصِ بِيدِهِ لَتَنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللّهِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ مَعْنَاهُ لاَ يَكُونُ كِسْرَى بِالْعِرَاقِ وَلاَ قَيْصَرُ

بِالشَّامِ كَمَا كَانَ فِي زَمِنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَأَعْلَمَنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِانْقِطَاعِ مُلْكِهِمَا مِنْ لَمَذَيْنِ الْإِقْلِيمَيْنِ وَكَانَ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ لِسُرَاقَةً كَيْفَ بِكَ إِذَا لَيسْتَ سِوَارَيْ كِسْرَى فَلَمَّا أَتِي بِهِمَا عُمَرُ أَلْبَسَهُمَا إِيَّاهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي سَلَبَهُمَا كِسْرَى وَأَلْبَسَهُمَا سُرَاقَةً وَهُو أَعْرَابِيْ بَدَوِيٌّ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ. وَمِنْ ذَٰلِكَ إِخْبَارُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَالِ الَّذِي تَرَكَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ عِنْدَ أُمُّ الْفَضْلِ بَعْدَ أَنْ كَتَمَهُ فَقَالَ مَا عَلِمَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَالِ الَّذِي تَرَكَهُ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ عِنْدَ أُمُّ الْفَضْلِ بَعْدَ أَنْ كَتَمَهُ فَقَالَ مَا عَلِمَهُ عَيْدِي وَعَيْرِي وَغَيْرُهَا وَأَسْلَمَ. وَإِخْبَارُهُ بِشَأْنِ كِتَابٍ حَاطِبٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً. وَبِمَوْضِعِ نَاقَتِهِ حِينَ غَيْرِي وَغَيْرُهَا وَأَسْلَمَ. وَإِخْبَارُهُ بِشَأْنِ كِتَابٍ حَاطِبِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً. وَبِمَوْضِعِ نَاقَتِهِ حِينَ ضَلَّتُ وَكَيْفَ تَعَلَّقَتْ بِخِطَامِهَا فِي الشَّجَرَةِ، وَلَمَّا رَجَعَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْآخُورَابِ قَالَ النَّبِيُ صَلَّمَ الْآنَ نَعْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَنَا فَلَمْ يُغْزَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَنَا فَلَمْ يُغْزَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَنَا فَلَمْ يُغْزَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ نَعْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَنَا فَلَمْ يُغْزَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهَا.

وَبَعَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا إِلَى مُوتَةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ بِمُوتَةً خَلَسَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكُشِفَ لَهُ حَتَّى نَظَرَ إِلَى مُعْتَرَكِهِمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً حَتَّى اسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَة جَعْفَرُ بْنُ أَلِي طَالِبٍ حَتَّى اسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ جَعْفَرِ ثُمَّ أَخَذَ الرَّاية عَبْدُ اللّهِ بِنْ رَوَاحَةً فَاسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ جَعْفَرِ ثُمَّ أَخَذَ الرَّاية عَبْدُ اللّهِ بِنْ رَوَاحَةً فَاسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِقَتْلِهِمْ فِي السَّاعَةِ بِنْ رَوَاحَةً فَاسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيْكُمْ فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِقَتْلِهِمْ فِي السَّاعَةِ الرَّاية عُبْدُ اللّهِ وَمُوتَةُ دُونَ دِمَشْقَ بِأَرْضِ الْبَلْقَاءِ .

وَعَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ عُمَيْسَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحة الْيَوْمِ اللّهِ قُتِلَ فِيهِ جَعْفَرُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ يَا أَسْمَاءُ أَيْنَ بَنُو جَعْفَرٍ فَجِعْفَرٍ فَجِعْفَرِ مَنِيْءٌ فَضَمَّهُمْ وَشَمَّهُمْ ثُمَّ ذَرِفَتْ عَيْنَاهُ بِالدُّمُوعِ فَبَكَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَبَلَغَكَ عَنْ جَعْفَرٍ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قُتِلَ الْيَوْمَ رَوَاهُ الْبَعْوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ زُوِيَتْ لِيَ الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا فَكَانَ كَذٰلِكَ امْتَدَّتْ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَعَارِبِ مَا وَمَعَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا فَكَانَ كَذْلِكَ امْتَدَّتْ فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَعَارِبِ مَا بَيْنَ أَقْصَى الْمَشْرِقِ إِلَى أَقْصَى الْمَشْرِقِ إِلَى أَقْصَى الْمَشْرِقِ إِلَى بَحْرِ طَنْجَةً، وَمِنْ ذٰلِكَ إِعْلاَمُهُ قُرَيْشًا بِأَكُلِ الْأَرْضَةِ مَا فِي صَحِيفَتِهِم الَّتِي تَظَاهَرُوا بِهَا عَلَى بَنِي هَاشِم وَقَطَعُوا بِهَا رَحِمَهُمْ وَأَنَّهَا أَبْقَتْ فِيهَا كُلَّ السَم لِلّهِ فَوَجَدُوهَا كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ مِنَى فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَسَلَّمَا ثُمَّ قَالاَ يَا رَسُولَ اللّهِ جِئْنَا نَسْأَلُكَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ أُخْبِرَكُمَا بِمَا جِئْتُمَا تَسْأَلاَنِي عَنْهُ فَعَلْتُ وَإِنْ شِئْتُمَا أَنْ أُمْسِكَ وَتَسْأَلاَنِي فَعَلْتُ فَقَالاً أَخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ الثَّقَفِيُّ لِلأَنْصَادِيِّ سَلْ فَقَالَ أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ جِثْتَنِي تَسْأَلُنِي عَنْ مَخْرَجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَوُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَمَا لَكَ فِيهِ وَعَنْ رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَمَالَكَ فِيهِ وَعَنْ وُقُوفِكَ عَشيَّة بَعْدَ الطَّوَافِ وَمَالَكَ فِيهِ وَعَنْ وُقُوفِكَ عَشيَّة عَرْفَة وَمَالَكَ فِيهِ وَعَنْ رَمِيْكَ الْجِمَارَ وَمَالَكَ فِيهِ وَعَنْ نَحْرِكَ وَمَالَكَ فِيهِ وَعَنْ حِلاَقِكَ رَأْسَكَ عَمْيَة وَمَالَكَ فِيهِ مَعَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَعَنْ هٰذَا جِفْتُ أَسْأَلُكَ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ وَاثِلَةً بْنِ الْأَسْقِعِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ فَجَلَسْتُ وَسُطَ الْحَلْقَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا وَاثِلَةٌ قُمْ عَنْ هٰذَا الْمَجْلِسِ فَقَدْ نُهِينَا عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعُونِي وَإِيَّاهُ فَإِنِّي أَعْلَمُ مَا الّذِي أَخْرَجَنِي قَالَ أَخْرَجَكَ مِنْ مَنْزِلِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الّذِي أَخْرَجَنِي قَالَ أَخْرَجَكَ مِنْ مَنْزِلِكَ لِتَسْأَلَنِي عَنِ البّرِ وَعَنِ الشّكِ قَالَ قُلْتُ وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبِرٌ وَعَنِ الشّكِ قَالَ قُلْتُ وَالْذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبِرٌ وَعَنِ الشّكِ قَالَ قُلْتُ وَالْذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبِرٌ وَعَنِ الشّكِ قَالَ قُلْتُ وَالْمَانَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالشّكُ مَا لَمْ يَسْتَقِرُ فِي الصّدْوِ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالشّكُ مَا لَمْ يَسْتَقِرُ فِي الصّدْوِ فَوَالُهُ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ لِقَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فِي مَرْضِهِ إِنِّكُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَولُكُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ لَعَلِي لُكُونَ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِقَاطِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فِي مَرْضِهِ إِنَّكُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ أَوْلُ لَا لَهُ لَعَالِكَ أَوْلُ أَوْلُ لَا يَوْلُهُ لِي الْعَلْمَ وَقِيلَ سِتّةً أَشْهُورٍ .

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِنِسَائِهِ أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطُولُكُنَّ يَدًا فَكَانَتْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعَمَلُ بِيدَيْهَا وَتَتَصَدَّقُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِعَلِيِّ أَتَدْدِي مَنْ أَشْقَى الأَخِرِينَ قُلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَاتِلُكَ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَاوِيَةً أَمَا إِنَّكَ سَتَلِي أَمْرَ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَاوِيَةً أَمَا إِنَّكَ سَتَلِي أَمْرَ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَهُ وَتَجَاوَزُ عَنْ مُسيئِهِمْ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى وَتَجَاوَزُ عَنْ مُسيئِهِمْ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَشْرَفَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ أَيْ حِضْنِ مِنْ حُصُونِهَا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِي لَاكُنُ وَتَعَلَى عَلَى عُلَى عَلَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِأَبِي مُوسَى وَهُو قَاعِدٌ عَلَى قُفْ بِغْرِ أَرِيسٍ أَيْ مَا لَذَى لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُومِيهُ إِسَارَةً إِلَى اسْتِشْهَادِهِ يَوْمُ الدَّالِ .

وَأَصْرَحُ مِنْهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَمَرٌ رَجُلٌ فَقَالَ يُفْتَلُ فِيهَا لَهَذَا يَوْمَئِذٍ ظُلْمًا قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِوَقْعَةِ الْجَمَلِ وَصِفْينَ وَقِتَالِ عَائِشَةً وَالزُبَيْرِ عَلِيًّا كَمَا أَخْرَجَهُ

التحاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَقَالَ للِزُّيَيْرِ ثُقَايِلُهُ يَغْنِي عَلِيًّا وَأَنْتَ لَهُ ظَالِمٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيْ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٌ إِنَّ ابْنِي هٰذَا سَيْدٌ وَسَيُصْلِحُ اللّهُ بِهِ بَيْنَ فِتَتَيْنِ عَظَيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَكَانَ كَمَا قَالَ بِصُلْحِهِ لِمُعَاوِيّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَمِنْ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَكَانَ كَمَا قَالَ بِصُلْحِهِ لِمُعَاوِيّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَمِنْ ذَكَ إِعْلاَمُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّادِ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَكَانَ رَوَاهُ البَّغِيمَةُ فَكَانَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّادٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيمَةُ فَكَانَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّادٍ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيمَةُ فَكَانَ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ.

وَمِنْ ذَٰلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ هُمَرَ رَأَى رَجُلا مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرَأَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَٰلِكَ جِبْرِيلُ أَمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرَأَيْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَٰلِكَ جِبْرِيلُ أَمَا إِلَّكَ سَتَفْقِدُ بَصَرَكَ فَعَمِي فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِثَابِتْ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ثَعِيشُ حَمِيدًا وَتُقْتَلُ شَهِيدًا فَقُتِلَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ بِالْيَمَامَةِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ثَعِيشُ حَمِيدًا وَتُقْتَلُ شَهِيدًا فَقُتِلَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِ بِالْيَمَامَةِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ثَعِيشُ حَمِيدًا وَتُقْتَلُ شَهِيدًا فَقُتِلَ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِ بِالْيَمَامَةِ، وَمِنْ ذَٰلِكَ عَنْ النّاسِ وَوَيْلٌ لِلنّاسِ مِنْكَ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَعَ الْحَجّاجِ مَا قُولُهُ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ الزّبَيْرِ وَيْلُ لَكَ مِنَ النّاسِ وَوَيْلٌ لِلنّاسِ مِنْكَ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَعَ الْحَجّاجِ مَا كَانَ ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا لِكُ مَالِكُ عَرْدُولَهُ مُلْكًا عَضُودًا ثُمْ يَكُونُ سُلْطَانًا وَجَبْرِيَّةً . وَقَوْلُهُ مُلْكًا عَضُودًا ثُمْ يَكُونُ سُلْطَانًا وَجَبْرِيَّةً فِيه عَسْفٌ وَظُلْمٌ كَأَنّهُ يَعَضُهَا عَضًا .

وَفِي حَدِيثِ سَفِينَةً عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتَّزِمِذِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحِلاَقَةُ بَعْدِي فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَكَانَ الْأَمْرُ كَذٰلِكَ وَتَتِمَّةُ الظَّلاَئِينَ سَنَةً الشَّيَّةُ أَشْهُرِ الَّتِي وَلِيَهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ السّتَةُ أَشْهُرِ الَّتِي وَلِيَهَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أَنَّ أَمْ الفَضلِ مَرَّتُ بِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّكِ حَامِلٌ بِعُلاَمٍ فَإِذَا وَلَدُتِيهِ فَأَنْنِ فِي أَذُنِهِ الْمُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْبُسْرَى وَأَلْبَاهُ مِنْ رِيقِهِ وَسَمّاهُ عَبْدَ اللّهِ فَلَمّا وَلَدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِهِ فَأَذْنَ فِي أُذُنِهِ الْمُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْبُسْرَى وَأَلْبَاهُ مِن رِيقِهِ وَسَمّاهُ عَبْدَ اللّهِ وَقَالَ الْمُهْدِي بِأَبِي الْخَلَفَاءِ قَالَتْ فَأَخْبَرْتُ الْعَبّاسَ فَأَتَاهُ فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ هُو مَا أَخْبَرَتُكَ هُو وَقَالَ الْمُهْدِي ، وَمِنْ ذٰلِكَ إِخْبَارُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُومِنُ مِنْهُمُ السَّفَاحُ حَتّى يَكُونُ مِنْهُمُ الْمَهْدِي ، وَمِنْ ذٰلِكَ إِخْبَارُهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُومِنُ مِنْهُمُ السَّفَاحُ حَتَّى يَكُونُ مِنْهُمُ الْمَهْدِي ، وَمِنْ ذُلِكَ إِخْبَارُهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُومِنُ كُولُكُ النّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ فَلاَ يَجِدُونَ عَالِمَا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومِنُكُ النَّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبْلِ فَلاَ يَجِدُونَ عَالِمَا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنُ لَنَ اللّهُ مُنْ أَلْهُ مِنْ اللّهُ مُنَالًا فَالَ مَالُكَ بُنَ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُؤْمِنُهُ مَا الْعَالَمُ مَالِكَ بُنَ أَلْهُ مُنَا أَعْلَمُ مَا لِلْكَ مُن أَلِكُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُلْكُ الْمُاسُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الللّهُ الْمُعْلَا أَعْلَمَ الْمُولِلُكُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُولِلَ الْمُلْكِمُ اللّهُه

وَإِخْبَارُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَالِمِ قُرَيْش عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْبُوا قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلاً طِبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالَسِيُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسْبُوا قُرَيْشًا فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلاً طِبَاقَ الْأَرْضِ عِلْمًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالَسِيُّ

وَغَيْرُهُ قَالَ الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ لَهَذَا الْعَالِمُ هُوَ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَشِرْ فِي طِبَاقِ الْأَرْضِ مِنْ عِلْمِ عَالِم قُرَشِيٍّ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مَا انْتَشَرَ مِنْ عِلْمِ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِأَنَّ طَافِقَةً مِنْ أُمَّتِهِ لاَ يَزَالُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللّهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَالسَّلاَمُ بِأَنَّ طَافِقَةً مِنْ أُمَّتِهِ لاَ يَزَالُونَ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللّهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَالْخَبَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ اللّهَ تَعَالَى يَبْعَثُ إِلَى لَمْذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِاقَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَأَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَهَابِ الْأَمْئُلِ فَالْأَمْئُلِ أَي الْأَفْضِلِ فَالْأَفْضِلِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ بِلَفْظِ تَلْهَبُونَ الْخَيْرَ فَالْخَيْرَ، وَأَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَوَارِجِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ بِيَنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ عَنْ أَيْهُ أَتَاهُ ذُو الْخَوْيُصِرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ اعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فِيسَالِهُ وَخَيْرِتَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ دَعْنِي أَضُرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَع صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَع صِيَامِهِمْ يَقُرَوُونَ وَالسَّلامُ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَع صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَع صِيَامِهِمْ يَقُرَوُونَ وَالسَّلامُ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَع صَلاَتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَع صِيَامِهِمْ يَقُرَوُونَ وَالسَّلامُ دَعْهُ فَإِنَّ لَا يُجَاوِدُ تَرَاقِيَهُمْ يَمُولُونَ مِنَ الْإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ آيَتُهُمْ رَجُلُ أَسُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ وَمِ الللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى المَعْولِ اللّهِ عَلَى الْحُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللْهُ عَلَيْه

وَأَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَيْضًا بِالرَّافِضَةِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ يَرْفُضُونَ الْإِسْلاَمَ، وَأَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرَجُّعَةِ وَقَالَ هُمْ مَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرَجُّعَةِ وَقَالَ هُمْ مَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنسِ وَالْقَدَرِيَّةُ سُمُوا بِلْإِلْكَ لِإِنْكَارِهِمُ الْقَدَرَ وَإِسْنَادِهِمْ أَفْعَالَ الْعِبَادِ إِلَى قُدْرَتِهِمْ وَقَوْلِهِمْ لَمْ يُقَدِّرُ اللهُ الشَّرُ وَالْمُرَجِّئَةُ هُمُ الْقَائِلُونَ بِالْإِرْجَاءِ وَهُو تَأْخِيرُ الْعَمَلِ عَنِ النَّيَّةِ وَالْأَعْتِقَادِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَلاَ عَمَلَ.

وَقَدْ أَخْبَرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ أَصْحَابَهُ بِأَشْيَاءَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَبَيْنَ السَّاعَةِ وَحَذَّرَ مِنْ مُفَاجَأَتِهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى تَظْهَرَ جُمْلَةٌ مِنَ الْأَمَارَاتِ فِي الْعَالَمِ كَمَا رُوِيَ مِنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْقُرْآنِ وَاشْتِهَارِ الْجَيَانَةِ وَحَسَدِ الْأَقْرَانِ وَقِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النَّسْوَانِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا الْأَمَانَةِ وَالْقُرْآنِ وَاشْتِهَارِ الْجَيَانَةِ وَحَسَدِ الْأَقْرَانِ وَقِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النَّسْوَانِ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِمَّا شَهِدَتْ بِصِحَّةٍ النَّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَفْتَتِلَ فِئْتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَفْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعُوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يُبْعَفَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثِينَ كَلَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللّهِ وَحَتَّى يَغْبَضُ الْعِلْمُ وَتَكُثُرُ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتِنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَغْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَغْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُعِرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَغْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَعْرِضُهُ فَيَقُولَ النَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ النَّالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَعْرِضُهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ النَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ النَّاسُ وَيَ الْبَنْيَانِ وَحَتَّى يَمُوا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَلْلِكَ حِينَ لاَ أَنَ مَعْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَلْلِكَ حِينَ لاَ مَكَانَهُ وَحَتَّى تَظُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَلْلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَائُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ السَّاعَةُ وَقَدْ الْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَد الْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقُحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَد الْقَرَ أَكُولُ هُولِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَد الْمَالَةِ فَي عَلْمَتَهُ الْمُعَمُ فَلَ قَلْكُولُ هُولِهِ فَلاَ مَلْكُونَ عَشْرَةً عَلامَةً جَمَعَهَا أَبُو هُويُورُونَ فِي عَلَيْ مَا عَلْمَالًا عَشْرَةً عَلامَةً جَمَعَهَا أَبُو هُولَيْوَ فَلِي الْعَلَيْ وَلِي السَّاعَةُ وَقَد الْهَا لَا اللَّاسُ وَالْمَلَاثُ عَلْمَالًا عَلْمَالًا عَلْمَالًا عَشْرَةً عَلَامَةً جَمَعَهَا أَبُو هُولَ يُلِعَلُوهُ وَلِلْكُ عَلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَةُ اللَّهُ الْمُعُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُرُجَ ثَارٌ مِنَ الْحِجَازِ تُضِيءُ لَهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى وَقَدْ خَرَجَتْ نَارٌ عَظِيمَةٌ عَلَى قُرْبٍ مَرْحَلَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ بَدْؤُهَا زَلْزَلَةً عَظِيمَةً فِي لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ثَالِتَ عَلَى قُرْبٍ مَرْحَلَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَ بَدُؤُهَا زَلْزَلَةً عَظِيمَةً فِي لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ثَالِتَ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَة أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ وَسِتُمَائَةٍ وَفِي يَوْمِ الشَّلاَثَاءِ الشَيَّدَتْ حَرَكَتُهَا وَعَظُمَتْ رَجْفَتُهَا وَتَنَابَعَتْ حِطْمَتُهَا وَارْتَجْتِ الْأَرْضُ بِمَنْ عَلَيْهَا حَتَّى أَيْقَنَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِوقُوعِ الْهَلَكَةِ وَبُولُوا زِلْوَالاَ شَدِيدًا مِنْ وُقُوعٍ ثَمَانِيَ عَشْرَةً حَرَكَةً فِي يَوْمِ وَاحِدِ دُونَ لَيْلَتِهِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُ وَزُلْولُوا زِلْوَالاَ شَدِيدًا مِنْ وُقُوعٍ ثَمَانِيَ عَشْرَةً حَرَكَةً فِي يَوْمِ وَاحِدِ دُونَ لَيْلَتِهِ. قَالَ الْقُرْطُبِيُ وَكَانَ يَأْتِي الْمَدِينَةِ بِبَرَكَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِدُ وَشُوهِدَ مِنْ لِحِنَ لَيْلَةٍ عَلَيْنَ كَعَلَيْكِ وَكَانَ الْمُوعِدَ مِنْ لَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهُ الْمَدِينَةَ بِبَرَكَتِهِ مَلًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الْطَفَاوُهَا فِي السَّامِعِ وَالْعِشْرِينَ مِن رَجَبِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

#### المقصد التاسع

## فِي فَوَائِدَ لَطِيفَةٍ مِنْ لَطَائِفِ عِبَادَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللّهُ تَعَالَى مُخَاطِبًا لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكِنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاخْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٤٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهِ وَالْمَيْتِ السَّمُوَاتِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [مريم: ٢٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَيْهِ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمُرُ كُلّهُ فَاحْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ٤٢٣] وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَبْلُ بِعُثْتِهِ مُتَعَبِّدًا بِشَرْعٍ مَنْ قَبْلُهُ أَمْ لاَ فَقَالَ جَمَاعَةٌ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّدًا بِشَيْءٍ وَهُو قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبْعُ مِنَاعَةٌ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِدًا بِشَيْءٍ وَهُو قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبْعُ مِلَا إَبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ فَإِنَّمَ الْمُورُدُ وَلَا الْجُمْهُورِ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبْعُ مِلْمُ اللّهُ الْكُونِينَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبْعُ مِلْهُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ فَإِنَّمَ الْمُورِي وَأَمَّا عَلَيْهِ الْتَوْجِيدِ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلامُ الْبُلْقِينِيُّ فِي شَرْحٍ مِنْ السَّاكُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى حِرَاءً فِي كُلُّ عَامٍ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ السَّلامُ وَيَهُ مِنْ مُجَاوِرَتِهِ لَمْ يَذْخُلُ بَيْتُهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَا مِن السَّنَةِ التَعْرُدُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَلُ مَعْمُ اللّهُ لَهُ عَلَى مَنْ مُجَاوِلًا عَلَى مُعُولُ الْمُورِقُ وَالْمُ مَلَى اللّهُ عَلَى مَامِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُولِقُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْمَالِ الللّهُ الْمُولُولُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمُ اللّه

النسوع الأول فِي الطَّهَارَةِ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولٍ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي ذِكْرِ وُضُوئِهِ وَسِوَاكِهِ وَمِقْدَارِ وَضُوئِهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اغلَمْ أَنَّ الْوُضُوءَ بِالضَّمُ الْفِعْلُ وَبِالْفَتْحِ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ اتَّفَاقَ أَهْلِ السِّيرِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فُرِضَ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ كَمَا افْتُرِضَتِ

الصّلاَةُ وَأَنّهُ لَمْ يُصَلِّ قَطُّ إِلاَّ بِوصُوءِ قَالَ وَهٰذَا مِمَّا لاَ يَجْهَلُهُ عَالِمٌ. وَعَنْ أَنسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلُّ صَلاَةٍ قِيلَ لَهُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِي رَسُولُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَيْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَيْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءِ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَعَلْتَ شَيْعًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ يَعْنِي لِبَيَانِ الْجَوَاذِ. وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَعَلْتَ شَيْعًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ يَعْنِي لِبَيَانِ الْجَوَاذِ. وَاعِدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَعَلْتَ شَيْعًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ فَقَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ يَعْنِي لِبَيَانِ الْجَوَاذِ. وَاعِدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَعَلْتُهُ مَا لَيْ يَعْلَمُ فَقَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمِن وَاعِيْهُ وَسَلّمَ أَمِن الْغُسِيلِ أَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمِن وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا صَلاَةٍ وَلَا لَهُ عَنْهُ الْوَضُوءِ لِكُلُ صَلاّةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمًا شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ صَلاةٍ وَوْضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ وَعَنْ عَافِشَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ هُنَّ وَوَيَامُ اللّهُ وَيَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثُ هُنَ وَيَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالمٌ وَيَعَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَمْدُ وَعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا لَو السُوالُ وَقِيَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْلُ أَنْ عَلَىٰ وَلَعُلُو الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عُلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الل

وَأَمَّا مِقْدَارُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَتَوَضَّا أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْمَاءِ فَعَنْ أَنسِ قَالَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَالْمُدُّ رُبْعُ صَاعِ وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ بِرِطْلِ بَغْدَادَ وَهُوَ عَلَى مَا قَالَهُ النَّوَدِيُ مِائَةٌ وَالْمُدُّ رُبْعُ صَاعِ وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ بِرِطْلِ بَغْدَادَ وَهُوَ عَلَى مَا قَالَهُ النَّوَدِيُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَرْهِمًا.

### الْفَصْلُ الثَّانِي

### فِي وُضُوئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَرَّةً مَرَّةً ومَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا ثَلاَثًا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَوَضَّا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا، وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هُوَ نُورٌ عَلَى نُورٍ ذَكَرَهُ رُزَيْنٌ. وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُلّمَ تَوَضَّا مَلاَثًا ثَلاَثًا رَوَاهُ أَخْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

### الفضل الثالث

### فِي صِفَةِ وُضُوثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَىٰ وَسَلّى وَتُعتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ تَوضًا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأُ لَنَا وُصُوءَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِإِنَاءِ فَأَكْفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ وَاحِدٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ وَاحِدٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ وَاحْدِ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَمَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَذْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْمُعْبَيْنِ مُرَّتَيْنِ ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيهِمَا وَأَدْبَرَ بُدَأَ ثُمُّ مَسَلَ وَهِي رِوَايَةٍ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ مِنْهُ رَوْلهُ مَلْمَ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَوْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَوْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ فَلَاهُ لُهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَلَاهُ لَهُ مُسَعَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَهُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ طَاهِرِهِمَا وَبَاطِيهِمَا وَأَذَكُو أَنْهُ وَمُسْلِمٌ وَمُسْلِمٌ وَعُنْرُهُ هُمَا حَلْى أُولُولُهُ لَا مُسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَهُ فَي صِمَاخَى أُذُولُهُ وَلَاهُ وَي مُسَاعِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ عُلَيْهُ وَلَاهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا لَهُ عَلَاهُ لُكُولُكُمْ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَاهُ لُعُولُولُولُهُ لَ

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَاقِيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ عُفْمَانَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ رَوَاهُ التُرْمِدِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَعِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا تَوَضَّا عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا، الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا تَوَضَّا عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا، وَعَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا أَخَذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ وَيُدْخِلُهُ تَحْتَ حَنْكِهِ وَيُدْخِلُهُ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا أَخَذَ كَفًا مِنْ مَاءٍ وَيُدْخِلُهُ تَحْتَ حَنْكِهِ وَيُخْلُلُ بِهِ لِحْيَتَهُ وَيَقُولُ بِهِذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ أَبِي رَافِعِ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا حَرَكَ خَاتَمَهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَغَيْرُهُ.

وَعَنِ الْمُسْتَوْرِد بْنِ شَدَّادِ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا يَدُلِكُ أَصَابِعَ رِجُلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَعَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ يَدُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى، وَعَنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُو يَتُوضًا لَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُو يَتُوضًا وَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ، وَعَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خِرْقَةٌ يُنشَفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ رُبَّمَا تَوَضًا وَرُبَّمَا لَمْ يَتَوَضًا لِأَنْ عَيْنَهُ النَّوْمَ لِيَعِي الْوَحْيَ الَّذِي يَاتِيهِ فِي مَنَامِهِ تَنَامُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ كَمَا فِي الْبُخَارِيُّ. وَإِنَّمَا مُنِعَ قَلْبُهُ النَّوْمَ لِيَعِي الْوَحْيَ الَّذِي يَأْتِيهِ فِي مَنَامِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَامًا مُؤْمُ لِيَعِي الْوَحْيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْعِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

# الْفَضلُ الرَّابِعُ فِي مَسْحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَتَبَرَّزَ ٣٢١ الأنوار المحمدية/ ٢١٥ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِذَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَا رَجَعَ أَخَذْتُ أَهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِذَاوَةِ فَعْسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفِ ذَهَبَ يَحْسُرُ ذِرَاعَيْهِ أَهْرِيقُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقِي الْجُبَّةِ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ وَعَلَى الْجِمَامَةِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفِيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عِلَى الْجِمَامَةِ ثُمَّ أَهُويْتُ لِأَنْزِعَ خُفِيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخُلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَى الْجَعَامَةِ ثُمَّ أَهُويْتُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَجَعَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ ثَلاَثَةَ أَيَامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الْفَصْلُ الْخَامِسُ

## فِي تَيَمُّمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَلْنَا عَلَى النّاسِ بِثَلاَثِ جُعِلَتُ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَثِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ ضَفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَثِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ عَمَّارِ قَالَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَصِلِ النِّي الْمَاءَ وَقَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ أَمَا تَذْكُر أَنَّا كُنّا فِي سَفَرِ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ ثُولِكَ لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هُكَذَا وَضَرَبَ النّبِي فَصَلّيْتُ فَلَكُونُ ذُلِكَ لِلنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هُكَذَا وَضَرَبَ النّبِي فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُعَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُعَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَبُولُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ قَالَ مِرَدْتُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُنْ أَبِي الْجُهَيْمِ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَبُولُ فَسَلّمَ وَعُهُ وَخِرَاعِيْهُ وَمُنْ أَبِي الْجُهَيْمِ قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتّهُ بِعصَا كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَوَّاهُ الْبَعَوِيُ .

# الفَصْلُ السَّادِسُ فِي غُسْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنِسٍ، وَعَنْ أَبِي رَافِعِ طَافَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ لَهٰذِهِ وَعِنْدَ لَمْذِهِ وَعِنْدَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا آخِرًا قَالَ لَهٰذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ لَمْذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا آخِرًا قَالَ لَهٰذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَعَالَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ فَهُ يَتُوضًا كَمَا يَتُوضًا لَلِصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهِ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا الْجِعَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَ يَتُوضًا كَمَا يَتُوضًا لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ كُلُهِ رَوَاهُ أَصُولُ الشَّغِرِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ كُلُهِ رَوَاهُ أَصُولُ الشَّغِرِ ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ كُلُهِ رَوَاهُ

الْبُخَارِيُّ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَضَعْتُ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ فَعْسَلَ مَذَاكِيرهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَل وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ فَعْسَلَ قَدَمَيْهِ، وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَل وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ فَعْسَلَ قَدَمَيْهِ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَيْمِونَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعْسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ عَسَلَهَا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعُسَلَ وَجُهَهُ فَعْسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ عَسَلَهَا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعُسَلَ وَجُهَهُ وَيَوْلِ وَصَبً عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَى فَعْسَل قَدَمَيْهِ قَنَاوَلَتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ وَهُو يَنْهُمُ لَوْمَ يَنْهُمُ وَلَوْلَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَل قَدَمَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جُنْبٌ عَسَلَ فَرَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَنْهُمُ وَمُو يَنْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِنَا أَوْلَاتُهُ وَلَوْلَ أَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جُنْبٌ عَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّا أَوْ تَيَمَّمَ وَيَعْتَمِلُ أَنْ يَنَامَ تَوضًا أَوْ تَيَمَّمَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنَامَ تَوضًا أَوْ تَيَمَّمَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنَامَ تَوضًا أَوْ تَيَمَّمَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنَامَ تَوضًا أَوْ تَيَمَّمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَجْنَبَ وَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوضًا أَوْ تَيَمَّمَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ فَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَوى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ عُولُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَعُلُولُ عَلَى مَا عِنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ عُلُولُ عَلَيْهُ عَلَى الل

النوع الثانسي في ذِكْرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ خَمْسَةُ أَقْسَامِ الْمُؤَرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ خَمْسَةُ أَقْسَامِ الْأَوَّلُ فِي الْفَرَائِضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابِ

الْبَابُ الْأُوَّلُ

فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَفِيهِ خَمْسَةُ فُصُولِ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي فُرُوضِهَا

عَنْ أَنَسِ قَالَ فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسُونَ صَلاَةً ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نَادَى يَا مُحَمَّدُ إِنَّه لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيٌّ وَإِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ هُكَذَا مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ فِي خَمْسِينَ رَوَاهُ النِّرْمِذِيُ هُكَذَا مُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ تَقَدَّمَ فِي مَقْصِدِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ مُسْتَوْفَى فَرَاجِعْهُ هُنَاكَ.

#### الْفَصْلُ الثَّانِي

## فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرِّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظَّهْرَ فِي الْأُولَى حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءِ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءِ حِينَ غَابَ الشَّفْقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَخْرِ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَصَلَّى الْمَرَّةُ النَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءَ الْآخِرةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءِ الْآخِرةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَشَاءِ الْآخِرةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصَّبِحِ صَلَّى الْمَعْرِ فِي الْعَصْرِ فِي الْعَصْرِ فِي الْمَعْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَلُهُ أَيْ هَذَا وَقْتُ الْأَبْلِ الْمُعْرِبُ كَوَقْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الصَّيْحِ مِينَ أَسْفَرَ ثُمَّ التَّهُ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ الْمُعْرِ وَيَنَ الْفَوْتُ وَيَمَا بَيْنَ الْمُعْرِبُ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ الْمُعْرِ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَيْرُهُ وَعَيْرُهُ وَعَيْرُهُ وَعَنْهُ وَالْمَوْمِ الْمُعْمِ الْمُعْرِبُ كَانَ ظِلْ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلُلُهُ أَيْ وَعِينَالِهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُعْرِبُ وَعَيْرُهُ وَعَيْرُهُ وَعَيْرُهُ وَعَيْرُهُ وَعِينَالِهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُ وَالْ صَلاَةَ جِبْرِيلَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرُهُ وَعَيْرِي الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ وَغَيْرِي وَالْمَالُولُكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُولُ وَعِينَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ و

وَعَنْ أَنَس قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي الْعَضرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي ذٰلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَعْجِيلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوْرَتْ بِالْحِجَابِ رَوَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَسْلِمٌ، وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج كُنًا نُصَلّي الْمَغْرِبَ مَعَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَنْ مِواقِعَ سِهَامِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَنْصِرُ فَ أَحَدُنَا وَإِنّهُ لَيَرَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَيْ يُبْصِرُ مَوَاقِعَ سِهَامِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَنْصِرُ فَ أَحَدُنَا وَإِنّهُ لَيَرَى مَوَاقِعَ نَبْلِهِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَيْ يُبْصِرُ مَوَاقِعَ سِهَامِهِ إِنَا كَانَ الْبَرْدَ بِالطَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجُلَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَأَغْتَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ لَيْلَةٌ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلاَةَ نَامَ النِّهَ الْمَالُمَ المَّهِ الْمَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَحَالَ أَيْرُكُمْ وَفِي فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَحَالَ أَيْرُكُمْ وَفِي رَوَايَةٍ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ تَقْطُرُ مَاءً يَقُولُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَآ رَتُهُمْ بِالصَّلاةِ

لهذهِ السَّاعَةَ رَوَاهُ الشيخانِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوْدَ إِنْكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لاَّخْرْتُ لهذهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً لَوْلاَ ضَعْفُ الضَّيْلِ أَوْ يَضْفِهِ صَحَّحَهُ هُرَيْرَةً لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّرِيَّهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ يَضْفِهِ صَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ .

# الْفَصْلُ النَّالِثُ فِي كَيْفِيَّةِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ خَمْسَةً عَشَرَ فَزَعَا الْفَزْعُ الْأَوَّلُ فِي صِفَةِ افْتِتَاحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَوَى أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سَمِعَ بِلاَلاً يُقِيمُ الصَّلاَةَ فَلَمَّا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَ أَقَامَهَا اللّهُ وَأَدَامَهَا، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَعَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ اللّهُ أَكْبَرُ رَوَاهُ الْبَرَّارُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَلَمْ يَخْتَلِفُ أَحَدٌ فِي إِيجَابِ النَّيِّةِ فِي الصَّلاَةِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنْكَبِيْهِ ثُمَّ يُكَبُّرُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا وَلَك مِثْلَ ذَٰلِكَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا وَلَك الْحَمْدُ وَلاَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ عِينَ يَسْجُدُ وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ مِنَ السُّجُودِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضِ وَرَفْعِ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ يَسْكُتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمُ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةً يَا رَسُولَ اللّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي سَكْنَتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَّكْفِيرِ وَالْقَرْءَةِ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَعْرِبِ اللَّهُمُّ نَقُنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَصُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالْقَلْجِ وَالْبَرَدِ رَوَاهُ الشَيخانِ.

وَعَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَجُهْتُ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ

الْمَلِكُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاخْتَرَفْتُ بِلَاَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لاَ يَغْفِرُ اللَّذُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ عَائِشَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ عَائِشَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلاَ إِلْهَ غَيْرُكَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلاَةً قَالَ اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْيُهِ وَهَمْزِهِ.

#### الْفَرْءُ الثَّانِي

#### فِي ذِكْرِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسْمَلَةَ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ

اخْتَلَقَتْ رِوَايَاتُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْتَتَحُ الصَّلاَةَ بِبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ أَوْ لاَ يَفْتَتَحُهَا بِهَا قَالَ الْحَافِظُ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ ابْنُ حَجَرٍ وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَ لهٰذِهِ الرِّوَايَاتِ مُمْكِنْ بِحَمْلِ نَفْيِ الْقِرَاءَةِ عَلَى نَفْيِ السَّمَاعِ وَنَفْيِ السَّمَاعِ عَلَى نَفْي النَّمَاعِ عَلَى نَفْي السَّمَاعِ وَنَفْي السَّمَاعِ عَلَى نَفْي الْجَهْرِ وَبِهٰذَا الْجَمْعِ زَالَتْ دَعْوَى الْأَضْطِرَابِ.

#### الْفَزعُ الثَّالِثُ

## فِي ذِكْرِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَقَوْلِهِ آمِينَ بَعْدَهَا

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الضَّالِّينَ قَالَ آمِينُ وَمَدَّبِهَا صَوْتَهُ . صَوْتَهُ وَإِيَةِ التَّرْمِذِيِّ وَخَفَضَ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ .

#### الْفَرْعُ الرَّابِعُ

## فِي ذِكْرِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ

رَوَى النَّسَائِيُّ عَنِ أَبِي بَرْزَةَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ السَّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ أَيْ مِنَ الأَيَاتِ وَرَوَى أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآنِ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآنِ الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَقَرَأُ فِي الصَّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ فِي الْمَجِيدِ وَتَحْوِهَا وَكَانَتْ قِرَاءَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَرَأُ فِي الصَّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتْ فِي

الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ ﴿المِ تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١] وَ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإِنسان: ١] رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا كَانَ يَقْرَؤُهُمَا كَامِلَتَيْنِ وَقِرَاءَةُ بَعْضِهِمَا خِلاَفُ السُّنَةِ.

وَعَنْ عَلِيٌ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ.

## الْفَرْءُ الْخَامِسُ

## فِي ذِكْرِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

عَن أَبِي قَتَادَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأُ فِي الظّهْرِ فِي الرّحُعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمُ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَخيانَا وَيُطُولُ فِي الرّحُعَةِ اللّائِينَةِ وَهُكَذَا فِي الْعَضْرِ وَهُكَذَا فِي السَّبْحِولُ فِي الرّحُعَةِ اللّائِينَةِ وَهُكَذَا فِي الْعَضْرِ وَهُكَذَا فِي السَّبْحِولِ اللّهِ السَّبْحِولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الظّهْرِ وَالْعَضْرِ فَحَرَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرّحُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظّهْرِ قَلْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الظّهْرِ وَالْعَضْرِ فَحَرَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرِيَيْنِ مِن ذَٰلِكَ وَحَزِرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الطّهْرِ وَيَامِهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الطّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الطّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الطّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الطّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الطّهْرِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ الْمُعْضِرِ عَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ الْمُعْضِرِ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَوَى عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظّهْرِ بِاللّمْمَاءِ وَالسّمَاءِ وَالسّمَاءِ وَالطّارِقِ وَوَاهُ أَبُو ذَلِكَ وَعَنْ أَنُونِ مِنَ الْطَهْرِ بِاللّمْائِيْ إِذَا يَغْشَى وَفِي وَالْعَصْرِ بِالسّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسّمَاءِ وَالطّارِقِ وَوَاهُ أَبُو ذَلِكَ ، وَعَنْ أَنسِ قَرَأُ فِي الظّهْرِ بِسَبّحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى وَهُلَ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ رَوّاهُ النّسَائِيُّ.

#### الْفَرْعُ السَّادِسُ

## فِي ذِكْرِ قِرَاءَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

عَنْ أُمُّ الْفَضْل بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسِلاَتِ عُرْفًا وَإِنَّهَا لاَّخِرُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنْهَا آخِرُ صَلاَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالْمَغْرِبِ بِالطُّورِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فَرَقَهَا فِي النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ حم رَحْعَتَيْنِ وَرُويَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةً قَرَأً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ حم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةً المَعْرِبِ حم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي هُويُرَةً قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَة صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلاَنَ وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلاَنَ وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ وَاللهُ النَّسَائِيُ وَالْمُفَصَّلُ مِنَ الْحُجُرَاتِ إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ.

## الْفَرْعُ السَّابِعُ

في ذِكْرِ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَقُهُ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَيَثْبَعُ ذٰلِكَ جُمْلَةُ أَحَادِيثَ تَتَعَلَّقُ بِقِرَاءَتِهِ فِي الصَّلاةَ مُطْلَقًا

عَنِ الْبَرَاءِ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَخْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا أَتَى عَلَى آيَةٍ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةً. وَكَانَ إِذَا قَرَأُ سَبِّحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ. سَبِّحِ اسْمَ رَبُكَ الْأَعْلَى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ قَرَأُ مِنْكُمْ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى ﴿ اللَّيْسَ اللّهُ بِأَخْكَمِ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ قَرَأُ مِنْكُمْ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى ﴿ اللَّيْسَ اللّهُ بِأَخْكَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ قَرَأُ مِنْكُمْ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى وَأَلْيَسَ اللّهُ بِأَخْصَهُ وَالنَّيْتُونِ فَانْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ ﴿ النِيسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُخْتِي الْمَوْتَى ﴾ [القيامة: ١٤] قَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ قَرَأُ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا فَبَلَعَ ﴿ فَبَاكُي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] قَلْيَقُلَ آمَنًا اللهِ وَمَنْ قَرَأُ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا فَبَلَغَ ﴿ فَيَأَيْ مُنَا فَيَعْدُونَ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] قَلْيَقُلَ آمَنًا

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ إِسْكَانَةً وَيَسْكُتُ بَغْدَ الْفَاتِحَةِ وَيَسْكُتُ بَغْدَ الْفَاتِحَةِ وَيَسْكُتُ بَغْدَ اللَّهُ عَلَيْهَ بَعْدَ قَرَاءَةِ السُّورَةِ وَهِيَ سَكْتَةٌ لَطِيفَةً جِدًّا حَتَّى يَتَرَادً إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَكُنْ يَصِلُ الْقِرَاءَةَ بِالرُّكُوعِ، وَأَمَّا السَّنِتَةُ الْأُولَى فَإِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِقَدْرِ الْاسْتِفْتَاحِ وَأَمَّا الشَّانِيَةُ فَلاَ جَلِ الشَّوْرَةِ الْمُنْمُومِ الْفَاتِحَة فَيَنْبَنِي تَطْوِيلُهَا بِقَدْرِهَا.

## الْفَرْعُ الثَّامِنُ فِي ذِكْرِ رُكُوعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ يَحَاذِيَ يَحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يُكَبُّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ رَوَاهُ أَبُو يَهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَوْكُمُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَوْلُهُ يُصَوِّبُ أَيْ يَخْفِضُ وَلاَ يُقْنِعُ أَيْ لاَ يَرْفَعُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْلَى مِنْ ظَهْرِهِ.

## الْفَرْعُ التَّاسِعُ فِي ذِكْرِ مِقْدَارِ رُكُوعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدِ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لهٰذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَحَزَرْنَا رُكُوعَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَسُجُودَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنِ الْمَوْرِةِ قَالَ فَحَزَرْنَا رُكُوعَهُ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَسُجُودَهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ الْبَرَاءِ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودَهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ الْبَرَاءِ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلاَ الْقَوَدِيُّ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ تَطْوِيلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللَّوَوِيُّ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ تَطُويلُ وَيَامِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

## الْفَرْعُ الْعَاشِرُ

## فِيمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَيِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَمَعْنَى يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَمَعْنَى يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ رَبُكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا﴾ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ يَعْمَلُ بِمَا أَمَرَ بِهِ فِي قَرْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسَبّح بِحَمْدِ رَبُكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا﴾ [النصر: ٣] فكانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهٰذَا الْكَلاَمَ الْبَدِيعَ فِي الْجَزَالَةِ الْمُسْتَوْفِي مَا أُمِر بِهِ فِي الْآيَةِ، وَعَنْهَا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنْهُ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ الْمُعَلِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبُحَانِ رَبِي الْأَعْلَى.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبُنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّلْمَوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ وَمِلْ اَ مَنْ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ وَكُلْنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلْنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالْجَدُّ الْحَظُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهُرْنِي بِالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

#### الْفَرْعُ الْحَادِي عَشَرَ

# فِي ذِكْرِ صِفَةِ سُجُودِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَقُولُ فِيهِ

كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا النّهَى مِنْ ذِخْرِ قِيَامِهِ عَنِ الرُّكُوعِ يُكَبِّرُ وَيَخِرُ سَاجِدًا وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَيْضًا وَصَحْحَهُ بَغْضُ الْحُفَّاظِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَاللهُ وَقَالَ أَمِرْتُ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْولُ فِي الْقَدَمَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ وَبِعَلُهُ وَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَكَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلُهُ وَجِلّهُ أَوْلُهُ وَقَالُهُ وَقَولُهُ وَقِلْهُ وَجِلّهُ أَوْلُهُ وَقَولُهُ وَقِيلُهُ وَكَانِهِ مَا لَيْهُ وَجِلّهُ أَوْلُهُ وَقَولُهُ وَقِلْهُ وَعِلْهُ وَيَرْهُ وَ وَلِلْهُ وَكَيْرَةً .

وَعَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفُجُودِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي السُّجُودِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُو يَقُولُ اللّهُمِّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُخصِي ثَنَاءَ اللّهُمِّ إِنِّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَيَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُخصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ مُكَبِّرًا غَيْرَ رَافِعِ يَدَيْهِ ثُمَّ يَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَجُلِسُ لِلاسْتِرَاحَةِ جَلْسَةً لَطِيفَةً بِحَيْثُ تَسْكُنُ جَوَارِحُهُ سُكُونَا بَيْنَا ثُمَّ يَقُومُ السَّلاَمُ يَعُلِسٍ لِلاسْتِرَاحَةِ جَلْسَةً لَطِيفَةً بِحَيْثُ تَسْكُنُ جَوَارِحُهُ سُكُونَا بَيْنَا ثُمَّ يَقُومُ السَّلامُ يَعُولُ بَيْنَ اللّهُمُ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ اللّهُمُ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ السَّاسُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا.

# الْفَرْعُ الثَّانِي عَشَرَ فِي ذِكْرِ جُلُوسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِتَّشَهُّدِ

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُدِ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ مُسْلِمٌ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا فَاعْرِضْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى شِقْهِ الأَيْسَرِ ثُمَّ سَلَّمَ كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقْهِ الأَيْسَرِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ قَالُوا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّي، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكُبَتِهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَيَدُعُو بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكُبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي أَصَابِعِ الْقَبْلَةَ فِي رَفْعِ يَدَيْهِ وَرَكُوعِهِ وَفِي سُجُودِهِ وَفِي التَّشَهِدِ وَاسَتَقْبِلُ بِأَصَابِعِ لِجَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي أَصَابِعِ وَهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْقَبْلَة فِي سُجُودِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ اللهُ اللهُ عَلَي

## الْفَرْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ

## فِي ذِكْرِ تَشَهُّدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَشَهَدُ دَائِمًا فِي هٰذِهِ الْجَلْسَةِ الْأَخِيرَةِ وَيُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقُولُوا التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلَهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْهَ وَمَلَم عَبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰه إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَدْعو فِي الصَّلاَةِ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عِذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمُخْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لِهُ قَائِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمُغْرَمِ فَقَالَ لِهُ قَائِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِن الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّنَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الْمَعْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّنَ فَكَذَبَ وَعَلَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ عَلِي أَنْ النَّعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ عَلِي أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْ عَلِي أَلْ الْمُؤْمُ وَاللّمَ الْمُؤَلِّ لَا إِللّهُ إِلا أَلْتَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَلِّ لِلْ إِلْكَ إِللْكَ أَلْتَ وَقَالُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا أَلْتَ أَعْلَمُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَالِمُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

# الْفَرْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ تَسْلِيمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ وَيَتْبَعُ ذٰلِكَ جُمْلَةُ أَحَادِيثَ تَتَعَلَّقُ بِحَالِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ السَّلاَمَ بِالْإِشَارَةِ عَلَى مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَةِيُ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُغتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَإِذَا قَامَ بَسَطَتْهُمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ. وَرَوَى مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلَجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمَوْجُلِ يَغنِي يَبْكِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَزِيزُ الصَّوْتُ وَالْمِرْجُلُ قِدْرٌ مِنْ نُحَاسٍ. وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُضُ عَيْنَيْهِ فِي صَلاَتِهِ. وَقَدْ كَانَتْ صَلاَتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتُوسًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتُوسًى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْجَهْرِ بِالْأَذْكَارِ الّتِي شُرِعَتْ سِرًا إِلَى غَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَ الْبُعُنُونِ فَمَنْ أَرَاهُ فَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَيْ الْعُلُونُ فَمَنْ أَرَاهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَرَاهُ وَسُوسَةِ عَافَانَا اللّهُ مِنْهَا وَهِي نَوْعٌ مِنَ الْجُنُونِ فَمَنْ أَرَاهُ وَلَلْ مِنْ الْمُؤْولِ فَمَنْ أَرَاهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّويَّة.

## الْفَرْءُ الْخَامِسَ عَشَرَ

## فِي ذِكْرِ قُنُوتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ دُعَائِهِ فِي الصَّلاَةِ

عَنْ أَنْسِ قَالَ بَعَثَ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُمُ الْقُواءُ فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِغْرِ يُقَالُ لَهَا بِغْرُ مَعُونَةَ فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا عَلَيْهِمِ النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ أَي الصّٰبِحِ وَذٰلِكَ بَدْءُ الْقُتُوتِ وَمَا كُنّا نَقْنُت وَفِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّحْعَةِ الْأَخِيرةِ مِنَ اللهُ عَنْهُمَا وَوَايَةٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّحْعَةِ الْأَخِيرةِ مِنَ الْفَجْرِيةِ مِنَ الرَّحُوعِ فِي الرُّحْعَةِ الْأَخِيرةِ مِنَ الْفَجْرِيةِ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فِي الرَّحْعَةِ الْأَخِيرةِ مِنَ الْفَهْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنا وَلَكَ الْحَمْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَعَلَى سَعِمَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَا وَلُكَ الْمَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَا وَعُلاكَ مَوْلِكِ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَا وَلُكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَا اللّهُ مُ الْوَلِيدِ وَسَلْمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اللّهُ مُ الْفَلْولِيدِ وَسَلْمَ وَلَيْ وَمُسْلِمٌ وَعَيْلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَمُسْلِمٌ وَلَيْ وَلَى اللّهُ سُبْحَانَهُ وَمُسْلِمٌ .

وَعَنِ الْبَرَاءِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَلَاَّ إِيهُ وَسَلَّمَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاَّ إِيهُ وَالْمَغْرِبَ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصَّبْحِ وَفِي وِثْرِ اللَّيْلِ بِهُولاَءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَتَمَامُهَا وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَولِّنِي فِيمَنْ تَولِّيْنِ فِيمَنْ تَولِّيْنِ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَولِيْنِ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَعَالِثُ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ.

#### الْفَصْلُ الرَّابِعُ

## فِي سُجُودِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّهْوِ فِي الصَّلاةِ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسُ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا أَيِ انْتَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### الْفَصْلُ الْخَامِسُ

## فِيمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ وَجُلُوسِهِ بَعْدهَا وَسُرْعَةِ انْفِتَالِهِ بَعْدَهَا

عَن ثَوْبَانَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِن صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَا وَقَالَ اللَّهُمَّ اللَّهُ السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكُتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى أَنْ عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ إِذَا صَلَّى أَصْحَابِهِ بِوَجْهِهِ الشَّرِيفِ فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ يُسْرِعُ النَّيْقِالُ عَن يَوْمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ وَالْأَكْثَرُ عَنْ يَمِينِهِ. وَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَة الْأَنْفِيَّالَ إِلَى الْمَأْمُومِينَ وَكَانَ يَنْفَيْلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَالْأَكْثَرُ عَنْ يَمِينِهِ. وَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَة رَضِي اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَلّمَ مَكَثَ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ الزَّهْرِيُّ فَنْرَى رَضِي اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَلّمَ مَكَثَ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ الزَّهْرِيُّ فَنْرَى وَاللّهُ أَعْلَمُ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَلّمَ لَا يُعْدَارِي مَ وَقَالَتْ عَافِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَالْمَاعُ وَاللّهُ مُ تَاللّهُ عَلْهُا كَانَ صَلّى اللّهُ عَلْهُ الرَّهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُا لَاللّهُ عَلْهُا لَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُا لَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُا وَالْإِكْرَامِ وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمُّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْحَدْ مِنْكَ الْجَدُّ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ صَوْتِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ إِللّهُ إِلاَّ اللّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِللّهُ إِللّا اللّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِللّهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ حَوْل وَلا قُومً إِلاَّ إِللّهُ إِلاَّ اللّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيّاهُ لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ حَوْل وَلا قُومً عَلَى كُلُّ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ عَدِيثٍ عَبْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مِنْ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ الل

وَعْنُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةِ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ السَّهِيدُ أَنَّ السَّهِيدُ أَنَا شَهِيدٌ أَنَا الْعَبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةُ اللّهُمَّ رَبُنَا وَرَبُّ كُلُّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةُ اللّهُمَّ رَبُنَا وَرَبُّ كُلُّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةُ اللّهُمَّ رَبُنَا وَرَبُّ كُلُّ شَيْءً اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلُّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلالِ

وَالْإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اللّهُ الْأَكْبَرُ اللّهُ الْأَكْبَرُ اللّهُ الْأَكْبَرُ اللّهُ أُورَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ اللّهُ الْأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللّهُ وَيَغْمَ الْوَكِيلُ اللّهُ الْأَكْبَرُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَخْمَدُ وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ صُهَيْبٍ.

وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَآهُمْ قَلِيلاً جَلَسَ وَإِذَا رَآهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْآخلامِ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْآخلامِ وَالنَّهِي ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يُغْدِلُنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقُ الْأَيْمَنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

## الْبَابُ الثَّانِي

## فِي ذِكْرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ

كَانَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَحِيلُ الشَّمْسُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ وَلَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَى الْمَنَارِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ وَحْدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحٰقَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْمَدِينَةَ أَقَامَ بِقُبَاءَ فِي بَنِي عَمْوِه بْنِ عَوْفِ يَوْمَ الأَنْنَيْنِ وَيَوْمَ الشَّلاَثَاءِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَسِّسَ مَسْجِدَهُمْ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَذْرَكَتُهُ الْجُمُعَةُ فِي بَنِي سَالِم فَصَلاَّهَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي بَطْنِ الْوَادِي فَكَانَتُ أَوَّلَ جُمُعَةِ صَلاَّهَا بِالْمَدِينَةِ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَأْسِيسِ مَسْجِدِهِ وَخَطَبَ وَهِيَ أَوْلُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: الْحَمْدُ بِالْمَدِينَةِ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَأْسِيسِ مَسْجِدِهِ وَخَطَبَ وَهِيَ أَوْلُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ أَحْمَدُهُ وَأَسْتَغِينُهُ وَأَسْتَغُفِرُهُ وَأَوْمِنُ بِهِ وَلاَ أَكْفُرُهُ وَأَعادِي مَنْ يَكُفُو بِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لِلهِ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَسْتَهْدِيهِ وَأُومِنُ بِهِ وَلاَ أَكْفُرُهُ وَأَعادِي مَنْ يَكُفُو بِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَالنُودِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْحِكْمَةِ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَقِلَّةٍ مِنَ الْمُعْلِقِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْحِكْمَةِ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَقِلَةٍ مِنَ الْمَعْمِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْحِكْمَةِ وَقُرْبٍ مِنَ الْأُمْولِ وَقِلَةٍ مِنَ الْمُعْرَةِ وَالْمَوْعِطَةِ وَالْحِكْمَةِ وَقُوبٍ مِنَ الْأَجْلِ مَنْ يُطِعِ اللّهَ ورَسُولُهُ فَقَدْ رَسُدُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَاحْذَرُوا مَا حَذَرُوا مَا حَدِّرَكُمُ اللّهُ مِنْ الْمُسْلِمُ أَنْ يَحْصُ هُ عَلَى اللّهِ وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللّهِ وَاحْذَرُوا مَا حَذَرُوا مَا حَدَرَكُمُ اللّهُ مِنْ

نَفْسِهِ فَإِنَّ تَقْوَى اللّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا عَلَى وَجَلِ وَمَخَافَةِ مِنْ رَبِّهِ عَوْنٌ وَصِدْقٌ عَلَى مَا تَبْتَعُونَ مِنَ الْآخِرَةِ وَمَنْ يَصِلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ مِنْ أَمْرِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَئِيةِ لاَ يَنْوِي بِهِ إِلاَّ وَجَهَ اللّهِ يَكُنْ لَهُ ذِخْرًا فِي عَاجِلِ أَمْرِهِ وَذُخْرًا فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِينَ يَفْتَقِر الْمَرَءُ إِلَى مَا قَدَّمَ وَمَا كَانَ مِمّا سِوَى ذٰلِكَ يَوَدُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ هُو اللّهِ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا مِينَاتِهِ فَلَالَةٍ عَلَيْهُ مَنْ يَتُقِ اللّهَ يَعْمَلُوا لَلْهَ يَعْمَلُوا اللّهَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِكُمْ وَآجِلِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَيْةِ فَإِنَّهُ مَنْ يَتِّقِ اللّهَ يُكَفِّرُ عَلْهُ مَنْ يَتِقِ اللّهَ يُحَمِّلُ مَا يُبَعِيدِ فَاتَقُوا اللّهَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِكُمْ وَآجِلِهِ فِي السِّرِ وَالْعَلاَيْةِ فَإِنَّهُ مَنْ يَتِقِ اللّهَ يُكَفِّرُ عَلْهُ مَنْ يَتَقِ اللّهَ يُحَمِّلُوا فِي مَفْتُهُ وَتُوقِي مَفْتُهُ وَتُوقِي مَفْتُهُ وَتُوقِي مَفْتُهُ وَتُوفِي مَفْتُهُ وَتُوفِي مَفْتُهُ وَيَعْفِيهُ لَهُ أَجْرًا وَمَنْ يَتِقِ اللّهَ فَقَدْ عَلْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمِلُوا فِي جَنْبِ اللّهِ فَقَدْ عَلَمْكُمْ وَتَابُهُ وَنَهِجَ لَكُمْ سَبِيلَهُ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمُ الْكَاذِينِ فَعُرْعُولُ وَيَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ مَا عُنْهُ وَيَعْلَمُ اللّهُ يَعْدُوا لِكُو اللّهُ يَكُولُ وَلاَ فَوْقًا إِللّهُ وَلَا يَقْضُونَ عَلَيْهُ وَيَمْلِكُ مِنَ اللّهُ يَكْفِوا لِللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْلَمُ مَنْ يُسْلِحْ مَا بَيْنَهُ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلاَ عَلْهُ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَقْضُونَ عَلَيْهُ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَقْضُونَ عَلَيْهُ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَقْضُونَ عَلَيْهُ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَقْضُونَ عَلْيُهُ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلاَ عَلْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ يَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلاَ عَلْمُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ يَعْلِي اللّهُ عَلْمُ الل

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِس إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغُ الْمُوَذُنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخَطُبُ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِذَا خَطَبَ اخْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى صَبِّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمًّا بَعْدُ قَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَقُولُ أَمًّا بَعْدُ قَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَشَلّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدُعَةٍ ضَلالَةً وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ وَشَلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَرَكَ وَيُنَا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلِيَّ وَعَلَيَّ وَوَاهُ مُسْلَمٌ مِن حَدِيثِ مِن عَدِيثٍ وَمَعْنَى ضَيَاعًا عِبَالاً عَالاً عَالاً قَالَةً وَأَطْفَالاً لاَ قُدْرَةً لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمْ.

وَعَنْ أُمْ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةً بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ مَا أَخَذْتُ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: 1] إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ حَزِنِ قَالَ قَدِمْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ مَتُوكُنَا تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَلَيْ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوكَنَا تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوكَنَا وَلِيهِ الْجُمُعَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوكَنَا

عَلَى قَوْسِ أَوْ قَالَ عَلَى عَصًا فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيْبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا أَوْ لَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلٰكِنْ سَدُدُوا وَأَبْشِرُوا وَالْهَوَا كُلَّ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلٰكِنْ سَدُدُوا وَأَبْشِرُوا وَالْهَ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ: قَوْلُهُ سَدُدُوا أَيْ لاَزِمُوا الصَّوَابَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تُوبُوا إِلَى اللّهِ قَبْلَ أَنْ تَشْتَغِلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبُّكُمْ تَشْعَدُوا وَأَكْثِرُوا الصَّلَقَة تُرْزَقُوا وَأَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ تُخْصِبُوا وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ تُنْصَرُوا رَبُّكُمْ تَشْعَدُوا وَأَكْثِرُوا الصَّدَقَة تُرْزَقُوا وَأَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ تُخْصِبُوا وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكِرِ تُنْصَرُوا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ أَكْثِيسَكُمْ أَكْثَرُكُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَكْرَمَكُمْ أَخْسَنَكُمُ اسْتَعْدَادًا لَه أَلا وَإِنَّ مِنْ اللّهُ وَالنَّاسُ إِنَّ أَكْيَسَكُمْ أَكْثَرُكُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَكْرَمَكُمْ أَخْسَنَكُمُ اسْتَعْدَادًا لَه أَلا وَإِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْعَقْلِ التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْعُرُورِ وَالْإِنَابَةَ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّرُّودَ لِسُكْنَى الْقُبُورِ وَالتَّالُودِ وَالتَّرُودَ وَالتَّرُودَ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَفِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ كَانَ صَدْرُ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغِيرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِيلُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ خَوَى نَسْأَلُ اللّهُ رَبّنا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطْيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولُهُ وَيَتَّبُعُ رِضُوانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ. وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْهُ وَاللّهُ مَنْ يَعْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَطَبَ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ لاَ بُعْدَ لِمَا هُوَ آتٍ يُرِيدُ اللّهُ أَمْرًا وَيُرِيدُ النّاسُ أَمْرًا مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَلَوْ كَرِهَ النّاسُ وَلاَ مُبْعِدِ لَمَا هُوَ آتٍ يُرِيدُ اللّهُ وَلاَ مُؤرِّبَ لِمَا أَبْعَدَ اللّهُ لاَ يَكُونُ شَيْءٌ إِلاَّ بِإِذِنِ اللّهِ عَزَّ وَجَلٌ.

وَقَالَ جَابِرٌ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ وَيُصَلِّي عَلَى أَنْبِيَائِهِ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَايِتِكُمْ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لاَ يَدْرِي مَا اللهُ قَاض فِيهِ وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لاَ يَدْرِي مَا اللهُ قَاض فِيهِ وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لاَ يَدْرِي مَا اللهُ قَاض فِيهِ وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لاَ يَدْرِي مَا اللهُ صَانِعٌ فِيهِ قَلْيَأْخُذِ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِتَفْسِهِ وَمِنْ دُنْيَاهُ لاَ خِرَتِهِ وَمِنَ الشَّيْنِيَةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتِبٍ وَمَا الشَّيْنِيَةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتِبٍ وَمَا الشَّيْنِيَةِ وَبِلَ الْمَمَاتِ وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتِبٍ وَمَا الشَّيْنِيَةِ وَبِلَ الْمَالَةِ أَوْ النَّالُ أَقُولُ قَوْلِي هُذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّهَ لِي وَلَكُمْ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ مَلًا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ قَصْدًا بَيْنَ الطُولِ وَالتَّخْفِيفِ وَخَطْبَتُهُ قَصْدًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ قَصْدًا بَيْنَ الطُولِ وَالتَّخْفِيفِ وَخَطْبَتُهُ قَصْدًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَاللَهُ فِي وَلَاكُمْ وَالْوَدَ يَقْرَأُ بِآيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى ٣٣٧ الأنوار المحمدية/ ٢٢٨ طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ حَرَجَ إِلَيْهِمْ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَاوِيشِ يَصِيحُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ لُبْسِ طَيْلَسانِ وَلاَ طَرْحَةٍ وَلاَ سَوَادٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ سَوَادٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَجْلِسُ وَيَأْخُذُ بِلاَلِ فِي الْأَذَانِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ قَامَ فَخَطَبَ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ لاَ يَجْلِسُ وَيَأْخُذُ بِلاَلِ فَي الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ لاَ بِإِيرَادٍ خَبَرِ وَلاَ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِيدِهِ سَيْفًا وَلاَ غَيْرَهُ وَإِنَّمَا كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَا قَبْلَ أَنْ يُتَخَذِ الْمِنْبَرُ وَكَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالدُّنُو مِنْهُ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَالْمُونُ الْعَالَ بِالْإِنْصَاتِ.

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِسُورَةِ «الْجُمُعَةِ» فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١] بِالنَّانِيَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي حَدِيثِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعَيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرأُ فِي الْعَيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلاً.

## الْبَابُ الثَّالِثُ

# فِي تَهَجُّدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

التَّهَجُدُ الصَّلاَةُ بَعْدَ الرُّقَادِ ثُمَّ صَلاَةُ أُخْرَى بَعْدَ رَقْدَةٍ ثُمَّ صَلاَةٌ أُخْرَى بَعْدَ رَقْدَةٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ قَامَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ لَهٰذَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَقَدْ عَائِشَةُ قَامَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ لَمَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا قَالَتْ فَلَمَّا بَدَنَ وَكَثُرَ لَعْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكِعَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

(ذِكْرُ سِيَاقِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ) عَنْ شُرَيْحِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا صَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَذَخَلَ بَيْتِي إِلاَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالصَّارِخُ الدِّيكُ، وَقَالَتْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنَامُ أَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنَامُ أَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَنَامُ أَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَقَالَتْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي اغْتَسَلَ فِي اغْتَسَلَ فِي الْمَعَلِلُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالْمَا اغْتَسَلَ فِي الْمُعَلِيْةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالْمَا اغْتَسَلَ فِي الْمُولِلُ وَيَالُتُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالْمَالِ وَيَالْمَ وَاللَّ تَوْضًا وَخَرَجَ رَوَاهُ الْبُخَادِيُّ ، وَقَالَتْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ وَاللَّالِهُ وَلَا اللَّلْمَ وَاللَّهُ وَالسَّلاَمُ وَالْمَالِ وَيَالْمُ وَلَالْمُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعَالِقُولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْمَلُونُ وَلَا اللّهُ وَالسَّلاَةُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرهِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ وَرُبَّمَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا خَفَتَ أَيْ أَسَرَّ بِهَا.

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى بِنَا ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حُتَّى يُصْبِح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ أَنسِ قَالَ مَا كُنًا نَشَاءُ أَن فَرَهُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْ أَنسِ قَالَ مَا كُنًا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلاَّ نَرَى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّيْلِ مُصَلّيًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ وَلاَ نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ وَلاَ لَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلاَّ وَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَكَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللّيْلِ قَالَ لاَ إِللّهَ إِلاَّ أَنْتَ الْرَقْابُ رَوَاهُ اللّهُمَّ وَذِنبِي عِلْمًا وَلاَ تُرْغُ قَلْبِي مُنْ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللّهُمَّ وَذِنبِي عِلْمًا وَلاَ تُرْغُ قَلْبِي مُنْ اللّهُ مَا يَعْمُ وَقَالَ لاَ إِللّهُ عَشْرًا وَقَالَ اللّهُ عَشْرًا وَقَالَ مَنْ صَيْقِ اللّهُ لَا اللّهُ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ اللّهُ عَشْرًا وَهَالً وَعَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ اللّهُ عَشْرًا وَهَالً مُشْرَا وَمُلْلُ وَعَيْقًا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمُلْكِ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ اللّهُ عَشْرًا وَهَالًى مُنْ صَيْقِ الدُّنيّا وَضِيقٍ يَوْمِ الْقِيّامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتِيحُ الطَّلاةَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنيّا وَضِيقٍ يَوْمِ الْقِيّامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الطَّلاةَ وَالمَّذَ اللّهُ مُ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنيّا وَضِيقٍ يَوْمِ الْقِيّامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَعْتَعُ الطَّلاةَ وَالْمَدُونَ اللّهُ مُ إِنْ يَا عُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقٍ الدُّنيّا وَضِيقٍ يَوْمِ الْقِيّامَةِ عَشْرًا ثُمَّ قَلْ اللّهُ مُ إِنْ يَعْمُونُ اللّهُ مُ إِنْ يَلْهُ وَالْهُ اللّهُ مُ إِنْ يَعْلَى اللّهُ مُ إِنْ يَا لَا لَاللّهُ مُ إِنْ يَالِمُ لَا لَاللّهِ عَلْمُ اللّهُ مُ إِنْ يُولُولُونَ مِنْ ضَالِكُ الْمُ اللّهُ اللّهُ مُ إِنْ يَعْوَلُهُ إِلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(وَكَانَ قِيَامُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْوَاعٍ) فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةَ ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ نِصْفُهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ أَوْ نِصْفُهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ السَّمُورَةِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَقَرَا فِي خَلْقِ السَّمُورَةِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءًا حَسَنَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرُ وَقَذْ أَبْلَغَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ اصَلَّتُهُ فَتَامَّتُ صَلاَتُهُ فَطَلَى فَقَامَ فَصَلَّى فَقُومُ وَعَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتُ صَلاَتُهُ فَقَامَ عَصْرَى نَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَقِي سَمْعِي وَلَمْ يَونَ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَانِهِ اللّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَقَوْمِي وَدَيِي وَشَعْرِي وَبَعْنِي وَبَعْرِي وَبَعْرِي وَبَعْنِي وَرَا وَقَوْقِي نُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَقَحْمِي وَدَمِي وَهُمِي وَمَعْنِي وَبَعْرِي وَبَعْرِي وَبَعْرِي وَبَعْرِي وَبَعْرِي وَبَعْرِي وَبَعْنِ وَاللّهُ عَلْمُ لِي نُورًا وَزَادَ بَعْضُهُمْ وَفِي لِسَانِي نُورًا وَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَعْرِي وَبَعْنَ لَعْمُ لَا لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا وَعَنْ يَعْرَا وَخَلْقِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وَفِي رِوَايَةٍ فَقَامَ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رِكْعَةٍ بِقَدْرِ: ﴿يَا أَيُهَا الْمُؤَمِّلُ﴾ [المزمل: ١] وَفِي رِوَايَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِيَ بِقَدْرِ: ﴿يَا أَيُهَا الْمُؤَمِّلُ﴾ [المزمل: ١] وَفِي رِوَايَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِنَّ، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِنَّ، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى عَائِشَةً رَضِي اللّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِيْنِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسْتَ

تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ كَانَ خُلْقُهُ الْقُرْآنَ قُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللّيْلِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُعَاتٍ وَلاَ يَجْلِسُ فِيهَا إِلاَّ فِي الظَّامِنةِ فَيَذْكُرُ اللّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَتُعُوهُ ثُمَّ يَنْهُضُ وَلاَ يُسَلّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَسُلّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلّمُ وَهُو قَاعِدٌ فَيَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُئيً يُسَلّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلّمُ وَهُو قَاعِدٌ فَيَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُئيً مَسْلِمٌ وَهُو قَاعِدٌ فَيَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةً وَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو قَاعِدٌ فَيَلْكَ إِسْمِع وَصَنّعَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ لَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْهَا لِللّسَائِيِّ فَصَلّى سِتَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ ثُمُ اللّهُ سَوّى بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلّى رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ ثُمُ اللّهُ مَنْهُ وَسُلّمَ وَعُلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُا رَضِي اللّهُ عَنْهُا وَاللّهُ عَلْهُا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّهِ عَنْهُا وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّهِ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَسُلّمَ وَالْمُومُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَالْمُومُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَالْحَمْدُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا لَكُومُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَو اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عُلْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ الللّهُ اللللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَ

وَعَنْهَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَة مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَيْيِفَتَيْنِ ثُمَّ اضطَجَعَ عَلَى شِقْهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذُنُ لِلإِقَامَةِ رَوَاهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ الْفَجْرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةً رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةً رَكْعَة يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسِ وَلاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي آخِرِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ مِنْ ذَلِكَ مَنْ مَنْ وَلَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ فِي آخِرِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ سَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشْرَة مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ سَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشْرَة مِنْ مَا لَكُ عَنْ مَنْ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ سَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشْرَة مِنْ مَيْ وَمُعْلِقَةً بِحَسَبِ النَّشَاطِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ قَاللهُ فَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَأَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسَبِ النَّشَاطِ وَبَيَانِ الْجَوَازِ قَالَهُ الْقُرْطُهِيُّ.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلاةً رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّيْلَةَ قَالَ قَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللّتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ مُسْلِمٌ . وَعَنْ حُذَيْفَةً أَنّهُ رَأَى النّبِي صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يُصَلِّى مِنَ اللّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ مُسْلِمٌ . وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنّهُ رَأَى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ مُسُلِمٌ . وَعَنْ حُذَيْفَةً أَنّهُ رَأَى النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى مِنَ اللّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَاقِ فَا أَنْ الْمُعَلِي وَالْمَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُتَالِقُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وَقَدْ كَانَتْ هَيْئَةُ صَلاَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ثَلاَثَة أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: أَنَّه كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ قَامِدًا قَائِمًا فَعَنْ حَفْصَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَامِدًا وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَالسَّبْحَةُ النَّافِلَةُ، حَتَّى كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا وَيَوْكَعُ قَاعِدًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالنَّالِثُ: كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا وَيَوْكَعُ قَاعِدًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَفَظُهُ إِنَّ يَقُورُأُ قَاعِدًا فَإِذَا بَقِيَ يَسِيرٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَامَ فَرَكَعَ قَائِمًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَفْظُهُ إِنَّ يَقُورُأُ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَلْدُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ يُصَلّى جَالِسًا وَيَقُرَأُ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَلْدُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّى جَالِسًا وَيَقُرَأُ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَلْدُ وَلَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ وَقَرَأً وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمُ سَجَدَ ثُمْ يَفَعَلُ فِي الرَّكَةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْلَ ذَلِكَ. وَعَنْ عَائِشَةً كَانَ يُصَلّى مُتَرَبِّعًا رَوَاهُ الدَّارَةُ طُنِيْهُ. وَرُويَ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّى رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا لِبَيَانِ الْجَوَاذِ.

(وَأَمَّا قِيَامُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ) فَعَنْ عَائِشَةَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّه قَدْ قُبِضَ فَلَمًا رَأَيْتُ خَلِكَ قُمْتُ حَتَّى عَرَّكْتُ إِنْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْتُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرِّكْتُ إِنْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْتُ فَلَمًّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرَاءُ أَظَنَنْتِ أَنَّ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْ خَاسَ بِكِ أَيْ غَدَرَ قُلْتُ لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنْ ظَنَنْتُ أَنْكَ قَدْ قُبضت لِطُولِ سُجُودِكَ فَقَالَ أَتَدْدِينَ أَيُ لَيْلَةٍ لهٰذِهِ

قُلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لهذهِ لَيْلَةُ النّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلِعُ عَلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَرْحَمُ الْمَسْتَزْحِمِينَ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ أَكُنْت تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النُصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النُصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلّى سَمّاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَعْنَى يَنْزِلُ أَيْ أَمْرُهُ أَوْ مَلْكُهُ.

(وَأَمَّا قِيَامُهُ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) وَهُو الَّذِي يُسَمَّى بِالتَّرَاوِيحِ فَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْيهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ مَضَانَ أَخْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِثْزَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَلِمُسْلِمٍ وَمَضَانَ أَخْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِثْزَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَلِمُسْلِمٍ قَالَتُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي عَيْرِهِ وَفِي الْعَشْرِ الْآخِيرِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ وَفِي الْعَشْرِ الْآخِيرِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى فِي الْمَسْجِلِ مَنْهُ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ، وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى فِي الْمَسْجِلِ فَصَلّى بِصَلاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللّهُ اللّهِ الثَّالِقَةِ فَلَمْ يَخْرُجُ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخْرُجُ وَلَا لَهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ الْمُسْتِعِ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الّذِي صَنَعْتُمُ وَلَمْ يَمْنَعْنِي وَمُسَلّى رَمُضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَٰلِكَ فِي رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا .

وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلاَثِ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى يَضْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى يَضْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى يَضْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةً مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا فِي رَمَضَانِ) فَعَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانِ فَعَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً وَلَا تَسْأَلُ عَنْ مَضَانِ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ كَانَتْ صَلاّةُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانِ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَنَامُ وَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَا عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَنَامُ وَلاَ يَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ وَلِا يَنَامُ قَلْنِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ

صَلَّى مَعَهُ حُذَيْفَةُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ قَالَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ النِّسَاءِ ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ لاَ يَمُرُ بِآيَةِ تَخْوِيفِ إِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ قَالَ فَمَا صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ حَتَّى جَاءَهُ بِلاَلُ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ وَالنَّسَائِيُ إِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ قَالَ فَمَا صَلَّى الرَّكُ عَتَيْنِ حَتَّى جَاءَهُ بِلاَلُ يَدْعُوهُ إِلَى وَعِنْدَهُ أَيْضًا أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَلَّى إِلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى جَاءَهُ بِلاَلْ يَدْعُوهُ إِلَى الْغَدَاةِ.

## الْبَابُ الرَّابِعُ

فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ

قَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَلَمْ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ وَرَوَى الْحَاكِمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاَثِ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ، وَرَوَى الطَّحَادِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَرَوَى الطَّحَادِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ شَفْعِهِ وَرَوَى الطَّحَادِيُّ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَإِسْنَادُهُ قَوِيْ.

وَفِي مُسْلِم وَغَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللّيْلِ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَقُمْ مِنَ اللّيْلِ صَلّى مِنَ النّهَادِ ثَنْتَيْ عَشْرَةَ رَحْعَةً أَيْ لَمْ يَقْضِ الْوِيْرِ إِذْ لَوْ قَضَاهُ لَصَلّى اللّهُ عَنْهَا أَوْتَرَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّيْلِ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ وَانْتَهَى وِثْرُهُ إِلَى السّّحَرِ رَوَاهُ الْبُخَادِيُ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا وَالْمُرَاهُ بِأَوَّلِهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اخْتِلافُ وَقْتِ الْوِيْرِ بِاخْتِلافِ الأَخْوَالِ وَالْمُرَاهُ بِأَوْلِهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اخْتِلافُ وَقْتِ الْوِيْرِ بِاخْتِلافِ الأَخْوَالِ وَالْمُرَاهُ بِأَوْلِهِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ اخْتِلافُ وَقْتِ الْوِيْرِ بِاخْتِلافِ الأَخْوَالِ فَلَامُ مَا وَتُومَ وَصَلّهُ لَعَلّهُ كَانَ مُسَافِرًا وَأَمّا وِثُرُهُ فِي آخِرِهِ وَالشّمَرُ وَقُرَا وَأَمّا وَثُومُ فِي آخِرِهِ وَالسّمَرُ وَقُرْتُ وَقُلْهُ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الصّلاقِ آخِرَ اللّيْلِ فَكَانَ غَالِبَ أَخْوَالِهِ لَمَا عُرِفَ مِنْ مُواظَبَتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الصَّلاقِ آخِرَ اللّيْلِ وَالسَّحَرُ قُبْيَلُ الصَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَالِمُ وَلَوْلَ وَالْمَا مِنْ وَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقِيْقِ وَالْمَا مِنْ وَقُرَى الْمُعْرِي الْمَالِمُ وَالْمَالِي وَمُسْلِمَ وَعَيْدُ وَالْمَا مِنْ الْمِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَخِرِ.

وَعَنْ عَلِيٍّ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاَثِ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرِ مِنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةِ بِثَلاَثِ سُورِ آخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَعَنْ عَايْشَةَ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِئَةِ بِقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَلِأَبِي دَاوُدَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ اللّهُ الْمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَلِيًّ كَانَ عَلَيْهِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَالِئَةِ، وَعَنْ عَلِيًّ كَانَ عَلَيْهِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ وَعِنْدَ النَّسَائِيُّ ثَلاَثًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِئَةِ، وَعَنْ عَلِيٍّ كَانَ عَلَيْهِ

الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَالسَّلاَمُ يَقُوبُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَيِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُخْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ وَفِي الْوِثْرِ بِسُورَتَي الْإِخْلاَصِ وَعُمَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

## الْبَابُ الْخَامِسُ

فِي ذِكْرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَى

رَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى أَنَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى الضّحَى رَخْعَتَيْنِ وَرَوَتْ عَاثِشَةُ أَنّهُ كَانَ يُصَلّيهَا أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّهُ وَرَوَى جَابِرٌ وَمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٌ أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلاّهَا ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَرَوْتُ أَمُ هَانِيءٍ وَأَنَسٌ أَنّهُ صَلاَهَا ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَرَوْتُ أَمُ هَانِيءٍ وَأَنَسٌ أَنّهُ صَلاَهَا ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَرَوْتُ أَمُ هَانِيءٍ وَأَنَسٌ أَنّهُ صَلاَّهَا ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَرَوْتُ أَمُ سَلّمَةً أَنّهُ صَلّاً هَا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّيها ثِنْتَيْ عَشْرَةً رَخْعَةً.

الْقِسْمُ الثَّانِي

فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوَافِلَ وأَخْكَامِهَا وَفِيهِ بَابَانِ

الْبَابُ الْأُوَّلُ

فِي النَّوَافِلِ الْمَقْرُونَةِ بِالْأَوْقَاتِ وَفِيهِ فَصْلاَنِ الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

فِي رَوَاتِبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُرُوعٍ الْفَزْعُ الْأَوَّلُ

فِي أَحَادِيثَ جَامِعَةٍ لِرَوَاتِبَ مُشْتَرَكَةٍ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي فِي بَيْته رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذُنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ وَبَدَا لَهُ الصَّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَيْهِ فَيْلُمَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ خَيْهِ فَيْصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ثُمَّ يَذْخُلُ فَيُصَلِّي وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الْفَرْعُ الثَّانِي فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ

## الْفَرْعَ الثَّالِثُ فِي رَاتِبَةِ الظُّهْرِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمَ لاَ يَدَعْ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيُّ الْأَرْبَعُ كَانَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحَوَالِهِ وَالرَّكْعَتَانِ فِي قَلِيلِهَا.

وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُ أَن يُصَلِّي بَعْدَ يَضفِ النَّهَارِ فَقَالَتْ عَافِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاكَ تَسْتَحِبُ الصَّلاَةَ لهٰذِهِ السَّاعَةَ قَالَ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ بِالرَّحْمَةِ وَهِيَ صَلاَةٌ كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا آدَمُ وَنُوحٌ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ بِالرَّحْمَةِ وَهِيَ صَلاَةٌ كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهِا آدَمُ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعَيسى، وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ السَّائِبِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَن تَرُولَ الشَّمْاءِ وَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ بَعْدَ أَن تَرُولَ الشَّمَاءِ وَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ فِيهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

## الْفَرْعُ الرَّابِعُ فِي سُنَّةِ الْعَصْرِ

عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعَنْهُ كَرَّمُ اللّهُ وَجْهَهُ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَيْكَةِ الْمُقَرِّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَيْكَةِ الْمُقَرِّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ وَرَوَى أَبُو وَرَوى أَيْفِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللّهُ امْرَأُ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، وَرَوَى أَبُو دَوَى أَبُو دَوَى أَبُو دَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَيَنْهَى عَلْهُمَا.

## الْفَرْءُ الْخَامِسُ فِي رَاتِبةِ الْمَغْرِبِ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أُخصِي مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بِقُلُ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يُصَلّهِمَا وَصَلاَّهُمَا أَصْحَابُهُ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يُصَلّهِمَا وَصَلاً هُمَا أَصْحَابُهُ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنْسٍ.

## الْفَرْعُ السَّادِسُ فِي رَاتِبَةِ الْعِشَاءِ

قَالَتْ عَايْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ

فَدَخَلَ بَيْتِي إِلاَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي مُسْلِم قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ فَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ.

## الْفَرْعُ السَّابِعُ فِي رَاتِبَةِ الْجُمُعَةِ

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلَّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدُّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حَبَّانَ. وَدَخَلَ سُلَيْكُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ صَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ الْخَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ صَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ

فَازْكَعْ رَكْعَتَيْن رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

# الْفَصْلُ الثَّانِي فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ وَفِيهِ سَبْعَةُ فُرُوعٍ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ

#### فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ عِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ثُم أَتَى إِلَى النِّسَاءِ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَیْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ثُم أَتَى إِلَى النِّسَاءِ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَتَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَیْرُهُمَا وَالْخُرْصُ حَلْقَةٌ صَعْیرَةٌ مِنْ ذَهِبِ أَوْ قُرْنُهُلِ أَوْ غَیْرِهِ وَلاَ یَكُونُ فِیهِ خَرَزٌ.

## الْفَرْءُ الثَّانِي

#### فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَتِي الْإِحْرَامِ وَالْأَكُوعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

## الْفَرْءُ الثَّالِثُ فِي الْوَقْتِ وَالْمَكَانِ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

## الْفَزْعُ الرَّابِعُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرْتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## الْفَرْعُ الْخَامِسُ فِي الْقِرَاءَةِ

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْرَأُ فِي الْأَضحَى وَالْفِطْرِ ﴿ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] فِي الْأُولَى وَ ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْسَقَّ الْقَمَرُ ﴾ وَالْفِطْرِ ﴿ بِقَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: ١] فِي الْأُولَى وَ ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْسَقَّ الْقَمَرُ ﴾ وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ النَّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرأُ فِي النَّعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ ﴿ بِسَبّحِ السَمَ رَبُكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] ﴿ وَهَل أَتَاكَ وَسَلّمَ يَقُرأُ فِي الْعَلَي اللهُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: ١] وَرُبَّمَا اجْتَمَعًا فِي يَوْمِ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## الْفَرْغُ السَّادِسُ فِي الْخُطْبَةِ

عَنِ الْبِي عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا. وَعَنْ جَابِرِ قَالَ شَهِدْتُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ فَبَداً بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلاَ أَذَانِ وَلاَ إِقَامَةِ ثُمَّ قَامَ مُتَوكِّنًا عَلَى بِلاّلِ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللّهِ وَحَثْ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكْرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى مُتَوكِّنًا عَلَى بِلاّلِ فَأَمْرَ بِتَقْوَى اللّهِ وَحَثْ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكْرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكْرَهُمْ أَنْ المَّا وَسَطِ أَتَى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكْرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ فَإِنْ أَكَثُورَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَسَطِ النِسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدِيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ لِأَنْكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ اللّهِ قَالَ لِللّهِ قَالَ لِاللّهُ قَالَ لِاللّهُ قَالَ لِللّهُ قَالَ لَاللّهُ قَالَ لَا اللّهُ قَالَ لَا اللّهُ قَالَ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ فَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَى النّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدِيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ لِاللّهُ فَالُ لَلْهُ اللّهُ وَسَلّمَ النّسَاءِ سَفْعًاءُ الْخَدِيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ لِاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقُنْ مِنْ حُلِيِّهِنَّ وَيُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلاَيْنِ خُزَيْمَةَ خَطَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى رِجْلَيْهِ وَلهٰذَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُصَلِّى فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْبَرٌ. وَسَفْعَاءُ أَيْ فِي خَدَّيْهَا سَوَادٌ وَالْكُفْرُ هُنَا سَتْرُ الْحَقِّ وَالْعَشِيرُ الزَّوْجُ وَالْأَقْرَاطُ جَمْعُ قُرْطٍ مَا يُعَلِّقُ فِي شَحْمَةِ الْأَذُنِ.

#### الْفَرْعُ السَّابِعُ

## فِي أَكْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى الصَّلاَةِ

عَنْ أَنَسِ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُهُنَّ وَثْرًا رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمُ الْأَمْ بَلَغَنَا عَنِ الْأَمْ بَلَغَنَا عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عِيدِ وَلاَ جَنَازَةٍ قَطْ، وَفِي النّرُمِذِيُ الْمُعْمَ يَوْمَ اللّهِ عَلَيْ وَسَلّمَ فِي عِيدِ وَلاَ جَنَازَةٍ قَطْ، وَفِي النّرُمِذِي عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ مِنَ السّلّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيّا، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقِ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ رَوَاهُ النّرْمِلِيُ وَكَانَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ يَخْرِجُ الْعَنْزَةَ يَوْمَ الْفِيلِ وَالْأَضْحَى يَرْكُونُهَا فَيُصلّى إِلَيْهَا رَوَاهُ النّسَائِيُ وَعَيْرُهُ. وَالْعَلَمْ الصَّغِيرَةُ، وَقَدْ ضَحَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَنْسَلْهُ عَنْدُوهُ وَالْعَصَا الصَّغِيرَةُ، وَقَدْ ضَحَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكَنْشَيْنِ أَمْلَكُنِ أَوْاهُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكَنْشَيْنِ أَمْلَكُيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْأَعْصَا الصَّغِيرَةُ، وَقَدْ ضَحَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكَنْشَيْنِ أَمْلَكُنِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَكَنْشَيْنِ أَمْلَكُونُ وَقَالَ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الْحُولِي مِنْ حَدِيثِ أَنْسَ قَالَ وَمَا يُعْرَفُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهَا أَنّهُ مَتَى عَائِشَةً وَيَعْمُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَاللّهُ مُرَامِي مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يُلاَقِي عَلْ إِلْهُ هَا أَنْهُ مَتَعْلُ فِي وَايَةٍ وَيَظُومُ فِي سَوَادٍ أَنْ قَوْائِمَهُ سُودٌ وَقَا يُلاَعْمَ الْمُولُ فِي سَوَاءٍ فَيْ فِي رَوَاهُ فَى وَايَةً وَيَالُمُ فِي وَايَةٍ وَيَنْظُومُ فِي سَوَاءٍ وَقَالُ إِلْهُ مَلْهُ اللّهُ مَا الْمُولُ الْمُولُ وَالْمَحُدِي وَمَا يُلاَعْنَى عَلَى إِلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى إِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا الللللّهُ عَلَى الل

وَعَنْ جَابِرٍ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِلْكِ أُمِرْتُ وَأَتَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِسْمِ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالتَّرْمِذِيِّ ذَبَحَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ اللّهُمُ هٰذَا عَنِي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمِّتِي. وَمَوْجُوْءَيْنِ مَخْصِيَّيْنِ.

## الْبَابُ الثَّانِي

# فِي النَّوَافِلِ الْمَقْرُونَةِ بِالْأَسْبَابِ وَفِيهِ أَرْبَعَةَ فُصُولِ الْنَوَالِ الْأَوَّلِ الْأَوَّل

## فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُسُوفَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ وَيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فُقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فُقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ طَوِيلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ طُويلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ طُويلاً وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مُسَالِ وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ لَوْ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لَمَوْنَ الْمُولِ أَحْدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللّهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَمَالِكِ وَالنَّسَائِيِّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءِ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ مَا مِنْ شَيْء كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْكُمْ تُقْتَنُونَ فِي قُبُودِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا لاَ أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمُوقِينَ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ فِي قَبْرِهِ فَيُقَال لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِينَ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبَنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبَنَا وَاتَّبَعْنَا هُوَ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبَنَا وَاتَبَعْنَا هُو مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبَنَا وَاتَّبَعْنَا هُو مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا وَأَمًا الْمُنَافِقُ أَو الْمُوتِينَ وَاتَبَعْنَا هُو مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللّهِ عَامِنَا وَأَمًا الْمُنَافِقُ أَو الْمُوتِيلُ وَالْمُنَافِقُ أَو الْمُوتِينَ وَاللّهُ الْمُؤْمِنُ أَو الْمُوتِيلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ أَو الْمُوتِيلُ وَاللّهُ وَيُعُلُلُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَمَّا سَلَّمَ مِنْ صَلاَةِ الْكُسُوفِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنْ لاَ

إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَشَهِدَ أَنَهُ عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ أَيُهَا النَّاسُ أَنشُدُكُمْ بِاللّهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصْرَتُ عَن شَيْءٍ مِن تَبْلِيغِ رِسَالاَتِ رَبِّي لَمَّا أَخْبَرْتُمُونِي ذَٰلِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ وَصَرِيْتُ مِنْ ثَبِيغِ رِسَالاَتِ رَبِّكَ وَتَصَحْتَ لِأُمْتِكَ وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ وَايْمُ اللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْدُ قُمْتُ أُصَلّي مَا أَنشُمْ لاَقُوهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَآخَرَتَكُمْ وَإِنَّهُ وَاللّهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ فَمْتُ أُصَلِّي مَا أَنشُمْ لاَقُوهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَآخَرَتَكُمْ وَإِنّهُ وَاللّهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ فَلَمْ يَنْوَلُ كَذَابًا آخِرُهُمُ الأَعُورُ الدَّجَالُ مَنْ تَبِعَهُ لَمْ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ، وَعَنْ عَائِشَةً لَمَّا كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ وَرَوى ابْنُ حِبًانَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا وَالْقَمَرِ رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ صَلّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ صَلّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكُعَتَيْنِ مِثْلَ صَلّى أَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْنَ الشَّهُ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللّهُ مُنَادِيًا وَاللّهِ مَا لَعُهُمْ وَلَوْهُ مِنْ اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَ مُنَادِيًا وَاللّهُ مَنْ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُمْ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُنْ عَلَيْهُ لَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا لَعْمُ لَا لَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الل

## الْفَصْلُ الثَّانِي فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْأَسْتِسْقَاءِ

كَانَ اسْتِسْقَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْوَاعًا «النَّوْعُ الْأَوَّلُ» الأسْتِسْقَاءُ بِصَلاَةِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ وَيَتَأَهَّبُ قَبْلَهُ بِصَدَقَةٍ وَصِيَام وَتَوْبَةٍ وَإِقْبَالِ عَلَى الْخَيْرِ وَمُجَانَبَةِ الشُّرُ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَأُ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرِ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِثْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم مَالِكِ يَوْم الدِّينِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهرَهُ وَاسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنشَأَ اللَّهُ سَحَابًا فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ وَسُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَث نَوَاجِدُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالنَّوَاجِذُ الْأَنْيَابُ وَلِلشَّيْخَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَأَفَادَ ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ خُرُوجَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى لِلاستِسْقَاءِ كَانَ فِي شَهْر رَمَضَانَ سَنَةَ سِتُ مِنَ الْهِجْرَةِ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبَّادٍ اسْتَسْقَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءٌ فَأَرَادَ أَن يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا فَلَمَّا تَقْلَتْ عَلَيْهِ قَلْبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ. وَالْخَمِيصَةُ كِسَاءٌ مِن صُوفِ. «النَّوْعُ الظَّانِي» اسْتِسْقَاوُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هٰذَا الْمَعْنَى حَدِيثُ أَنْسِ الصَّحِيحُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَقْصِدِ الرَّابِعِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «النَّوْعُ الفَّالِثُ» اسْتِسْقَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «النَّوْعُ الفَّالِثُ» اسْتِسْقَاؤُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَلِينَ يَزِيدَ بِنِ عُبَيْدِ السَّلَمِي قَالَ لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ وَسَلَّمَ مِنْ عَزْوَةً تَبُوكَ أَتَاهُ وَفَدْ مِنْ بَنِي فَزَارَةً بِضَعَةً عَشَرَ رَجُلاَ وَفِيهِمْ خَارِجَةٌ بْنُ حِضْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَزُوةً وَسَلَّمَ عَنْ الْأَنْصَارِ وَقَدِمُوا عَلَى إِبِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَنْصَارِ وَقَدِمُوا عَلَى إِبِلَى وَسَلَّمَ مِنْ عَزُولًا فِي دَارِ رَمَلَةً بِنْتِ الْحَارِثِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَدِمُوا عَلَى إِبِلَى وَالْحُومُ بْنُ قَلْمُ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُونَ يَقِطُ وَهُمْ فَنَزُلُوا فِي دَارٍ رَمَلَةً بِنْتِ الْحَارِثِ مِنْ الْأَنْصَارِ وَقَدِمُوا عَلَى إِبِلَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَلِي وَهُمْ فَنْ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْعَلِي السَلَّمُ وَالْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّه لَيَضْحَكُ مِن شَفَقِكُمْ وَقُرْبِ غِيَائِكُمْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ أَوَ يَضْحَكُ رَبُّنَا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ لَنْ نَعْدَمَ يَا رَسُولَ اللّهِ مِنْ رَبِّ الْأَعْرَابِيُ أَوْ يَضْحَكُ حَيْرًا فَضَحِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَامَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ خَيْرًا فَضَحِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَقَامَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَتَكَلَّمَ خَيْرًا فَضَحِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ بِكَلِمَاتٍ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ لِكَا فَيْ الْاسْتِسْقَاءِ فَرَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُوْيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَكَانَ مِمًا حُفِظَ مِنْ دُعَاثِهِ اللّهُمُّ اسْقِنَا غَيْثَ مُولِيَّا مَرِيعًا طَبَقًا لِللّهُمُّ اسْقِنَا غَيْثًا مُويعًا مَرِيعًا طَبَقًا لَا لَهُمُ اللّهُمُّ اسْقِنَا عَنْمُ اللّهُمُّ اسْقِنَا عَنْمُ اللّهُمُّ اسْقِنَا عَنْمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللمُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللم

فَقَامَ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمِنْذِرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ التَمْرَ فِي الْمَرَابِدِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ السَّقِنَا فَقَالَ أَبُو لُبَابَةً إِنَّ التَّمْرَ فِي الْمَرَابِدِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللّهُمَّ وَرَاءِ سَلْمِ اللّهُمَّ وَلا دَارِ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاءِ سَلْمِ اللّهُمَّ اللّهُمَّ وَلا دَارِ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاءِ سَلْمِ سَنِمَاءً مِنْ قَوْلَكِ التَّهُمُ مِنْ يَنَاءُ وَلا دَارِ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاءِ سَلْمِ سَخَابَةً مِثْلُ التَّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطُتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ثُمَّ أَمْطَرَتْ فَوَاللّهِ مَا رَأَوُا الشَّمْسَ سَبْتًا أَيْ أُسْبُوعًا وَقَامَ أَبُو لُبَابَةً عُرْيَانًا يَسُدُ ثَعْلَبَ مِرْبَدِهِ بِإِزَارِهِ لِقَلاً يَحُرُجَ التَّمْرُ مِنْهُ الشَّمْسَ سَبْتًا أَيْ أُسْبُوعًا وَقَامَ أَبُو لُبَابَةً عُرْيَانًا يَسُدُ ثَعْلَبَ مِرْبَدِهِ بِإِزَارِهِ لِقَلاً يَحُرُجَ التَّمْرُ مِنْهُ

فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللّهِ يَغْنِي الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ لَهُمْ هَلَكَتِ الْأَمُوالُ وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ فَصَعِدَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَدَعَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا حَتَّى رُوْيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْإِكَامِ وَالظُّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتِ السَّحَابَةُ عَنُ الْمَدِينَةِ كَانْجِيَابِ النَّوْبِ.

وَقَوْلُهُ مَرِيمًا أَيْ مَحْمُودَ الْعَاقِبَةِ لا ضرر فِيهِ وَمَرِيعًا مُخْصِبًا وَالأَطِيطُ صَوْتُ الْأَقْتَابِ
يَغْنِي أَنَّ الْكُرْسِيَّ لِيَغْجَزُ عَنْ عَظَمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنْ أَطِيطُ الرَّحٰلِ إِنَّمَا يَكُونُ
لِقُوَّةٍ مَا فَوْقَهُ وَعَجْزِهِ عَنِ اخْتِمَالِهِ وَهٰذَا مَثَلٌ لِعَظَمَتِهِ تَعَالَى وَجَلاَلِهِ وَلَمْ يَكُنْ جُلُوسٌ وَلاَ أَطِيطٌ
لِقُوَّةٍ مَا فَوْقَهُ وَعَجْزِهِ عَنِ اخْتِمَالِهِ وَهٰذَا مَثَلٌ لِعَظَمَتِهِ تَعَالَى وَجَلاَلِهِ وَلَمْ يَكُنْ جُلُوسٌ وَلاَ أَطِيطٌ
وَإِنَّمَا هُو كَلامٌ لِبَيَانِ عَظَمَةِ اللّهِ تَعَالَى وَطَبَقًا أَيْ مَالِئًا لِلأَرْضِ مُغَطِّيًا لَهَا وَالْمِرْبَدُ مَوْضِعٌ
يُجَفَّفُ فِيهِ التَّمْرُ وَثَعْلَبُهُ ثُقْبُهُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ مَاءُ الْمَطَرِ وَالْإِكَامُ الرَّوَابِي وَالظُّرَابُ الْجِبَالُ
الصَّغِيرَةُ.

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَيْنَاكَ وَمَا لَنَا صَبِيِّ يَغِطُّ وَلاَ بَعِيرٌ يَئِطُّ وَأَنْشَدَ شِعْرًا وَصَفَ بِهِ ضِيقَ حالِهِمْ مِنَ الْمَحْلِ فَقَامَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا غَدَقًا طَبَقًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌ عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ تَمُلاً بِهِ الضَّرْعَ وَتُنْبِثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ إِلَى نَحْرِهِ حَتَّى بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَالَ فَمَا رَدَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ إِلَى نَحْرِهِ حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ إِلَى نَحْرِهِ حَتَّى النَّقَتِ السَّمَاءِ بِأَبْرَاقِهَا وَجَاءَ أَهُلُ الْبِطَانَةِ يَضِجُونِ الْغَرَقَ الْغَرَقَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَوْلَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَانْجَابَتِ السَّحَابَةُ عَنِ الْمَدِينَةِ حَتَّى أَخِدَقَ حَوْلَهَا كَالْإِكْلِيلِ وَضَحِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَالَ لِلّهِ دَوْ أَبِي طَالِبٍ لَوْ كَانَ حَيًّ لَقَرْتُ عَيْنَاهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَالَ لِلّهِ كَأَنَّكَ تُرِيدُ قَوْلَهُ وَلَهُ فَقَالَ عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللّهِ كَأَنَّكَ تُرِيدُ قَوْلُهُ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجُهِهِ تُطِيفُ بِهِ الْهُلاَّكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ كَذَبْتُمْ وَبَيْتُ اللّهِ يُبْزَى مُحَمَّدٌ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ

يْمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ وَلَمَّا نُطَاعِنْ حَوْلَهُ وَلُنَاضِلِ وَلَمَّا نُطَاعِنْ حَوْلَهُ وَلُنَاضِلِ وَلَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلاَثِلِ

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَصَبِيٌّ يَخِطْ يُصَوِّتُ وَيُبْزَى يُفْهَرُ أَيْ لاَ يُقْهَرُ مُحَمَّدٌ وَلاَ نُسْلِمُهُ فَهُمَا عَلَى حَذْفِ حَرْفِ النَّفْيِ. «النَّفْعُ الرَّابِعُ» اسْتِسْقَاؤُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدُّعَاءِ مِنْ غَيْرِ صَلاَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ قُرَيْشًا أَبْطَؤُوا عَنِ الْإِسْلاَمِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ

رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتّى هَلَكُوا فِيهَا وَآكُلُوا الْمَيْنَةَ وَالْعِظَامَ فَجَاءَهُ اَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدٌ جِفْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرِّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا فَادْعُ اللّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَعًا وَشَكَا النَّاسُ حَوْلَهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اللّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَقَدْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلْلِكَ بِالْمَدِينَةِ فِي الْقُنُوتِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْدَ الْبُخَارِيُّ. وَسَلّمَ عِلْهُ وَسَلّمَ بِلْلِكَ بِالْمَدِينَةِ فِي الْقُنُوتِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً عِنْدَ الْبُخَارِيُّ. وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْ عُمَيْرِ مَوْلَى آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ أَبُو وَاللّمَ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَيْسَقَاوُهُ عَلَيْهِ السَّلْوسُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَيْسَقَاوُهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى آبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ لَوْ كَانَ السَيْسَقَاوُهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَقَالَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ لَوْ كَانَ السَّيْسَقَاقُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ دُعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ دُعَلُوهِ وَمَا فَمَا وَدًى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ دُعَائِهِ حَتّى أَظْلَمَ السَّعَ يَدَيْهِ وَنَا فَمَا وَدً يَدَيْهِ مِنْ دُعَائِهِ وَسَلّمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَالْقَوْمِ وَمَا فَمَا وَدًّ يَدَيْهِ مِنْ دُعَائِهِ حَتَّى الْللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَالْتَوْوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّمَ وَالْتَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

#### فِيهِ دُعَاءٌ لِلْاسْتِسْقَاءِ

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اللّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ اللّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلاَئِقِ مِنَ اللّهُمَّ اسْقِنَا النّوْزَعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا اللّأُواءِ وَالْجَهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لاَ نَشْكُوهُ إِلاَّ إِلَيْكَ اللّهُمَّ انْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ اللّهُمَّ ارْفَعْ عَنَا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرِيَّ مِنْ بَرَكَاتِ اللّهُمَّ ارْفَعْ عَنَا الْجَهْدَ وَالْجُوعَ وَالْعُرِيَّ وَاكْشِيفُ عَنْهُ اللّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ وَالْجُهْدَ السَّمَاءَ مَا لاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ اللّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِذْرَارًا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. وَاللَّوْوَاءُ الشَّدَةُ وَالْجَهْدُ الْمَشَقَّةُ وَالطَّنْكُ الضَيقُ.

#### الْفَصْلُ الرَّابِعُ

# فِي الْأَسْتِسْقَاءِ بِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَوَى أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ قَحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةَ قَحْطًا شَدِيدًا فَشَكُوْا إِلَى عَاثِشَةَ فَقَالَتِ انظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كُوَى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ فَفَعَلُوا فَمُطِرُوا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ مِنَ الشَّخمِ فَسُمِّي عَامِ الْفَثْق وَالْكُوى الثَّقُوبُ فِي الْحَاثِطِ.

#### الْقِسْمُ الثَّالِثُ

# فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُصُولِ الْمَوْلُ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ

فِي قَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ فِيهِ وَفِيهِ فَرْعَانِ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ فِي كَمْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ فِي كَمْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ

عَنْ أَنَسَ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَخَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةً فَصَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصُرَ رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَذُو الْحُلَيْفَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سِيَّةً أَمْيَالٍ وَقَالَ الْجُمْهُورُ لاَ يَجُوزُ الْقَصْرُ إِلاَّ فِي سَفَرِ مَرْحَلَتَيْنِ وَأَبُو حَنِيفَةً إِلاَّ فِي ثَلاَثِ مِرَاحِلَ.

## الْفَزعُ الثَّانِي فِي الْقَصْرِ مَعَ الْإِقَامَةِ

عَنْ أَنِسِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قِيلَ لَهُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّة شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ تِسْعَةً عَشَرَ يَقْصُرُ الصَّلاةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ عَنْهُ سَبْعَةً عَشَرَ بِمَكَّةً وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ وَوَاهُ الْبُخُورِيُ وَالْبُعْضُ حَذَفَهُمَا.

الْفَصْلُ الثَّانِي

فِي الْجَمْعِ وَفِيهِ فَرْعَانُ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ

فِي جَمْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ

رَوَى التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ قَالَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنْ رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخْرَ الظُّهْرِ حَالَقَبْلُ فَإِلَى إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخْرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَئْنِ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخْرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَئْنِهُمَا.

# الْفَرْعُ الثَّانِي فِي جَمْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعِ أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ

رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ وَصَلَّى الْمَغْرِبِ الْعِشَاءِ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ وَفِي رِوَايَةٍ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ أَبِي عِنْدَ الْمَغْرِبَ الْطُهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِعَرَفَةً وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى المَغْرِبَ وَالْعِشَاءُ بِجَمْعِ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِعَرَفَةً وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى المَغْرِبَ وَالْعِشَاءُ بِجَمْعِ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

## فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوَافِلَ فِي السَّفَرِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمْمَا فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَلاَ يُصَلَّى قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا لَأَثْمَمْتُهُمَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفْرِ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْمَعْرِبَ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفْرِ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلِي مَسْلِم فِي وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَلِي مُسْلِم فِي حَضِرِ وَلاَ سَفَرَ وَهِي وَثُو النَّهَارِ وَبَعْدَهُا رَكْعَتَيْنِ وَفِي مُسْلِم فِي لَكُنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَفِي مُسْلِم فِي فَلْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَفِي مُسْلِم فِي وَسُّةِ النَّوْمِ عَنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الصَّبْحِ ثُمَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الصَّبْحِ ثُمَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الصَّبْحِ ثُمَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الصَّبْحِ ثُمُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ الصَّبْحِ ثُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرٌ سَقَرًا فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلُ الطُهْمِ.

#### الْفَصْلُ الرَّابِعُ

## فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ عَلَى الدَّابَةِ

عَنِ ابْنِ عُمْرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَتُهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

نَاقَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ، وَعَنْ أَنَسِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ تَوَجُّهَتْ رِكَابُهُ وَهُذَا حُجَّةُ مَنْ قَالَ يَسْتَقْبِلُ بِالتَّكْبِيرِ فِي البِّدَاءِ الصَّلاَةِ.

#### الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي ذِكْرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَزْوَةِ ذَاتِ الرَّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالنِّي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفِسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَيهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّةِ الْخُوفِ وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ قَالَ مَالِكُ وَذَٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَخْمَدُ وَلَهَا كَيْفِيَّاتٌ أَخْرَى.

# الْقِسْمُ الْخَامِسُ فِي ذِكْرِ صَلاَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ فُرُوعٍ الْفَرْعُ الْأَوَّلُ

#### فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبْرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

#### الْفَرْءُ الثَّانِي فِي الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُرَأَ بِأُمُ الْقُوْآنِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ الْدَعَاءِ لِلْمَيْتِ وَلاَ يَقْرَأُ إِلاَّ فِي الْأُولَى، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رسولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأُ إِلاَّ فِي الْأُولَى، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رسولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِن دُعَايِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاغْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسُعْ مَذْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقْهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقْيْتَ النُّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزُوجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ إِذَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا صَلّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اللّهُمَّ مَنْ أَخْيَا وَمَنْ تَوَفَيْتُهُ مِنًا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللّهُمَّ لاَ تَخْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْيَنَا بَعْدَهُ رَوَاهُ مُصَلّى الْمُهُمَّ لاَ تَخْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْيَنَا بَعْدَهُ وَقَالُ اللّهُمَّ لاَ تَخْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْيَنَا بَعْدَهُ وَقَالُ اللّهُمَّ لاَ تَخْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْيَنَا بَعْدَهُ رَوَاهُ أَحْمَلُوهُ وَمَنْ تَوَفَّيْتُهُ مِنَا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللّهُمَّ لاَ تَخْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْيَنُهُ مِنَا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللّهُمَّ لاَ تَخْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْيَنَا بَعْدَهُ رَوَاهُ أَحْمَلُ وَغَيْرُهُ .

#### الْفَرْعُ الثَّالِثُ فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةَ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا مَاتَتْ قَالَ أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغِّرُوا أَمْرَهَا فَقَالَ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهَا فَشَالُ عَنْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ هَلَهِ قَبْرِهَا فَدُّوهُ وَصَلَّم إِنَّ هَذِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ.

## الْفَرْعُ الرَّابِعُ فِي صَلاَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْغَائِبِ

عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ تُوفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفُونَا فَصَفُونَا فَصلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ وَرَاءَهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَهُوَ النَّجَاشِيُّ.

#### النسوع الثالث فِي ذِكْرِ سِيرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فِي الزَّكَاةِ

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِإَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكُلَ مَعَهُمْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي

هُرَيْرَةً. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فَلاَنِ فَأَتَاهُ أَبو أَوْفَى رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ فَرْضِ أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ فَرْضِ الزَّكَاةِ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَفَرَضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْهُطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْأَنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْأَنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْأَنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ مُنْ صَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَخْكَامُ زَكَاةِ الْمَالِ مُفْطَلًة فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَفِي الْأَصْلِ مِنْهَا جُمْلَةً وَافِرَةً.

## النسوع الرابسع فِي ذِخْرِ صِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْكَلاَمُ فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ

نِي صِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

> فِيمَا كَانَ يَخُصُّ بِهِ رَمَضَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَتَضَاعُفِ جُودِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ

قَدْ كَانَ فَرْضَ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَتُوفِّي سَيُدُنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَامَ يَسْعَ رَمَضَانَاتِ. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرُ فِيهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُرْبَاتِ الْجَامِعَةِ لِوُجُوهِ السَّعَادَاتِ وَيَخُصُّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ بِمَا لاَ يَخُصُ بِهِ عَيْرَهُ مِنَ الشَّهُورِ وَكَانَ جُودُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَضَاعَفُ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الشَّهُورِ وَقِي غَيْرَهُ مِنَ الشَّهُورِ وَكَانَ جُودُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ وَأَجُودَ مَا يَكُونُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ وَأَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ وَبْرِيلُ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ وَأَجُودَ مَا يَكُونُ وَلَيْ الْمُعْلَقَةِ وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدُ فِي آخِرِ الْمُولِي الْقُرْآنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَذَا نُورُلُهُ إِلَى سَمَاءِ وَلَا يُسْرَالُ شَيْئًا إِلاَ أَعْطَاهُ. وَقَدْ كَانَ ابْتِدَاءُ نُزُولِ الْقُرْآنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَذَا نُزُولُهُ إِلَى سَمَاءِ وَلَا يُسْرَالُ شَيْئًا إِلاَ أَعْطَاهُ. وَقَدْ كَانَ ابْعَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي كُلُّ سَنَةٍ فَيُعَارِضُهُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَضَهُ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَضَهُ بِهِ وَلَا مُنْ رَمَضَانَ إِلْى رَمَضَانَ فَلَمًا كَانَ الْعَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَضَهُ بِهِ وَلَا مُنْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَضَهُ بِهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَارَضَهُ بِهِ وَلَا لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُل

مَرَّتَيْنِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ فَاطِمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهِا. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُدَارَسَةَ بَيْنَهُ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ جِبْرِيلَ كَانَتْ لَيْلاً.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ بِقُدُومِ رَمَضَانَ يَقُولُ قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْسَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلِّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ الْخَيْرَ الْجَدِيمِ وَشَعْبَانُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي الْكَثِيرَ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ وَشَعْبَانُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي الْكَثِيرَ. وَكَانَ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ وَشَعْبَانُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانُ وَبَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَسَلَّمَ إِذَا وَحُلْ شَهْرُ وَجَبٍ وَشَعْبَانُ قَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي وَعَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ. وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا رَأَى هِلاَلَ رَمْضَانَ قَالَ هِلاَلَ رُشْدٍ وَخَيْرٍ هِلاَلَ رُشْدٍ وَخَيْرٍ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ رَوْاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ رَوْاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثٍ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ رَوْاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثٍ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ رَوْاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثٍ آنَسٍ.

#### الْفَصْلُ الثَّانِي

#### فِي صِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

عَنْ عَاثِشَةَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُوْيَةِ رَمَضَانَ فإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

#### فِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّي وَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاءَ عُمَرَابِيِّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنّي رَأَيْتُ هِلاَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ أَعْرَابِيٍّ إِلَى رَسُولُ اللّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذُنْ فِي النَّاسِ إِلَّهُ إِللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ أَذُنْ فِي النَّاسِ فَلَيْهُومُوا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

#### الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا كَانَ يَفْعَلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اختَجَمَ وَهُوَ

صَائِمٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَغْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا قَالَتْ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَغْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُو صَائِمٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا قَالَتْ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِلْإِثْمِدِ وَهُو طَائِمٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ لاَ حُلْمٍ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَقَالَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةً رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُو صَائِمٌ مَا لاَ أَعُدُ وَلاَ أَحْصِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ .

#### الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي وَقْتِ إِفْطَارِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَا بِلاّلُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَى بِهِ فَشَرِبَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ إِذَا عَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُهُنَا وَجَاءَ اللّيْلُ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَالْجَدْحُ خَلْطُ الشّوِيقِ بِالْمَاءِ وَتَحْرِيكُهُ حَتَّى يَسْتَوِي وَالسَّوِيقُ هُو الشّوِيقِ بِالْمَاءِ وَتَحْرِيكُهُ حَتَّى يَسْتَوِي وَالسَّوِيقُ هُو الشَّوِيقُ إِلْمَاءِ وَتَحْرِيكُهُ حَتَّى يَسْتَوِي وَالسَّوِيقُ هُو الشَّعِيرُ الْمَقْلُقُ الْمَطْحُونُ.

## الْفَصْلُ السَّادِسُ

#### فِيمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَيْهِ

عَنْ أَنَسٍ كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِذُ رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ رُطَبَاتٍ فَتَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ تُمَرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### الفضل السابع

## فِيمَا كَانَ بِقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمُّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ فَتَقَبَّلْ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ السُّنِيِّ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ رَوَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ رَوَاهُ

أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ رُزَيْنُ الْحَمْدُ لِلّهِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ. وَفِي كِتَابِ ابْنِ السُّنِّيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ.

## الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي وِصَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصِّيَام

رَوَى الْبُخَارِيُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاصَلَ فَوَاصَلُ النّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُوَاصِلُوا قَالُوا إِنّكَ تُوَاصِلُ النّاسُ فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ وَأُسْقَى. وَعَنْ أَنْسِ وَاصَلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آخِرِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ إِنّي أَظُلُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى. وَعَنْ أَنْسِ وَاصَلَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ لَوْ مُدّ لَنَا الشّهُرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ إِنّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي إِنِّي أَظُلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي رَوَاهُ السّيخَانِ. المُتَعَمِّقُونَ الْمُتَشَدُّدُونَ وَالْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ أَنْ يَصِلُ صَوْمَ النَّهَارِ بِإِمْسَاكِ اللَّيْلِ مَعَ صَوْمِ اللّهِ بَعْدَهُ.

#### الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي سُحُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ إِنّهَا بَرَكَةً أَعْطَاكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَوَاهُ النّسائِيُّ. وَعَنُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةً قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعِلْمَاءِ الْمُبَارَكِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِيُّ، وَعَنْ أَنسِ قَالَ قَالَ السّحُودِ فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلُمُ إِلَى الْعِلْمَاءِ الْمُبَارَكِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِيُّ، وَعَنْ أَنسِ قَالَ قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَذَٰلِكَ بَعْدَمَا أَذْنَ بِلالٌ أَيْ فِي اللّيْلِ قَالَ يَا أَنسُ الْظُورْ رَجُلاَ يَأْكُلُ مَعِي وَلَا أَنسُ إِنِّي أُويِدُ الصّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا أُرِيدُ الصّيَامَ فَقَالَ إِنّي أُرِيدُ مَنَ عَرَبُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَالَمَ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا لَقَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً وَوَاهُ الشّيْخُونِ وَاللّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَالًا وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

# الْفَصْلُ الْعَاشِرُ

#### فِي إِفْطَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرَ وَصَوْمِهِ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةً فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ مَعَا بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولِيْكَ الْعُصَاةُ أُولِيْكَ الْعُصَاةُ أَيْ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولِيْكَ الْعُصَاةُ أُولِيكَ الْعُصَاةُ أَيْ لَمُخْوَلِ وَاللّهِ لَمُخَالَقَتِهِمْ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَاللّهُ عَلَى الْمُفْطِرُ وَلاَ يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرُ عَلَى السَّائِمُ .

#### الْقِسْمُ الثَّانِي

#### فِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِيهِ سِتَّةُ فُصُولِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

#### فِي سَرْدِهِ أَيَّامًا مِنَ الشَّهْرِ وَفِطْرِهِ أَيَّامًا

عَنْ أَنَسِ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهِرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومُ مِنْهُ ثُمَّ يَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا صَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّهِ لاَ يَصُومُ رَوَاهُ الشَيْخَانِ.

#### الْفَصْلُ الثَّانِي نِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ

صَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ عَائِشَةَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَرِضَ رَمَضَان تَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا. وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ صَامَهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً وَأَنَّ صَوْمَ عَرَفَةً يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ.

#### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

#### فِي صِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْبَانَ

عَنْ عَائِشَةً مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَطُ إِلاَّ شَهْرَ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَعَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ ذَاكَ شَهْرٌ تُوفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُ أَنْ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُ أَنْ يَنْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ كَانَ أَكْثَرُ صِيَامِ النّبِيِّ صَلّى يَنْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ أَنْ وَمُوتُ أَسُولَ اللّهِ أَرَى أَكْثَرَ صِيَامِكَ فِي شَعْبَانَ قَالَ إِنَّ هٰذَا إِلَّا مَائِمٌ وَلَا مَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَى أَكْثَرَ صِيَامِكَ فِي شَعْبَانَ قَالَ إِنَّ هٰذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي شَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَى أَكْثَرَ صِيَامِكَ فِي شَعْبَانَ قَالَ إِنَّ هٰذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي شَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَى أَكْثَرَ صِيَامِكَ فِي شَعْبَانَ قَالَ إِنَّ هٰذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي فَعَنْ عَطَاءِ أَنْ عُرْوَةً قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَا إِلّهُ عَنْ عَلَا إِلّهُ عَنْ عَلَا إِلّهُ عَنْ عَلَا لِكَامِ النّابِعِينَ فَلا يَقُولُهُ وَاللّهُ عَنْ بَلاغ .

## الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُرَادُ بِهَا الْأَيَّامُ التَّسْعَةُ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَصَوْمُهَا مُسْتَحَبُّ اسْتِحْبَابًا شَدِيدًا لاَ سِيَّمَا يَوْمُ التَّاسِعِ مِنْهَا وَهُو يَوْمُ عَرَفَةَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَهُ اسْتِحْبَابًا شَدِيدًا لاَ سِيَّمَا يَوْمُ التَّاسِعِ مِنْهَا وَهُو يَوْمُ عَرَفَةَ وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي هٰذِهِ يَعْنِي الْعَشْرَ الْأَوْلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالصَّوْمُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَمَلِ.

# الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْأَسْبُوعِ

عَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللّهِ تَعَالَى يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَعَنْ أُمُ سَلَمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى فَأَحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَعَنْ أُمُ سَلَمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثُلاَقَةً أَيَّامٍ الْإِثْنَيْنَ وَالْخَمِيسَ مِنْ هٰذِهِ الْجُمُعَةِ وَالْإِثْنَيْنَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثُلَّ الْمُفِيلِةِ وَفِي أَوِّلِ النَّيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيسَ ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْ أَنَّهُ تَارَةً الْمُقْبِلَةِ وَفِي أَولِ النَّيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيسَ ثُمَّ الْخَمِيسَ اللّهِ عَلَيْهِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْ أَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُقْرِلُهُ هُذَا وَأُخْرَى هُذَا وَأُخْرَى هُذَا وَأُخْرَى هُذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُقْرِلُهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ ال

وَعَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالْإِثْنَيْنَ وَمِنَ الشَّهْرِ الثَّارِفِرِيُّ، وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرْسَلَنِي الْأَخْرِ الثَّلاَثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمُّ سَلَمَةَ أَسْأَلُهَا أَيُّ الْأَيَّامِ كَان النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَهَا صِيَامًا قَالَتِ السَّبْتُ وَالْأَحَدُ وَيَقُولُ إِنَّهِمَا عِيدَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَخَالِفَهُمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ إِلاَّ وَأَنْ أَخِيرُهُمْ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَعْدَهُ.

#### الْفَصْلُ السَّادِسُ

# فِي صَوْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيَّامَ الْبِيضَ

وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْقَمَرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ وَهِيَ ثَلاَثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنِ يُفُطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنِ يُفُطِرُ أَيَّامِ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفْرٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَعُهُنَّ صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَأَيَّامِ الْبِيضِ مِنْ كُل شَهْرٍ وَرَدُعْتَا النَّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ مِن غُرَّةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ مِن غُرَقِي كُلُ شَهْرٍ.

#### النسوع الخامسس

# فِي ذِكْرِ اعْتِكَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْتِهَادِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ وَتَحَرِّيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ

كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدًّ مِثْزَرَهُ وَأَخْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. وَعَنْهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ قَامَ وَنَامَ شَدًّ مِثْزَرَهُ وَأَخْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. وَعَنْهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَمَضَانُ قَامَ وَنَامَ فَإِذَا ذَخُلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ طَوَى فِرَاشَهُ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ وَاغْتَسَلَ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ وَجَعَلَ الْعَشَاءَ سَحُورًا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَكَفْ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبُّةِ تُرْكِيَّةٍ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنِي اغْتَكَفْتُ الْعَشْرِ الْأَوْسَطُ ثُمَّ أَنِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ اللَّيْلَةَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَذْرِ ثُمَّ اغْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَقَذْ أُرِيتُ هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالتَّهِسُوهَا فِي كُلِّ وِثْرِ مِنْهُ أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِحتِهَا فَالْتَهِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالتَّهِسُوهَا فِي كُلِّ وِثْرِ مِنْهُ أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِحتِهَا فَالْتَهِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالتَّهِسُوهَا فِي كُلُّ وِثْرِ مِنْهُ أَلْمُ مَطَرَبِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتُ عَيْنَايَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثُو الْمَاءِ وَالطَّيْنِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثُو الْمَاءِ وَالطَّيْنِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ . وَالْقُبَّةُ التَّوْكِيَّةُ خَيْمَةٌ صَغِيرةٌ مِنْ لُبُودٍ . وَلِلْيُلَةِ الْقَدْرِ عَلاَمَاتُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَاقِيةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا وَوَاهُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَاقِيةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمْرًا مَنَامَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَهُمُ لِيَالَةُ الْبَدُرِ لاَ يَحِلُ لِلشَّيْطَانِ أَنْ الْمَالِحَة تَعْذُبُ فِي قِلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَوَى الْبَيْقَوْلُ الْمُالِحَة تَعْذُبُ فِي قِلْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَوَى الْبَيْقِي أَلُ الْمَالِحَة تَعْذُبُ فِي قِلْكَ الْفَمَرِ لَيْلَةً لِللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْنَ الْمَالِحَة تَعْذُبُ فِي قِلْكَ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْرَافُ الْمُلْعِلَة الْمُلْوِقُ الْمُلْوِي الللهُ عَلَيْهُ الْمُولِوقُ الْمَالِحَة وَلَى الللهُ عَلَى الْمُلْلِعَلَا الللهُ عَلَيْهِ وَرَوَى الْبَيْقَاقُ الْمَالِحَة

#### النسوع السسادس

#### فِي ذِكْرِ حَجِّهِ وَعُمَرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ رَاحِلَةً وَزَادَا يُبَلّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللّهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ،

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَحُجُ كُلَّ سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ عِنْدَ مُسٰلِمٍ مَكَثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجُ ثُمَّ أُذُنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُهُمْ يَلْتَوسُ أَنْ يَأْتُم بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعَمَلَ مِئْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَثُ أَسْمَاءُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ بِنِثُ عُمَيْسِ مُحَمَّد بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَلْفِرِي أَي اخْتَجِزِي بِمُونٍ وَأَخْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ الْمَنْدِيدِ فِي الْمَسْجِدِ ثُم رَكِبَ الْقَصْوَاء حَتَّى إِذَا اسْتَوْتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ تَظُرْتُ مَدًّ بَصَرِي بَيْنَ فَقَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَلْفِرِي أَي الْعَنْ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَادِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَلْهُونَا وَعَلَيْهِ يُثَولُ الْقُونَانُ وَهُو يَغُوفُ تَأُويلُهُ وَمَا عَمِلَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَطْهُونًا وَعَلَيْهِ يُنْولُ الْقُوزَانُ وَهُو يَغُوفُ تَأُويلُهُ وَمَا عَمِلَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ فِي قَالَكُ عَلَيْهِ السَّلامُ مِن الْمَعْرِبُ وَالْعَشَاء وَلَاكُ مَا عَلْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقِ عَلْمَ الْحَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرِبُ وَلَكُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَعْرِبُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عَائِشَةَ طَيَّبَتْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَرِيرَةٍ وَهِي نَوْعٌ مِنَ الطَّيبِ يُخْعَلُ فِيهِ الْمِسْكُ قَالَتْ طَيِّبْتُهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا الصَّحِيحِيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ هَلْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنَا أَوْ السَّعَابَةِ فِي حَجِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ هَلْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنَا أَوْ وَايَاتُ الصَّحَابَةِ فِي حَجِّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ هَلْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنَا أَوْ مُسْلِمَ مُتَّالِمُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا مُتَمَتِّعَا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ وَعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ وَعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُل رَفَّ يُسَاوِي إِنَّا أَنْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُل رَفٌ يُسَاوِي إِنَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُل رَفٌ يُسَاوِي إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُل رَفٌ يُسَاوِي الْمُعْرَهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَحُل رَفٌ يُسَاوِي الْمُعْرَهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَحُل رَفٌ يُسَاوِي الْمُوالِقِي الْمُعْرَاهِمُ رَوَاهُ التَرْمِذِي أَلَهُ وَلَا عَرَاهِمَ رَوَاهُ التَرْمِذِي أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَحُل رَفٌ يُسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَالْمُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَى وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُع

وَلَمَّا مَرَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي عُسْفَانَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرِ أَيُّ وَادِ لَهَذَا قَالَ وَادِي عُسْفَانَ قَالَ لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُودٌ وَصَالِحٌ عَلَى بَكْرَيْنِ أَحْمَرَيْنِ خُطَامُهُمَا اللِّيفُ وَأَذُرُهُمَا الْعَبَاءُ وَأَرْدِيَتُهُمَا النَّمَارُ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ يَحُجُونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالنِّمَارُ جَمْعُ نَمِرَةً بُرْدَةً مِنْ صُوفِ تَلْبَسُهَا الْأَعْرَابُ، وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا مَرَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى هَايِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَاضِعًا إِصْبَعَنِهِ فِي أُذُنَيْهِ مَارًّ بِهٰذَا الْوَادِي وَلَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللّهِ بِالتَّلْبِيَّةِ، وَلَمَّا بَلَغَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا طُوَى عِنْدَ آبَارِ الزَّاهِرِ بَاتَ بِهَا بَيْنَ الثَّنِيَّيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ صَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مَكَّةً مِنَ النَّيْيَةِ الْعُلْيَا الَّتِي يُنْزَلُ مِنْهَا إِلَى الْمَعْلاَةِ مَقْبَرَةِ مَكَّةً وَيُقَالُ لَهَا كَدَاءُ وَالْحَجُونُ، وَدَخُلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَكَّةً لِأَنْتِع خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ضُحَى مِنْ بَابَ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ وَهُو بَابُ بَنِي شَيْبَةً لِأَنَّ بَابَ الْكَعْبَةِ فِي جِهَةٍ ذٰلِكَ الْبَابِ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ حُذَيْفَةً بْنِ أَسِيدِ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا نَظَرَ الْبَيْتَ قَالَ اللَّهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَشْرِيفًا وَيَعْظِيمًا وَتَحْرِيمًا وَبِرًا وَمَهَابَةً، وَلَمْ يَرْكُعْ وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجْهُ وَاعْتَمَرَهُ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَيَوْا وَمَهَابَةً، وَلَمْ يَرْكُعْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَحِيَّةً الْمَسْجِدِ إِنَّمَا بَدَأَ بِالطَّوافِ لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَحِيَّةً الْمَسْجِدِ إِنْمَا بَدَأَ بِالطَّوافِ لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ، ثُمَّ اسْتَلَمَ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَال اللهُ عَنْهُمَا قَال اللهُ عَنْهُمَا قَال اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ أَنْبُو وَكُلَّمَا أَتَى الْحَجَرَ قَالَ اللهُ أَنْبُو رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

وَلَمَّا فَرَغَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ مَضَى عَلَى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَلَمَّا فَرَغَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الْمَقَامَ فَقَرَأً: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ [البقرة: ١٢٥] فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [البقرة: ١٢٥] وَ ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٢] ثُمّ رَجَعَ إِلَى الرّيْنِ الّذِي الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١] وَ ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٢] ثُمّ رَجَعَ إِلَى الرّيْنِ اللّهِ فِيهِ الْحَجَرُ فَاسْتَلَمَهُ ثُمّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٥] أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ مِنْ شَعَائِرِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٥] أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْجَرْدُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَنْفُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُنْوَةِ أَيْ تَوْجَهُ إِلَى الْمَرُوقِ أَيْ تَوْجُهَ إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُوةِ أَيْ تَوْجُهَ إِلَيْهَا حَتَى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرُوةَ .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هٰذَا مُحَمَّدٌ هُذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْيُ فِي السَغي أَفْضَلُ هٰذَا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِم، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةً مُقَامِهِ بِمَنْزِلِهِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ بِالْمُسْلِمِينَ بِظَاهِرِ مَكَّةً يَقْصُرُ الصَّلاةَ فِيهِ وَكَانَتْ مُدَّةً إِقَامَتِهِ بِمَكَّةً قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنِّى أَرْبَعَةً أَيَّام، وَقَدِمَ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ بِمَ أَهْلَلْتَ فَقَالَ بِمَا أَهْلَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ.

وَكَانَ جَمَاعَةُ الْهِذِي الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِافَةً. وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ الظَّامِن مِن ذِي الْحِجَّةِ وَكَانَ يَوْمُ الْخَومِيسِ ضُحَى رَكِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَجَّهُ بِالْمُسْلِمِينَ إِلَى مِنَى وَقَدْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مَنْ كَانَ أَحَلَّ مِنْهُمْ وَصَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِى الظَّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَر بِقُبَّةٍ مِنْ مَعْ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَعِرَةً مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا بَلَغَهَا نَزَلَ بِهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ إِنَّا وَأَمْوَ الْمَعْمِلُ وَاللهِ مِن عَرَفَةً فَلَمَّا بَلغَهَا نَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ كُلُ إِنَّا أَلْهُ وَاللهُ إِنَّ كُلُ اللهُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلاَ إِنَّ كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَرَبَاهَا وَأَوْصَى وَوَضَعَ أَيْ أَسْقَطُ دِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ وَرِبَاهَا وَأَوْصَى بِالنِسَاءِ خَيْرًا.

وَقَالَ فِي آخِرِ خُطْبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكُ قَدْ بَلَّغْتَ وأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلًى الظَّهْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا.

وَلَمَّا فَرَغَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ اللّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَآبِي وَلَك رَبِّ تُرَاثِي اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن لَكَ صَلاَتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيْكَ مَآبِي وَلَك رَبِّ تُرَاثِي اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةَ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ اللّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيتُ وَإِلْهُمَ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيتُ وَأَهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَفِي التَرْمِذِيِّ أَفْصَلُ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيتُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَفِي التَرْمِذِيِّ أَفْضَلُ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكً لَهُ لَهُ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَلْ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وهُو عَلَى كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ.

وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم فِي عَرَفَةَ أَيْضًا كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلاَمِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلاَئِيَي لاَ يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْدِي أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ اللَّهُمُّ الْمُسْتَغِيثُ مَسْأَلَةُ الْمِسْكِينِ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمَلْمُنِ اللَّهُ عِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكِ أَنْهُ اللَّهُمُّ لاَ تَجْعَلِي مَنْ مَسْلَلَهُ اللَّهُمُّ لاَ تَجْعَلِي حَسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ رَبِّ شَقِيبًا وَكُنْ بِي رَؤُوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْوُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ. وَأَتَاهُ صَلَّى بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيبًا وَكُنْ بِي رَؤُوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْوُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ. وَآتَاهُ صَلَّى بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيبًا وَكُنْ بِي رَؤُوفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْوُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ. وَآتَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ نَامُ مُنَى الْمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْمُوعِ الْمُعْرِينَ فَلاَ أَيْمُ مَنَ الْمُوعِ الْمُعْرِي فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَالًا إِلْمُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةً وَلَيْلَتُهَا لَيْلَةُ عَلَيْهِ وَمَلْ الْمُعْمِينَ الْمُوعِ الْمُعْرِينَ فَلا أَيْفِ وَمَلْ الْمُعْلِي وَالْمَالِهُ وَمَنْ تَأْخُولُ الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِعَرَفَةً وَلَيْلَتُهَا لَيْلَةً عَلَيْهِ وَمُلْ الْمُعْلِينَ فَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ أَوْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنَا فِي السَّعِيمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ أَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوالِ الْعَلَامُ عَلَى الْمُوعِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُوا اللَّ

وَلَمَّا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّا وُضُوءًا خَفِيفًا فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ الصَّلاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى مُزْدَلِفَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَتَرَكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِيَامَ اللّهُ كَانَ يَقُومُ اللّهُ لَلهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَقُومُ اللّيْلَ وَسَلّمَ قَيْمً اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَقُومُ اللّهُ لَيْلَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ وَلَكِنَّهُ أَرَاحَ نَفْسَهُ الشّرِيفَةَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي عَرَفَةً وَلِمَا هُو بِصَدَدِهِ يَوْمَ النّحْوِ

مِنْ كَوْنِهِ نَحَرَ بِيَدِهِ الْمُبَارَكَةِ ثَلاَثًا وَسَتِّينَ بَدَنَةً وَذَهَبَ إِلَى مَكَّةً لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَرَجَعَ إِلَى مِنْى كَمَا نَبَّة عَلَيْهِ فِي شَرْحِ تَقْرِيبِ الْأَسَانِيدِ.

وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةً عَرَفَة بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلاَ الظَّالِمِ فَلِمْ يُجَبُ عَشِيَّتُهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُؤْدَلِفَةِ أَعَادَ شِمْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أَيْ رَبُ إِنْ شَمْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومِ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجَبُ عَشَيَّتُهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُؤْدَلِفَةِ أَعَادَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَعُمْرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ لَمْذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَصْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي وَعُمْرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ لَمْذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَصْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي وَعُمْرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ لَمْذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَصْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي وَعُمْرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ لَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الله قَدِ اسْتَجَابَ دُعَاثِي وَعَمْرُ رَضِيَ اللهُ سِئْكَ قَالَ إِنَّ عَدُو اللهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنْ اللهَ قَدِ اسْتَجَابَ دُعاثِي وَعَفَرَ لِأُمْتِي أَخَذَ التُوابِ وَاللهِ عَلَى وَأُسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثَبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا وَأَنُو وَاوُد .

وَقَذْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرُّوايَاتِ عَنْ غَيْرِ الْعَبَّاسِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ مَن الْأُمَّةِ مِنْ وَقَالَ بِعَرَفَةَ وَقَالَ الطَّبَرِيُ إِنَّهُ مَحْمُولٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْمَظَالِمِ عَلَى مَنْ تَابَ وَعَجِزَ عَنْ وَقَائِهِ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَثَهُ أُمُّهُ وَهُوَ مَحْصُوصٌ بِالْمَعَاصِي الْمُتَعَلَّقَةِ بِحُقُوقِ اللّهِ تَعَالَى خَاصَّة دُونَ الْعِبَادِ، وَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ الصَّبْحُ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، وَفِي سُنَنِ النَّسَائِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ الصَّبْحُ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ، وَفِي سُنَنِ النَّسَائِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِلْفَضِلِ بْنِ الْعَبَّاسِ غَدَاةَ النَّحْرِ وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى عَلَى السَّائِي وَالْمَوادُ الْحَصَى الصَّغَالُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَن كَانَ قَبْلَكُمْ وَالْعُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ وَالْعُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ وَالْعُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ فِي الدِّينِ فَإِنْمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ فَإِنْمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ .

ثُمُّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحُدَهُ فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ قَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ غَدَا تَطُلُعَ الشَّمْسُ. وَفِي حَدِيثِ عَلِيٌّ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ لَمًا أَصْبَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ غَدَا فَوَقَفَ عَلَى قُزْحَ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ثُمَّ قَالَ هُذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَة مَوْقِفٌ حَتِّى إِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَة وَقُلُ الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَى فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مِنَى فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَى الْمُؤْدِلِفَة عُنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا . وَفِي رِوَايَةٍ جَابِرٍ فَلَمًا أَتَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا . وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ فَلَمًا أَتَى

عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَطْنَ مُحَسِّرٍ حَرَّكَ نَاقَتَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ قَلِيلاً. وَمُحَسِّرٌ مَوْضِعٌ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِينِي وَهُوَ مَكَانٌ نَزَلَ فِيهِ الْعَذَابُ عَلَى أَصْحَابِ الْفِيلِ.

ثُمَّ سَلَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنِّى عَنْ يَمِينِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْجَمْرَةَ وَكَانَ رَمْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنِّى عَنْ يَمِينِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْجَمْرَةَ وَكَانَ رَمْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِحٌ رَأَيْتُ أُسَامَةً وَبِلاَلا وَأَحَدُهُمَا آخِذُ بِخِطَامِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِحٌ وَيُهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

وَعَنْ أُمٌ جُنْدُبِ رَأَيْتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُو رَاكِبٌ يُحَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلِّ مِنْ خَلْفِهِ يَسْتُرُهُ أَيْ مِنَ الْحَرِّ فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. وَفِي رِوَايَةٍ جَابِرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ قَالَ وَإِنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُو يَقُولُ خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ لاَ وَرَيْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُو يَقُولُ خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ لاَ أَدْرِي لَعَلِي لاَ أَحُبُّ بَعْدَ حَجَّتِي هٰذِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ قُدَامَةً عِنْدَ التَّرْمِذِي رَأَيْتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَى الْمَنْحَرِ فَنْحَرَ ثَلاثًا وَسِتُينَ بَدَنَةً ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكُهُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي مَا بَقِي مِنَ الْبُدُنِ وَكَانَتُ فِي قِذْرِ فَطُيخَتُ فَأَكُلا مِن لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِن مَنْ وَكَانَتْ مِاقَةً.

وَفِي رِوَايَةِ جَابِرِ عِنْدَ مُسْلِمٍ نَحَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً، ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَهُ بِمِنَى ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ خُذْ فَبَدَأَ بِالشَّقِ الْأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالْأَيْسَرِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ لَهُهُنَا أَبُو طَلْحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقُلَمَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَقَسَمَهَا بَيْنَ النَّاسِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللّهُمَّ اغْفِر لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولِ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولِ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَامُقَصِّرِينَ وَاهُ الشَّيْخَانِ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوْدَاعِ

بِمِنِي لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ ثُمُّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قُبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ آرْمِ وَلاَّ حَرَج قَالَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قُدُمَ أَوْ أُخْرَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَلِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَئَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ وَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ لهٰذَا قُلْنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيْ بَلَدِ هٰذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَّدَ الْحَرَامَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ يَوْم لَهَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ تُقَلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَّامٌ تَحُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبُّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلاّ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا صُلاَلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ فَرُبُّ مُبَلِّغ أَوْعَى مِنْ سَامِع رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَفِي رِوَايَةٌ لِلْبُخَارِيِّ فَوَدَّعَ النَّاسَ. وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمْنِ بْنِ مُعَاذِ التَّيْمِيّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنَى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ ثُمَّ أَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَنَزَلُوا فِي مُقَدِّم الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا وَرَاءَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَزَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذٰلِكَ.

ثُمُّ رَكِبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَهُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَالرُّكْنِ وَالصَّدْرِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ كُلُّ لَيْلَةِ مَا أَقَامَ بِمِنَى الْحَدِيثَ، وَأَتَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمْزَمَ وَبَنُو عَبْدِ يَزُورُ الْبَيْتَ كُلُّ لَيْلَةِ مَا أَقَامَ بِمِنَى الْحَدِيثَ، وَأَتَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمْزَمَ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ الْمُطْلِبِ يَسْقُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنُومَتُ مَعْدِيثَ مَعْدِيثَ مَعْدِيثَ وَاللّهِ مَنْ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يَوْمَيْذِ بِمَكَّةً وَقِيلَ بِمِنَى وَفِي كُلُّ حَلِيثُ صَحِيحٌ.

ثُمَّ رَجَعَ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مِنَى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا وَالسَّنِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ يَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ فِيهِمَا وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ فَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً. وَعَنِ الْقَيَامَ فِيهِمَا وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ فَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً. وَعَنِ ابْن عُمَرَ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَكَانَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْجَمْرَتَيْنِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى وَيَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.

ثُمَّ أَفَاضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الظَّهْرِ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ رَمْيَ أَيَّامِ التَشْرِيقِ وَلَمْ يَتَعَجَّلْ فِي يَوْمَيْنِ إِلَى الْمُحَصِّبِ وَهُوَ الْأَبْطَحُ وَحَدُّهُ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ وَهُو خَيْفُ بَنِي كِنَانَةً فَوَجَدَ مَوْلاَهُ أَبَا رَافِعِ قَدْ ضَرَبَ قُبْتَهُ هُنَاكَ وَكَانَ عَلَى ثَقْلِهِ، وَعَنْ أَنسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحْصِّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ وَطَافَ بِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهٰذَا هُوَ طَوَافِ الْوَدَاعِ. ثُمَّ الْتَحَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا إِلَى الْبَيْتِ وَطَافَ بِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهٰذَا هُوَ طَوَافِ الْوَدَاعِ. ثُمَّ الْاتَحَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ مِن كُذَى وَهِيَ عِنْدَ بَابِ شُبَيْكَةَ وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم وَعَيْرِهِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ وَعَيْرِهِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ وَعَيْرِهِ مِن حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ رَسُولُ اللهِ أَلِهُ لَوْعَا لَعْنَ مَنِ اللهِ أَلْهُذَا حَجِّ قَالَ نَعْمُ وَلَكِ أَجْرٌ.

وَلَمَّا وَصَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذِي الْحُلَيْفَةِ بَاتَ بِهَا لِئَلاً يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ لَيْلاً فَلَمَّا رَأَى الْمَدِينَةَ كَبَّرَ ثَلاَثًا وَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَايْبُونَ عَايِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ نَهَارًا مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ مَكَانٌ مَعْرُوفٌ وَهُو وَالشَّجَرَةُ الْتِي بَاتَ بِهَا صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِهَابِهِ إِلَى مَكَّةً عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ (أَمَّا الَّتِي بَاتَ بِهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَهَابِهِ إِلَى مَكَّةً عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَ (أَمَّا عُمَرُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الصَّحِيحَيْنِ وَسُنَنِ التَّرْمِذِي وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرِهُ عَمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً الْمُحَدِينِةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجْتِهِ وَعُمْرَةً الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَيْمِةً مُنْ رَوَايَةِ التُرْمِذِي قَلَهُ رَوَايَةِ التُرْمِذِي قَلْ رَوَايَةِ التَرْمِذِي قَلْ رَوَايَةِ التَرْمِذِي قَلْهُ رَوَايَةِ التَرْمِذِي قَلْ رَوَايَةِ التَرْمِذِي قَلْ رَوَايَةٍ التَرْمِذِي قَلْ وَعُمْرَةً مَعْ حَجْتِهِ وَعُمْرَةً الْعُولُ وَايَةِ التَرْمِذِي قَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمُ وَايَةٍ التَوْفِي وَايَةً السَّرَافِي وَايَةً التَوْمِؤَى الْمُ اللّهِ مَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا عَمْرَةً مَلْ عَلْمَ وَايَةٍ التَوْمِؤْتِ اللّهُ وَايَةً التَوْمِؤْتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُولِقُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ الْمُعْرَاقِ الْوَالْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُلْعُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُقَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُولُ

#### النوع السابع

#### فِي ذِكْرِ نُبْذَةٍ مِنْ أَدْعِيَتِهِ وَاسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ وَاسْتَغْفَارِهِ وَقِرَاءَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سَوَى ذُلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً. ، وَالْجَوَامِعِ الَّتِي تَجْمَعُ الْأَغْرَاضَ الصَّالِحَةَ وَالْمَقَاصِدَ الصَّحِيحَةَ أَوْ

تَجْمَعُ الثَّنَاءَ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَآدَابَ الْمَشْأَلَةِ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمُّ أَصْلِحْ لِي ذَيْنَايَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي وَأَصْلِحْ لِي ذَيْنَايَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمُّ أَصْلِحُ لِي أَصْلِحُ لِي وَيْنَايَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَقُولُ اللّهُمُّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَمْتَنِي وَعَلَمْنِي مَا يَنْفَعْنِي وَزِدْنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ حَالٍ أَهْلِ النَّارِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.

وَكَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبِّ أَعِنِي وَلاَ عَلَى مَنْ بَغَى وَسَلَّهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَلِي وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ مَلِي وَاللّهُ مَلِي وَاللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْحَفّافَ وَالْخِنَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتّرْمِذِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي حِدِّي وَهَزْلِي لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنّي اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدْمُتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَوَاهُ الشّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى. وَكَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا مُقَلّبَ الْقُلُوبِ الشّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى. وَكَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا مُقَلّبَ الْقُلُوبِ الشّيْعَانِ عَلَى دِينِكَ رَوَاهُ التّرْمِذِي مِنْ حَدِيثٍ أَمْ سَلَمَةً .

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمُّ عَافِنِي فِي جَسَدِي وَعَافِنِي فِي سَمْعِي وَبَصَرَي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللّهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبِّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْبَرَدِ وَنَقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَكَانَ النَّامِ وَالْمَائِيُّ وَكَانَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ.

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو اللَّهُمُّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ حُسْبَانًا اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ وَأَمْتِغْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوْتِي وَتَوَقِّنِي فِي وَالْقَمْرَ حُسْبَانًا اقْضِ عَنِي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ وَأَمْتِغْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوْتِي وَتَوَقِّنِي فِي سَبِيلِكَ رَوَاهُ فِي الْمُوطِّأِ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ فِئْنَةِ الْمَحْيَا الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبَخِلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ فِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَرَمِ وَالْمَرْمِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَرْمِ وَالْمَلْمُ وَلَيْهُ أَبِي دَاوُدَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْمَرَمِ وَالْمَرْمِ وَالْمَرْمِ وَالْمَرْمِ وَالْمَرْمِ وَالْمَرْمِ وَالْمَالُ وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً.

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسِ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ أَعُودُ بِكَ مِنْ هٰذِهِ الْأَرْبَعِ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجْأَةِ نِقْمَتِكُ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو أَيْضًا. وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو أَيْضًا. وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقَاقِ وَالنَّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلاَقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلاَقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلاَقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً أَيْضًا.

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِعْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِعْسَ الْبِطَانَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْغَسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةَ الْعَدُولُ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّيْطَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ وَالْهَرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْيَسَرِ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالنِّسَائِيُّ مِنْ عَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَلَائْسَائِيُّ مِنْ عَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَلَائِسَائِيُّ مِنْ عَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَلَائِسَائِيُّ مِنْ عَيْنِ الْجِنِ وَالْإِنْسِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذٰلِكَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمُّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَتَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلُّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلُّ عَيْنِ لاَمَّةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إِللّهَ إِلاَّ اللّهُ رَبُّ النَّعْرِشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْحَرْشِ الْعَظِيمِ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللّهُ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْحَرْشِ الْحَرْشِ الْحَرْشِ الْحَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْحَرْشِ الْعَظِيمِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا هَمَّهُ أَمْرٌ وَلَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ وَلَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ يَا حَيْ يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُونَوْقَ وَالسَّلاَمُ مَا كَرَبَهُ أَلْ لِلّهُ لِلللّهُ لَكُو لَلْهُ وَلَا يَا مُحَمَّدُ قُلْ تَوَكُلْتُ عَلَى الْمَعْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تَوكُلْتُ عَلَى الْمُلْكِ وَلَمْ الْحَيْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تَوَكُمُونَ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُلْكِ وَلَمْ اللّهُ مَلْكُ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُلْكِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللْمُ اللللللّهُ اللللّ

وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الضَّالَةِ اللهُمَّ رَادًّ الضَّالَةِ وَهَادِيَ الضَّالَةِ أَنْتَ تَهْدِي مِنَ الضَّلاَلَةِ ارْدُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِعِزِّتِكَ وسُلْطَانِكَ فَإِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَر، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هُكَذَا بِبَاطِنِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَر، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو هُكَذَا بِبَاطِنِ كَفَيْهِ وَظَاهِرِهِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَنْسِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ كَمَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ دَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَدُو مَنْكِبَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا ضَمَّ كَفَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونُهِمَا مِمَّا وَرَوى ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا ضَمَّ كَفَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونُهِمَا مِمَّا فِي وَجَعَلَ بُطُونُهِمَا مِمَّا عَلَيْهِ وَجَهَدُ .

وَلاَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ فِي الْقُنُوتِ فِي الصَّلاَةِ أَمًّا خَارِجَهَا فَقَدْ رُوِيَ فِيهِ خَبَرٌ (وَأَمَّا اسْتِجَابَةُ دُعَاثِهِ) فَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدِ عَنْ أَنسِ قَالَ دَعَا لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الْمُعَلِّ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَلَطْلُ عُمْرَهُ وَاغْفِرْ لَهُ فَقَدْ دَفَنْتُ مِنْ صُلْبِي مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَإِنَّ ثَمَرَتِي لَتَحْمِلُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَلَقَدْ بَقِيتُ حَتَّى سَثِمْتُ الْحَيَاةَ وَأَرْجُو الرَّابِعَةَ. وَدَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَلَقَدْ بَقِيتُ حَتَّى سَثِمْتُ الْحَيَاةَ وَأَرْجُو الرَّابِعَةَ. وَدَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُناوِلَ ذَكُرًا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالسَلامُ إِلَى عَلِي يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَرْمَدَ فَتَقَلَ فِي عَيْنَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ وَلَالُهُ وَاللَّالُ وَلَا اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ وَلَالُولُ وَالْمَالِهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّالُولُ وَلَالُولُ وَلَالُهُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالِي فِي عَيْنَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ وَلَاللهُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَلَامُ وَاللَّهُ وَالْمَلْمُ الْحَيْمَ وَالْمُعُولُ وَالْمَالِقُ وَقَالَ اللَّهُمُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلْمَ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَلَاقُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِهُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ وَالْمُولِلْمُ وَالْمُولُولُ وَلَالَالُهُمُ وَالْمُولُولُولُ وَلَالُولُ وَكُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُسَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُ وَلَاللَّالُهُمُ اللْمُ اللَّهُمُ اللْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَالِمُ

الْحَرَّ وَالْبَرْدَ قَالَ فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلاَ بَرْدًا مُنْذُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلاَ رَمِدْتُ عَيْنَايَ.

وَبَعَثَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ قاضِيًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لاَ عِلْمَ لِي الْقَضَاءَ فَقَالَ اذَنُ مِنِي فَدَنَا مِنهُ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْدِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اهٰدِ قَلْبَهُ وَثَبَّتُ لِسَانَهُ قَالَ عَلِيٌّ فَوَاللّهِ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ. وَعَادَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا مِنْ مَرَضِ فَقَالَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ عَافِهِ ثُمَّ قَالَ قُمْ قَالَ عَلِيٌّ فَمَا عَادَ لِي ذَٰلِكَ الْوَجَعُ بَعْدُ وَوَاهُ النَّهُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَابُنَ أَخِي اذْعُ رَوَاهُ النَّهُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَابُنَ أَخِي اذْعُ رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَابُنَ أَخِي اذْعُ رَوَاهُ النَّهُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَابُنَ أَخِي اذْعُ مِن رَبِّكَ اللّهُ عَمِّي فَقَامَ أَبُو طَالِبِ كَأَنَّمَا نَشِطَ أَيُ حُلّ مِن رَبِّكَ النَّهِ عَلَي عَمِّي فَقَالَ وَأَنْتَ يَا عَمَّاهُ لَيْنَ أَطُعْتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَبُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَأَنْتَ يَا عَمَّاهُ لَيْنِ أَعْلِي فَقَالَ يَابُنَ أَخِي إِنَّ رَبِّكَ الّذِي تَعْبُدُ لَيُطِيعَنَكَ رَوَاهُ الْبَنِهَقِي وَغَيْرُهُ مِن حَدِيثِ أَنْسٍ، وَدَعَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَبْنِ عَبَاسٍ فَقَالَ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَبْنِ عَبَاسٍ فَقَالَ لَيْنَ أَعْيُولُ وَقَالُ وَالْبَعْوِيُ .

وَفِي الْبُخَارِيُّ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكِتَابَ فَكَانَ حَبْرَ الْأُمُّةِ بَحْرَ الْعِلْمَ رئيسَ الْمُفَسِّرِينَ تَرْجُمَانَ الْقُرْآنِ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ لَمَّا أَنشَدَهُ ﴿ وَلاَ خَيْرَ فِي حِلْمٍ ﴾ الْبَيْتَيْنِ الْقُرْآنِ، وَقَالَ صَلَّى اللّهُ فَاكَ أَيْ لاَ يُسْقِطِ اللّهُ أَسْنَانَكَ فَأْتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةٍ سَنَةٍ وَكَانَ مِن أَحْسَنِ لاَيْ يَشْفِطُ اللّهُ فَالنَّاسِ ثَغْرًا رَوَاهُ الْبَيْقَةِيْ، وَسَقَاهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَمْرُو بُنُ أَخْطَبَ مَاءً فِي قَدَحِ قَوَارِيرَ وَمَا يُعِي شَعْرَةً بَيْضَاءً فَأَخَذَهَا فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ جَمُلُهُ فَبَلَغَ ثَلاثًا وَتِسْعِينَ سَنَةً فَوَالِيرَ وَمَا فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ شَعْرَةٌ بَيْضَاءُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَرَوَى مَعْمَرٌ أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِي قَمَا فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ شَعْرَةٌ بَيْضَاءُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَرَوَى مَعْمَرٌ أَنَّ يَهُودِيًّا حَلَبَ لِلنَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَقَالَ اللّهُمَّ جَمُلُهُ فَاسُودٌ شَعْرُهُ وَعَاشَ تِسْعِينَ سَنَةً فَلَمْ يَشِب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَقَالَ اللّهُمَّ جَمُلُهُ فَاسُودٌ شَعْرُهُ وَعَاشَ تِسْعِينَ سَنَةً فَلَمْ يَشِب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنَا اللّهُمُّ مَتَعْهُ بِشَبَابِهِ فَمَرَّتُ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً وَلَمْ يَرَ شَعْرَةً بَيْضَاءً رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم.

وَجَاءَتُهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَقَدْ عَلاَهَا الصَّفْرَةُ مِنَ الْجُوعِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَاعَةِ لاَ تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ عَلاَهَا الدَّمُ عَلَى الصَّفْرَةِ فِي وَجْهِهَا وَلَقِيتُهَا بَعْدُ فَقَالَتْ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ عَلاَهَا الدَّمُ عَلَى الصَّفْرَةِ فِي وَجْهِهَا وَلَقِيتُهَا بَعْدُ فَقَالَتْ مَا جُعْتُ يَا عِمْرَانُ ذَكْرَهُ يَعْقُوبُ الْإِسْفَرَاثِينِيْ، وَدَعَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِعُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ مَا جُعْتُ يَا عِمْرَانُ ذَكْرَهُ يَعْقُوبُ الْإِسْفَرَاثِينِيْ، وَدَعَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِعُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ فَقَالَ اللّهُمَّ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْفَةِ يَحِينِهِ قَالَ فَمَا اشْتَرَيْتُ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ رَبِحْتُ فِيهِ، وقَالَ اللّهُمْ قَبْنَهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَمَا لِيَعْلَمُ وَصَرَبَ فِي صَدْرِهِ اللّهُمُّ ثَبِنَهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَمَا لَيْ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ الْمُعَلِقُ وَصَرَبَ فِي صَدْرِهِ اللّهُمُ قَبْنَهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَمَا لَتَمْ وَتَوْلَ لاَ يَعْبُلُ عَلَى الْحُعْدِ وَقَالَ اللّهُ مُ اللّهُ مَا وَكَالَ لَا لَهُمْ وَلَا لَا لَهُ مَا فِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا لَا لَهُ اللّهُ مُ الْمُعْتَلِقِ الْمُسْتَعِلَا اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ ا

وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ، وَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ اللَّهُمَّ أَجِبْ دَعَوْتُهُ فَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَدَعَا لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَلَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهْبًا أَوْ فِضَّة رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَدَعَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُضَرَ فَأَقْحَطُوا حَتَّى أَكُلُوا الْعِلْهِزَ وَهُوَ الدَّمُ بِالْوَبْرِ حَتَّى اسْتَعْطَقَتْهُ قُرَيْشٌ. وَدَعَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُتَيْبَةً بْنِ أَبِي لَهَبٍ فَقَالَ اللّهُمُّ سَلُطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلابِكَ فَقَتَلَهُ الْأَسَدُ وَتَقَدَّمَتْ قِصَّتُهُ فِي الْمَقْصِدِ النَّانِي. وَعَنْ مَازِنِ الطَّائِيِّ وَكَانَ بِأَرْضِ عُمَانَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي امْرُقِّ مُولَعٌ بِالطَّرَبِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَلَدْ فَاذَعُ مَانِينَ السَّنُونَ فَأَذْهَبْنَ الْأَمْوَالَ وَأَهْرَلْنَ الدَّرَادِي وَالرِّجَالَ وَلَيْسَ لِي وَلَدُ فَاذُعُ وَالنِّمَاءِ وَأَلَحَتْ عَلَيْنَا السَّنُونَ فَأَذْهَبْنَ الْأَمْوَالَ وَأَهْزَلْنَ الدَّرَادِي وَالرِّجَالَ وَلَيْسَ لِي وَلَدُ فَاذُعُ وَالنِّمَاءِ وَأَلَحَتُ عَلَيْنَا السَّنُونَ فَأَذْهُبُنَ الْأَمْوَالَ وَأَهْرَلْنَ الدُّرَادِي وَالرِّجَالَ وَلَيْسَ لِي وَلَدُ فَاذُعُ وَالنَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّهِ بِالْحَيَا وَيُعْبَ لِي وَلَدًا فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَدًا قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّهُ إِللّهُ مَا أَبْدِلُهُ بِالطُرَبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَبِالْحَرَامِ الْحَلَالِ وَأَتِهِ بِالْحَيَا وَهُبَ لَهُ وَلَدًا قَالَ مَازِنَ وَوَهُبَ اللّهُ لِي حَيْلًا اللّهُ عَنِي كُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْبُ وَوْلَا وَأَنْهُ وَلَدًا وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي وَأَوْمُ وَاللّهُ عَنْ وَلَوْمَ اللّهُ لِي حَيْلًا اللّهُ لِي عَلَى مَالِللّهُ عَلَى مَازِنَ وَوَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْبَيْهِقِي وَلَا اللّهُ عَلَى مَاذِنْ وَوَاهُ الْبَيْهَقِي وَلَا وَالْهُ وَلَولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا أَلَى مَالِلْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُوا اللّهُ عَلَى مَا أَوْلُو اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا أَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا ا

وَلَمَّا نَزَلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ صَلَّى إِلَى نَخْلَةٍ فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْعَ صَلاَتَنَا قَطْعَ اللّهُ أَثَرَهُ فَأَقْعِدَ فَلَمْ يَقُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَا وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَهُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ بِيَعِينِكَ قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ رَجُلٌ عِنْدَهُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلْ بِيَعِينِكَ قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ يَعْدُ وَالرَّجُلُ بُسُرُ بْنُ رَاعِي الْعَيْرِ، وَكَانَ مُعَاوِيَةٌ رَدِيفَهُ يَوْمًا فَقَالَ يَا مُعَاوِيَةٌ مَا بَلِينِي مِنْكَ قَالَ بَطْنِي قَالَ اللّهُمَّ الْمُلاَهُ عِلْمًا وَحِلْمًا رَوَاهُ الْبُخُارِيُّ، وَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَبِي ثَرْوَانَ اللّهُمَّ أَطِلْ شَقَاءَهُ وَبَقَاءَهُ فَأُدْرِكَ شَيْخًا كَبِيرًا شَقِيًّا يَتَمَنِّى الْمَوْتَ. وَالشّقَاءُ وَسَلّمَ لِأَبِي ثَرُوانَ اللّهُمَّ أَطِلْ شَقَاءَهُ وَبَقَاءَهُ فَأَدْرِكَ شَيْخًا كَبِيرًا شَقِيًّا يَتَمَنِّى الْمَوْتَ. وَالشّقَاءُ مُنَا التّعَبُ وَأَبُو ثَرُوانَ اللّهُمَّ أَطِلْ شَقَاءَهُ وَبَقَاءَهُ فَأَدْرِكَ شَيْخًا كَبِيرًا شَقِيًّا يَتَمَنِّى الْمَوْتَ. وَالشَقَاءُ مُنَا التّعَبُ وَأَبُو ثَرُوانَ كَانَ رَاعِيَ إِبِل فَدَخَلَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِبِلَهُ فِي أَوْلِ الْإِسْلامِ مُنَا التّعَبُ وَنُ وَيْشِ فَأَخْرَجُهُ مِنْهَا فَدَعًا عَلَيْهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.

وَلَمْ يُنْقَلُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِشَيْءٍ فَلَمْ يُسْتَجَبْ. (وأَمَّا اسْتِغْفَارُهُ) فَكَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً رَوَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ وَبُ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيْ إِنْكَ أَنْ تَالتُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيْ إِلْكَ أَنْتَ التَّوْابُ الْغَفُورُ مِاقَةً مَرَّةٍ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ إِنْكَ أَنْتَ التَّوْابُ الْغَفُورُ مِاقَةً مَرَّةٍ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ إِللّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ جَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَثُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ. وَدُعَاؤُهُ وَاسْتَغْفَارُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَشْرِيعٌ لِأُمَّتِهِ وَإِظْهَارٌ لِعُبُودِيَّتِهِ.

وَوَرَدَ فِي حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ عِنْدَ الْبُخَادِيِّ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الأَسْتَغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَفْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي قَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيُّ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَّنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ مُوقِنَا بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ لَهٰذِهِ الْكَيْفِيَّةِ هِيَ الْأَفْضَلُ. (وَأَمَّا قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ وَصِفَتُهَا) فَكَانَتْ مَدًا يَمُدُ بِبِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُ بِالرَّحِيمِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنسِ. وَنَعَتَتُهَا أُمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَقَالَتْ أَيْضًا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ يُقَطِّعُ قِرَاءَتُهُ يَقُولُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ ﴿الرَّحْمَٰنِ الزَّحِيْمِ﴾ [الفاتحة: ٢] ثُمَّ يَقِفُ رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ. وَقَالَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ يُرَثِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطُولَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ الْبَرَاءُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِغْتُ أَحَدًا أَخْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَنَّى بِقِرَاءَتِهِ وَيُرَجِّعُ صَوْتَهُ أَخْيَانًا كَمَا رَجِّعَ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي قِرَاءَةِ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح: ١٦ وَقَدِ اسْتَمَعَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ لَيْلَةً لِقِرَاءَةِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِلْلِكَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَسْمَعُهُ لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا أَيْ حَسَّنْتُهُ وَزَيَّنْتُهُ بِصَوْتِي تَزْيِينَا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ.

#### المقصد العاشر

فِي إِنْمَامِ اللّهِ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِ بِوَفَاتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَزِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ وَمَسْجِدِهِ الْمُنْيِفِ وَتَفْضِيلِهِ فِي الْأَخِرَةِ وَتَشْرِيفِهِ بِخَصَائِصِ الزُّلْفَى فِي مَشْهَدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَتَخْصِيصِهِ بِالشَّفَاعَةِ الْعُظْمَى وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودِ فِي مَجْمَعِ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِينَ وَتَرَقِّيهِ فِي الْجَنَّاتِ إِلَى أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ فُصُولِ.

#### الفصــل الأول

فِي إِثْمَامِهِ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ بِوَفَاتِهِ وَنُقْلَتِهِ إِلَى حَظِيرَةِ قُدْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَوْتَ لَمَّا كَانَ مَكْرُوهَا بِالطَّبْعِ لَمْ يَمُتْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يُخَيِّرَ وَأَوَّلُ مَا أُعْلِمَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاقْتِرَابِ أَجَلِهِ سُورَةُ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] وَقَدْ قِيلَ إِنَّ لَمْذِهِ السُّورَةَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلْهِ السُّورَةُ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ يَوْمًا. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الدَّارِمِيِّ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا وَقِيلَ عَاشَ بَعْدَهَا أَحَدًا وَثَمَانِينَ يَوْمًا. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الدَّارِمِيِّ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١] دَعَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً وَقَالَ نُعِيَتْ إِلَيْ نَفْسِي فَبَكَتْ قَالَ لاَ تَبْكِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي فَضَحِكَتْ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ نُعِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُهُ فَأَخَذَ بِأَشَدُ مَا كَانَ قَطُّ اجْتِهَادًا فِي الْأَخِرَةِ، وَلِلطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّورَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ نَعَيْتَ إِلَيَّ نَفْسِي حَدِيثِ جَابِرٍ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّورَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ نَعَيْتَ إِلَيَّ نَفْسِي فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ ولَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَرُويَ فِي حَدِيثٍ ذَكْرَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي اللّطَائِفِ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعَبَّدَ حَتَّى صَارَ كَالشَّنُ الْبَالِي، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَعْرَضُهُ أَنَّهُ صَارَ كَالشَّنُ الْبَالِي، وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَعْرَضُهُ لَلْكَ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَعْرَضُهُ لَلْكَ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَعْتَكِفُ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَعْتَكِفُ الْعَامِ وَلَا الْعَامِ عِشْرِينَ وَأَكْفَرَ مِنْ رَمَضَانَ كُلُّ عَامٍ فَاعْتَكَفَ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ عِشْرِينَ وَأَكُنَرَ مِنْ اللّهُ عَلَى عِبْرِيلَ مَرَّةً فَا عَلْمَ عَامٍ فَاعْتَكَفَ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ عِشْرِينَ وَأَكَثَرَ مِنْ رَمَضَانَ كُلُّ عَامٍ فَاعْتَكَفَ فِي ذَٰلِكَ الْعَامِ عِشْرِينَ وَأَكْثَرَ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّاسِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمِ الللهُ عَلَيْهِ الْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى الللل

وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ لاَ يَقُومُ وَلاَ يَقْعُدُ وَلاَ يَذْهَبُ وَلاَ يَجِيءُ إِلاَّ قَالَ شَبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّكَ تَدْعُو بِدُعَاءِ لَمْ تَكُنْ تَدْعُو بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي أَخْبَرَنِي أَنِّي سَأَرَى عَلَمَا فِي أُمِّتِي إِنِّكَ تَدْعُو بِدُعَاءِ لَمْ تَكُنْ تَدْعُو بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي أَخْبَرَنِي أَنِّي سَأَرَى عَلَمَا فِي أُمِّتِي وَأَنِّي إِذَا رَأَيْتُهُ أُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ تَلاَ هَٰذِهِ السُّورَةَ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ، وَرَوَى الشَّيْخُانِ مِنْ حَدِيثِ عُقَبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى الشَّيْخُانِ مِنْ حَدِيثِ عُقَبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أَحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُودُعِ لِلْأَخْيَاءِ وَالْأَمُواتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُ أَحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُودُعِ لِلْأَخْيَاءِ وَالْأَمُواتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطُ أَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ وَإِنِّي الْأَنْ فِي مَقَامِي هُذَا وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيثُ مَا لَعُولِي الْآلُهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُسْرِكُوا بَعْدِي وَلَكُنِي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْتُولِي الْأَنْ فِي مَقَامِي وَلَكَنِي أَخْشَى عَلَيْكُمُ اللّهُ لَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُسْرِكُوا بَعْدِي وَلَكُنِي أَخْشَى عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ الْتُهُ الْمَالِقُ فِي اللّهُ وَأَنْ فِي مَا لَوْمُ لَلْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَولَا بَعْدِي وَلَكُنِي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُنْولُونُ اللّهِ وَالْمَا فِيهِا.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا حَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ بَخْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ يَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِينَهُ انْظُرُوا إِلَى هُذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِينَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكُو أَعْلَمَنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكُو أَعْلَمَنَا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا عَنْدُهُ وَهُو يَقُولُ فَذَيْنَاكَ بِبَوْنَا النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسِ عَلَيْ بِصُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُو وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاً لاَتُخَذْتُ أَبِي بَكُو خَلَى اللهُ مُنْ النَّاسِ عَلَيْ بِصُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُو وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاً لاَتُخَذْتُ أَبِي بَكُو خَذَةً أَبِي بَكُو لَيُونُ الشَّيْخُونَ أُخُونَهُ الْإِسْلامَ لِللهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةً إِلاَ سُدَّتُ إِلاَ سُدَّتُ إِلاَ سُدَّتُ إِلاَ سُدَنَ إِللّهُ مَنْ الْمُعْولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَو كُنْتُ مُنْ إِنْ مُؤْتِلُونَ الْمُعْوَلَ اللّهُ عَلَى الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ كُنْتُ مُؤْتِلُهُ وَلَا عُولُوا لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللّهُ الللهُ الله

وَكَانَتُ هٰذِهِ الْخُطْبَةِ فِي ابْتِدَاءِ مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَإِنَّهُ خَرَجَ كَمَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ مَعْصُوبُ الرَّأْسِ بِخِرْقَةٍ حَتَّى أَهُوَى إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَعْدَ الْخُطْبَةِ هَبَطَ عَنْهُ فَمَا رُوْيَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ وَمَا زَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّضُ بِاقْتِرَابٍ أَجَلِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا خَطَبَ فِي السَّاعَةِ وَمَا زَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّضُ بِاقْتِرَابٍ أَجَلِهِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَإِنَّهُ لَمَّا خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ لِلنَّاسِ خُذُوا عَنِي مَنَاسِكُكُمْ فَلَعَلِي لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هٰذَا وَطَفِقَ يُودُعُ النَّاسَ فَقَالُوا هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعُ فَلَمًا رَجَعَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى الْمَدِينَةِ مَحْطَبَهُمْ وَقَالَ أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِهِ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ فُخَطَبَهُمْ وَقَالَ أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِينِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ ثُمُّ حَضَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللّهِ وَوَصَّى بِأَهُلِ بَيْتِهِ.

قَالَ الْحَافِظُ بْنُ رَجَبٍ وَكَانَ الْبَتِدَاءُ مَرَضِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي أَوَاخِرِ شَهْرِ صَفَرِ وَكَانَتْ مُدَّةُ مَرَضِهِ ثَلاَثَةً عَشَرَ يَوْمًا فِي الْمَشْهُورِ وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ الْبَتَدَأَ بِهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَاخْتُلِفِ فِي مُدَّةِ مَرَضِهِ فَالْأَكْثَرُ أَنَّهَا ثَلاَثَةً عَشَرَ يَوْمًا، وَفِي الْبُخَارِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاشْتَدُ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي عَنْهَا لَمًّا لَقُلُ رَسُولُ اللّهِ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاشْتَدُ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي عَنْهَا لَمًا ثَقُلَ رَسُولُ اللّهِ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاشْتَدُ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي عَنْهَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاشْتَدُ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَوَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخْرَجَ وَهُو بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلاّهُ فِي إِلْأَرْضِ بَيْنَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلِ آخَرَ أَيْ وَهُو عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْبِرْأَنِي اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُومَ الْإِثْنَيْنِ وَمُونَةً يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَوْتُهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَمُونَهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ اللّهُ يَلَعَ عَلْ عَافِشَةً أَنْ دُخُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بَيْتَهَا كَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَمُونَتُهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ اللّهِ عَلَى يَلِيهِ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيُّ فَأَسْتَغْفِرَ لَكَ وَأَدْعُو لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاثْكُلِيّاهُ إِنِّي لَأَظُنُكَ تُحِبُ مَوتِي فَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ اَخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ اَرْدَتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى اللّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى اللّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبِي اللّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يَجْوَلُ اللّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَتَمَنِّى اللّهُ وَيَأْبَى اللّهُ وَيَأْبَى اللّهُ وَيَا عَلَى اللّهُ وَيَا عَلَى اللّهُ وَيَأْبَى اللّهُ وَيَأْلُونَ أَوْ يَتَمَنِّى كَمَا نَبّهُ عَلَيْهِ فِي الللّمَائِفِ أَنْ اللّهُ وَيَا وَهُو وَلَا اللّهُ وَيَا اللّهُ عَلَيْهُ وَيَا عُلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ مَع حُمًى فَإِنَّ الْحُمْنِ وَيُصَبِّ وَيُصَبِّ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ سَنِع قِرَبٍ لَمْ الْمُؤْمِنُ وَلَى اللّهُ وَيَاءُ وَهُو رِبّاطُ الْقِرْبَةِ . وَالْمُ وَيَاءُ وَهُو رِبّاطُ الْقِرْبَةِ .

وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاشْتَذْ وَجَعُهُ قَالَ أَهْرِيقُوا عَلَيٌ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلَيٌ أَعْهَدُ إِلَى النّاسِ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبِ لِحَفْصَةً زَوْجِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَطِيفَةٌ فَكَانَتِ الْحُمَّى تُصِيبُ مَنْ يَضَعُ بِيدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ. وَكَانَتْ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطِيفَةٌ فَكَانَتِ الْحُمَّى تُصِيبُ مَنْ يَضَعُ بِيدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ . وَكَانَتْ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَطِيفَةٌ فَكَانَتِ الْحُمَّى تُصِيبُ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذٰلِكَ فَقَالَ إِنّا كَذَلِكَ يُشَدِّدُ عَلَيْنَا الْبَلاَءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْرُ وَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ. وَعَنْ عَبَدِ اللّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اللّهِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّكَ تُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا فَقَالَ اللّهُ عِلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ اللّهُ بِهَا سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحْطُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا إِلاَّ كَفَرَ اللّهُ بِهَا سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا إِلاَّ كَفَرَ اللّهُ بِهَا سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا إِلاَّ كَفَرَ اللّهُ بِهَا سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَاللّهُ بِهَا سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَقَهَا إِلاَّ كَفَرَ اللّهُ بِها سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَوَاهُ اللّهُ عَلَيْ مَا فَوْقَهَا إِلاَ كَفَرَ اللّهُ بِها سَيْنَاتِهِ كَمَا تَحُولُ الْكُومَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعُمَا وَلُو عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَأَخْرَجَ الَّ اثِيُّ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْيَمَانِ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسَاءٍ

نَعُودُهُ فَإِذَا سِقَاءٌ يَقْطُرُ عَلَيْهِ مِنْ شِدَّةِ الْحُمَّى فَقَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلاَءَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عُلْبَةٌ أَوْ رَكُوةٌ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عُلْبَةٌ أَوْ رَكُوةٌ فِيها مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَهُ وَيَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ إِلاَّ اللّهُ إِلنَّ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا سَكَرَاتِ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَرَوَى أَيْضَا عَنْ عُرْوَةً أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا سَكَرَاتِ الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَرَوَى أَيْضَا عَنْ عُرْوَةً أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهٰذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذٰلِكَ السُّمُ. وَالْأَبْهَرُ عِرْقٌ مُسْتَبْطِنٌ بِالصَّلْفِ يَتَصِلُ بِالْقَلْبِ فَإِذَا انْقَطَعَ مَاتَ صَاحِبُهُ. وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ يَرُونَ أَنَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ شَهِيدًا مِنَ السُّمْ.

وَعِنْدَ الْبُخَارِيُ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الّذِي مَاتَ فِيه طَفَقْتُ أَنَا أَنْفِتُ عَلَيْهِ عِلَى نَفْفِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ مَالِكِ. وَأَمْسَحُ بِيدِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي رِوَايَةٍ مَالِكِ. وَأَمْسَحُ بِيدِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَظَنَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَظِيةً فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَطْبَةٌ فَنَظُرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَخْتُهُا إِلَيْهِ فَاسْتَنّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنّا ثُمّ نَاوَلَنِيهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ أَو رَاسَهَا وَنَفَخْتُهُا وَمَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُسْتِنَا ثُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَن مُسْتَنّا فَي مَنْ يَدِهِ فَجَمَعَ اللّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنَا مُسْتِنَةُ إِلَى صَدْرِي .

وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيَهُوّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَ أَنِي رَأَيْتُهَا فِي الْجَنِّةِ، وَيُرُوى أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ فَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ بِهَا ثُمَّ يُغْمَى عَلَيْهِ فَيَشْتَغِلُونَ بِوَجِهِ فَدَعَا بِهَا فَوْضَعَهَا فِي كَفّهِ وَقَالَ مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِرَبِّهِ لَوْ لَقِيَ اللّه وَعِنْدَهُ لهذِهِ ثُمَّ تَصَدُّقَ بِهَا كُلُهَا رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ. وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَنْهَا وَسَلَّمَ فَنَعِحَتُ فَمَا لَنَاهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ فَصَحِكَتْ فَسَالُهُمَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ سَارِيْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ فَضَحِكَتْ فَسَالُهُمَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ سَارِيْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ اللّهِ يَثْبُعُهُ فَضَحِكَتْ فَسَالُهُمَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ سَارِيْنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِهِ يَثْبَعُهُ فَضَحِكَتْ فَضَالًا أَلُهُ يَتُنَكُنُ ثُمُ سَارِيْنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِهِ يَثْبَعُهُ فَضَحِكْتُ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا أَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَة سَمْتَا وَهَدْيًا وَدَلاً بِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةِ. وَالدَّلُ هِهُنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ

وَحُسْنُ السِّيرَةِ وَالطَّرِيقَةِ وَاسْتِقَامَةُ الْمَنْظَرِ وَالْهَيْبَةُ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَعَلَتْ ذَٰلِكَ فَلَمَّا مَرِضَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ وَفِي رِوَايَةُ مَسْرُوقِ أَنَّ ضِحْكَهَا كَانَ لإِخْبَارِهِ إِيَّاهَا أَنَهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنْهَا أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ.

وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحَا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَنْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ أَسَرً إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلِّ سَنَّةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي وَعِنْدَ الطَّبَرَانِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ مَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةً إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَيْسَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاء الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمَ رَزِيَّةً مِنْكِ فَلاَ تَكُونِي آذَنَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ صَبْرًا.

وَفِي الْحَدِيثِ إِخْبَارُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَا سَيَقَعُ وَوَقَعَ كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ فَاطِمَة رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ وَسَلَّم فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْدَهُ حَتَّى مِنْ أَزْوَاجِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ. وَقَدْ كَانَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ شِدَّةٍ وَجَعِهِ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يُفِيقُ وَأُغْمِي عَلَيْهِ مَرَّةً فَظَنُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ شِدَّةٍ وَجَعِه يُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يُفِيقُ وَأُغْمِي عَلَيْهِ مَرَّةً فَظَنُوا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ شِدَّةٍ وَجَعِه يُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يُفِيقُ وَأُغْمِي عَلَيْهِ مَرَةً فَظَنُوا أَنْ وَجَعَهُ ذَاتُ الْجَنْبِ فَلَدُوهُ فَقَالُوا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّواءِ فَقَالُ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْمَا أَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَذُكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَاللَّدُودُ وَهُو مَا يُجْعَلُ فِي الْمَنْ عِنْ الذَّهُم مِنَ الدَّواءِ فَقَالَ لاَ يَبْعَلُ فِي الْحَلْقِ فَيْقَالُ لَهُ الْوَجُورُ.

وَلَمَّا اشْتَدّ بِهِ وَجَعُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَأَبُو حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ وَنَقَلَ الدُّمْيَاطِيُّ أَنَّ الصَّدُيقَ صَلَّى بِالنَّاسِ سَبْعَ بِالنَّاسِ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَأَبُو حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ وَنَقَلَ الدُّمْيَاطِيُّ أَنَّ الصَّدُيقَ صَلَّى بِالنَّاسِ سَبْعَ عَشْرَةً صَلاّةً. وَقَدْ ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ فِي الْفَجْرِ الْمُنيرِ مِمًّا عَزَاهُ لِسَيْفِ الدِّينِ بْنِ عُمَرَ فِي كِتَابِ عَشْرَةً صَلاّةً. وَقَدْ ذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ فِي الْفَجْرِ الْمُنيرِ مِمًّا عَزَاهُ لِسَيْفِ الدِّينِ بْنِ عُمَرَ فِي كِتَابِ الْفَتُورِ أَنَّ الْالْمَصَارَ لَمَّا رَأُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْدَاهُ وَجَعًا أَطَافُوا بِالْمَسْجِدِ الْمُنْتَوِحِ أَنَّ الْائْتَصَارَ لَمَّا رَأُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَزْدَاهُ وَجَعًا أَطَافُوا بِالْمَسْجِدِ فَدَخَلَ الْعَبَّاسُ فَأَعْلَمَهُ عَلَيْهِ الطَّلَامُ مُ يَمَكَانِهِمِ وَإِشْفَاقِهِمْ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوكَمًا عَلَى لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَمًا عَلَى لِي فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَمًا عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَمًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكُمًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَمًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَمًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَمًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَمًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَو كُمُّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكَمًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوالِهُ إِلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوكًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ الْمُؤْلِ وَلَوْلِلْهِ وَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَالَمُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَ

عَلِيٌّ وَالْفَضْلِ وَالْعَبَّاسُ أَمَامَهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُوبُ الرَّأْسِ يَخُط بِرِجْلَيْهِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى أَسْفَلِ مِرْقَاةٍ مِنَ الْمِنْبَرِ وَثَارَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَيُهَا النَّاسُ بَلَغَنِي أَنْكُمْ تَخَافُونَ مِنْ مَوْتِ نَبِيْكُمْ هَلْ خَلَدَ نَبِيٌ قَبْلِي فِيمَن بُعِتَ إِلَيْهِ فَأَخْلُدَ فِيكُمْ أَلاَ وَإِنِّي لاَحِقُ بِرَبِي أَلاَ وَإِنْكُمْ لاَحِقُونَ بِهِ فَأُوصِيكُمْ بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِينَ خَيْرًا وَأُوصِي الْمُهَاجِرِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَالْعَضِرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلاَّ اللّهِ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ اللّهِ تَعَالَى فَلاَ يَخْمِلُ النّهُ عَلَى اسْتِغْجَالِهِ فَإِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ لاَ يَخْجَلُ تَجْرِي بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى فَلاَ يَخْمِلُنُكُمُ اسْتِبْطَاءُ أَهْرِ عَلَى اسْتِغْجَالِهِ فَإِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ لاَ يَخْجَلُ بِعِجْلَةِ أَحَدٍ وَمَنْ غَالَبَ اللّهَ عَلَيْهُمُ أَنْ تُخْصِئُوا إِلْنَهُمُ أَنْ تُضْوَلُوا عَلَيْهُمُ أَلُهُ مَنْ وَلِي اللّهَ عَنْوا أَلْمُ يُوسَعُوا أَرْحَامَكُمْ وَيَعْلَمُ أَنْ تُخْصِئُوا إِلَيْهِمُ أَلَمْ يُشَاطِرُوكُمُ فِي الثَّمَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمُ الْذِينَ تَبْوَقُلُ اللّهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَبِهِمُ الْخَصَاصَةُ أَلَا فَمَنْ وَلِي أَنْ يَعْجَلَمُ النَّهُمُ وَلَيْتُمُ الْوَيْمَ وَلَيْتُمُ أَنْ تُخْصِئُوا إِلَيْهِمُ أَلَمْ يُشَاطِرُوكُمُ فِي الشَّمَارِ أَلَمْ يُوسُعُوا لَكُمْ فِي النَّهُ اللّهُ عَلَى أَنْفُومِهِمْ وَبِهِمُ الْخَصَاصَةُ أَلَا فَمَنْ وَلِيَ أَنْ يَخْكُمُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَيْقُبَلُ اللّهُ عَلَى أَنْفُومِهُ أَلَا وَلاَ تَسْتَأْثُولُوا عَلَيْهِمْ أَلَا وَلِي أَنْ يَخْكُمُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَلَيْقُولُ عَلَى أَنْفُومُ وَلِي اللّهُ عَلَى النَّهُ النَّاسُ بَرَّهُمْ أَلْفُومُ وَلَا النَّاسُ بَرَّهُمْ أَلِكُومُ وَاعَلَى النَّاسُ بَرَّهُمْ أَلِيمُلُومُ وَلَيْتُهُمْ وَإِذَا بَرُ النَّاسُ بَرَّهُمْ أَلِيمُا النَّاسُ بَرَّهُمْ أَلِمُعَمْ وَلَاللّهُ عَلَى أَلْهُ مَنْ أَلْكُ النَّعْمَ وَلَهُ النَّاسُ بَرَّهُمْ أَلِيمُا النَّاسُ بَرَّهُمْ أَلِيمُ النَّاسُ بَرَّهُمْ أَلْمُعَمْ وَلَيْلُومُ الْمُعْمَ وَلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

وَذَكَرَ الْوَاحِدِيُّ بِسَنَدِ وَصَلَهُ بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ فَلَمَّا دَنَا الْفِرَاقُ جَمَعَنَا فِي بَنْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ حَيَّاكُمُ اللّهُ بِالسَّلاَمِ رَحِمَكُمُ اللّهُ جَبَرَكُمُ اللّهُ رَزَقَكُمُ اللّهُ نَصَرَكُمُ اللّهُ رَفَعَكُمُ اللّهُ آوَاكُمُ اللّهُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللّهُ وَإَسْتَخْلِفُهُ عَلَيْكُمْ وَأُحَدِّرُكُمُ اللّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنهُ تَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ لاَ تَعْلُوا عَلَى اللّهِ فِي بِلاَدِهِ وَعِبَادِهِ وَعِبَادِهِ وَالسَّخُلِفُهُ عَلَيْكُمْ وَأُحَدُّرُكُمُ اللّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنهُ تَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوا عَلَى اللّهِ فِي بِلاَدِهِ وَعِبَادِهِ وَعِبَادِهِ وَالمُعْتَقِينَ ﴾ [القصص: ٣٦] وَقَالَ: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهِنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكِبُرِينَ ﴾ [الزمر: وَالْمَعْتَقِينَ لاَ يُرْعِدُ اللّهِ وَإِلَى جَنَّةِ الْمَأْوَى قُلْنَا يَا وَسُولَ اللّهِ وَإِلَى جَنَّةِ الْمَأْوَى قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فِيمَ نُكَفِّنُكَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ مِنْ يُعَمِّلُكَ قَالَ دَبَالِهُ بَيْتِي الْمُولَ اللّهِ فِيمَ نُكَفِّنُكَ قَالَ وَالْمُنْقَلُ فِي اللّهِ وَإِلَى جَنَّةُ فَلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ فِيمَ نُكَفِّنُكَ قَالَ رَبُولُ اللّهِ مِن يُعَلِي مُؤْلِ اللّهِ مَنْ يُصَلّى وَكُمُنتُمُونِي فَضَعُونِي عَلَى سَرِيرِي هُذَا عَلَى شَفِير قَبْرِي ثُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى مَاعَةً فَإِنْ أَوْلَ مَنْ يُصَلّى عَلَيْ جَبْرِيلُ ثُمَّ مِيكَائِيلُ ثُمَّ إِسْرَافِيلُ ثُمَّ مَلَكُ الْمَوْتِ الْحَرْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مَاعَةً فَإِنْ أَوْلَ مَنْ يُصَلّى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى مَاعَةً فَإِنْ أَوْلُ مَنْ يُصَلّى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَمَعَهُ جُنُودٌ مِنَ الْمَلاَثِكَةِ ثُمَّ اذْخُلُوا عَلَيَّ فَوْجَا فَوْجَا فَصَلُوا عَلَيَّ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا وَلْيَبْذَأُ بِالصَّلاَةِ عَلَيَّ رِجَالُ أَهْلِ بَيْتِي ثُمَّ نِسَاؤُهُمْ ثُمَّ أَنْتُمْ وَافْرَوْوا السَّلاَمَ عَلَى مَنْ غَابَ مِنْ أَصْحَابِي وَمَنْ تَبِعَنِي عَلَى دِينِي مِنْ يَوْمِي هٰذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَنْ يُدْخِلُكَ قَبْرَكَ قَالَ أَهْلِي مَعَ مَلاَئِكَةِ رَبِّي وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيْ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ إِنّهُ لَمْ يُفْبَضْ نَبِيٌّ قَطْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدْهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُم يُخَيِّرُ فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخُدِي غُشِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ عَلَى فَخُدِي غُشِي عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى فَقُلْتُ إِذَا لاَ يَخْتَارُنَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي أَصْعَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْتَيْدٌ إِلَى ظَهْرِهِ يَقُولُ اللّهُمُّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي وَالْحِقْنِي وَالْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي وَالْحِقْنِي وَالْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي الْأَغْلَى رَوَاهُ النَّهُ عَلَيْ وَالْحَمْنِي وَالْحَمْدِ مِنْ حِدِيثِ أَبِي مُونِهُةً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالْحُلْدُ ثُمَّ الْجَنَّةُ فَخُيْرُتُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ لِقَاء رَبِي وَالْجَنَّةِ فَاخْتَرْتُ لِقَاء رَبِّي وَالْجَنِّة فَاخْتَرْتُ لِقَاء رَبِّي وَالْجَنِيْ وَالْجَنَّة فَاخْتَرْتُ لِقَاء رَبِّي وَالْجَنَة فَاخْتَرْتُ لِقَاء رَبِّي وَالْجَنِقْ فَي وَالْجَنَاقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُوتِيتُ لِقَاء رَبِي وَالْجَنَّة .

وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَاقِ مِنْ مُرْسَلِ طَاوُوسِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيِّرْتُ بَيْنَ النَّعْجِيلِ فَاخْتَرْتُ التَّعْجِيلِ، وَفِي حَدِيثِ مُرْسَلٍ أَنْ أَبْقَى حَتَّى أَرَى مَا يُفْتُحُ عَلَى أَيْتِي وَبَيْنَ التَّعْجِيلِ فَاخْتَرْتُ التَّعْجِيلِ، وَفِي حَدِيثِ مُرْسَلٍ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَأْخَذُ الرُّوحَ مِنْ بَيْنِ الْعَصَبِ وَالْأَنَامِلِ فَأَعِنِي عَلَيْهِ وَهَوْنُهُ عَلَيْ، وَلَمَّا تَعْشَاهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْرَبُ قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَوْرَبُ قَالَتُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا لاَ كَرْبَ عَلَى آبِيكِ بَعْدَ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَكْرَبُ أَبَتَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا لاَ كَرْبَ عَلَى آبِيكِ بَعْدَ الْتَوْمِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ ذَٰلِكَ الْأَلَمَ وَالْأَوْجَاعِ زِيَادَةٌ فِي رِفْعَةِ مَنْزِلَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَوْجَاعِ زِيَادَةٌ فِي رِفْعَةِ مَنْزِلَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ لَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَشَفَ سِنْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظُرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلاَةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكَ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ أَنسٌ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّالًا إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ أَنْسُ وَمُعْ فِي صَلاَتِهِمْ مَلْكَا أَنْ أَيْمُوا صَلاَتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْمُحْجُرَةَ وَأَرْخَى السَّثَرَ وَتُوفِي وَلِكَ .

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبْيهِ قَالَ لَمَّا بَقِي مِنْ أَجَلِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثْ نَزَلَ عَلَيْهِ جِبِرْيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ إِكْرَامًا لَكَ وَتَفْضِيلاً لَكَ وَخَاصَّةً لَكَ لِيَسْأَلَكَ عَمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ يَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ فَقَالَ أَجِدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَعْمُومًا وَخَاصَّةً لَكَ لِيسَأَلَكَ عَمَّا هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْكَ يَقُولُ كَيْفَ تَجِدُكَ فَقَالَ أَجِدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَكْرُوبًا ثُمَّ أَتَاهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَأَجْدُنِي يَا جِبْرِيلُ مَكْرُوبًا ثُمَّ أَتَاهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ هُذَا مَلَكُ الْمَوْتِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى آدَمِي عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهِ عِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ هُذَا مَلَكُ الْمَوْتِ يَسْتَأَذِنُ عَلَى آدَمِي بَعْدَكَ قَالَ افْذَن لَهُ فَدَخُلَ مَلَكُ عَلَى اللّهُ عَرْ وَجَلَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَأَمْرَنِي أَنْ أَطِيعَكَ عَلَى اللّهِ عِنْ اللّهِ إِنَّ اللّه عَز وَجَلَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَأَمْرَنِي أَنْ أَطِيعَكَ الْمَوْتِ يَشَعُلُكُ وَلَمْ يَسْتَأَذِنُ لَهُ مُولِلُ اللّهِ عِنْ اللّهُ عَز وَجَلَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَأَمْرَنِي أَنْ أَلْمُوتِ لِيلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْضِ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ لِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْضِ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ لِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْضِ يَا مَلَكَ الْمُوتِ لِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْضِ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ لِمَا أَمْرَتَي مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامْضِ يَا مَلَكَ الْمُونِ لِمَا أَمْرَتَي مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامُونَ لِيلُكَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامُونَ لِيلًا أَمْونَ لِكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامُونَ لِيلًا أَمْرَتُنِي مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَامُونَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلْسُلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهِ

فَلَمَّا تُوفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَتِ التَّعْزِيَّةُ سَمِعُوا صَوْتًا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ فِي اللّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكِ وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتِ فَبِاللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ فِي اللّهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَخَلَفًا مِنْ كُلِّ هَالِكِ وَدَرَكًا مِنْ كُلِّ فَائِتِ فَبِاللّهِ فَبْرَكَاتُهُ فَقَالَ فَيْقُوا وَإِيَّاهُ فَارْجُوا فَإِنَّمَا الْمُصَابُ مَنْ حُرِمَ الظَّوَابَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ السَّلاَمُ وَاللّهُ فَا وَعَلَى اللّهُ وَاللّهِ السَّلاَمُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ لَلّهُ وَاللّهُ وَمَرَكَاتُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلِ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ

وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ اذْخُلْ رَاشِدًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَذَا مَلَكُ الْمَوْتِ اذْخُلْ رَاشِدًا فَلَمَا دَخَلَ قَالَ إِنَّ رَبِّكَ يُقْرِؤُكَ السَّلاَمَ فَبَلَغَنِي أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ قَبْلَهُ فَلَمَّا ذَخَلَ قَالَ إِنَّ رَبِّكَ يُقْرِؤُكَ السَّلاَمَ فَبَلَغَنِي أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ قَبْلَهُ وَسَلَّمَ فِي وَلاَ يُسَلِّمُ بَعْدَهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تُوفِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَيَعْ يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّحْرُ الصَّذَرُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّحْرُ الصَّذَرُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّحْرُ الصَّذَرُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْدِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّحْرُ الصَّذَرُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوفِي يَوْمِي وَرَأْسُهُ بَيْنَ عُنْقِهَا وَصَدْرِهَا.

قَال السَّهَيْلَيُّ وَجَدْتُ فِي بَغْضِ كُتُبِ الْوَاقِدِيِّ أَنَّ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَرْضَعٌ عِنْدَ حَلِيمَةَ اللّهُ أَكْبَرُ وَآخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا الرَّفِيقُ الْأَعْلَى وَرَوَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلالُ رَبِّي الرَّفِيعُ، وَعَنْ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ قَالَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلالُ رَبِّي الرَّفِيعُ، وَعَنْ

سَالِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ لَمًا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَجْزَعَ النَّاسِ كُلُهِمْ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَخَذَ بِقَائِم سَيْفِهِ وَقَالَ لاَ أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هٰذَا قَالَ فَقَالَتِ النَّاسُ يَا سَالِمُ اطْلُبْ لَنَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي بَكْرِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ أَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ أَيْ تَهَيَّانُ فَقَالَ يَا سَالِمُ أَمَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَرْبُتُهُ بِسَيْفِي هٰذَا قَالَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُو حَتَّى دَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُو لاَ ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هٰذَا قَالَ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُو حَتَّى دَخَلَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُو مُسَجًى فَرَفَعَ الْبُرْدَ عَنْ وَجْهِهِ وَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ وَاسْتَنْشَى الرِّيحَ ثُمَ سَجَّهُ وَالْتَقَفَّ إِلَيْنَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُو مَنْ وَجُهِهِ وَوَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ وَاسْتَنْشَى الرِّيحَ ثُمَ مَعْمُ وَالْتَقَفَّ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُو لَوْلُكُ وَلَا لَكُو مَعْوَلُ لَا أَوْمَ مُعَمَّدُ إِلاَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الرُسُلُ ﴾ [آل عمران: 182] الأيَقَ وقَالَ مُحَمَّدًا قَلْ عُمْرُ فَوَاللّهِ لِكَانِي لَمْ أَثُلُ هٰذِهِ لَا يَمُوتُ قَالَ عُمْرُ فَوَاللّهِ لِكَانِي لَمْ أَثُلُ هٰذِهِ الْآيَاتِ قَطُ رَوْاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَاسْتَنْشَى الرَّيحَ شَمَّهُ اللهُ عَمْدُ فَوَاللّهِ لِكَانِي لَمْ أَثُلُ هٰذِهِ الْمُسَلِّ عَمْ فَوَاللّهِ لِكَانِي لَمْ أَثُلُ هٰذِهِ الْأَنْ اللهَ عَبْدُ اللهَ عَلَى اللهُ عَمْ فَوَاللّهِ لِكَانِي لَمْ أَثُلُ هٰذِهِ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ فَواللّهِ لِكَانِي لَمْ أَثُلُ هُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الله

وَقَالَ ابْنُ الْمُنَيِّرِ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاشَتِ الْعُقُولُ فَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِسَ فَلَمْ يُطِقِ الْكَلاَمَ وَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِسَ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ كَلاَمًا وَكَانَ عَلِيًّ مِمَّنَ أُقْعِدَ فَلَمْ يَسْتَطِيعُ كَلاَمًا وَكَانَ عَنْمُ اللهِ بْنُ أُنْيْسٍ فَمَاتَ كَمَدًّا وَكَانَ أَنْبَتَهُمْ أَبُو بَكْرِ مِمَّنَ أُقْعِدَ فَلَمْ يَسْتَطِيعُ كَلاَمًا وَكَانَ أَنْبَتَهُمْ أَبُو بَكْرِ مِمَّنَ أُقْعِدَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حِرَاكًا وَأُضْنِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ فَمَاتَ كَمَدًّا وَكَانَ أَنْبَتَهُمْ أَبُو بَكْرٍ مِمَّالًا وَاللهُ يَعْلَى عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَعَينَ جَاءَ وَعَيْنَاهُ تَهُمُلاَنِ وَزَفَرَاتُهُ تَتَرَدُّهُ وَعُنْهُمْ أَجْمَعَينَ جَاءَ وَعَيْنَاهُ تَهُمُلاَنِ وَزَفَرَاتُهُ تَتَرَدُّهُ وَعُنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْبً عَلَيْهِ وَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ تَتَصَاعَدُ وَتَرْتَفِعُ فَذَخَلَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَبً عَلَيْهِ وَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَلَى عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْبُ عَلَيْهِ وَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَتَلَى عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُبُ عَلَيْهِ وَكَشَفَ النَّوْبَ عَنْ الصَّفَةِ وَكَلَامًا عَنْ الْمُعْلِقُ لِمَوْتِكَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَكَشَفَ الْمُوسِ اذْكُونَا يَا مُحَمَّدُ عِنْدَ وَلِكُنُ وَلَا بَاللهُ وَلَا مَا لَمْ بَالِكُ وَلِي وَلَنْ أَنْ مَوْتَكَ كَانَ اخْتِيَارًا لَمُونِيكَ بِالنَّقُوسِ اذْكُونَا يَا مُحَمَّدُ عِنْدَ وَلِنُ مَالِكَ .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ
رَأْسِهِ فَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ ثُمَّ قَالَ وَانَبِيَّاهُ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَحَدَرَ فَا ﴿ يَبَّلَ جَبْهَتَهُ ثُمَّ قَالَ
وَاصَفِيًّاهُ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ وَاخْلِيلاً ﴿ . وَلَمَّا تُوفِّي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ
وَالسَّلاَمُ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا يَا أَبْتَاهُ أَجَابَ رَبًا دَعَاهُ يَا أَبْتَاهُ مِنْ جَبْرِيلَ نَنْعَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ يَا أَبْتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَذَنَاهُ. وَقَدْ عَاشَتْ

قَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا بَعْدَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةً أَشْهُرٍ فَمَا ضَحِكَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ وَحُقَّ لَهَا ذَٰلِكَ، وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قُبِضَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ مَلَكُ وَحُقَّ لَهَا ذَٰلِكَ، وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا قَبْدِ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يُنَادِي وَامُحَمَّدَاهُ الْمَوْتِ بَاكِيًا إِلَى السَّمَاءِ وَالْذِي بَعَنْهِ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يُنَادِي وَامُحَمَّدَاهُ كُلُّ الْمَصَائِبِ تَهُونُ عِنْدَ لهٰذِهِ الْمُصْيبَةِ، وَفِي سُئنِ ابْنِ مَاجَهُ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلُ الْمَصَائِبِ تَهُونُ عِنْدَ لهٰذِهِ الْمُصْيبَةِ، وَفِي سُئنِ ابْنِ مَاجَهُ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلُ الْمُصَائِبِ تَهُونُ عِنْدَ لهٰذِهِ الْمُصْيبَةِ، وَفِي سُئنِ ابْنِ مَاجَهُ أَنّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِهِ أَيْهَا النّاسُ إِنْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزّ بِمُصِيبَةٍ بِي عَنِ الْمُصِيبَةِ النّهِ تُعْدِي أَشَدً عَلَيْهِ مِنْ أَمَّةً عَلَيْهِ مَن النَّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَلِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدً عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أُمّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدً عَلَيْهِ مِن أُمّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدً عَلَيْهِ مِن أُمّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدًا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَيْهُ مَا لِي اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

وَقَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ جَاءَ أَخُوهُ فَصَافَحَهُ وَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللّهِ اتَّقِ اللّهَ فَإِنَّ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً، وَرُوِيَ أَنَّ بِلاَلاَ لَمَّا كَانَ يُؤَذُنُ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَبْلَ دَفْنِهِ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ارْتَجَ الْمَسْجِدُ بِالْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ فَلَمَّا دُفِنَ تَرَكَ بِلاَلٌ الْأَذَانَ. وَقَدْ كَانَتْ وَفَاتُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِينَ اشْتَدً يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ بِلاَ خِلاَفِ وَقْتَ دُخُولِ الْمَدِينَةِ فِي هِجْرَتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ اشْتَدً لَقُمْ الْإِثْنَيْنِ بِلاَ خِلاَفِ وَقِيلَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ وَقِيلَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالسَّبَبُ فِي تَأْخِيرِ دَفْنِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَخْتِلاَفِ فِي مَوْتِهِ وَفِي مَحَلِّ دَفْنِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَخْتِلافِ فِي مَوْتِهِ وَفِي مَحَلّ دَفْنِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَخْتِلافِ فِي مَوْتِهِ وَفِي مَحَلّ دَفْنِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَخْتِلافِ فِي مَوْتِهِ وَفِي مَحَلّ دَفْنِهِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي لَلْهُ مَلْ الْحَيْ خِيفَة وَبِتُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَقُولُ:

خَطْبٌ أَجَلُ أَنَاخَ بِالْإِسْلامِ بَيْنَ النَّخِيلِ وَمَقْعَدِ الْأَطَامِ فُخِطْبٌ أَجَالُ أَنَاخَ بِالْإِسْلامِ فُجُمَّدُ فَعُيُونُنَا تُبْدِي الدُّمُوعَ عَلَيْهِ بِالتَّسْجَامِ فُبِضَ النَّبِيُ مُحَمَّدُ فَعُيُونُنَا تُبْدِي الدُّمُوعَ عَلَيْهِ بِالتَّسْجَامِ

وَثَبْتُ مِنْ نَوْمِيْ فَزِعًا فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمْ أَرَ إِلاَّ سَعْدَ الدَّابِحِ فَعَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَهُوَ مَيُّتٌ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَلِأَهْلِهَا ضَجِيجٌ بِالْبُكَاءِ كَضَجِيجِ الْحَجِيجِ إِذَا أَهْلُوا بِالْإِخْرَامِ فَقُلْتُ مَهْ فَقِيلَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ حَسَّانُ بِقَوْلِهِ يَوْثِيهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ:

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِي فَعَمِي عَلَيْكَ النَّاظِرَ مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أُحَاذِرُ

وَفِي الشَّفَاءِ وَغَيْرِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا تَحَقَّقَ مَوْتَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَبْكِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ كَانَ لَكَ جِذْعٌ تَخْطُبُ النَّاسَ

عَلَيْهِ فَلَمَّا كَثُرُوا اتَّخَذْتَ مِنْبَرًا لِتُسْمِعَهُمْ فَحَنَّ الْجِذْعُ لِفِرَاقِكَ حَتَّى جَعَلْتَ يَدَكَ عَلَيْهِ فَسَكَنَ فَأُمِّتُكَ أَوْلَى بِالْحَنِينِ عَلَيْكَ حِينَ فَارَقْتَهُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَ رَبُكَ أَنْ جَعَلَ طَاعَتَكَ طَاعَتَهُ فَقَالَ: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه ﴾ [النساء: ٨٠] عِنْدَ رَبُكَ أَنْ جَعَلَ طَاعَتَكَ طَاعَتَهُ فَقَالَ: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه ﴾ [النساء: ٨٠] بأبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ بَعَثَكَ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَذَكَرَكَ فِي اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ بَعَثَكَ آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَذَكَرَكَ فِي اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ بَعَثَكَ آلِالْحِزاب: ٧] اللّه وَأُمْنِي يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَهْلَ النّارِ يَوَدُّونَ أَنْ يَكُونُوا بَاللّهِ وَأُمْنِي يَا رَسُولَ اللّهِ لَقَدْ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنْ أَهْلَ النّارِ يَودُونَ أَنْ يَكُونُوا أَطْعُنَا اللّه وَأَطْعُنَا الرّسُولَ ﴾ [الأحزاب: ١٦] أَطَاعُوكَ وَهُمْ فِي أَطْبَاقِهَا يُعَذَّبُونَ يَقُولُونَ: ﴿ فَيَا لَيَتَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطْعُنَا الرّسُولَ ﴾ [الأحزاب: ٢٦].

وَمِنْ عَجِيبِ مَا اتَّفَقَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا عُسْلَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرُدُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا لِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرُدُ مَوْتَانَا أَمْ نَعْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللّهُ عَلَيْهِمُ النّوْمَ حَتّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقَنُهُ مَوْتَانَا أَمْ نَعْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللّهُ عَلَيْهِمُ النّوْمَ حَتّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقَنُهُ فِي صَدْرِهِ ثُمّ كَلّمَهُمْ مُكَلّمْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ اغْسِلُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَضَعُونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيَدْلُكُونَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ عَمِيصُهُ يَضَعُونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيَدْلُكُونَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ عَمِيصُهُ يَضَعُونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيَدْلُكُونَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ قَامُوا وَغَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يَضَعُونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيَدُلُكُونَهُ إِلَى النّبُونَ إِنْ مَاجَهُ بِسَنَدِ جَيْدٍ عَنْ عَلِيٌ يَرْفَعُهُ إِلَى النّبِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَنَا مُتُ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِغْرِي بِغْرِ غَرْسٍ.

وَغُسِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ غَسَلاَت الْأُولَى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَالنَّانِيَةُ بِالْمَاءِ وَالنَّالِيَةُ بِالْمَاءِ وَالنَّالِيَةِ وَالنَّالِيَةِ وَالْكَافُورِ وَغَسَلَهُ عَلِيْ وَالْعَبَّاسُ وَالنَّهُ الْفَضْلُ يُعِينَانِهِ وَقُتُمُ وَأَسَامَهُ وَشَقْرَانُ مَوْلاَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ وَأَعْيُنُهُمْ مَعْصُوبَةٌ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ لِحَدِيثِ وَشَقْرَانُ مَوْلاَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ وَأَعْيُنُهُمْ مَعْصُوبَةٌ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ لِحَدِيثِ عَلَى لاَ يَعْسِلْنِي إِلاَّ أَنْتَ فَإِنَّهُ لاَ يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتِي إِلاَّ طُوسَتْ عَيْنَاهُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَةِيُّ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُ عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ غَسَلَ عَلِيٌّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَغْسِلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طَبْتَ حَيًّا وَمَيْتًا. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ غَسَلْتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيْتِ فَلَمْ أَرَ شَيْتًا وَكَانَ طَيْبًا حَيًّا وَمَيْتًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَغْدِ وَسَطَعَتْ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَمْ يَجِدُوا الْمَيْتِ فَلَمْ أَرْ شَيْتًا وَكَانَ طَيْبًا حَيًّا وَمَيْتًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَغْدِ وَسَطَعَتْ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَمْ يَجِدُوا الْمَيْتِ فَلَمْ أَرْ شَيْتًا وَكَانَ طَيْبً عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَأَدْخَلَهَا تَحْتَ الْقَمِيصِ ثُمَّ اعْتَصَرُوا قَمِيصَهُ مِثْلُهُا قَطُّ قِيلَ وَجَعَلَ عَلِيٍّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَأَدْخَلَهَا تَحْتَ الْقَمِيصِ ثُمَّ اعْتَصَرُوا قَمِيصَهُ وَخَلُهُا مَا عَلَيْ وَقَدْمَنُوا مَنَا وَنَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَجَمَّرُوهُ عُودًا وَلَدًا. وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْذِيِّ أَنَّهُ رُويَ عَنْ جَعْفُو بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ الْمَاءُ يَسْتَنْقِعُ فِي جُفُونِ النَّبِيِّ صَلَّى الْمَاءُ يَسْتَنْقِعُ فِي جُفُونِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ عَلِيُّ يَحْسُوهُ أَيْ يَشْرَبُهُ بِفَمِهِ، وَفِي حَدِيثِ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةٍ أَنْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ عَنْهَا قَالَتْ كُفُّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةٍ أَنْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ أَخْرَجَهُ الأَثِمَّةُ السِّتَّةُ بِزِيَادَةٍ وَنَقْصٍ. وَالسَّحُولِيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى سَحُول قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ وَالْكُرْسُفُ الْقُطْنِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه لَمّا فَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْسَالاً يُصَلُّونَ النَّلاَثَاءِ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْسَالاً يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتّى إِذَا فَرَغُن دَخَلَ الصّبْيَانُ وَلَمْ يَوُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ عَلَيْهِ حَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَحَدٌ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ صَلّى عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا هَلَكَ أَيْ مَاتَ نَبِي الْمُلاَيْكَةُ أَفُواجًا ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا هَلَكَ أَيْ مَاتَ نَبِي الْمُلاَيْكَةُ أَفُواجًا ثُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا هَلَكَ أَيْ مَاتَ نَبِي الْمُلاَيْكَةُ أَفُوا أَيْنَ تَدُونُونَهُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا هَلَكَ أَيْ مَاتَ نَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا هَلَكَ أَيْ مَاتَ نَبِي قَطُ إِلاَّ يُدُونُ لَهُ مَنْهُ مَوْتِع فِرَاشِهِ حَيْثُ قُبِضَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيمَن أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصَحْ مَا رُويَ آئَةُ نَزَلَ فِي قَبْرِهِ عَلِيٌّ وَعَمّٰهُ الْعَبّاسُ وَابْنَاهُ الْفَضْلُ وَقُثَمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصَحْ مَا رُويَ أَنَّهُ نَزَلَ فِي قَبْرِهِ عَلِيٌّ وَعَمّٰهُ الْعَبّاسُ وَابْنَاهُ الْفَضْلُ وَقُثَمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصَحْ مَا رُويَ آئَةُ نَزَلَ فِي قَبْرِهِ عَلَيْهِ وَعَمّٰهُ الْعَبُاسُ وَابْنَاهُ الْفَضْلُ وَقُثْمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصَحْ مَا رُويَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصَحْ مَا رُويَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلْهُ الْعَلْمُ لُو اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا

وَرُوِيَ أَنَّهُ بُنِيَ فِي قَبْرِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ لَبِنَاتِ وَفُرِشَ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ نَجْرَائِيَّةً كَانَ يَتَغَطَّى بِهَا فَرَشَهَا شُقْرَانُ فِي الْقَبْرِ وَقَالَ وَاللّهِ لاَ يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ وَفِي كِتَابِ تَحْقِيقِ كَانَ يَتَغَطَّى بِهَا فَرَهُوا مِنْ وَضْعِ اللّبِنَاتِ النُصْرَةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ثُمَّ أُخْرِجَتْ يَعْنِي الْقَطِيفَةَ مِنَ الْقَبْرِ لَمَّا فَرَغُوا مِنْ وَضْعِ اللّبِنَاتِ النَّصْرَةِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ كَيْفَ طَابَتْ التَّسْعِ، وَلَمَّا دُفِنَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ كَيْفَ طَابَتْ لُقُوسَكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ وَأَخَذَتْ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ الشَّريفِ وَوَضَعَتْهُ عَلَى عَيْنَهَا وَأَنْشَأَتْ تَقُولُ:

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةً أَحْمَدِ أَنْ لاَ يَشَمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ عُدْنَ لَيَالِيَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ عُدْنَ لَيَالِيَا

وَفِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ قَالَ أَنَسٌ مَا رَأَيْتُ يَوْمَا كَانَ أَحْسَنَ وَلاَ أَضُوَأَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ وَلاَ أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي رِوَايَةِ التُرْمِذِيِّ عَنْهُ أَيْضًا لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ

فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا مِنَ التُّرَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَلْكَرْنَا قُلُوبَنَا، وَمِنْ آيَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَعْدَ مَوْتِهِ مَا ذُكِرَ مِنْ حُزْنِ حِمَارِهِ عَلَيْهِ حَتَّى تَرَدَّى فِي بِغْر وَكَذَا نَاقَتُهُ فَإِنَّهَا لَمْ تَأْكُلْ وَلَمْ تَشْرَبْ حَتَّى مَاتَثْ.

قَالَ رُزَيْنٌ وَرُشَّ قَبْرُهُ الشَّرِيفُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشَّهُ بِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ بِقِرْبَةٍ بَدَأَ مِنْ قِبْلِ رَأْسِهِ حَكَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ مِنْ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنُ الْأَرْضِ قَبْلِ رَأْسِهِ حَكَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ وَجَعَلَ عَلَيْهِ مِنْ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنُ الْأَرْضِ قَدْر شِبْرٍ، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلاَ ذَٰلِكَ لَأَبُرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجَدًا وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَمْرَ كَلْلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُسَنَّمًا أَيْ مُرْتَفِعًا زَادَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَلْلِكَ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَافِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُشِفَ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قَبُورِ لاَ مُشْرِفَةٍ وَلاَ لاَطِئَةٍ مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ زَادَ الْحَاكِمُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمًا وَأَبُو بَكْرِ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ رَأْسُهُ بَيْنَ كَتِفِي النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُدَا كَانَ فِي خِلاَقَةِ مُعَاوِيَةً فَكَأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْأَوْلِ رَجْلَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسَطَّحَةً ثُمَّ لَمَّا بُنِيَ جِدَارُ الْقُبُورِ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ صَيْرُوهَا مُرْتَفِعَةً، وَقَذْ رَوَي أَبُو بَكْرِ الْآجُرِيُّ فِي صِفَةٍ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُنَيْمٍ بْنِ نِسْطَاسِ الْمَدَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِمَارَةٍ عُمَر وَرَاءَ قَبْرِ أَبِي بَكُو وَرَاءُ قَبْرِ أَبِي بَكُو أَسْفَلَ مِنْ أَنْهِ أَنْ أَنْ إِعْ أَصَابِعَ وَرَأَيْتُ قَبْرَ أَبِي بَكُو وَرَأَيْتُ قَبْرَ أَبِي بَكُو أَسُفَلَ مِنْهُ.

وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَاثِطُ يَغْنِي حَائِطَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوا وَظَنُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذٰلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُزُوةً وَاللّهِ مَا أَنْهَا قَدَمُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هِيَ إِلاَّ قَدَمُ عُمَرَ رَوَاهُ الْبُخَادِيُّ، وَرَوَى الْآجُرِيُّ قَالَ رَجَاءُ ابْنُ حَيْوَةً قَبْرُ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ وَسُطِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمَرُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَاهُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمَرُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَاهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمَرُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَاهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعُمَرُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَلُهُ الْقَاسِمِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَإِلاَّ فَحَدِيثُ الْقَاسِمِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسُلْمِ وَهُذَا ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ حَدِيثَ الْقَاسِمِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ وَإِلاَّ فَحَدِيثُ الْقَاسِمِ وَالْمَ

أَصَحُّ، وَنَقَل أَهْلُ السِّيَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَّيِّبِ قَالَ بَقِيَ فِي الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرِ فِي السَّهْوَةِ السَّهْوَةِ السَّهْوَةُ بَيْتُ الشَّرْقِيَّةِ يُدْفَنُ فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَكُونُ قَبْرُهُ الرَّابِعَ. وَالسَّهْوَةُ بَيْتُ صَغِيرٌ مُنْحَدِرٌ فِي الْأَرْضِ قَلِيلاً شَبِيهٌ بِالْمَخْدَعِ وَالْخِزَائَةِ.

وَفِي الْمُنْتَظَمِ لاَيْنِ الْجَوْذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ عَيسَى بْنُ مَرْيَمَ مِنْ قَبْرِ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ.

# الفصل الثاني

# فِي زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ وَمَسْجِدِهِ الْمُنِيفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اغلَمْ أَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَغْظَمِ الْقُرُبَاتِ. وَأَرْجَى الطَّاعَاتِ. وَالسَّبِيلُ إِلَى أَغْلَى الدَّرَجَاتِ. وَمَن اغتقد غَيْرَ لهذَا فَقَدِ انْخَلَعَ مِنْ رِبْقَةِ الْإِسْلاَمِ. وَخَالَفَ اللَّه وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْعُلَمَاءِ الْأَغْلَمْ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضَ إِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْمُسْلِمِينَ مُجْمَعْ عَلَيْهَا وَقَضِيلَةٌ مُرَغِّبٌ فِيهَا فَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الْمُسْلِمِينَ مُجْمَعْ عَلَيْهَا وَقَضِيلَةٌ مُرَغِّبٌ فِيهَا فَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. وَرَوَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَنِي زَاثِرًا لاَ تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلاَّ زِيَارَتِي كَانَ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَاءَنِي زَاثِرًا لاَ تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلاَّ زِيَارَتِي كَانَ حَقًا عَلَيْ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاوِرً الاَ تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إِلاَّ زِيَارَتِي كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَفِذَ إِلَيْ فَقَدْ جَفَانِي.

وَأَخْرَجَ ابْنُ النَّجَارِ عَنْ أَنْسِ مَا مِنْ أَحَدِ مِنْ أُمَّتِي لَهُ سَعَةٌ ثُمَّ لَمْ يَزُرْنِي إِلاَّ وَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي. وَعَنْ حَاطِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَمَنْ مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي كُنْتُ شَفِيعًا لَهُ وَشَهِيدًا رَوَاهُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرِي أَوْ قَالَ مَنْ زَارَنِي كُنْتُ شَفِيعًا لَهُ وَشَهِيدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. وَسَلَّمَ يَتُولُ مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ وَعْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، قَالَ الْعَلاَمَةُ زَيْنُ الدِّينِ بنُ الْحُسَيْنِ الْمَرَاغِيُ وَيَلْكَم مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْبَةً لِلاَّ حَادِيثِ الْوارِدَةِ فِي ذٰلِكَ

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤] وَقَدِ اسْتَغْفَرَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لِلْجَمِيعِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِلنّهُ عَلَيْهِ وَلَمُومِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩] فَإِذَا وُجِدَ مَجِيئُهُمْ وَاسْتِغْفَارُهُمْ تَكَمَلُتِ الْأُمُورُ النّلاَنَةُ الْمُوجِبَةُ لِتَوْبَةِ اللّهِ تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ.

وَيُنْبَغِي لِمَنْ نَوَى زِيَارَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْوِيَ مَعَ ذَٰلِكَ زِيَارَةَ مَسْجِدِهِ الشَّرِيفِ وَالصَّلاةَ فِيهِ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمَسَاجِدِ الثَّلاَّةِ الَّتِي لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَيْهَا وَهُوَ أَفْضَلُهَا عِنْدَ مَالِكِ. وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُبَرِّدُ الْبَرِيدَ لِلسَّلاَمِ عَلَى النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَى يُبَرِّدُ يُرْسِلُ وَالْبَرِيدُ الرَّسُولُ الْمُسْتَعْجِلُ. وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ زِيَارَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَى يُبَرِّدُ يُرْسِلُ وَالْبَرِيدُ الرَّسُولُ الْمُسْتَعْجِلُ. وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ زِيَارَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْثِرُ مِنَ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مَعَالِمِ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ وَمَا تُعْرَفُ بِهِ فَلْيُرَدِّدِ الصَّلاَةِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ وَيَسَأَلِ اللّهَ أَنْ يَنْفَعَهُ بِزِيَارَتِهِ وَيُسْعِدَهُ بِهَا فِي الدَّارَيْنِ وَلَيْتَرَجُولُ مَاشِيًا بَاكِيًا.

وَلَمْ رَأَى وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقُوا أَنْفُسَهُمْ عَن رَوَاحِلِهِمْ وَلَمْ يُنِيخُوهَا وَسَارَعُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ. وَيُسْتَحَبُ صَلاَةً رَخْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الرُّيَارَةِ قِيلَ وَلَمْذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُرُورُهُ مِنْ جِهةِ وَجْهِهِ الشَّرِيفِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَإِنْ كَانَ اسْتُحِبَّتِ الزِّيَارَةُ قَبْلَ التَّحِيَّةِ، وَيَنْبَغِي لِلزَّائِرِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ مِنَ الطَّيْفِ مَنْ مُقْتَصِدًا فِي سَلاَمِهِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَادِ وَفِي الْبُخَارِيُّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ مِنَ النَّهُ عَنْ رَضِيَ اللّهُ عَنْ رَضِيَ اللّهُ عَنْ مَنْ الطَّائِفِ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ النّلِدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا ضَرْبًا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ.

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنْهَا كَانَتْ تَسْمَعْ صَوْتَ الْوَتَدِ يُوتَدُ وَالْمِسْمَارِ يُضْرَبُ فِي بَعْضِ الدُّودِ الْمُطِيفَةِ بِمَسْجِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ لاَ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ لاَ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا وَمَا عَمِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مِضْرَاعَيْ دَارِهِ إِلاَّ بِالمَنَاصِعِ اسْمُ مَكَانِ خَارِجِ الْمَدِينَةِ تَوَقِيًّا لِذَٰلِكَ فَيَجِبُ الْأَدَبُ مَعَهُ كَمَا فِي مَصْرَاعَيْ دَارِهِ إِلاَّ بِالمَنَاصِعِ اسْمُ مَكَانِ خَارِجِ الْمَدِينَةِ تَوَقِيًّا لِذَٰلِكَ فَيَجِبُ الْأَدَبُ مَعَهُ كَمَا فِي مَنْ حِهَةِ وَلَيْ وَسَلَّمَ، وَيَنْبَغِي لِلزَّائِرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى الْقَبْرِ الشَّوِيف مِنْ جِهَةِ الْهِبْلَةِ وَإِنْ جَاءَ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ الْمُكَرِّمِ وَيَسْتَذْبِرَ جَهَةِ وَإِنْ السَّاحِبَيْنِ فَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْأَدَبِ مِنَ الْإِنْتِينِ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ الْمُكَرِّمِ وَيَسْتَذْبِرَ جَهَةٍ وَأَسِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ مَالكا سَأَلَهُ أَبُو جَعْفَرِ الْمَنْصُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَة وَلِيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَة وَلِي مَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ أَسْتَقْبِلُ وَسُلُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَالْمُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَأَدْعُو أَمْ أَسْتَقْبِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ إِلْمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا لَهُ إِ

وَأَدْعُو فَقَالَ لَهُ مَالِكٌ وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتِكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يُلاَزِمَ الْأَدَبَ وَالْخُشُوعَ وَالتَّوَاضُعَ غَاضً الْبَصَرِ فِي مَقَامِ الْهَيْبَةِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَمَاعَهُ لِسَلاَمِهِ كَمَا هُوَ فِي حَالِ يَفْعَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَمَاعَهُ لِسَلاَمِهِ كَمَا هُوَ فِي حَالِ عَنَاتِهِ إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ حَيَاتِهِ إِذْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخُواطِرِهِمْ وَذُلِكَ عِنْدَهُ جَلِيًّ لاَ خَفَاء بِهِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَيْسَ وَخُواطِرِهِمْ وَذُلِكَ عِنْدَهُ جَلِيًّ لاَ خَفَاء بِهِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ إِلاَّ وَتُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ غُدُوةً وَعَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَأَعْمَالِهِمْ فَلِذُلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ.

وَلْيُمَثِّلُ الزَّائِرُ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي ذِهْنِهِ وَيُخْضِرْ قَلْبُهُ جَلاَلَ رُثْبَتِهِ وَعُلُو مَنْوِلَتِهِ وَعَظِيمَ حُرْمَتِهِ وَأَنَّ أَكَابِرَ الصَّحْبِ مَا كَانُوا يُخَاطِبُونَهُ إِلاَّ كَأْخِي السِّرَارِ تَعْظِيمَا لِمَا عَظْمَ اللّهُ مِنْ شَأْنِهِ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ النَّجَّارِ أَنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنِ اكْشِفِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَتْهُ فَبَكَتْ حَتَّى مَاتَتْ. وَحَكِيَ عَنْ أَبِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَتْهُ فَبَكَتْ حَتَّى مَاتَتْ. وَحَكِيَ عَنْ أَبِي الْفَضَائِلِ الْحَمُويِّ أَحَدِ خُدًامِ الْحُجْرَةِ الْمُقَدَّسَةِ أَنَّهُ شَاهَدَ شَخْصًا مِنَ الرُّوَّارِ الشَّيُوخِ أَتَى بَابَ الْفَضَائِلِ الْحَجْرَةِ الشَّرِيفَةِ فَطَأُطَأَ رَأْسَهُ نَحْوَ الْعَتَبَةِ فَحَرَّكُوهُ فَإِذَا هُوَ مَيْتُ وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ جَنَازَتَهُ.

ثُمَّ يَقُولُ الزَّائِرُ بِحُضُورِ قَلْبِ وَغَضٌ طَرْفِ وَصَوْتِ وَسُكُونِ وَإِطْرَاقِ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَيرَة رَسُولِ اللهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اللهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَيرَة رَسُولِ اللهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَة اللهِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمَ النَّبِييُنَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمَ النَّبِيينَ الطَّاهِرِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِ الْمُحَجِّلِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَزْوَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ أُمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَنْ وَاجِكَ الطَّاهِرَاتِ أُمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَضحابِكَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى مَا يُولِ اللهُ الطَّالِحِينَ. جَزَاكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّالِحِينَ. جَزَاكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّالِحِينَ. جَزَاكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًا وَرَسُولاً عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ كُلِّمَا ذَكْرَكَ الذَّاكِرُونَ وَعَلَى عَنْ اللهِ الصَّالِحِينَ. جَزَاكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْضَلَ مَا تَيْسَرُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ وَأَمِينُهُ وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَمَعْلَى عَنْ اللهُ عَلْمُولُ وَعَلَى عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُونُ وَعَلَى عَنْ اللهِ عَنْ جَالِهُ وَاللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ يَخْصُلُ بِهِ الْغَرْضُ.

وَفِي تُحْفَةِ الزَّاثِرِ لاَّبْنِ عَسَاكِرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُ مِنَ السَّلَفِ كَانُوا يَقْتَصِرُونَ وَيُوجِزُونَ

فِي لَهٰذَا جِدًّا فَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ إِمَامٍ دَارِ الْهِجْرَةِ وَنَاهِيكَ بِهِ خِبْرَةً بِهٰذَا الشَّأْنِ مِنْ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ يَقُولُ الزَّائِرُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّه كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ الْمُقَدَّسَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْعُو وَلاَ يَتَكَلَّفَ السَّجْعَ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْإِخْلاَلِ بِالْخُشُوعِ.

وَقَدْ حَكَى جَمَاعَةُ الْحِكَايَةَ الْمَشْهُورَةَ عَنِ الْعُتْبِيِّ وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ تُوْفِي فِي سَنَةِ ثَمَانِ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ أَتَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزُرْتُهُ وَجَلَسْتُ بِحِذَائِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ فَزَارَهُ ثُمَّ قَالَ يَا خَيْرَ الرُّسُلِ إِنَّ اللّهَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابًا صَادِقًا قَالَ فِيهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَجَاءَ أَعْرَابِيٍّ فَزَارَهُ ثُمَّ قَالَ يَا خَيْرَ الرُّسُلِ إِنَّ اللّهَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابًا صَادِقًا قَالَ فِيهِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَجَاءَ أَعْرَابِي فَلَا اللّهَ تَوَابًا رَحِيمًا ﴾ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَابًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 32] وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِن ذَنْبِي مُسْتَشِفْعًا بِكَ إِلَى رَبِّي وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفَنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ لَا خَيْرَ مَنْ دُفَنَتْ بِالْقَاعُ وَالْأَكَمُ لَنْ الْمِيدِ الْمُودُ وَالْكَرَمُ لَيْ الْمُودُ وَالْكَرَمُ لَيْ الْمُودُ وَالْكَرَمُ

ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَانْصَرَفَ فَرَقَدْتُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ وَهُوَ يَقُولُ الْحَقِ الْأَغْرَابِيَّ وَبَشْرَهُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِشَفَاعَتِي فَاسْتَيْقَظْتُ وَخَرَجْتُ بِطَلَبِهِ فَلَمْ الْحَقِ الْأَغْرَابِيُّ وَبَشْرَهُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ بِشَفَاعَتِي فَاسْتَيْقَظْتُ وَخَرَجْتُ بِطَلَبِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ.

وَوَقَفَ أَغْرَابِيٌ عَلَى قَبْرِهِ الشَّرِيفِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمُّ إِنَّكَ أَمْرَتَ بِعِنْقِ الْعَبِيدِ وَهٰذَا حَبِيبُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ فَأَعْتِفْنِي مِنَ النَّارِ عَلَى قَبْرِ حَبِيبِكَ فَهَتَفَ بِهِ هَاتِفٌ: يَا هٰذَا تَسْأَلُ الْعَثْقَ لَكَ وَحْدَكَ هَلاَّ سَأَلْتَ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ اذْهَبْ فَقَدْ أَعْتَقْنَاكَ مِنَ النَّارِ، وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ وَقَفَ حَاتِمٌ الْأَصَمُّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَبُ إِنَّا ذُرْنَا قَبْرَ النَّبِيِّ فَلاَ تَرُدُنَا خَائِبِينَ فَنُودِيَ: يَا هٰذَا مَا أَذِنًا لَكَ فِي زِيَارَةٍ قَبْرِ حَبِيبِنَا إِلاَّ وَقَدْ قَبِلْنَاكَ فَارْجِعْ لَيْكُ فَلاَ تَرُدُنَا خَائِبِينَ فَنُودِيَ: يَا هٰذَا مَا أَذِنًا لَكَ فِي زِيَارَةٍ قَبْرِ حَبِيبِنَا إِلاَّ وَقَدْ قَبِلْنَاكَ فَارْجِعْ لَيْكُ فَلاَ تَرُدُنَا خَائِبِينَ فَنُودِيَ: يَا هٰذَا مَا أَذِنًا لَكَ فِي زِيَارَةٍ قَبْرِ حَبِيبِنَا إِلاَّ وَقَدْ قَبِلْنَاكَ فَارْجِعْ أَلْتَى وَمَنْ مَعْكَ مِنَ الزُّوَّارِ مَعْفُورًا لَكُمْ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ سَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَذُوكُتَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْكَ مِنَ الزُّوَارِ مَعْفُورًا لَكُمْ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ سَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَذُوكُتَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْ يُنَاكِ عَلَيْكَ عَلَا أَيْقُ مَلْكُ مَنْ أَلْوَالُ مَاللّهُ عَلَيْكَ يَا أَلْكُ وَلَمْ فَلَكُ مَاللّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَّى يَقُولُهَا سَبْعِينَ مَرَّةً نَادَاهُ مَلَكُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْكَ يَا وَسُلَامُ عَلَيْكَ يَا وَسُلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَيُنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ وَالْأُولَى أَنْ يُنَادِي يَا رَسُولَ اللّهِ وَإِنْ اللّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَيْنُ اللّهِ عَلَيْكُ وَالْمُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَيُنُ اللّهِ عَلَيْكَ وَيَ اللّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَيُؤْلُو اللّهُ عَلَيْكُ عَلَا وَلَا أَوْلُ عَلَيْكُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَيُنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ أَنْ يُنَالِي اللّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمِّدُ وَيُعْ وَالْ وَلَمْ عَلَيْكُ عَالَاللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ سَمِعْتُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَ

فَإِنْ أَوْصَاهُ أَحَدٌ بِإِبْلاَغِ السَّلاَمِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ فُلاَنِ، ثُمَّ يَنْقَقِلُ عَنْ يَمِينِهِ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَيُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَنَّ رَأْسَهُ بِحِذَاءِ مَنْكِبِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَيَّدَ اللّهُ بِهِ يَوْمَ الرِّدَّةِ الدِينَ جَزَاكَ اللّهُ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُ مَّ السَّلاَمُ عَلَى عُمَرَ بْنِ النَّهُمَّ ارْضَ عَنْهُ وَارْضَ عَنْهُ فَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَيَدَ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ اللّهُ مِن اللّهُ عَن الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُمُ أَرْضَ عَنْهُ وَارْضَ عَنْهُ وَارْضَ عَنْهُ إِلْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُمُ أَرْضَ عَنْهُ وَارْضَ عَنْهُ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُ بِهِ الدِّينَ جَزَاكَ اللّهُ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُمُ أَرْضَ عَنْهُ وَارْضَ عَنْهُ وَارْضَ عَنْهُ إِلَيْهُ مِ اللّهُ بِهِ الدِّينَ جَزَاكَ اللّهُ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُمُ أَرْضَ عَنْهُ وَارْضَ عَنْهُ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُ مِ الدِّينَ جَزَاكَ اللّهُ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُمُ أَرْضَ عَنْهُ وَارْضَ عَنْهُ إِلَيْهِ اللّهُ بِهِ الدِّينَ جَزَاكَ اللّهُ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُمُ أَوْصَ عَنْهُ وَارْضَ عَنْهُ وَارْضَ عَنْهُ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْرًا اللّهُمُ أَوْصَ الْمُعْلِمُ عَلَى الْمَنْ الْمُعْلِمِينَ الْمَعْمُ وَالْصَ

ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَوْقِفِهِ الْأَوَّلِ قُبَالَةً وَجْهِ سَيْدِنَا رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْبُرُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ اللّهَ تَعَالَى وَيُمَجِّدُهُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهَا تَوْبَةً وَيُخْبُرُ مِنَ الطَّهَ فِي حَضْرَتِهِ الْكَرِيمَةِ وَيَسْأَلُ اللّهَ بِجَاهِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَيُخْبُرُ مِنَ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَتِهِ الشَّرِيفَةِ حَيْثُ نَصُوحًا وَيُخْبُرُ مِنَ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَتِهِ الشَّرِيفَةِ حَيْثُ يَسُمُعُهُ وَيَرُدُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَى إلاَّ رَدَّ اللّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدًّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمَعْنَى رَدِّ رُوحِهِ صَلَّى مِنْ مُسْلِم يُسَلِّمُ عَلَيْ إِلاَّ رَدَّ اللّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدًّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمَعْنَى رَدِّ رُوحِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إلاَ رَدًّ اللّهُ عَلَيْ رُوحِي حَتَّى أَرُدًّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمَعْنَى رَدِّ رُوحِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِلاَّ رَدًّ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ مَعَ أَنَّهُ حَيِّ فِي قَبْرِهِ بِلاَ شَكَ إِقْبَالٌ خَاصٌ وَالْتِهَاتُ رُوحَانِيٌ يَحْصُلُ مِنَ الْحَضْرَةِ النَّبِويَّةِ لِلْالِكَ الْمُسْلِم وَهٰذَا الْإِقْبَالُ النَّبِويُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَسْلَمُ وَعَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمُ وَعَلَى الْمُسْلِم وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ الْمُولِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُه

قَالَ صَاحِبُ الْأَصْلِ الْعَلاَّمَةُ شِهَابُ الدِّينِ أَحْمَدُ الْقَسْطَلاَّنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ لَاِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَعَبْرَ عَنْهُ. وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ سُئِلَ كَيْفَ يَرُدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْكَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ مِنْ مَشَادِقِ الْأَرْضِ وَمَغَادِبِهَا فِي آنِ وَاحِدٍ فَأَنْشَدَ قُوْلَ أَبِي الطَّيْبِ:

كَالشَّمْسِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ وَنُورُهَا يَعْشَى الْبِلاَدُ مَشَادِقًا وَمَغَادِبَا

وَلاَ رَيْبَ أَنَّ حَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَرْزَخِ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ مِنْ حَالِ الْمَلاَثِكَةِ لِمُذَا وَسَيِّدُنَا عِزْرَاثِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْبِضُ مِائَةً أَلْفِ رُوحٍ فِي آنِ وَاحِدٍ وَلاَ يَشْغَلُهُ وَسَيِّدُنَا عِزْرَاثِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقْبِضُ مِائَةً أَلْفِ رُوحٍ فِي آنِ وَاحِدٍ وَلاَ يَشْغَلُهُ قَبْضٌ عَنْ قَبْضٍ وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ مَشْغُولٌ بِعِبَادَةِ اللّهِ تَعَالَى مُقْبِلٌ عَلَى التَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ.

وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ غَائِبًا بُلُغْتُهُ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَوُلاَءِ الَّذِينَ يَأْتُونَكَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ أَتَفْقَهُ سَلاَمَهُمْ قَالَ نَعَمْ وَأَرُدُ عَلَيْهِمْ وَلاَ شَكَ أَنّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ كَسَاثِرِ الْأَنْبِيَاءِ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي وَلاَ شَكَ أَنّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّبَ عَسْكُرُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ النَّجَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنّهُ قَالَ لَمَّا تَعَلَّبَ عَسْكُرُ يَزِيدَ عَلَى الْمُدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ لَمْ يُؤَذِّنْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَضَرَتِ يَزِيدَ عَلَى الْمُدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ لَمْ يُؤَذِّنْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَضَرَتِ الظُّهْرُ سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ فَصَلَّيْتُ الظَّهْرَ ثُمَّ مَضَى الظَّهْرُ سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ فَصَلَّيْتُ الظَّهْرَ لُمُ مَضَى ذَلِكَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ فِي الْقَبْرِ الْمُقَدِّسِ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى مَضَتِ الثَّلاَثُ لَيَالِي يَعْنِي لَيَالِي آيَامِ الْحَرَّةِ وَلَا إِقَامَةُ فِي الْقَبْرِ الْمُقَدِّسِ لِكُلُّ صَلاَةٍ حَتَّى مَضَتِ الثَّلاَثُ لَيَالِي يَعْنِي لَيَالِي آيَامِ الْحَرَّةِ .

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ شَهِيدًا لِأَكْلِهِ يَوْمَ خَيْبرَ مِنْ شَاوْ مَسْمُومَةٍ سَمًّا قَاتِلاً مِنْ سَاعَتِهِ حَتِّى مَاتَ مِنْهُ بِشُرُ بَنُ الْبَرَاءِ وَصَارَ بَقَاوُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْجِزَةً فَكَانَ أَلَمُ السُّمِّ يَتَعَاهَدُهُ إِلَى أَنْ مَاتَ بِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ فَجَمَعَ اللَّهُ لَهُ بِلْلِكَ النُبُوّةَ وَالشَّهَادَةَ وَقَدْ فَكَانَ أَلَمُ السُّمِّ يَتَعَاهَدُهُ إِلَى أَنْ مَاتَ بِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ فَجَمَعَ اللَّهُ لَهُ بِلْلِكَ النُبُوّةَ وَالشَّهَادَةَ وَقَدْ فَكَانَ أَلْمُ السُّهُ لَهُ بِلْكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْ مِنْ وَجُهِيْنِ وَجُهِ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] فَهُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْ مِنْ وَجُهِيْنِ وَجُهِ الشَّهَادَةِ بَلْ هُوَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ فَحَيَاتُهُ أَكْمَلُ مِنْ حَيَاتِهِمْ.

وَقَذ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُقْبَرُ فِي التُّزْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا فَكَانَتْ بِهِلْمَا تُرْبَةُ الْمَدِينَةِ أَفْضَلَ النَّسَرِ فَلِهِلَمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ تُرْبَةُ الْمَدِينَةِ أَفْضَلَ النَّسَرِ فَلِهِلَمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَرْبَةُ الْمَدِينَةِ أَفْضَلَ النَّسَرِ فَلِهِلَمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَتَضَاعَفُ رِيحُ الطَّيبِ فِيهَا عَلَى سَائِرِ الْبُلْدَانِ قَالَهُ ابْنِ بَطَّالٍ، وَيَنْبَخِي لِلزَّاثِرِ أَن يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُعِ وَالأَسْتَغَائِةِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوَسُّلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوبُهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى فِيهِ فَإِنَّ كُلاً مِنَ الاَسْتَغَاثَةِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوبُهِ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى فِيهِ فَإِنَّ كُلاً مِنَ الاَسْتَغَاثَةِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوجُهِ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَالَهُ تَعَالَى فِيهِ فَإِنَّ كُلاً مِنَ الاَسْتَغَاثَةِ وَالتَّوسُلِ وَالتَّسَفُعِ وَالتَّوجُهِ لِللَهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَّمَ كَمَا فِي تَحْقِيقِ النَّصْرَةِ وَمِصْبَاحِ الظَّلاَمِ وَغَيْرِهِمَا وَاقِعٌ فِي كُلِّ حَالِ قَبْلَ خَلْقَ وَبَعْدَهُ فِي مُدَّةِ حَيَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَبَعْدَ مَوْتِهِ فِي مُدَّةِ الْبَرَزِخِ وَبَعْدَ الْبَعْثِ فِي عُرَصَاتِ الْقِيَامَةِ.

فَأَمَّا الْحَالَةُ الْأُولَى فَحَسْبُكَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَقْصِدِ الْأَوَّلِ مِنَ اسْتِشْفَاعِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِهِ لَمَّا أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّةِ وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى يَا آدَمُ لَوْ تَشَفَّعْتَ إِلَيْنَا بِمُحَمَّدِ فِي أَهْلِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ لَشَفَّعْتَاكَ وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِهِ بَعْدَ خَلْقِهِ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ لَشَفَّعْتَاكَ وَإِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِهِ بَعْدَ خَلْقِهِ فِي مُدَّةً حَيَاتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِلِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنْيُفِ أَنْ يَتَوَشَّالًا فَنُ مُرِيرًا أَتَاهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اذَعُ اللّهَ أَنْ يُعَافِينِي قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا

فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهِٰذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بَنِيِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّد إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فِي حَاجَتيِ لِتُقْضَى اللَّهُمَّ شَفَّعُهُ فِيَّ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَزَادَ فَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ.

وَأَمَّا التَّوَسُّلُ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْبَرْزَخِ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُخصَى وَفِي كِتَابِ مِصْبَاحِ الظَّلاَمِ فِي الْمُسْتَغِيثِينَ بِخَيْرِ الْأَنَامِ لِلشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ النَّعْمَانِ طَرَفْ مِنْ ذَٰلِكَ. قَالِ صَاحِبُ الْأَصْلِ رَحِمَهُ اللّهُ وَلَقَدْ كَانَ حَصَلَ لِي دَاءٌ أَغْيَا دَوَاوُهُ الْأَطِبَّاءَ وَأَقَمْتُ مِنْ ذَٰلِكَ. قَالِ صَاحِبُ الْأَصْلِ رَحِمَهُ اللّهُ وَلَقَدْ كَانَ حَصَلَ لِي دَاءٌ أَغْيَا دَوَاوُهُ الْأَطِبَّاءَ وَأَقَمْتُ مِنْ فَاسْتَغَثْتُ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةً وَلَاثُ وَيَسْعِينَ وَثَمَانِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةً وَلَاسٌ مَكْتُوبٌ وَتِسْعِينَ وَثَمَانِهِائَةٍ بِمَكَّةً زَادَهَا اللّهُ شَرَفًا فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مَعَهُ قِرْطَاسٌ مَكْتُوبٌ فِيهِ هٰذَا دَوَاءُ دَاءِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَسْطَلاَئِيٌّ مِنَ الْحَضْرَةِ الشَّرِيفَةِ بَعْدَ الْإِذْنَ الشَّرِيفِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فِيهِ هٰذَا دَوَاءُ دَاءِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَسْطَلاَئِيٌّ مِنَ الْحَضْرَةِ الشَّرِيفَةِ بَعْدَ الْإِذْنَ الشَّرِيفِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فَلَامُ أَجِدْ بِي وَاللّهِ شَيْتًا مِمَّا كُنْتُ أَجِدُهُ وَحَصَلَ الشَّفَاء بِبَرَكَةِ النَّيِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَأَمُّ التَّوسُلُ بِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ فَهِمًا قَامَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَتَواتَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَعَلَيْكَ أَيُهَا الطَّالِبُ إِذْرَاكَ السَّعَادَةِ. وَالْمُوَمِّلُ لِحُسْنِ الْحَالِ فِي حَضْرَةِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. بِالتَّعَلُقِ بِأَذْيَالِ عَطْفِهِ وَكَرَمِهِ. وَالتَّطَفُّلِ عَلَى مَوَائِدِ نِعَمِهِ. الْحَالِ فِي حَضْرَةِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. بِالتَّعَلُقِ بِأَذْيَالِ عَطْفِهِ وَكَرَمِهِ. وَالتَّطَفُّلِ عَلَى مَوَائِدِ نِعَمِهِ. وَالتَّوسُلِ بِجَاهِهِ الشَّرِيفِ. وَالتَّشَفُّعِ بِقَدْرِهِ الْمُنيفِ. فَهُو الْوَسِيلَةُ إِلَى نَيْلِ الْمَعَالِي وَاقْتِنَاصِ الْمَرَامِ. وَالْمَعْلَى وَاقْتِنَاسِ الْمَرَامِ. وَالْمَعْلَى وَالْقَبَلَ فِي الْمُرَامِ. وَالْمَعْلَى وَالْمَلَى فِي وَالْمَلَى وَلَى مِنَ الْقُرْبَ وَإِمْامَكَ فِيمَا نَوْلَ مِنَ الْقُرْبَ وَالْمَلَى الْكَرَامِ. وَإِنْكَ تَظْفَرُ مِنَ الْمُرَادِ بِأَقْصَاهُ. وَتُدْرِكُ اللّهُ الْمَاكِلَةِ بِكُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَاهُ. وَالْمَنَاذِلِ. فَإِنْكَ تَظْفَرُ مِنَ الْمُرَادِ بِأَقْصَاهُ. وَتُدْرِكُ وَمَامَكَ فِيمَا تُحَلِي مُعْرَبِهِ الْمُرَادِ بِأَقْصَاهُ. وَتُدرِكُ وَمِا مَن أَخْوَاعُ الْقُرْبَاتِ. وَلاَزِمْ قَرْعَ أَبْوَابِ السَّعَادَةِ بِأَظَافِيرِ الطَّلْبَاتِ. وَاذَى فِي مَدَارِحِ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى .

خُصُوصًا بِالرَّوْضَةِ الَّتِي ثَبَتَ أَنَّهَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ كَمَّا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَحِكْمَةُ لَٰكِكَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ وَأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ لَلِكَ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ وَأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ بِنسْبَةٍ مَا مِنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ يَكُونُ لَهُ تَفْضِيلُ عَلَى جِنْسِهِ كَمَا اسْتُقْرِىءَ فِي كُلِّ مَا كَانَ أُمُورِهِ مِنْ بَذَء ظُهُورِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلاَمِ فَمِنْهَا مَا أَمُورِهِ مِنْ بَذَء ظُهُورِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلاَمِ فَمِنْهَا مَا كَانَ مِنْ بَرْعَتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِثْلُ ذَٰلِكَ مُرْضِعَتُهُ حَلِيمَةً وَأَنْهُ عَلَى بُقْعَةٍ وَالْبَقْعَةُ الَّتِي كَانَتْ يَدَهَا عَلَى بُقْعَةٍ وَالْوَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى بُقْعَةٍ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ عَلَى بُعْمَةً عَلَى بُعْمَةً وَالْمُعْتُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَالَةُ وَالْمُعْلِقَةُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلِكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْمَعْلِقَةُ وَالْمُؤْلِلْكُ الْمُنْهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَى الْمِنْ الْعَلَالَةُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْتُ الْمُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْنُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

اخْضَرَّتْ مِن حِينَهَا وَكَانَتْ تَظْهَرُ بَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حِسًّا وَمَعْنَى حَيْثُمَا مَشَى وَحَيْثُمَا وَضَعَ يَدَهُ الْمُبَارَكَةَ كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ مَعْرُوفٌ.

وَلَمّا كَانَ تَرَدُدُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْنَ مِنْبُرِهِ وَبَيْتِهِ كَثِيرًا فَكَانَ يَتَرَدُهُ فِي تِلْكَ الْبَقْعَةِ مِرَارًا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ طُولَ عُمُرِهِ مِنْ وَفْتِ هِجْرَتِهِ إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ تَضَاعَفَتْ حُرْمَتُهَا عَلَى عَيْرِهَا وَلَيْسَ لَهَا وَضْفٌ أَعْلَى مِنْ وَضْفِهَا الْمَذْكُورِ وَهُو أَلْهَا كَانَتْ مِنَ الْجَنّةِ وَتَعُودُ إِلَيْهَا وَهِي الْأَنَ مِنْهَا وَلِلْعَامِلِ فِيهَا مِنْلُهَا لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا يُوجِبُ لِصَاحِبِهِ رَوْضَةً فِي الْجَنّةِ فَإِنْ قِيلَ وَهِيَ الْأَنَ مِنْهَا وَلِلْعَامِلِ فِيهَا مِنْلُهَا لِأَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ كَانَ يَطُوفُهَا بِقَدَهِهِ مِرَارًا وَهُو السَّلامُ كَانَ يَطُوفُهَا بِقَدَهِهِ مِرَارًا فَالْجَوَابُ أَنْهُ قَلْ حَصَلَ لِلْمَدِينَةِ بَعْصَلْ لِغَيْرِهَا مِنْ ذٰلِكَ أَنْ تُرَابَهَا شِفَاءً كَمَا أَخْبَرَ فَالسَّلامُ وَأَنْهَا تُمْنَعُ مِنَ الدَّجَالِ وَأَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يَشْفَعُ لَا السَّلامُ وَأَلْهَا تُمْنَعُ مِنَ الدَّجَالِ وَأَنْهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلُ مَا يَشْفَعُ وَمُنَا المَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَأَنْهَا تُمْنَعُ مِنَ الْوَبَاءِ وَالْحَمِّى وَفِعَ عَنْهَا وَأَنّهُ بُولِكَ فِي طَعَامِهَا فِي الْمَدِينَةِ وَالسَّلامُ وَأَنْهَا تُمْنَعُ مِنَ الْوَبَاءِ وَالْحَمِّى وَفِعَ عَنْهَا وَأَنْهُ بُولِكَ فِي طَعَامِهَا وَمُشَوِي وَلَقَى الْمَسْجِدِ أَكْثُولُ مِنْ الْمَعْمَ وَلَاكُمُ مُنَا مِينَ الْمَسْجِدِ فَالْمَدِينَةُ أَرْفُعُ الْبُقَعِ قَضِيّةٌ مَعُلُومَةٌ وَحُجَةٌ ظَاهِرَةٌ .

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبْيْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلاَةً فِي مَسْجِدِي هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاّةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَضَلاَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مَاتَةٍ صَلاَةً فِي هٰذَا رَوَاهُ أَخْمَدُ وَغَيْرُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلاَةً فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ وَجُمْعَةً فِي الْوَاضِحَةِ أَنَّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ صَلاَةً فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ مَلْوَةً فِيمَا سِوَاهُ وَرَمَضَانُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ وَرَمَضَانُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ وَرَمَضَانُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ وَرَمَضَانُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَاخُمُعُوا عَلَى أَنْ الْمَوْضِعَ الّذِي ضَمَّ أَخْصَاءَهُ الشّرِيفَةَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفْصَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَتّى مَوْضِعِ الْكَعْبَةِ بَلْ نَقَلَ التّاجُ السّبْكِيُّ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُّ أَنَّهَا أَفْصَلُ مِنَ الْعَرْشِ وَصَرَّحَ الْفَاكِهَانِيُّ فِي تَفْضِيلِهَا عَلَى السَّمُواتِ.

قَالَ الْقَاضِي عِياضٌ وَتَفْضِيلُ مَا ضَمَّ أَعْضَاءَهُ الشَّرِيفَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاغْتِبَارَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا قَيلَ أَنْ كُلُّ أَحَدِ يُدْفَنُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ وَالثَّانِي تَنَزُّلُ الْمَلاَئِكَةِ وَالْبَرَكَاتِ عَلَيْهِ وَإِقْبَالُ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ رَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يُقْبَضُ النَّبِيُ إِلاَّ فِي أَحَبُ الْأَمْكِنَةِ إِلَيْهِ وَلاَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يُقْبَضُ النَّبِيُ إِلاَّ فِي أَحَبُ الْأَمْكِنَةِ إِلَيْهِ وَلاَ

شَكَّ أَنَّ أَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَحَبُّهَا إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى فَإِنَّ حُبَّهُ تَابِعٌ لِحُبِّ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلاَ وَمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ فَكَيْفَ لاَ يَكُونُ أَفْضَلَ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ دَعَاكَ لِمَكَّةً وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةً وَمِثْلِهِ مَعَهُ وَلاَ رَيْبَ أَنَّ دُعَاءَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِن دُعَاءِ إِبْرَاهِيمَ لِأَنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ عَلَى قَدْرِ فَضْلِ الدَّاعِي وَقَدْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ حَبُّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحْبُنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدُّ وَفِي رِوَايَةٍ بَلْ مَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبُّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحْبُنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدُّ وَفِي رِوَايَةٍ بَلْ أَشَدٌ وَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِّى كَانَ يُحَرِّكُ دَابَتَهُ إِذَا رَآهَا مِن حُبُهَا.

وَرَوَى الْحَاكِمْ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِنْ أَحَبُ الْبِقَاعِ إِلَيْكَ، وَوَرَدَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبَّاسِ فَأَسْكِنِي فِي أَحَبُ الْبِقَاعِ إِلَيْكَ، وَوَرَدَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بَنِ عَبَّاسِ الْمَخْزُومِيِّ أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِيئَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ هِي حَرَمُ اللّهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ فَقَالَ عُمْرُ لَا أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَبَيْتِهِ شَيْئًا ثُمَّ كَرَّرَ عُمَرُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ فَأَعَادَ عَبْدُ اللّهِ جَوَابَهُ فَقَالَ عُمْرُ لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَبَيْتِهِ شَيْئًا فَأُشِيرَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَانْصَرَفَ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَاعَادَ لَهُ عُمَرُ لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَبَيْتِهِ شَيْئًا فَأُشِيرَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَانْصَرَفَ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَأَعَادَ لَهُ عُمَرُ لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّهِ وَبَيْتِهِ شَيْئًا فَأُشِيرَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَانْصَرَفَ، وَرَوى الطَّبَرَانِيُّ عَلَيْهِ اللّهِ فَانْصَرَفَ، وَرَوى الطَّبَرَانِيُّ حَدِيثَ الْمُدِينَةُ خَيْرٌ مِنْ مَكَّةً وَفِيهِ رَاوِ لَيْسَ بِقُويِيٍّ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمِرْتُ بِقَرِيّةٍ تَأْكُلُ الْفُرَى يَقُولُونَ يَثُوبُ وَهِي المَّدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ أَي الْخَبِيثَ مِنْهُمْ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

قَالَ الْعَارِفُ الْبُنُ أَبِي جَمْرَةً فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الْمَرْوِيِّ فِي الْبُخَارِيِّ لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلاَّ سَيَطَوُهُ الدَّجَالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةُ ظَاهِرُ لَمِذَا الْحَدِيثِ يُعْطِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي الْفَضْلِ قَالَ وَيُوَيِّدُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَتْ خُصَّتِ الْمَدِينَةُ بِمَدْفَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَإِقَامَتِهِ بِهَا وَمَسْحِدِهِ فَقَدْ خُصَّتْ مَكَّةُ بِمَسْقَطِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَمَبْعَثِهِ مِنْهَا وَهِيَ قِبْلَتُهُ فَمَطْلَعُ وَمَسْحِدِهِ فَقَدْ خُصَّتْ مَكَةُ بِمَسْقَطِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَمَبْعَثِهِ مِنْهَا وَهِيَ قِبْلَتُهُ فَمَطْلَعُ مَسْمِ ذَاتِهِ الْكَرِيمَةِ الْمُبَارَكَةِ مَكَّةُ وَمَغْرِبُهَا الْمَدِينَةُ ، وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمُهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمُ إِلَى الرِّخَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَخْرُبُحُ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ وَالْمَدِينَةُ وَسُلَّمَ أَيْفَا مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَلَى لاَيْصَبِرُ عَلَى لَا وَالْمُوعَ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ وَاللَّهُ الشَدِيعً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَشِدَةً عِنْ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ وَالْمُوعُ وَالْمُوعُ الْمَا اللّهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ الْمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا الْقِيامَةُ وَالْمُ الْمُ اللّهِ وَقَوْمِ الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْ

وَرَوَى الْبُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُخرِهَا أَيْ يَنْقَبِضُ وَيَنْضَمُ وَيَلْتَجِيءُ لِأَنَّهَا أَصْلٌ فِي انْتِشَارِهِ فَكُلُّ مُؤْمِنِ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ سَائِقٌ إِلَيْهَا فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ لِيُحبِّهِ فِي سَاكِنِهَا عَلَيْهِ السَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ بِهَا. وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ بِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمُوتُ بِهَا. وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَوْلُ سَبْعَةُ أَبُوابٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَوْلُ سَبْعَةُ أَبُوابٍ عَلَى كُلُ بَابٍ مَلَكَانِ.

قَالَ النَّورِيُ وَغَيْرُهُ إِنَّ الطَّاعُونَ لَمْ يَدْخُلِ الْمَدِينَةُ أَصْلاً قَالَ بَعَضُهُمْ هٰذَا مِن الْمُعْجِزَاتِ الْمُحَمَّدِيَةِ لِأَنَّ الْأَطِبَّاءَ مِن أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ عَجَزُوا أَنْ يَدْفَعُوا الطَّاعُونَ عَنْ بَلَدِ بَلْ عَنْ قَرْيَةِ وَقَدِ امْتَنَعَ الطَّاعُونُ مِنَ الْمَدِينَةِ هٰذِهِ الدُّهُورَ الطَّوِيلَةَ. وَمَنْ خَصَائِصِ الْمَدِينَةِ أَنَّ غُبَارَهَا شِفَاءً مِنَ الْمُجْذَامِ وَالْبَرَصِ بَلْ مِنْ كُلُّ دَاءٍ كَمَا رَوَاهُ رُزَيْنٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ. زَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ وَتُهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ. وَنَقَلَ الْبَغُويُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَلْمُنْوَلِتُنَاهُمْ فِي عُمْرَ وَعَنْ وَتُهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ. وَنَقَلَ الْبَغُويُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَانْبَوْقَنَهُمْ فِي عُمْرَ وَعَنْ وَتُهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِ. وَنَقَلَ الْبَغُويُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَلْمُنْتُونَاتُهُمْ فِي اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُا لَلْمُدِينَةُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لِللّهُ وَلَكُو الْمُدِينَةُ وَلَهُ الْمُدِينَةُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَدِينَةُ قُبّةُ الْإِسْلاَمِ وَدَارُ الْإِيمَانِ وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ وَمَنْوى الْحَرَامِ. وَالْحَرَامِ. وَالْحَرَامِ وَالْمَرِينَةُ وَلَالًا لِيَعْمَانِ وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ وَمَنْوى الطَّبَرَانِيُ عَنْ أَبِي الْمُولِلِ وَالْحَرَامِ.

وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ الْمَدِينَةِ ثُرَابُهَا وَطُرُقُهَا وَفِجَاجُهَا وَدُورُهَا وَمَا حَوْلَهَا قَدْ شَمِلَتُهُ بَرَكَتُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَرَّكُونَ بِدُخُولِهِ مَنَازَلَهُمْ وَيَدْعُونَهُ إِلَيْهَا وَإِلَى الصَّلاَةِ فِي بُيُوتِهِمْ وَلِلْلِكَ امْتَنَعَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللّهُ مِنْ رُكُوبٍ دَابَّةٍ فِي الْمَدِينَةِ وَقَالَ لاَ أَطَأْ بِحَافِرِ دَابَّةٍ فِي بَيُوتِهِمْ وَلِلْلِكَ امْتَنَعَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللّهُ مِنْ رُكُوبٍ دَابَّةٍ فِي الْمَدِينَةِ وَقَالَ لاَ أَطَأْ بِحَافِرِ دَابَّةٍ فِي عِرَاصٍ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيَنْبَغِي لِلزَّاثِرِ أَنْ يَأْتِي مُسْجِدَ قُبَاءَ لِلصَّلاَةِ فِيهِ وَالزُّيَارَةِ فَقَدْ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا رَوَاهُ مُسْجِدَ قُبَاءَ لِلصَّلاَةِ فِيهِ وَالزُّيَارَةِ فَقَدْ كَانَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ يَأْتِي بَدَلَ يَزُورُ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنٍ.

وَعِنْدَهُ أَيْضًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتِ وَيَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتِ وَيَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَنْصَادِيُّ وَهُوَ غَيْرُ ابْنِ حُضَيْرٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْصِدَ الْمَزَارَاتِ الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْأَثَارَ الْمُبَارَكَةَ وَالْمَسَاجِدَ الَّتِي صَلَّى فِيهَا الْتِمَاسَا

لِبَرَكَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيَخْرُجَ إِلَى الْبَقِيعِ لِزِيَارَةِ مَنْ فِيهِ فَإِن أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ تُوفِّيَ فِي الْمَدِينَةِ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَغْدَ وَفَاتِهِ مَدْفُونْ بِالْبَقِيعِ وَكَذْلِكَ سَادَاتُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالتَّابِعِينَ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَكَذْلِك الْبَيْتِ وَالتَّابِعِينَ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَكَذْلِك أُمُّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ سِوَى خَدِيجَةً فَإِنَّهَا بِمَكَّةً وَمَيْمُونَةً فَإِنَّهَا بِسَرَفٍ. وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ آخِرَ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَى ابْنُ النَّجَارِ مَرْفُوعًا مَغْبَرَتَانِ مُضِيئَتَانِ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لِأَهْلِ اللَّمْنَا بَقِيعُ الْغَرْقَدِ وَمَغْبَرَةُ عَسْقَلانَ. وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ نَجِدُهَا فِي التَّوْرَاةَ يَعْنِي لِأَهْلِ الدُّنْيَا بَقِيعُ الْغَرْقَدِ وَمَغْبَرَةُ عَسْقَلانَ. وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ نَجِدُهَا فِي التَّوْرَاةَ يَعْنِي مَقْبَرَةَ الْمَدِينَةِ كَقُبَّةٍ مَحْفُوفَةٍ بِالنِّخِيلِ مُوكِّلٌ بِهَا مَلاَئِكَةٌ كُلَّمَا امْتَلاَّتُ أَخَدُوهَا فَكَفَوُهَا فِي الْجَنِّةِ. وَأَخْرَجَ أَبُو حَاتِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا الْجَنِّةِ وَتَلْمَ أَبُو بَكِرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ آتِي الْبَقِيعَ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ أَنْ السَّعِيقُ الْحَشْرُ مَيْنَ الْحَرَمَيْنِ. قَالَ الطَّيبِيُّ الْحَشْرُ هُنَا الْجَمْعُ.

### الفصل الثالث

فِي تَفْضِيلِهِ فِي الآخِرَةِ بِفَضَائِلِ الْأَوَّلِيَّاتِ وَانْفِرَادِهِ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ بَيْنَ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ وَتَرَقِّيهِ فِي الْجِنَانِ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ تَكْرِيم اللّهِ لَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم هُنَالِكَ بِشَرَائِفَ الْكَرَامَاتِ

اغلَمْ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى كَمَا فَضَّلَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَدْءِ بِأَنْ جَعَلَهُ أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْخَلْقِ وَأَوَّلَهُمْ فِي الْإِجَابَةِ فِي عَالَمِ الذِّرِ يَوْمَ ﴿ أَلَسْتَ بِرَبُكُمْ ﴾ [الأعراف: الآنبِيَاءِ فِي الْحَوْدِ أَوَّلَ مَنْ يَوْدَنُ لَهُ الْأَرْضُ وَأَوْلَ شَافِعِ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ وَأَوَّلَ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ إِللللهُ جُودٍ وَأَوَّلَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْخَلْقُ مَحْجُوبُونَ عَنْ رُوْيَتِهِ إِذْ ذَاكَ وَأَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ بِالسَّجُودِ وَأَوَّلَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْخَلْقُ مَحْجُوبُونَ عَنْ رُوْيَتِهِ إِذْ ذَاكَ وَأَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ يُعْفَى بَيْنَ أُمِّتِهِ وَأَوَّلَ الْمُعْرَاطِ بِأُمَّتِهِ وَأَوَّلَ دَاخِلٍ إِلَى الْجَنِّةِ وَأُمِّتَهُ أَوَّلَ الْأَمْمِ يُعْفَى بَيْنَ أُمِّتِهِ وَأَوَّلَهُ مِنْ لَطَافِفِ التَّحْفِ وَنَفَائِسِ الطُّرَفِ مَا لاَ يُحَدُّ وَلاَ يُعَدُّ.

فَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّهُ يُبْعَثْ رَاكِبًا وَتَخُصِيصُهُ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَلِوَاءِ الْحَمْدِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَاخْتِصَاصُهُ أَيْضًا بِالسُّجُودِ لِلّهِ تَعَالَى أَمَامَ الْعَرْشِ وَمَا يَفْتَحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي سُجُودِهِ مِنَ التَّحْمِيدِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَهُ وَلاَ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدِ بَعْدَهُ زِيَادَةً فِي كَرَامَة فَوْقَ لَمَذَا إِلاَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ تَعَالَى. وَمِنْ ذَٰلِكَ تَكْرَارُهُ الشَّفَاعَةَ وَسُجُودُهُ ثَانِيَةٌ وَثَالِئَةً وَتَجْدِيدُ كَرَامَة فَوْقَ لَمَذَا إِلاَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ تَعَالَى. وَمِنْ ذَٰلِكَ تَكْرَارُهُ الشَّفَاعَةَ وَسُجُودُهُ ثَانِيَةٌ وَثَالِئَةً وَتَجْدِيدُ كَرَامَة فَوْقَ لَمُنَا إِلاَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ تَعَالَى. وَمِنْ ذَٰلِكَ وَكَلاَمُ اللّهِ تَعَالَى لَهُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ يَا مُحَمَّدُ النَّنَاءِ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ وَكَلاَمُ اللّهِ تَعَالَى لَهُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ يَا مُحَمَّدُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكَ وَيُولُ مِنْ ذَٰلِكَ قِيامُهُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ الْوَقَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قِيَامُهُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ الْوَقْعُ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قِيَامُهُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ الْوَقُعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَمِنْ ذَٰلِكَ قِيَامُهُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ الْخَوْمُ وَسُقَامَ غَيْرُهُ يَغْمِطُهُ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ وَشَهَادَتُهُ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَامِعْ مُنْ عَمُهِمْ وَعَرَقِهِمْ وَطُولِ وُقُوفِهِمْ وَشَفَاعَتُهُ فِي أَقْوَامٍ قَذْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ.

وَمِنْهَا: الْحَوْضُ الَّذِي لَيْسَ فِي الْمَوْقِفِ أَكْثُرُ أَوَانِيَ مِنْهُ وَأَنَّ الْمُوْمِنِينَ كُلَّهُمْ لاَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ بِشَفَاعَتِهِ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَشْفَعُ فِي رَفْعِ دَرَجَاتٍ أَقْوَامٍ لاَ تَبْلُغُهَا أَعْمَالُهُمْ وَهُوَ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ الَّتِي هِيَ أَعْلَى مَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِمًا يَزِيدُهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ جَلاَلَةُ وَتَعْظِيمًا الْوَسِيلَةِ النِّي هِيَ أَعْلَى مَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ إِلَى غَيْرِ ذٰلِكَ مِمًا يَزِيدُهُ اللّهُ تَعَالَى بِهِ جَلاَلَةُ وَتَعْظِيمًا وَتَنْجِيلاً وَتَكْرِيمًا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْمَلاَئِكَةِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَلْكَ مَضَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَتَنْجَرِيمًا عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْمَلاَئِكَةِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَلْكَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مُولِكُ مُشْلِمٌ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ وَسَلّمَ إِلَاهُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوْلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوْلُ اللّهِ مَلْكِي وَاللّهُ مُؤْلُلُ مُشَلِّعٍ وَأَوْلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوْلُ شَافِعِ وَأَوْلُ مُشَلِّعٍ وَأَوْلُ مُشَلِّعٍ وَأَوْلُ مُشَلِّعٍ وَأَوْلُ مُشَلِّعٍ وَأَوْلُ مُشَلِّعٍ وَأَوْلُ مُشَلِعٍ وَأَوْلُ مُشَلِّعٍ وَأَوْلُ مُنْ يَنْ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوْلُ مُنْ يَنْ مُ الْقِيامِ وَأَوْلُ مُنْ يَنْ مَا لَوْلُ مَنْ يَنْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا أَوْلُ مُنْ يَلْكُولُ مُنْ يَنْ الْمَالِقُ مَا لَوْمِا الْمَوْمِ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ لَكُولُولُ وَلَا أَوْلُ مَنْ يَاللّهُ مُولِكُولُ مَا لَعْمَالِهُ مُ لَا مُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِينَ لَلْمُ الْمُؤْمِلُ لِلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ فَلَا أَلَالُولُ مَا لَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ مِلْمُ الْمُعْ وَالْقَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ مُنْ المُعْرِقُ لَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ مُلْكُلُعُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْمِ

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا سَيُدُ وَلَهِ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٌ يَوْمَئِلِهِ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٌ يَوْمَئِلِهِ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَاءِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ رَوَاهُ التُرْمِدِيُّ . وَعَنْ البِي عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَوْلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكُو ثُمَّ عَمْوُ ثُمَّ آتِي أَهْلَ الْبَوْمِدِيُّ عَسَنٌ صَحِيحٌ . وَمَعْنَى نُحْشَرَ نَجْتَمِعُ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصْعَقُ النّاسُ حِينَ يَضْعَونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ فَإِذَا مُوسَى آخِذَ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمْنِ السَتَثَنَى اللّهُ رَوّاهُ أَبُو الْبُخَارِيُ . وَالْمُرَادُ بِالصّعْقِ عَشْيُ يَلْحَقُ مَنْ سَمِعَ صَوْقًا أَوْ رَأَى شَيْنًا فَرَعَ مِنْهُ .

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلُ النَّاسِ خُرُوجَا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَقَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيخِ يَوْمَيْدِ بِيَدِي وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَيْدِ بِيَدِي وَأَنَّا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي يَطُوفُ عَلَى رَبِّي يَطُوفُ عَلَى رَبِّي يَطُوفُ عَلَى أَلْفُ مَنْفُورٌ رَوَاهُ النَّارِمِيُّ. وَفِي حَدِيثِ رَوَاهُ صَاحِبُ عَلَيْ أَلْفُ خَادِم كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونُ أَوْ لُؤْلُقُ مَنْفُورٌ رَوَاهُ النَّارِمِيُّ. وَفِي حَدِيثِ رَوَاهُ صَاحِبُ كِتَابِ حَادِي الْآزُواحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِلاَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ يُنَادِي بِالْآذَانِ.

وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَائِيْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال تُبْعَثُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى الدُّوَابِ وَأَبْعَثُ عَلَى الْبُرَاقِ وَيُبْعَثُ بِلاَلٌ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ يُنَادِي بِالْأَذَانِ مَحْضًا وَبِالشَّهَادَةِ حَقًّا حَتَّى إِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ شَهِدَ لَهُ الْمُؤْمِثُونَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِذَا سَمِعَتْ الْأَنْبِيَاءُ وَأُمْمُهَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا الْمُؤْمِثُونَ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ وَيُحْشَرُ صَالِحٌ عَلَى نَاقَتِهِ وَيُحْشَرُ ابْنَا وَسُولُ اللّهِ قَالُوا وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَى ذٰلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةُ وَيُحْشَرُ صَالِحٌ عَلَى نَاقَتِهِ وَيُحْشَرُ ابْنَا فَاطِمَةً عَلَى نَاقَتِهِ وَيُحْشِرُ ابْنَا فَاللّهُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَى غَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَعْبُ مَا مِنْ فَجْرِ يَطْلُعُ إِلاَّ نَزَلَ سَبْعُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتْعُونَ بِالْقَبْرِ وَيَضُرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُونَ أَلْفًا مِنَ الْمُلاَئِكَةِ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى إِلَا لَيْلِ وَسَبْعُونَ أَلْفًا بِاللّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُؤْمُونَ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَوْنَ أَلْفَا مِنَ الْمَلَاقِكَةِ يُوقَرُونَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعَلِّمُ وَيُونَ أَلْفَا مِنَ الْمَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْرُونَ أَلْقَا بِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ الْمُلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَلْمَا مِنَ الْمَلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ

وَفِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ لِلْحَكِيمِ التَّزْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمِينُهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَشِمَالُهُ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَمْكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ فَأَكْسَى حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدُ مِنَ الْجَلَقِي يَقُومُ ذٰلِكَ الْمُقَامَ غَيْرِي رَوَاهُ التَّرْمِلِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ كَعْبِ حُلَّةً خَضْرَاءً. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَوَّلُ مَنْ يُحْسَى الْمَوْسُ ثَمَّ يُونِي بِكُرْسِيَّ فَيُطْرَحُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ ثُمَّ يُونَى بِي الْمَوْسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ فَيُطْرَحُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ ثُمَّ يُونَى بِي الْمُعْرَسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ ثُمَ يُونَى بِي الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ ثُمَّ يُونَى بِي الْمُسَلِّ عَلَى الْكُرْسِيِّ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ عَلَى الْمُرْمِلُ وَفِيهِ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللّبَنِ وَرَائِحَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شُرْبَةً لاَ يَظْمَأُ أَبْدًا وَفِي دِوَايَةٍ مُسْلِمٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ طُولُهُ كَعَرْضِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةً وَلَمْ يَسْوَدُ وَجْهُهُ أَبْدًا وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَنْسٍ وَمَنْ لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ لَمْ يَرْوَ أَبْدًا. وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانٌ عِنْدَ التَّزْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ أَكْثَرُ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكَرَةِ وَهَبَ صَاحِبُ الْقُوتِ وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْحَوْضَ يَكُونُ بَعْدَ الصِّرَاطِ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْعَكْسِ.

وَفِي حَدِيثِ آبِي ذَرِّ مِمَّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنْ الْحَوْضَ يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ. وَعَنْ اَنْسِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَا فَاعِلَ إِنْ شَاءَ اللّهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصَّرَاطِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ قَالَ الْفُرْطِيعُ فِي الْمُفْهِمِ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُخْطِيءُ هٰذِهِ الثَّلاثَة مَوَاطِنَ رَوَاهُ التُرْمِذِيُّ وَحَسَّتَهُ. قَالَ الْفُرْطِيقُ فِي الْمُفْهِمِ مِمَّا يَجِبُ عَلَى كُلُّ مُكَلِّفٍ أَنْ يَعْلَمَهُ وَيُصَدِّقَ بِهِ أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ خَصَّ نَبِينَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالسَحْوْضِ الْمُصَرِّحِ بِاسْمِهِ وَصِفْتِهِ وَشَرَابِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الشَّهِيرَةِ الَّتِي يَحْصُلُ بِالسَحْوْضِ الْمُصَرِّحِ بِاسْمِهِ وَصِفْتِهِ وَشَرَابِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحةِ الشَّهِيرَةِ التِّي يَخْصُلُ بِالسَحْوْمِ الْمُحْوِيعَ الْمُعْوِيقِ الْتِي يَخْصُلُ وَالْمَالُونِ وَلَوْلَ السَّلْقُ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّحِيمَةِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّحِيمَةِ وَمَالِمَ وَعَلَى إِنْهَ السَّلْفُ وَاللّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الطَّعَرِقِ الْتِي يَعْمَعُ لَيْهُ وَلَكَ كَمَا صَحَّ تَقْلُهُ وَالْمَالُهُمْ وَمِنْ بَعْدِهِمْ أَضَعَافُ وَاللّهُ مِنْ الْمَالُقُومِ وَهُلُمْ وَالْمَالُومِينَ أَمْنَالُهُمْ وَمِنْ بَعْدِهِمْ أَضَعَافُ السَّلْفُ وَأَهُلُ السَّلَةِ مِنَ الْخَلْفِ.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرِدُ عَلَيَّ الْمَعُوضَ وَأَنَا أَذُودُ النّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرّجُلُ عَنْ إِبِلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ تَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجِّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ. وَفِي حَدِيثِ آنِسِ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَوْضِي أَرْبَعَةُ أَرْكَانِ الْأَوَّلُ بِيَدِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ وَالثَّانِي إِيدِ عُمْرَ ٱلفَارُوقِ وَالثَّالِثُ بِيدِ عُفْمَانَ ذِي النُّورَيْنِ وَالرَّابِعُ بِيَدِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَمَنْ كَانَ مُحِبًا لِأَبِي بَكْرٍ مُبْخِضًا لِعُمْرَ لاَ يَسْقِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ كَانَ مُحِبًا لِعَلِيٍّ مُبْخِضًا لِعُنْمَانَ لاَ يَسْقِيهِ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَبُو سَعْدِ.

(وَأَمُّا تَهْضِيلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالشَّهَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ) فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَنْكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] وَاتَّفَقُ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنْ كَلِمَةً عَسَى مِنَ اللّهِ وَاجِبٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْمَقَامَ الْمُحْمُودِ عَلَى أَفْوَالِ أَوَّلُهَا وَرَجَّحَهُ الْفَخْرُ اللّهِ وَاجِبٌ وَقَدِ الْخَتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْمَقَامُ المُحْمُودِ عَلَى أَفْوَالٍ أَوَّلُهَا وَرَجَّحَهُ الْفَخْرُ الرَّاذِيُ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُفَسِّرُونَ كَمَا قَالَهُ الْوَاجِدِي أَنَّهُ مَقَامُ الشَّفَاعَةِ وَوَرَدَتِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ فِي تَقْرِيرِ هٰذَا الْمَعْنَى كَمَا فِي الْبُخَارِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ عَنِ الْمِقَامِ الْمُحْمُودِ فَقَالَ هُوَ الشَّقَاعَةُ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْهُ قَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثَى أَيْ جَمَاعَاتِ كُلُّ أُمُّةٍ تَثْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَا فُلاَنُ اشْفَعْ لَنَا حَتَّى تَتْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَيَّ فَلْلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ وَمِمًّا يُؤيِّدُ لهٰذَا الدُّعاءُ الْمَشْهُورُ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ.

الْقُولُ النَّانِي قَالَ حُذَيْفَةُ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فِي صعِيدٍ وَاحِدٍ فَلاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ فَأَوَّلُ مَدْعُوً مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمُهْتَدِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَالْمُهْتَدِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَالْمُهْتَدِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ وَلاً مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ قَالَ فَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُكَ وَتَعَالَيْتُ سُبْحَوْدَا لَكُ وَبِكَ وَإِلَيْكُ مَنَادَهُ وَلِيهِ تَعَالَى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودَا﴾ [الإسراء: ٢٧٩] رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُ قَالَ ابْنُ مَنْدَهُ حَدِيثٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحِّةٍ إِسْنَادِهِ وَيُقَاقِ رَجَالِهِ، الْقُولُ الثَّالِثُ مَقَامٌ تُحْمَدُ عَاقِبَتُهُ. الْقُولُ الرَّابِعُ هُوَ إِجْلاَسُهُ عَلَيْهِ الطَّلاَهُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُرْسِيّ رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ يُقْعِدُ اللّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُرْسِيّ رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ يُقْعِدُ اللّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُرْسِيّ رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ يُقْعِدُ اللّهُ تَعَالَى مُحَمِّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُرْسِيّ رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ يُقْعِدُ اللّهُ تَعَالَى مُحَمِّدًا صَلَّى الْكُوسِيّ.

وَاخْتُلِفَ فِي فَاعِلِ الْحَمْدِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَحْمُودَا﴾ [الإسراء: ٧٩] فَالأَكْثُرُ عَلَى أَنْ الْمُرَادَ بِهِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ لِمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ مَقَامًا مَحْمُودَا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْمُرَادَ بِالْمِقَامِ الْمَحْمُودِ الشَّفَاعَةُ فَأَيُّ شَفَاعَةِ الْجَمْعِ كُلُهُمْ. فَإِنْ قُلْتَ إِذَا قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ إِنَّ الْمُرَادَ بِالْمِقَامِ الْمَحْمُودِ الشَّفَاعَةُ فَأَيُّ شَفَاعَةِ هِي فَالْجَوَابِ إِنَّ الشَّفَاعَةُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْأَوْلَدِيثِ فِي الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الْأَوْلُ: الْعَامَةُ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ وَالنَّانِي: فِي الشَّفَاعَةِ فِي إِخْرَاجِ الْمُذْنِينَ مِنَ النَّارِ لَكِنِ الَّذِي يَتْجِهُ رَدُّ هٰذِهِ الْأَوْلُ كُلِّهَا إِلَى الشَّفَاعَةِ الْعَامَّةِ فَإِنَّ إِعْطَاءَهُ لِوَاءَ الْحَمْدِ وَثَنَاءَهُ عَلَى رَبِّهِ وَكَلامَةُ وَلَا الشَّفَاعَةُ فِي الشَّفَاعَةِ الْعَامَةِ فَإِنَّ إِعْطَاءَهُ لِوَاءَ الْحَمْدِ وَثَنَاءَهُ عَلَى رَبِّهِ وَكَلاَمَهُ وَلَا الشَّفَاعَةُ فِي إِخْرَاجِ الْمُدْنِينَ مِنَ النَّارِ فَمِنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ.

وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي بَلَغَ مَجُمُوعُهَا التَّوَاتُر بِصِحَّةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْآخِرَةِ لِمُذْنَبِي الْمُؤْمِنِينَ فَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ مَا تَلْقَى أُمِّتِي مِنْ بَغْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضِ فَأَحْزَنَنِي وَسَبَقَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا سَبَقَ لِلأُمْمِ تَلْقَى أُمِّتِي مِنْ بَغْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءً بَعْضِ فَأَحْزَنَنِي وَسَبَقَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا سَبَقَ لِلأُمْمِ قَبْلَهُمْ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُؤْتِينِي فِيهِمْ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَقَعَلَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِكُلُّ نَبِي قَبْلَهُمْ فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُؤْتِينِي فِيهِمْ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَقَعَلَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِكُلُّ نَبِي وَمَا مُنْتَجَابَةُ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتِيءَ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي فِي الْآخِرَةِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَلهٰذَا مِنْ مَزِيدِ شَفَقَتِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَحُسْنِ تَصرُّفِهِ حَيْثُ جَعَلَ دَعْوَتَهُ الْمُجَابَةَ فِي أَهَمٌ أَوْقَاتِ حَاجَاتِنَا جَزَاهُ اللّهُ عَنَّا أَحْسَنَ الْجَزَاءِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَاذَا وَرَدَ عَلَيْكَ مِنَ الْوَحْيِ فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ شَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلْهَ إِلاَّ اللّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ بِهَا لِسَانَهُ قَلْبُهُ. وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَذَرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يَجْمَعُ اللّهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَتَذَنُو يَجْمَعُ اللّهُ الْأَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَتَذَنُو يَجْمَعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النَّاسِ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلاَ تَرُونَ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى اللّهُ النَّاسُ لَبَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ أَبُوكُمْ يَا آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّهُ وَلَكُمْ فَيَقُولُونَ آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّهُ وَنَعْ فِيكُ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةُ أَلاَ تَشْفَعُ لَكُمْ أَلَا إِلَى رَبُكُ فَي وَقَافِونَ آدَمُ أَنْتَ أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُكُ مَا يَعْضُ النّا اللّهِ وَمَا بَلَغَنَا.

قَقَالَ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللّهُ عَبْدًا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللّهُ عَبْدًا شَكُورًا أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي شَكُورًا أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعَوَةٌ دَعَوْتُ عَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلُهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعَوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفِسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّالامُ فَيْقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُ اللّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ.

قَيْقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاتَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاتَ كَذَبُوا اللهِ فَضَّلَكَ اللّهُ بِرِسَالَتِهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُكَ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي غَضَبَ الْمَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى فَيأْتُونَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فَيَقُولُونَ يَا غَيشَى أَنْتَ رَسُولُ للّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى عَيْسَى فَيْآتُونَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَي الْمَهْدِ أَلاَ تَرَى يَا غِيسَى أَنْتَ رَسُولُ للّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُكَ.

فَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ

وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذَكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي اَفْسِي اَفْمِوا إِلَى عَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدُ فيهُ اللّهِ وَخَاتُمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ فيأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ وَخَاتُمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اللّهَ عَلَيْ إِلَى رَبّكَ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي عَفْرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرُ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ اللّهَ عَلَيْ هِنَ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النّبَاءِ عَلَيْهِ شَيْعًا لَمْ مَحْمَدُ اللّهُ عَلَيْ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النّبَاءِ عَلَيْهِ شَيْعًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى الْحَدِيقَ وَمُنْ النّبُولُ فَعْ رَأْسِي يَعْمَدُ عَلَى الْحَدِيقَ وَهُمْ شُرَكَاءُ النّاسِ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْأَبُوابِ الْحَدِيثَ رَوَاهُ النّاسِ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْأَبُوابِ الْحَدِيثَ رَوَّاهُ النّاسِ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْأَبُوابِ الْحَدِيثَ رَوَّاهُ النّاسِ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْأَبُوابِ الْحَدِيثَ رَوَّاهُ النّاسِ فِيمَا سِوَى ذَٰلِكَ مِنَ الْأَبُوابِ الْحَدِيثَ وَمُسْلِمٌ.

وَ هٰذِهِ الشَّفَاعَةُ بَعْدَ الْعَامَّةِ لِجَمِيعِ الْأُمَمِ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ فَفِي السِّيَاقِ حَذْفٌ وَفِي مُسْنَادِ الْبَرِّارِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ عَجُلْ عَلَى الْخَلْقِ الْحِسَابَ. وَوَقَعَ فِي رِوايَةٍ حُذَيْفَةُ أَنَّ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ الْبَرِّارِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ عَجُلْ عَلَى الْخَلْقِ الْحِسَابِ وَقَوْلُهُ مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ وَرَاءُ وَرَاءُ وَرَاءُ وَرَاءُ وَرَاءُ وَرَاءُ وَمَعْنَاهُ لَمْ أَكُنْ فِي السِّينَا صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السِّقْرِيبِ وَالْإِدْلاَلِ بِمَنْزِلَةِ الْحَبِيبِ وَقَوْلُهُ مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ إِشَارَةٌ إِلَى نَبِينَا صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السِّقْورِيبِ وَالشَّمَاعُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَأَمَّا مَا ذَكْرَهُ مِنَ الْكَذَبَاتِ النَّلاَثِ فَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ لاَنَّةُ حَصَلَتْ لَهُ الرُّوْيَةُ وَالسَّمَاعُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَأَمَّا مَا ذَكْرَهُ مِنَ الْكَذَبَاتِ النَّلاَثِ فَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ لاَنَّةُ حَصَلَتْ لَهُ الرُّوْيَةُ وَالسَّمَاعُ بِلاَ وَاسِطَةٍ وَأَمَّا مَا ذَكْرَهُ مِنَ الْكَذَبِ اللَّهِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَا كَانَتُ صُورَتُهَا صُورَةُ الْكَذِبِ أَشْفَقَ مِنْهَا الْمُنْفِي اللّهِ وَأَقْرَبَ إِلَيْهِ مَنْزِلَةً كَانَ أَعْلَى النَّيْ وَلَهُ مَنْ عَلَى الْمَلَومُ الْكَلامِ وَأَقْرَبَ إِلَيْهِ مَنْزِلَةً كَانَ أَعْرَفَ اللّهُ وَأَقْرَبَ إِلَيْهِ مَنْزِلَةً كَانَ أَعْظَمَ خَوْفًا. وَأَمَا قَوْلُهُ عَنْ عِيسَى إِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا فَوَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ إِنِّ اللّهِ وَأَوْرَبَ إِلْهُ وَلُهُ عَنْ عِيسَى إِنَّهُ لَمْ يَذَكُرْ ذَنْبًا فَوَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ إِنْ

وَفِي حَدِيثِ النَّضِرِ بَنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّنَنِي نَبِيُّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّ لِقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي عِنْدَ الصِّرَاطِ إِذْ جَاءَ عِيسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لهذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتُكَ يَسْأَلُونَكَ لَتَدْعُو اللّهَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ شَاءَ لِعُظْمِ مَا هُمْ فِيهِ فَأَفَادَتْ لهذِهِ الرُّوايَةُ تَعْبِينَ مَوْقِفِ اللّهَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمْعَ الْأُمْمِ إِلَى حَيْثِةٍ وَأَنَّ لهذَا الَّذِي وُصِفَ مِنْ كَلاَمٍ أَلهلِ الْمَوْقِفِ كُلَّهُ مَوْقِفِ النَّذِي وُصِفَ مِنْ كَلاَمٍ أَلهلِ الْمَوْقِفِ كُلَّهُ مَوْقِفِ اللّهِ عَنْدَ نَصْبِ الصَّرَاطِ بَعْدَ تَسَاقُطِ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ وَأَنَّ عِيسَى هُوَ الَّذِي يُخَاطِبُ نَبِيَّنَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ عِيسَى هُوَ الَّذِي يُخَاطِبُ نَبِيَّنَا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ يَسْأَلُونَهُ فِي ذَٰلِكَ.

وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ يَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا نَبِيُّ اللّهِ أَنْتَ فَتَحَ اللّهُ بِكُ وَخَتَمَ بِكَ وَخَقَمَ بِكَ وَخَقَمَ بِكَ وَخَقَمَ بِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ وَجِئْتَ فِي لَهٰذَا الْيَوْمِ وَتَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ بِكُ وَخَقَمَ بِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَقُمْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ أَنَا صَاحِبُكُمْ فَيَجُوسُ النَّاسَ أَيْ يَتَخَلِّلُهُمْ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى بَابِ

الْجَنَّةِ، وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى رَقَعَهُ فَأَسْجُدُ لَهُ سَجْدَةً يَرْضَى بِهَا عَنِّي ثُمَّ أَمْتَدِحُهُ بِهِذَحَةٍ يَرْضَى بِهَا عَنِي وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ثُمَّمَ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ عِنْدَ أَخْمَدَ فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي فَمَ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَفِي رِوَايَةِ ثَابِتٍ عِنْدَ أَخْمَدَ فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي فَيَقُولُ أَخْرِج مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ ثُمَّ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ أَيْ مِنْ إِيمَانٍ. قَالَ النَّوْوِيُّ الشَّفَعُولُ أَخْرِج مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ ثُمَّ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ أَيْ مِنْ إِيمَانٍ. قَالَ النَّوْوِيُّ الشَّفَعَقُولُ أَخْرِج مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مُنْ هُولِ الْمَوْقِفِ. النَّانِيَةُ: فِي إِذْخَالِ قَوْمِ الْجَنَّةَ فِي الشَّفَعَقُوا الْعَذَابَ أَنْ لاَ يُعَدَّبُوا. الرَّابِعَةُ فِي بِغَيْرِ حِسَابِ. النَّالِقَةُ: فِي إِذْخَالِ قَوْمٍ حُوسِبُوا فَاسْتَحَقُوا الْعَذَابَ أَنْ لاَ يُعَدَّبُوا. الرَّابِعَةُ فِي إِخْرَاجٍ مَنْ أَذْخِلَ النَّارَ مِنَ الْعُصَاةِ. الْخَامِسَةُ: فِي رَفْعِ الدَّرَجَاتِ ا هـ.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَشْفَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ وَمَدَرَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَعَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحُنُ آخِرُ الْأُمَّةِ الْأَمْتَةُ وَنَبِيثِهَا فَنَحْنُ الْآخِرُونَ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمْتَةُ وَنَبِيثِهَا فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اللّهُ أَنْ يَقُومُ وَتَتَبَعْنِي أُمِّتِي غُرًا مُحَجَّلِينَ مِن أَرَادَ اللّهُ أَنْ يَقُومُ وَتَتَبَعْنِي أُمِّتِي غُرًا مُحَجَّلِينَ مِن أَزَادَ اللّهُ أَنْ يَقُومُ وَتَتَبَعْنِي أُمِّتِي غُرًا مُحَجَّلِينَ مِن أَرُادَ اللّهُ أَنْ يَقُومُ وَتَتَبَعْنِي أُمِّتِي غُرًا مُحَجَّلِينَ مِن أَرُادَ اللّهُ أَنْ يَقُومُ وَتَتَبَعْنِي أُمِّتِي غُرًا مُحَجَّلِينَ مِن أَلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتُقُومُ وَتَنْبَعْنِي أُمْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ وَأَوْلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتُقُومُ وَتَنْبُعْنِي أُمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ وَأَوْلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتُقُومُ لَا أَلْهُمُ مَنْ طُرِيقِنَا وَتَقُولُ الْأُمُهُ كَاذَتُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلُهَا.

وَذَكَرَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةٍ كُنْتُ وَاقِفًا عِنْدَ مِيزَانِهِ فَإِنْ رَجَحَ وإِلاَّ شَفَعْتُ لَهُ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرةَ عَنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُضْرَبُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ وَلاَ يَتَكَلّمُ يَوْمَيْدِ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَيْدِ اللّهُمَّ سَلّمْ سَلّمْ مَلْمُ وَفِي جَهَنَّمَ يَجُوزُ عَلَيْهِ وَلاَ يَتَكَلّمُ يَوْمَيْدِ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَيْدِ اللّهُمَّ سَلّمْ سَلّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى فَتَخْطَفُ النّاسَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلاَّ اللّهُ تَعَالَى فَتَخْطَفُ النّاسَ عِلْمَاهُ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرَدُلُ ثُمَّ يَنْجُو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّعْدَانُ نَبَاتُ فَعَمَلِهِ وَيُوبَقُ يُعْلَمُ مَنْ يُخْرَدُلُ ثُمَّ يَنْجُو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّعْدَانُ نَبَاتُ دُوسَلَمُ وَيُوبَقُ يُعْلَمُ مَنْ يُخْرَدُلُ ثُمَّ يَنْجُو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَالسَّعْدَانُ نَبَاتُ لَكُونَا لَكُهُ عَلَيْهُ مَنْ يُخْرَدُلُ ثُمَّ يَنْجُو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَاسَعْدَانُ نَبَاتُ دُوسَاعِ يَقُولُ يَا رَبُ سَلّمُ سَلّمْ سَلّمُ سَلّمُ سَلّمُ سَلّمُ سَلّمُ سَلّمُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ لَا يَقُولُ يَا رَبُ سَلّمُ سَلّمُ سَلّمُ مَنْ يُعْلَمُ وَيُوبُ وَيُوبُلُونُ يَا رَبُ سُلّمُ سَلّمُ سَلّمُ سَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَفِي حَدِيثِ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَإِذَا عَصَفَ الصَّرَاطُ بِأُمَّةِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَوْا وَامُحَمَّدَاهُ وَامُحَمَّدَاهُ فَيُبَادِرُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ شِدَّةٍ إِشْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ وَجِبْرِيلُ آخِذُ بِحُجْزَتِهِ وَالْحُجْزَةُ مَعْقَدُ الْإِزَارِ فَيُنَادِي رَافِعًا صَوْتَهُ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي لاَ أَسْأَلُكَ الْيَوْمَ نَفْسِي وَلاَ فَاطِمَةَ ابْنَتِي وَالْمَلاَئِكَةُ قِيَامٌ عَنْ يعِينِ الصِّرَاطِ وَيَسَارِهِ يُنَادُونَ رَبُّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَقَدْ عَظْمَتِ الْأَهْوَالُ وَاشْتَدَّتْ الْأَوْجَالُ وَالْعُصَاةُ يَتَسَاقَطُونَ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ وَالزَّبَانِيَةُ يَتَلَقَّوْنَهُمْ بِالسَّلاَسِلِ وَالْأَغْلاَلِ وَيُنَادُونَهُمْ أَمَا نُهِيتُمْ عَنْ كَسْبِ الْأَوْزَارِ أَمَا أَلْذِرْتُمْ كُلَّ الْإِنْذَارِ أَمَا جَاءَكُمُ النَّبِيُ الْمُخْتَارُ.

وَرَوَى الْقُرْطُبِيُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلاَمٍ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللّهُ الْأَنبِيَاءِ نَبِيًّا نَبِيًّا وَأُمَّةُ أُمَّةً وَيُضْرَبُ الْجَسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَيُنَادَى أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمَّتُهُ فَيَقُومُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَتْبَعُهُ أُمِّتُهُ بَرُهَا وَفَاجِرُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ طَمَسَ اللّهُ أَبْصَارَ أَعْدَائِهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَتْبَعُهُ أُمِّتُهُ بَرُهَا وَفَاجِرُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ طَمَسَ اللّهُ أَبْصَارَ أَعْدَائِهِ فَيَتَهَافَتُونَ فِي النّارِ يَمِينًا وَشِمَالاً وَيَمْضِي النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالصَّالِحُونَ مَعَهُ فَيَتَلَقَاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ فَيَدُلُونَهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ عَلَى يَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَبّهِ فَتَنَاقًاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ فَيَدُلُونَهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ عَلَى يَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَبّهِ فَتَنَاقًاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ فَيَدُلُونَهُمْ عَلَى الطَّرِيقِ عَلَى يَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى رَبّهِ فَيَانَعُهُ مُ الْمَلاَمُ عَلَى مِثْلِ سَبِيلِهِ ثُمَّ الْأَنْبِيَاءُ صَلَى اللّهِ وَسَلاّمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

(وَأَمُّا تَفْصِيلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَن يَفْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُهَا) فَنِي صَحِيحِ مُسْلِم عَن أَنسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا أَكْثُرُ النَّاسِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوْلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ وَفِيهِ أَيْضًا مِن حَدِيثِ أَنسِ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا أَوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ أَن آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَا أَمْرَتُ أَن أَنْ وَلَا الْجَنَّةِ وَفِيهِ أَيْضًا مِن خَدِيثٍ أَنسِ قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا أَوْلُ مَن يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخُرَ وَمَا مِن نَبِي آدَمُ فَمَن دُونَهُ إِلا تَحْتَ وَلاَ فَخْرَ وَمِيدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِن نَبِي آدَمُ فَمَن دُونَهُ إِلاَّ تَحْتَ الْقَيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمِيدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِن نَبِي آدَمُ فَمَن دُونَهُ إِلاَّ تَحْتَ الْقَيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِن نَبِي آدَمُ فَمَن دُونَهُ إِلاَّ تَحْتَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَبِيدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِن نَبِي آدَمُ فَمَن دُونَهُ إِلاَ تَحْتَ الْقَيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ وَمِن مِن نَبِي آدَمُ فَمَن دُونَهُ إِلاَ تَحْتَ لَوْلِي وَأَنْ أَوْلُ مَن تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلاَ فَخْرَ قَالَ مَنْ النَّاسُ فَكَأَي الْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ مِن الثَّيْءِ وَالْ كَمْدِ فَيُقَالُ ازْفَعْ رَأْسَكَ وَلَا حَسَلَمُ وَلَا لَا لَمُ وَالْ حَمْدِ فَيُقَالُ اذَفَعْ رَأْسَكَ وَالْكُورُ لِي وَالْ الْمُعْمَلِ وَالْ حَسَلَى وَالْ حَسَلَى وَالْ الْمُورِي وَالْ حَسَى اللّهُ مِن الثَنَاءِ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ ازْفَعْ رَأْسَكَ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَن النَّنَاءِ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ ازْفَعْ رَأْسَكَ وَالْ حَسَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ مِن النَّنَاءِ وَالْحَمْدِ فَيُقَالُ ازْفَعْ رَأْسَكَ الللهُ عَن النَّهُ وَالْمَا مِن مَوْلَا حَسَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمِلُومُ الْمُولِمُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ مَا اللّهُ الْ

وَفِي حَدِيثِ الصَّورِ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا انْتَهَوْا إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ تَشَاوَرُوا فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ لَهُمْ فِي حَدِيثِ الصَّورِ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا انْتَهَوْا إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ تَشَاوَرُوا فِيمَنْ يَسْتَأْذِنُ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ فَيَقْصِدُونَ آدَمَ ثُمَّ نُوحًا ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ مُوسَى ثُمَّ عِيسَى ثُمَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فَعَلُوا عِنْدَ الْعَرَصَاتِ عِنْدَ اسْتِشْفَاعِهِمْ إِلَى اللّهِ عَزِّ وَجَلَّ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ ليَظْهَرَ

شَرَفُ نَبِيّنَا مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَايْرِ الْبَشَرِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلُهَا. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ وَهُمْ يَتَذَاكَرُونَ قَالَ فَسَمِعَ حَدِيثَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجَبًا أَنَّ اللّهَ اتَّخَذَ وَمُ مَن خَلْقِهِ خَلِيلاً اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَقَالَ آخَرُ مَاذَا بِأَعْجَبَ مِنَ كَلاَمٍ مُوسَى كَلْمَهُ تَكُلِيمًا وَقَالَ آخَرُ فَآذَمُ اصْطَفَاهُ اللّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ وَقَالَ آخَرُ فَآذَمُ اصْطَفَاهُ اللّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أَنَّ اللّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَعُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللّهِ وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمًا وَهُو كَذَٰلِكَ وَمُوسَى كَلِيمً وَلاَ فَخْرَ وَأَنَا أَوْلُ مَنْ يُحَرِّكُ لَكُ اللّهُ وَهُو كَذَلِكَ اللّهُ وَهُو كَذَلِكَ اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَا أَولُ مُؤْمِنِينَ وَلا فَخْرَ وَأَنَا أَولُ مُؤْمِنِينَ وَلا فَخْرَ وَأَنَا أَولُ مُؤْمِنِينَ وَلا فَخْرَ وَأَنَا أَولُ مُؤْمَ لَوسَى فَلِيمًا وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَا أَولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَولُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الل

وَعَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلُ النَّاسِ خُرُوجَا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَقَائِدُهُمْ إِذَا وَقَدُوا وَشَافِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي وَمَفَاتِيحِ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذِ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلاَ فَحْرَ وَيَطُوفُ عَلَيَّ الْحَمْدِ بِيَدِي وَمَفَاتِيحِ الْجَنِّةِ يَوْمَئِذِ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلاَ فَحْرَ وَيَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِم كَأَنَّهُمْ اللَّوُلُولُ الْمَكْنُونُ رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَالْبَيْهَةِيُ وَاللَّهُظُ لَهُ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوْلُ مَنْ يَذَخُلُ الْجَنّة رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ أَوْلُ النّاسِ دُخُولًا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَحْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ أَوْلُ النّاسِ دُخُولًا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَحْنُ الْآلِي فَوْلَا النّاسِ دُخُولًا النّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَحْنُ أَوْلُ النّاسِ دُخُولًا الْجَنّة.

فَهٰذِهِ الْأُمَةُ أَسْبَقُ الْأُمْمِ خُرُوجًا مِنْ الْأَرْضِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى أَعْلَى مَكَانِ فِي الْمَوْقِفِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى فَطِلِ الْقَضَاءِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى الْجَوَازِ عَلَى الصَّرَاطِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ وَهِي أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَخْمَدَ مِنْ حَدِيثِ وَأَسْبَقُهُمْ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ وَهِي أَكْثُرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ. رَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَخْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَلَلّةٌ مِنَ الْأَوْلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ [الواقعة: ٣٩ - ٤٠] قَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْتُمْ نُلُكُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْتُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ أَنْتُمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ أَنْتُمْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفّ أَنْتُمْ فِلْكُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلْمُ الْجَنَّةِ عَشْرُونَ وَمِائَةُ صَفّ أَنْتُمْ فِلْكُ أَهُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفّ أَنْتُمْ فِلْ الْجَنَّةِ عَلْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالًا أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِنْ الْمُعْلَابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ الْجَنّةَ حُرِّمَتُ عَلَى الْأَمْمِ حَتَى تَذْخُلُهَا أَمْتِي .

وَرَوَى ابْنُ شَيْبَةً مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي

جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي تَذْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي فَقَالَ أَبُو بَكْرِ يَا رَسُولَ اللّهِ وَدِذْتُ أَنْ كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرِ أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي. وَذَكَرَ التَّرمِذِيُّ الْحَكِيمُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ فَلَكَرَ بَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو بَابُ التَّويَةِ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنَا لِشِرَادٍ أُمَّتِي فَقَالُوا فَكَيْفَ أَنْتَ لِخِيَارِهَا فَقَالَ أَمَّا خِيَارُهَا فَيَالُ أَمَّا خِيَارُهَا فَيَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَمْدِي فَقَالُوا فَكَيْفَ أَنْتَ لِخِيَارِهَا فَقَالَ أَمَّا خِيَارُهَا فَيَالُوا فَكَيْفَ أَنْتَ لِخِيَارِهَا فَقَالَ أَمَّا خِيارُهَا فَيَالُوا فَكَيْفَ أَنْتَ لِخِيَارِهَا فَقَالَ أَمَّا خِيلَاهُ وَسَلّمَ مَا لِنَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لِلللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَمْدِهُ عَلَى أُمْدِي وَسَلّمَ عَلَى أُمّي فَلَا أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أَمْنُهُ عَلَى أُمْدِهِ عَلَى أُمْدَى أَمْدِهِ عَلَى أُمْدِيهِ وَسَلّمَ عَلَى أَمْدُولُ الْمَاقَةُ عَلَى أُمْدِهِ مَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أَمْدُولَ الْمُعَلِّقُ عَلَى أُمْدِي وَلَا لَيْ عَلَى أُولِي الْمُعَلِي فَلْ رَسُولَ الْمُعَلِي عَلَى أُولُولُ الْمُعَلِي عَلَى أُولُولُ الْمُعَلِي عَلَى أُولِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى أُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الل

(وَأَمَّا تَفْضِيلُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ بِالْكَوْئُرِ) فَقَدْ رَوَى مُسْلِمُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنْسِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَة ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسّمًا قُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفَا سُورَةٌ فَقَراً: ﴿ بِسْمِ اللّهِ اللّهُ مُتَبَسّمًا قُلْنَا مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفَا سُورَةٌ فَقَراً: ﴿ بِسْمِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَبْوَلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَدَنِيهِ رَبّي عَزَ وَجَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَدَنِيهِ رَبّي عَزْ وَجَلَّ الْحَدِيثَ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنسِ قَالَ لَمّا عُرِجَ بِالنّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّى السَّمَاءِ قَالَ الْمُحَوِّفِ فَقُلْتُ مَا هُذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هُذَا الْكُوثَرُ، وَرَوَاهُ الْمُحَوِّفِ فَقُلْتُ مَا هُذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هُذَا الْكَوْثَرُ، وَرَوَاهُ الْنُهُ عَلَى نَهْرٍ حَافَقَاهُ قِبَابُ اللّهُ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جِبْرِيلُ قَالَ هُذَا النّهُ وَ يَنهُرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جِبْرِيلُ فَالَ لَمّا أُسْرِي بِالنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جِبْرِيلُ فَإِذَا هُو بِنَهْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جِبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُ وَ يَنهُرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جِبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُو مِنْكُ قَالَ يَا جِبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُورُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جَبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُورُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَضَى بِهِ جَبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُورُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُرْدُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ مَنْ لُؤُلُو وَزَبَرَجَدِ فَلَهُ مَا مُنْ يَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَ مِنْكُ قَالَ يَا جِبْرِيلُ مَا هُذَا النّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُو يَعْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَوْثَرُ قَالَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ أَعْطَانِيهِ رَبِّي لَهُوَ أَشَدُ بَيَاضًا مِن اللَّبَنِ وَأَخلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَ سَأَلتُهَا عَنْ قَوْلِهِ بَعَالَى: ﴿إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ [الكوثر: 1] قَالَتْ نَهْرٌ أَعْطِيهِ نِبِيْكُمْ فِي الْجَنِّةِ شَاطِئَاهُ دُرٌ مُجَوَّفٌ آنِيتهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَوْلُهُ شَاطِئَاهُ أَيْ حَافَتَاهُ وَقَوْلُهُ دُرًّ مُجَوِّفٌ آنِيتهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ رَوَاهُ النِّسَائِيُ بِلَفْظِ قَالَتْ نَهْرٌ فِي بُطْنَانِ الْجَنِّةِ قُلْتُ وَمَا لَمُ مُولًا اللّهِ عَلَى جَوَانِيهِ وَرَوَاهُ النِّسَائِيُ بِلَفْظِ قَالَتْ نَهُرٌ فِي بُطْنَانِ الْجَنِّةِ قُلْتُ وَمَا لَكُوثُو وَالْيَاقُوتِ تُرَابُهُ الْمِسْكُ وَحَصْبَاؤُهُ اللّؤلُو وَالْيَاقُوتِ مُا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُوثُونُ وَالْيَاقُوتِ وَمَاؤُهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللّهُمْ فِي الْجُولُو وَمَاؤُهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَاؤُهُ أَشَدُ بَيْنُ مَا خَهُ وَقَالَ التَرْمِذِي حَسَنَ صَحِيحَ .

وَعَنْ أَنْسِ قِالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْكَوْثَرُ قَال نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيهِ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ أَقْ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ وَالْبُخْتُ نَوْعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَالْجُزُرُ جَمُعُ جَزُورٍ وَهُوَ الْبَعِيرُ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ قَدْ تَوَاتَرَ يَغْنِي حَدِيثَ الْكَوْثَرِ مِنْ طُرُقِ تُفِيدُ الْقَطْعَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَثِمَّةِ الْحَدِيثِ وَكَذَٰلِكَ أَحَادِيثُ الْحَوْضِ. ﴿وَأَمَّا تَفْضِيلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَسِيلَةِ وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَالْفَضِيلَةِ) فَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلُ مَا يَقُولُ ثُمٌّ صَلُّوا عَلَيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلاَّةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاًّ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرِ الْوَسِيلَةُ عَلَمْ عَلَى أَعْلَى مَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ مَنْزِلَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَارُهُ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ أَقْرَبُ أَمْكِنَةِ الْجَنَّةِ إِلَى الْعَرْشِ. وَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمَ الْخَلْقِ عُبُودِيَةً لِرَبِّهِ وَأَعْلَمَهُمْ بِهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً وَأَعْظَمَهُمْ لَهُ مَحَبَّةً كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ أَقْرَبَ الْمَنَازِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ أَعْلَى دَرَحَةٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ أَنْ يَسْأَلُوهَا لَهُ لِيَنَالُوا بِهٰذَا الدُّعَاءِ الزُّلْفَى وَزِيَادَةَ الْإِيمَانِ وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَهَا لَهُ بِأَسْبَابٍ مِنْهَا دُعَاءُ أُمَّتِهِ لَهُ بِهَا بِمَا نَالُوهُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْإِيمَانِ.

وَأَمَّا الْفَضِيلَةُ فَهِيَ الْمَرْتَبَةَ الزَّائِدَةِ عَلَس سَائِرِ الْخَلاَئِقِ وَيَخْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَنْزِلَةَ أُخْرَى، وَرَوَى ابْنُ مَرْدُويَهُ عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. فَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ مَنْ يَسْكُنُ مَعَكَ قَالَ عَلِيٌ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ مِن حدِيثِ عَلِي أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ عَلَى مِنْبِرِ الْكُوفَةِ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ فِي الْجَنِّةِ وَعِنْدَ ابْنِ إِخْدَاهُمَا بَيْضَاءُ وَالْأَخْرَى صَفْرًاءُ فَأَمَّا الْبَيْضَاءُ فَإِنَّهَا إِلَى بُطْنَانِ الْعَرْشِ وَالْمَقَامُ الْمُخْمُودُ مِنَ اللّهُ وَلَقَةِ الْبَيْضَاءُ فَإِنَّهَا الْوَسِيلَةُ هِي يَنْهُا فَلاَنَةَ أَمْبَالِ وَعُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا وَأَسُونَهُ وَسَلّمَ الْمُحْمُودُ مِنَ اللّهُ فَلَقَةِ الْبَيْضَاءِ سَبْعُونَ أَلْفَ عُرْفَةٍ كُلُّ بَيْتِ مِنْهَا فَلاَثَةَ أَمْبَالِ وَعُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا وَأَسِرَّتُهَا وَالْمَقَامُ وَاحِدِ وَاسْمُهَا الْوَسِيلَةُ هِي لِمُحَمَّدِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فِي وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَالصَّفْرَاءُ فِيهَا مِنْلُ ذَٰلِكَ هِي لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فِي وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَالصَّفْرَاءُ فِيهَا مِنْلُ ذَٰلِكَ هِيَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فِي وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَاهُ اللّهُ فِي الْجَنِّةِ أَلْفَ وَالْمَدِي وَابُنُ أَبِي حَاتِمٍ وَمِنْلُ لَمْذَا فِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمُ بَيْتِهِ، وَالْمُولُ اللّهُ فِي الْجَنِّةِ أَلْفَ وَالْمُولُ اللّهُ فِي الْجَنِّةِ وَالْمُؤْولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُ وَلَا لَوْلُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ عَلَى الْمُولُولُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى وَالْمُولُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعَلِقُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَاءُ وَالْمُوالِ اللّهُ عَلَى الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُولِلَةُ عَلَالِهُ مِنْ الْمُولُولُهُ اللّهُ عَلَى الْمَالُولُولُولُول

#### الخاتمية

قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثِ أَنسِ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا قَالَ لاَ شَيْءَ إِلاَّ أَنْي أُحِبُ اللّه وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنسٌ فَمَا فَرَحْنا بِشَيْءَ فَرَحَنا بِقَوْلِ النَّبِيِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتِ قَالَ أَنسٌ فَأَنا أُحِبُ فَرَحْنا بِشَيْءَ فَرَحَنا بِقَوْلِ النَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيّاهُمْ، رُئِيَتِ امْرَأَةُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَن أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِي إِيّاهُمْ، رُئِيتِ امْرَأَةُ مُسْرِفَةً عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَقِيلَ لَهَا فَعَلَ اللّهُ بِكِ قَالَتْ عَفْرَ لِي قِيلَ لَهَا بِمَاذَا قَالَتْ مُسْرِفَةً عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَقِيلَ لَهَا فَعَلَ اللّهُ بِكِ قَالَتْ عَفْرَ لِي قِيلَ لَهَا بِمَاذَا قَالَتْ بِمَحْبَتِي لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا إِللّهِ مَلْ وَصُلْ إِلّهُ وَلِي أَنْ أَنْفُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلُوبُى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴾ الله عَلَيْهِ وَسُلّمَ شَجَرَةٍ عُرَسَهَا اللّهُ بِيدِهِ أَيْ قُلْونَ قِلْ أَنْولِي مَا وَصَلَ إِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلِي أَنْ الْوَلِي مَا وَصَلَ إِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلاً الْحَلَقَ وَالسَّامُ وَإِنّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلاً الْحَلَقَ فَلا وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلاً الْحَلَقَ فَلا وَلِي بَعْمَتِهِ لِأَنْ الْوَلِي مَا وَصَلَ إِلَى مَا وَصَلَ إِلَيْ مِنَ النّهِ عِي تَنْعُمِ وَكَذَلِكَ إِنْلِيسُ مَلاً عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلًا اللهُ عِي تَنْعُمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْلِيسُ مَلاً اللّهُ وَيْهِ وَلَنْ مِنْ الْمُعَلِي وَمَشَارِكُ لَهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ إِنْلِيسُ مَلاً اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْهِ وَمُشَارِكُ لَهُ فِيهِ.

وَفِي الْبَحْرِ لِأَبِي حَبَّانَ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ [الإنسان: ٦] قِيلَ هِيَ عَيْنُ فِي دَارِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُفَجَّرُ إِلَى دُورِ الْأَبْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ. وَإِذَا عَلِمْتَ لَهُذَا فَاعْلَمْ أَنَّ أَعْظَمَ نَعِيمِ الْجَنَّةِ وَأَكْمَلُهُ التَّمَتُّعُ بِالنَّظْرِ إِلَى وَجْهِ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَّةَ الْعَيْنِ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَّةَ الْعَيْنِ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَّةَ الْعَيْنِ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَّةً الْعَيْنِ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَّةً الْعَيْنِ بِالْقُرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ مَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا فِيهَا كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِوضُوانَ اللّهِ مَا لَكُونُ وَمِا لَهُ مَنْ اللّهِ أَنْ الْأَمْرَ أَجَلُ مِمَا يَخْطُرُ بِبَالٍ أَوْ يَدُورُ فِي خَبَالٍ وَلَا مِنْ اللّهِ مَعْرَبِهِمُ اللّهِ مَعْرَبِهِمُ اللّهِ عَلَيْمِ قَالُهُ فِي رَوْضَةِ الْأُنْسِ وَحَظِيرَةِ الْقُدْسِ بِمَعِيَّةِ مَحْبُوبِهِمُ الّذِي هُو غَايَةُ سِينَمَا عِنْدَ فَوْزِ الْمُحِبِينَ فِي رَوْضَةِ الْأُنْسِ وَحَظِيرَةِ الْقُدْسِ بِمَعِيَّةِ مَحْبُوبِهِمُ الّذِي هُو غَايَةُ

مَطْلُوبِهِمْ فَأَيُّ نَعِيمٍ وَأَيُّ لَذَّةٍ وَأَيُّ قُرَّةِ عَيْنِ وَأَيُّ فَوْزٍ يُدَانِي تِلْكَ الْمَعِيَّةَ وَلَدَّتَهَا وَقُرَّةَ الْعَيْنِ بِهَا وَهَلَ فَوْقَ نَعِيم قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمَعِيَّةِ اللّهِ وَرَسُولِهِ نَعِيْمٌ.

قَلاَ شَيْءَ وَاللّهِ أَجَلُ وَلاَ أَكْمَلُ وَلاَ أَجْمَلُ وَلاَ أَجْمَلُ وَلاَ أَجْلَى وَلاَ أَحْلَى وَلاَ أَعْلَى وَلاَ أَعْلَى وَلاَ أَعْلَى وَلاَ أَعْلَى وَلاَ أَعْلَى وَلَمْ عَيْثُهُمْ عَيْدُهُمْ الْإِلْهُ الْحَقُ جَلَّ جَلالُهُ خَلْفَ حِجَابٍ وَاحِدِ بِاسْمِهِ الْجَمِيلِ اللّطِيفِ فَيَنْفَهِقُ عَلَيْهِمْ وَمَعْبُودُهُمْ الْإِلْهُ الْحَقُ جَلَّ جَلالُهُ خَلْفَ حِجَابٍ وَاحِدِ بِاسْمِهِ الْجَمِيلِ اللّطِيفِ فَيَنْفَهِقُ عَلَيْهِمْ وَمَعْبُودُهُمْ الْإِلْهُ الْحَجَابِ وَاحِدِ بِاسْمِهِ الْجَمِيلِ اللّطِيفِ فَيَنْفَهِقُ عَلَيْهِمْ نُورٌ يَسْرِي فِي ذَوَاتِهِمْ فَيَبْهَتُونَ مِنْ جَمَالِ اللّهِ تَعَالَى وَتُشْرِقُ ذَوَاتُهُمْ بِنُورِ ذَلِكَ الْجَمَالِ اللّهِ مَعْلَى وَتُشْرِقُ ذَوَاتُهُمْ بِنُورِ ذَلِكَ الْجَمَالِ الْأَقْدَ مِنْ جَمَالِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْمَعْرُونَ الْمُقَامِةِ مِنْ فَضَيْهِ مِمْ الْعَرْقُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْمَوْنَ وَأَحَلُنَا وَالْمَامِلِينَ هُوا الْمَعْمُدُ لِلّهِ الّذِي الْمَعْمُ عَلَيْكُمُ أَبُدًا فَمَا أَخْلُهُ وَاللّهُ مَا وَعُدَهُ وَأَوْرَفَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوءً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيَعْمَ أَجُرُ الْمُعْلِمِ وَمَعْمَ الْحِمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَتَا وَعْدَهُ وَأَوْرَفَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوءً مِنَ الْجَنْقِ وَيْكُ نَشَاءُ فَيْعُم أَجُرُ الْمُعلِينَ ﴾ [الزمر: ١٤٤] ﴿ وَعَوَاهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِينَ ﴾ [الزمر: ١٤٤] ﴿ الْمَالِمِينَ ﴾ [المَالِمِينَ ﴾ [المُعَلَمَةُ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِمْ وَتَحِيّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِمْ وَتَحِيّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِمْ وَتَحِيّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهُمْ وَتَحِيّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ الْمِيرِهِ وَلَمْ الْمُعْلَقِهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهُمْ وَتَحِيّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ الْمِنْ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ ا



## الفهرس

| ٠,  | أمر الحُدَيبية                     | ٣          | بسم الله الرحمن الرحيم            |
|-----|------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| ۳۲  | غزوة خيبو                          | ٨          | المقصد الأول                      |
| 7 £ | غزوة وادي القُرى                   | ٤١         | غزوة وَدَّانَ                     |
| 70  | عمرة القضاء                        | ٤١         | غزوة بَوَاطِ                      |
| 79  | فتح مكة المُشَرَّفة                | 27         | غزوة العُشَيْرة                   |
| ٧٥  | غزوة حُنَيْن                       | <b>£</b> Y | غزوة بدر الأولى                   |
| ٧٨  | غزوة الطائف                        | ٤٢         | سرية أمير المؤمنين عبدالله بن جحش |
| ۸١  | قصة كعب بن زُهير مع النبي ﷺ        | 24         | غزوة بدر الكبرى                   |
| ۸۲  | غزوة تبوك                          | ٤٥         | غزوة قرقرة الكُذرِ                |
| ۸۸  | المقصد الثاني                      | ٤٥         | غزوة بني قينقاع '                 |
|     | الفصل الأول: في ذكر أسمائه         | ٤٦         | غزوة السُّويقِ                    |
| ۸۸  | <del>"</del>                       | ٤٧         | غزوة غطفًانً                      |
|     | الفصل الثاني: في ذكر أولاده الكرام | ٤٧         | غزوة بُخْرَانَ                    |
| 9 8 | عليه وعليهم الصّلاة والسلام        | ٤٨         | غزوة أُخُد                        |
|     | الفصل الشالث: في ذكر أزواجه        | ١٥         | غزوة حمراء الأُسَد                |
| 97  | الطاهرات وسراريه المطهرات ﷺ        | ٥٢         | غزوة بني النضير                   |
|     | الفصل الرابع: في أعمامه وعماته     | ٥٣         | غزوة ذات الرِّقاع                 |
| 1.5 | وإخوته من الرضاعة وجداته ﷺ . ′     | ٥٣         | غزوة بدر الأخيرة                  |
|     | الفصل الخامس: في خدمه وحرسه        | ٥٣         | غزوة دُومَةِ الجَنْدَل            |
|     | ومواليه ومن كأن على نفقاته         | ٥٤         | غزوة المُرَيْسِيع                 |
|     | وخاتمه ونعله وسواكه ومن يأذن       | ٥٤         | غزوة الخَندق                      |
|     | عليه ومن كان يضرب الأعناق بين      | ۲٥         | غزوة بني قُرَيْظة                 |
| ۱۰٦ | يديه ﷺ                             | ٥٧         | غزوة بني لِحْيَان                 |
|     | الفصل السادس: في أمراثه ورسله      | ٥٨         | غزوة الغَّابةغزوة الغَّابة        |
|     | <del>v</del>                       |            |                                   |

| قته وصدق رسالته وما خص به            | نبو   |
|--------------------------------------|-------|
| ن خصائص آياته وبدائع كراماته         | مر    |
| يه فصلان                             |       |
| لأول: في معجزاته ﷺ ٢٧٠               |       |
| ل الثاني: قيما خصه الله تعالى        |       |
| ﷺ من المعجزات وشرّفه به              |       |
| لى سائر الأنبياء من الكرامات         |       |
| لآيات البيّنات                       |       |
| مدالخامس: في تخصيصه عليه             | لمقد  |
| صلاة والسلام بخصائص المعراج          |       |
| الإسراء وتعميمه بعموم لطائف          | وا    |
| لتكريم في حضرة التقريب               | ال    |
| لمكالمة والمشاهدة الكبرى ٢١٥         | با    |
| يبد السادس                           | المقه |
| ع الأول: في آيات تتضمن عظم           | النوخ |
| كره ورفعة ذكره وجليل مرتبته          |       |
| علو درجته على الأنبياء وتشريف        | و     |
| نزلته ﷺ                              | م     |
| ع الثاني: في أخذ الميثاق له ﷺ        | النوع |
| ىلى النبيين ليؤمننّ به إن أدركوه     |       |
| لينصرنه                              |       |
| <b>ع الثالث</b> : في وصفه تعالى عليه | النو  |
| لصلاة والسلام بالشهادة وشهادته       | iţ    |
| ه بالرسالة                           |       |
| ع الرابع                             | النوخ |
| ع الخامس: في آيات تتضمن              | النو  |
| قسامه تعالى على تحقيق رسالته         |       |
| وثبوت ما أوحي إليه من أياته          |       |
| وعلو رتبته الرفيعة ومكانته وفيه      |       |
| خمسة فصول                            |       |
| سل الأول: في قسمه تعالى على          | الفه  |

| وكتابه وكتبه في المالوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل السابع: في مؤذنيه وحداته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وشعرائه وخطيبه على ١١٣٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفصل الثامن: في آلات حروبه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كدروعه وأقواسه ومنطقته وأتراسه ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفصل التاسع: في ذكر خيله ولقاحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ودوابه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القصل العاشر: في ذكر من وفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المقصد الثالث: فيما فضّله الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| به من كمال خلقته وجمال صورته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وأخلاقه الـزكـيـة وأوصـافـه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المرضية وما تدعو ضرورة حياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إليه وهو يشتمل على شمائله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الشريفة على المستحد ال |
| الفصل الأول: في كمال خلقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وجمال صورته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفصل الثاني: فيما أكرمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفصيل الثاني. فيما الرمة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| به من الأخلاق الزكية على ١٤٢ ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفصل الثالث: فيما تدعو ضرورته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| إليه ﷺ من غذائه وملبسه ومنكحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وما يلحق بذلك وفيه أربعة أنواع . ١٥٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النوع الأول: في عيشه ﷺ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المأكل والمشرب١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| النوع الثاني: في لباسه وفراشه ﷺ ١٦٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النوع الثالث: في سيرته عليه الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والسلام في نُكَاحه١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النوع الرابع: في نومه ﷺ١٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المقصد الرابع: في معجزاته عليه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصلاة والسلام الدالة على ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 277 | والتسليم عليه ﷺ                            |
|-----|--------------------------------------------|
|     | الفصل الثالث: في ذكر محبة أصحابه           |
|     | عليه الصلاة والسلام وآله وقرابته           |
|     | وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم             |
| 77  | أجمعين                                     |
|     | المقصد الثامن: في طبه على لذوي             |
|     | الأمراض والعاهات وتعبيره الرؤيا            |
| 449 | وإنبائه بالأنباء المغيبات                  |
|     | الفصل الأول: في طبه على لذوي               |
| 444 | الأمراض والعاهات                           |
|     | النوع الأول: في طبّه ﷺ بالأدوية الإلهية    |
| 797 | الإلهية                                    |
|     | النوع الثاني: في طبه على بالأدوية الطبيعية |
| ۲., | الطبيعية                                   |
|     | النوع الثالث: في طبه ﷺ بالأدوية            |
|     | المركبة من الإلهية الطبيعية                |
| ٣٠٦ | الفصل الثاني: في تعبيره ﷺ الرؤيا .         |
|     | الفصل الثاني: في إنبائه على بالأنباء       |
| ۳۱. | 14                                         |
|     | القسم الثاني: فيما أخبر به من              |
|     | الغيوب سوى ما في القرآن العزيز             |
|     | فكان كما أخبر به في حياته وبعد مماته ﷺ     |
| ٣١٣ | مماته ﷺ                                    |
|     | المقصد التاسع: في فوائد لطيفة من           |
| ۳۱۹ | لطائف عباداته على المائف عباداته           |
|     | النوع الثاني: في الطهارة وفيه ستة          |
|     | فصول                                       |
|     | الفصل الأول: في ذكر وضوئه                  |
|     | وسواكه ومقدار وضوئه وُتَلِلْتُهُ           |
|     | الفصل الثاني: في وضوئه عليه السلام         |
| 77. | مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا        |

|     | ما خصّه به من الخلق العظيم         |
|-----|------------------------------------|
| 757 | والفضل العميم                      |
|     | الفصل الثاني: في قسمه تعالى على    |
|     | ما أنعم به عليه وأظهره من قدره     |
| 457 | العلى لديه                         |
|     | الفصل الثالث: في قسمه تعالى على    |
|     | تصديقه وتنزيهه عن الهوي في         |
| 757 | نطقه                               |
|     | الفصل الرابع: في قسمه تعالى على    |
| 701 | تحقيق رسالته عَلَيْنُ              |
|     | الفصل الخامس: في قسمه              |
| 701 | بحياته ﷺ وعصره وبلده               |
|     | النوع السادس: في وصفه تعالى له     |
|     | عليه الصلاة والسلام بالنور         |
| 704 | والسراج المنير                     |
|     | النوع السابع: في آيات تتضمن وجوب   |
| 307 | طاعته واتباع سنته ﷺ                |
|     | النوع الثامن: فيما يتضمن الأدب     |
| 707 | معه عَلَيْكِ                       |
|     | النوع التاسع: في آيات تتضمن رده    |
|     | تعالى بنفسه المقدسة على            |
| 401 | عدوه ﷺ ترفيعاً لشأنه               |
| 77. | النوع العاشر                       |
|     | المقصد السابع: في وجوب محبته       |
|     | واتباع سنته والاقتداء بهديه وفرض   |
|     | محبة آله وأصحابه وحكم الصلاة       |
|     | والتسليم عليه عليه الله وفيه ثلاثة |
| 777 | فصول                               |
|     | الفصل الأول: في وجوب محبته         |
| ۲۲۲ | واتباع سنته والاهتداء بهديه        |
|     | الفصل الثاني: في حكم الصلاة        |

| الفرع الثامن: في ذكر ركوعه ﷺ ٣٢٩                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| الفرع التاسع: في ذكر مقداد                                                      |
| ركوعه ﷺ                                                                         |
| الفرع العاشر: فيما كان ﷺ يقوله في                                               |
| الركوع والرفع منه ٣٢٩                                                           |
| الفرع الحادي عشر: في ذكر صفة                                                    |
| سُجوده ﷺ وما يقول فيه                                                           |
| المفرع الشاني عشسر: في ذكر                                                      |
| جلوسه ﷺ للتشهد                                                                  |
| النفرع الشالث عشر: في ذكر                                                       |
| تشهده ﷺ                                                                         |
| النفرع البرابع عشير: في ذكير                                                    |
| تسليمه ﷺ من الصلاة ويتبع ذلك                                                    |
| جملة أحاديث تتعلّق بحال                                                         |
| صلاته ﷺ٢٣٣                                                                      |
| الفرع النخامس عشر: في ذكر                                                       |
| قنوته ﷺ أي دعائه في الصلاة ٣٣٣                                                  |
| الفصل الرابع: في سجوده ﷺ للسهو                                                  |
| في الصلاة                                                                       |
| الفصل الخامس: فيما كان ﷺ يقوله                                                  |
| بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه                                                    |
| بعدها وسرعة انفتاله بعدها ٣٣٤                                                   |
| الباب الثاني: في ذكر صلاته ﷺ                                                    |
| الجمعة ٣٣٥ الباب الثالث: في تهجده ﷺ ٣٣٨                                         |
| الباب الثالث: في تهجده على الباب الثالث: الله الله الله الله الله الله الله الل |
| الباب الرابع: في صلاته ﷺ الوتر ٣٤٣ ٣٤٣                                          |
| الباب الخامس: في ذكر صلاته عليه                                                 |
| الضحىا                                                                          |
| القسم الثاني: في صلاته ﷺ النوافل                                                |
| وأحكامها وفيه بابان ٣٤٤                                                         |
| الباب الأول: في النوافل المقرونة                                                |

| لفصل الثالث: في صفة وضوئه ﷺ ٣٢٠                  |
|--------------------------------------------------|
| لفصل الرابع: في مسحه ﷺ على                       |
| الخفينا                                          |
| لفصل الخامس: في تيممه ﷺ ٣٢٢                      |
| لفصل السادس: في غسله على السادس: الله على السادس |
| لنوع الثاني: في ذكر صلاته ﷺ وفيه                 |
| خمسة أقسام                                       |
| لقسم ا <b>لأول</b> : فٰي الفرائض وما يتعلق       |
| بها وفيه خمسة أبواب٣٢٣                           |
| لباب الأول: في الصلوات الخمس                     |
| وفيه خمسة فصول                                   |
| الفصل الأول: في فروضها٣٢٣                        |
| الفصل الثاني: في الأوقات التي صلى                |
| فيها الصلوات الخمس ٣٢٤                           |
| الفصل الثالث: في كيفية صلاته عليه                |
| وفيه خمسة عشر فرعاً ٣٢٥                          |
| الفرع الأول: في صَّفة افتتاحه ﷺ ٣٢٥              |
| الفرع الشاني: في ذكر قراءته ﷺ                    |
| البسملة في أول الفاتحة ٣٢٦                       |
| الفرع الثالث: في ذكر قراءته ﷺ                    |
| الفاتحة وقوله آمين بعدها ٣٢٦                     |
| الفرع الرابع: في ذكر قراءته ﷺ بعد                |
| الفاتحة في صلاة الصبح٢٦                          |
| ب الفرع الخامس: في ذكر قراءته ﷺ                  |
| في صلاتًي الظهر والعصر ٣٢٧                       |
| الفرع السادس: في ذكر قراءته ﷺ                    |
| في صلاة المغرب٧٢٢                                |
| ر.<br>الفرع السابع: في ذكر ما كان ﷺ              |
| يقرؤه في صلاة العشاء ويتبع ذلك                   |
| جملة أحاديث تتعلّق بقراءته في                    |
| الصلاة مطلقًا                                    |
|                                                  |

| السفر وفيه أربعة فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: في قصره على الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فيه وفيه فرعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفرع الأول: في كم كان عليه الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والسلام يقصر الصلاة ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفرع الثاني: في القصر مع الإقامة ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل الثاني: في الجمع وفيه فرعان ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفرع الأول: في جمعه ﷺ بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الظهرين وبين العشاءين ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الفرع الثاني: في جمعه ﷺ بجمع أي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العراج العالمي. وي جمعه ويور بالمام العالمي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بمردلعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الفصل الثالث: في صلاته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| النوافل في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل الرابع: في صلاته ﷺ التطوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| في السفر على الدابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| القسم الرابع: في ذكر صلاته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صلاة الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| القسم الخامس: في ذكر صلاته على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| على الجنازة وفيه أربعة فروع ٣٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفرع الأول: في عدد التكبيرات ٣٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفرع الثاني: في القراءة والدعاء ٣٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفرع الثالث: في صلاته على القبر ال |
| القبرالعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الفرع الرابع: في صلاته ﷺ على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الغائبالغائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| النوع الثالث: في ذكر سيرته ﷺ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النوع الرابع: في ذكر صيامه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والكلام فيه على قسمين ٩٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| القسم الأول: في صيامه على شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رمضان وفيه عشرة فصول ٩٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| بالأوقات وفيه فصلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: في رواتب الصلوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الخمس والجمعة وفيه سبعة فروع ٣٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفرع الأول: في أحاديث جامعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لرواتب مشتركة۳٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفرعُ الثاني: في ركعتي الفجر ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفرع الثالث: في راتبة الظهر ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفرع الرابع: في سنة العصر ٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الفرع الخامس: في راتبة المغرب ٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفرع السادس: في راتبة العشاء ٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفرع السابع: في راتبة الجمعة ٣٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفصل الثاني: في صلاته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| العيدين وفيه سبعة فروع٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الفرع الأول: في عدد الركعات ٣٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الفرع الثاني: في عدد التكبير ٣٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الفرع الثالث: في الوقت والمكان ٣٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفرع الرابع: في الأذان والإقامة ٣٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفيء الخامس: في القراءة ٣٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفرع السادس: في الخطبة ٢٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الفرع السابع: في أكله ﷺ يوم الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قبل خروجه إلى الصلاة ٣٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الباب الثاني: في النوافل المقرونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بلبب المسلمي المسلمي المسلم ال |
| الفصل الأول: في صلاته ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الكسوفالكسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الفصل الثاني: في صلاته على صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الاستسقاء١٣٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفصل الثالث: فيه دعاء للاستسقاء ٣٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفصل الرابع: في الاستسقاء بقبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القسم الثالث: في صلاته ﷺ في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                         | ذي الحجة والمراد بها الأيام                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 415                                     | التسعة من أول ذي الحجة                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | الفصل الخامس: في صومه ﷺ أيام                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٦٥                                     | الأسبوع                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | الأسبوعالله الأسبوع الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                     |
| ٣٦٥                                     | البيض                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | البيضا البيض البيض النوع الخامس: في ذكر اعتكافه الم                                                                                                                                                                            |
|                                         | واجتهاده في العشر الأخير من                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۲                                     | رمضان وتحريه ليلة القدر                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | النوع الساس: في ذكر حجه                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۲۳                                     | وعَمْرِه عِيَّالِيَّةِ                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | النوع السابع: في ذكر نبذة من أدعيته                                                                                                                                                                                            |
|                                         | واستجابة دعائه واستغفاره                                                                                                                                                                                                       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
| 478                                     | وقراءته كَالِيَّةِ                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۷٤<br>۲۸۱                              | وقراءته ﷺا<br>المقصد العاشر:                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸۱                                     | وقراءته ﷺا<br>المقصد العاشر :ا<br>الفصل الأول                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨1<br>٣٨1                              | المقصد العاشر:                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨1<br>٣٨1                              | المقصد العاشر :                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٨1<br>٣٨1                              | المقصد العاشر:                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨1<br>٣٨1                              | المقصد العاشر: الفصل الأول الفصل الثاني: في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف على الفصل الثالث: في تفضيله في الآخرة بفضائل الأوليات وانفراده بالشفاعة والمقام المحمود بين                                                        |
| ٣٨1<br>٣٨1                              | المقصد العاشر: الفصل الأول الفصل الثاني: في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف على الفصل الثالث: في تفضيله في الآخرة بفضائل الأوليات وانفراده بالشفاعة والمقام المحمود بين جميع المخلوقات وترقيه في                               |
| ٣ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | المقصد العاشر: الفصل الأول الفصل الثاني: في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف على المفصل الثالث: في تفضيله في الآخرة بفضائل الأوليات وانفراده بالشفاعة والمقام المحمود بين جميع المخلوقات وترقيه في الجنان أعلى الدرجات وغير ذلك |

|     | الفصل الأول: فيما كان يخص به                |
|-----|---------------------------------------------|
|     | رمضان من العبادات وتضاعف                    |
| 409 | جوده ﷺ فيه                                  |
|     | الفصل الثاني: في صيامه على بروية            |
| ٣٦. | الهلال أأساب                                |
|     | الهلالالهلال الفصل الثالث: في صومه ﷺ بشهادة |
| 41. | العدل الواحد                                |
|     | الفصل الرابع: فيما كان يفعله على            |
| ٣٦. | وهو صائم                                    |
|     | الفصل الخامس: في وقت إفطاره                 |
| ١٢٣ | عليه الصلاة والسلام                         |
|     | الفصلُ السادس: فيما كان على الله يقطر       |
| 471 | عليه                                        |
|     | الفصلُ السابع: فيما كان يقوله ﷺ             |
| 471 | عند الإفطار                                 |
| 417 | الفصل الثامن: في وصاله ﷺ للصيام             |
|     | الفصل التاسع؛ في سحوره ﷺ                    |
|     |                                             |
| 474 | الفصل العاشر: في إفطاره ﷺ في السفر وصومه    |
|     | القسم الثاني: في صومه على غير               |
|     | شهر رمضان وفيه ستة فصول                     |
|     | الفصل الأول: في سرده أيامًا من              |
| ٣٦٣ | الشهر وفطره أيامًا                          |
|     | الفصل الثاني: في صومه عليه                  |
| 474 | عاشوراء                                     |
|     | الفصل الثالث: في صيامه على شعبان            |
|     | الفصل الرابع: في صومه ﷺ عشر                 |
|     | . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ     |







